erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

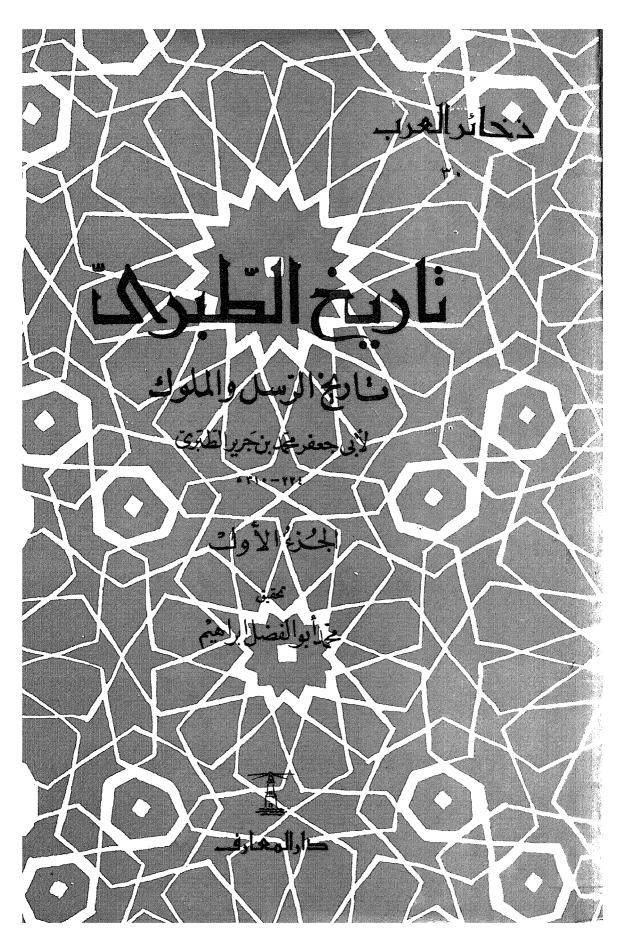



ناريخالطبرى



## ذخائرالعرب

٣.

# ناريخ الطبرى

الرسل والملوك

الأب جَعْف مِحْد بْن جَرِيرُ الطّبريّ

A 41 . - 17 8

البحزء الأول

تحقيق

مجدأ بوالفضل إبراهيم

الطبعة الرابعة



From Title Library of Ismail Seregeldin

دارالبعارف

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الناشر : دار الممارث ــ ١١١٩ كورنيش النيل ــ القاهرة ج. م. ع.

### لْنِيْتُ لِيَّالِكُمْ لِلْكَالِحِيْتِ مِ

#### مقدمة الطبعة الثانية

تظهر الطبعة الثالثة للجزء الأول من هذا الكتاب ، ويتلوه بقية الأجزاء ؛ متميزة بكثير من الاستدراك والتصحيح ، موشاًة بمزيد من الشرح والتعليق ، بعد أن فرغ العمل من تحقيق جميعه وعمل فهارسه ، و بعد أن أوشك أن يشغل مكانه في المكتبة العربية كاملاً إن شاء الله .

ويقع تاريخ الطبرى من هذه الطبعة وسابقتها فى عشرة أجزاء بينة المعالم ، واضحة الحدود ، وألحقت الفهارس العامة بالجزء العاشر والأخير منها ؛ أما ذيول الكتاب قستكون بعد الجزء العاشر ؛ كلّ منها مستقلّ بأرقام صحفه وفهارسه .

وقد سبق لى أن فصلت فى مقدمة الطبعة الأولى فى هذا الجزء، وفى البيانات التى صدرت بها الأجزاء التالية له ، الجهود العلمية التى بذلت فى تحقيقه ، ووصفت النسخ التى حصلت عليها ورجعت إليها من مكتبات القاهرة وإستانبول ؛ هما لم يقع لمصححى الطبعة الأوربية ، التى اتخذتها أصلا للتحقيق ، عدا ما رجعت إليه من كتب التاريخ والسيّر والتراجم والمعاجم ودواوين الشعر ؛ ومن كل هذا ، أكلت النقص ، وأصلحت الحطأ ، وأوضحت الغامض والمبهم ، ورددت كلاً من المحرّف والمصحرة إلى أصله ، وزدت فى الشرح والتعليق ؛ مما يدخل فى المحض اللباب ، ويبتعد عن الحشو والتطويل والفضول ، كما زدت أنواعاً من الفهارس ، وأوضحت المصادر والمراجع ؛ مما أرجو أن تكون به هذه الطبعة أدنى إلى الكمال ، وأيسر للنفع والإفادة إن شاء الله .

هذا، ويدل ما يلقاه هذا الكتاب من القبول والرّضا عند العلماء والمحققين، وما يقابل به من البشاشة والاطمئنان لدى الباحثين والدارسين ، على مكانته فى الآداب العربية ، ومنزلة مؤلفه الثبت الجليل بين مؤرخى الإسلام ؛ لما اشتمل

عليه من الحقائق التاريخية الصادقة ، والمعارف المنخولة المصفاة ، والنصوص الأدبية الجميلة ، وما امتاز به من الأسلوب الجزل ، والبيان المشرق الرائع ، مع العرض المتسق والأداء المحكم .

فجزى الله مؤلفه أطيب الجزاء ؛ كيفاءً لما حفظ من تاريخ الإسلام وحمل من أمانة العلم ، وما أخلص به العمل لوجهه الكريم .

ونحمده جل شأنه على تواتر نعمه ، وسابغ فضله وكرمه ، ونسأله دائماً هداية وتوفيقاً .

محمد أبو الفضل إبراهيم

١ من جمادى الثانية سنة ١٣٨٧ ه

ه من سبتمبر سنة ١٩٦٧ م

## 

#### مقستمتر

#### ۱ - محمد بن جریر الطبری

لم يكد يطلع القرن الثالث للهجرة حتى كانت العلوم الإسلامية قد اقتربت من النتضيّج وشارفت الكمال؛ فقد وضعت الأسس الثابتة لمذاهب الفقه، وألقت الكتب الصتحاح في الحديث، وجمعت اللغة من أفرواه الأعراب، وصنيّفت كتب السيرة والمغازى والفتوح، وتحدّدت معالم الحلاف بين نحاة الكوفة والبصرة، واستوعبت العربية طائفة من علوم الفرس والهند واليونان، واتسعت آفاق المعرفة عند العلماء؛ فكان المشتغل باللغة والنحو عالماً بالحديث ووجوه التأويل، والمحددث عارفاً بالتاريخ وصنوف الفرق والمذاهب ومراتب الرجال، والشاعر يأخذ بنصيب من اللغة والنحو والتصريف، والفقيه يحفظ الشعر والمثل، ويروى الحديث والحبر، ويشارك في صنوف الآداب.

ولم تعند حلقات الدروس ، ومجالس العلماء ، ومدارسة العلوم وصناعة التأليف موقوفة على الكوفة والبصرة وبغداد ؛ بل امتد ت شرقاً إلى فارس وخرراسان والرّى وما وراء النهر ؛ وسارت غرباً إلى الشّام ومصر وبلاد المغرب والأندلس ، وأصبحت الحواضر والقرى في هاتيك البلاد مأهولة بالفقهاء والقرآء والرواة والمحد ثين والنظّار ، وشيوخ الأدب وأثمة اللغة والنحو ، تشد إليهم الرحال ، ويقصدون من كل مكان .

وفى هذه الحيقية من الزمن ، بزغ نجثم المحد"ث الفقيه الجامع لأشتات العلوم ، أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبرى . فقه العلم صبيباً وهو دون الإدراك ، ورحل في سبيله يافعاً لم يبلغ مبلغ الرجال ، ولتي المثين من الرواة والعلماء ، وطالع صنوف الكتب ، ولم يلبث أن أصبح إماماً وصاحب مذهب ،

أملى اسمه على التاريخ ، وسار ذكره مع الزمان ؛ واقترن علمه بالثقة والاعتبار. كان مولده بآمل طَبرِسْتَان؛ وقد وقع الشك في تاريخ ولادته، قال بعضهم: ولد آخر سنة أربع وعشرين ومائتين ، وقال بعضهم : أوَّل سنة خمس وعشرين . وسأله أبو بكر بن كامل تلميذه ومؤرخ حياته : كيف وقع الشك في ذلك ؟ . فقال : لأن ّ أهل بلدنا يؤرّخون بالأحداث دون السنين ؛ فأرّخ مولدى بحدث كان ، واختلف المخبرون ، فقال بعضهم سنة أربع ، وقال آخرون: سنة خمس وعشرين ومائتين(١).

وتحد من أبو جعفر عن أمره في حداثة سنة فقال: «حفظت القرآن ولى سبع سنين ، وصليّت بالناس وأنا ابن تماني سنين ، وكتبت الحديث وأنا ابن تسعي، قال : « ورأى لى أبي في النوم أني بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وكانت معى مخلاة "مملوءة حجارة" ، وأنا أرمى بين يديه ، فقال له المعبـر : إنه إن كبير نَصَحَ في دينه، وذبّ عن شريعته . فحَرَص أبي على معونتي في طلب العلم، وأنا حينئذ صبي صغير » <sup>(۲)</sup> .

وصحت الرؤيا وصدق التعبير ، وملأ ابنجرير الدنيا فقهاً وعلماً ، وناضل عن السنَّـة وحارب الابتداع . وكان أبوه ورعاً تقيًّا متصوّناً؛ إلى يسارٍ يعيش فيه ، وضَيَيْعة واسعة يملكها بطبرَ ستأن؛ وما إن أحس َّ من أي جعفر يقظَّة ۚ في فؤاده، ورجاحة في عقله ، ونزوءاً إلى العلم ، ورغبة في لقاء العلماء ؛ حتى دفعه ُ إلى الرَّحلة في سبيل العلم حيث كان ؛ فرحل عن مسقط رأسه آمـُل ؛ ولم تبلغ سنُّه الثانية عشرة ؛ وكفاه مئونة العيشش ومعاناة الرزق ؛ فكان يرسل إليه نفقته حيث حل ؛ فصانه بذلك عن عطايا الحلفاء واستمناح الملوك والوزراء ؛ وزهـّده في مناصب الدولة ، وأعانه على الانقطاع إلى المدارسة والرواية والتصنيف ؛ بل إنه كان ُيجبي إليه نصيبه مما خلَّفه أبوه بعد وفاته؛ وظلَّ ذلك الرزق موصولًا بحياته إلى أن مات .

وكان أوَّل ما رحل َ إلى الريّ وما جاورها من البلاد ، فأخذ عن شيوخها

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ١٨ : ٤٨ . (٢) معجم الأدباء ١٨ : ٩ .

وأكثر، ودرَّس فقه العراق على أبي مُقاتل، وكتب عن أحمد بن حمَّاد الدولابيّ كتاب « المبتدأ » ، وأخذ مغازى ابن إسحاق عن سلَّميَّة بن الفضل ؛ وعليه بنيَّ تاريخه فيا بعد . ثم اختصّ بابن حُميد الرازيّ . قال أبو جعفر : «كنا نكتب عند محمد بن حميد الرازيّ فيخرج إلينا في الليل مرّات ، ويسألنا عمـًا كتبناه ويقرؤه علينا ، قال : وكنا نمضي إلى أحمد بن حمَّاد الدولانيُّ ، وكان في قرية من قرى الريّ ، بينها وبين الريّ قطعة ؛ ثم نعنْدُ و كالمجانين؛ حتى نصير إلى محمد بن حميد ، فنلحق مجلسه »(١).

وترامت إلى الناس أنباء أحمد بن حَنْبُك ، وتُسومع َ ذكره في أندية العلم ومجالس العلماء ، فعزم أبو جعفر على الرحلة إليه فى بغداد ؛ ليأخذ عنه ويروى ؛ أ ولم يكد يصل إليها ؟ حتى علم بوفاته قبل دخوله بقليل ؛ فعدل عن الإقامة فيها ؛ وأحد طريقه إلى البصرة ؛ فسمع عمين بهي من شيوحها ، كمحمد بن موسى الحرشيّ ، وعيماد بن موسى القزاز ، ومحمد بن عبد الأعلى الصنعانيّ ، وبشر بن معاذ ، ومحمد بن بكشّار المعروف ببُندار.

ثم رحل إلى الكوفة ، فكتب فيها عن هناد بن السرى وإسماعيل بن موسى الحديث، وأخذ عن سلمان بن خلاد الطلحيّ القراءات، ولقيّ فيها أباكر يب محمد ابن العلاء الهمذانيّ ؛ وكان عالم عصره ، ونسيج وحده ؛ إلاّ أنه كان في خلُّقه جفاء " وخشونة " ؛ قال أبو جعفر : « حضرتُ باب داره مع أصحاب الحديث ، فاطلع من باب حرَوْخة له ، وأصحاب الحديث يلتمسرُون الحديث ويضجرون، فقال: أيتكم يحفظ ما كُتيب عنى؟ فالتفت بعضُهُم إلى بعض؛ ثم نظروا إلى " وقالوا: أنتَ تُحفظ ماكتبت عنه ؟ فقلت : نعم . فقالوا : هذا ، فسله ، فقلت : حدثتنا يوم كذا بكذا ، وفي يوم كذا بكذا » . قال أبو بكر بن كامل : وأخذ أبو كُريب في مسألته إلى أنَّ عَظُم في نفسه ، فقال له : ادخل إلى " ، فلخل إليه ، وعرف قدرَه على حداثته ، ومكتّنه من حديثه ، وكان الناس يسمعون منه؛ فيقال: إنه سمع من أبي كُريب أكثر من ماثة ألف حديث (٢).

<sup>(</sup>۱) معجم الأدباء ۱۸ : ۹؛ ۵۰، ۵۰. (۲) معجم الأدباء ۱۸: ۵۱، ۵۲.

ثم عاد أبو جعفر إلى مدينة السلام ؛ وفى هذه المرّة أخذ فى مدارسة علوم القرآن ؛ وانقطع إلى أحمد بن يوسف التغلّبيّ المقرى زماناً ؛ ثم جنح إلى دراسة فقه الشافعيّ ؛ وكان هناك الحسن بن محمد الصباح وأبو سعيد الإصطخريّ من أثمة الشافعيّة ، ولم يلبث أن اتّخذه مذهباً ، وأفتى به سنوات .

وكان يقيم بمصر على عصره بقية من أصحاب الشافعي وحاملي مذهبه: اسماعيل بن إبراهيم المزنى ، والربيع بن سليان ، ومحمد بن عبد الله بن الحكم وأخوه عبد الرحمن ؛ فدعته نفسه إلى اللقاء بهم والرحلة إليهم ؛ وفي طريقه إلى مصر عرّج على أجناد الشام وسواحلها وثغورها ؛ وأطال أيامه في بيروت على الحصوص ؛ حيث لتى العباس بن الوليد البيروتي المقرئ ؛ قضى منها سبع ليال بالمسجد الجامع ؛ حتى ختم القرآن برواية الشاميين تلاوة عليه ؛ وتابع مسيرة إلى الفسطاطحي بلغها في سنة ثلاث وخسين ومائتين .

وكان أوّل مَن لقيه بها أبو الحسن السرّاج المصرى ؛ وكان أديباً متصرّفاً في فنون الآداب، وكل من دخل الفسطاط من أهل العلم يتلقيّاه ويتعرّض له ؛ فحينا لتى أبا جعفر، ساءله عن فنون من الفقه والحديث واللغة والنحو والشعر، فوجيّده عالماً في كل ما سأل، آخذاً من كل علم بنصيب وافر، فسأله عن شعر الطرميّاح، فإذا هو يحفظه، فسئل أن يملييه ويشرح غريبه ؛ فأملاه عند بيت المال بالحامع.

وجاءه أيضاً رجل آخريساله في العروض . . قال أبو جعفر : «ولم أكن نشيطت له من قبل ؛ فقلت له : على قول ألا أتكلتم اليوم في شيء من العروض ، فإذا كان في غد فصر إلى ، وطلبت من صديق لى كتاب العروض للخليل بن أحمد ، فنظرت إليه في ليلتي ؛ فأمسيت غير عروضي ، وأصبحت عروضيا » (١) .

وروى الحطيب البغداديّ قصة طريفة وقعت لابن جرير في مصر ، قال : جمعت الرّحلة بين محمد بن جرير ، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ، ومحمد بن نصر المروزيّ ، ومحمد بن هارون الرّويانيّ بمصر ، فأرملوا ولم يبق عندهم ما

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ١٨: ٥٥.

يقوبهم ؛ وأضربهم الجوع ، فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه ، فاتفق رأيهُم على أن يستهموا ويضربوا القرعة، فمن خرجت عليه سأل لأصحابه الطعام، فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة ، فقال لأصحابه : أمهلوني حتى أتوضاً وأصلتي صلاة الخيرة . قال : فاندفع في الصلاة فإذا هم بالشموع ، وخصي من قبل والى مصر يدق الباب ، ففتحوا الباب ، فنزل عن دابسته ، فقال : أيسكم محمد بن نصر ؟ فقيل ؛ هو هذا ، فأخرج صرة فيها خسون ديناراً فدفعها إليه ، ثم قال : أيسكم محمد بن هارون ؟ فقالوا : هو ذا ، فأخرج صرة فيها خسون ديناراً فدفعها إليه ، ثم قال : أيسكم محمد بن هارون ؟ فقالوا : هو ذا ، فأخرج صرة فيها خسون ديناراً فدفعها إليه ، ثم قال : أيسكم محمد بن إسحاق بن فأخرج صرة وفيها خسون ديناراً ، فالما فرغ دفع إليه الصرة وفيها خسون ديناراً ، قال : إن الأمير كان قائلا " بالأمس ، فرأى في المنام خيالا " ، قال : إن الحامد طوو الكرا المناه عليكم إذا نفدت فابعثوا إلى "أحدكم (۱) .

وطالت أيامُه بمصر سنوات ، ذهب في أثنائها إلى الشام ، ثم عاد فأخذ من فقه الشافعي عن الربيع والمزنى وأبناء عبد الحكم ، ومن فقه مالك عن تلاميذ ابن وهب ؛ وفي مصر أيضاً لتى يونس بن عبد الأعلى الصدف ؛ شيخ الإقراء بها ؛ فأخذ عنه قراءة حمزة وورش .

ثم عاوده الحنين إلى بغداد ، وأحس ّ رغبة فى أن يلقيى العصا ويجنح إلى الاستقرار ؛ فعاد إليها بعد رحلة طويلة ؛ روى فيها وكتب وشاهد ؛ وقرأ الكثير ، وصحب أعلام عصره وأخذ عنهم .

وعزم على أن ينقطع للدرس والتأليف، وأن يمتنع عن كل ما يصرفه عهما . نقل ابن عساكر أنه « لما تقلله الحاقاني الوزارة وجله إلى أبي جعفر بمال كثير ، فامتنع من قلب وله ، وعرض عليه المظالم فامتنع ، وعرض عليه المظالم فامتنع ، وطمعوا فعاتبه وقالوا له : لك في هذا ثواب ، وتحيى سنلة قد درست ، وطمعوا في قبوله المظالم ؛ وباكروه ليركب معهم لقبول ذلك ، فانتهرهم وقال : قد كنت

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲: ۱۲۹، ۱۲۰.

أظن ُ لو رغبتُ ذلك لنهيتموني عنه . ولامهم » (١) .

ونقل أيضاً «أن بعض أصدقائه قال له: أتنشط لتأديب بعض ولد الوزير أبي الحسن عبيد الله بن يحيى بن خاقان؟ قال له: نعم؛ فمضى الرجل وأحكم له أمرة ، وعاد إليه فأوصله إلى الوزير بعد أن أعارة ما يلبسه؛ فلما رآه عبيد الله قربه ورفع مجلسة ، وأجرى عليه عشرة دنانير في الشهر ، واشترط عليه أن ذلك لا يعوقه عن أوقات طلب العلم ومدارسته وأداء الصلاة في مواعيدها ، والطعام في وقته ؛ ثم طلب إسلافة و رزق شهر ليصلح به حاله ، ففعل به ذلك ، وأدخله حجرة التأديب ، وخرج إليه الصبي ؛ فلما جلس بين يديه كتب ، فأحذ الحادم اللوح ودخل به مستبشراً ، فلم تبق جارية إلا أهدت إليه صينية فيها دراهم ودنانير ، فرد الجميع وقال : قد شكو رطت على شيء ، وما هذا لى بحق ، وما آخذ غير ما شكو رطت عليه . فعرف الجوارى الوزير بذلك ، فدخل إليه وقال : يا أبا جعفر ، سررت أمهات الأولاد في ولدنهن فبر رنك ، فغممهن برد ك ذلك . فقال له : لا أريد غير ما وافقتي عليه » (١١).

ثم ابتنى لنفسه داراً برحبة يعقوب فى بغداد ؛ وزّع فيها نفسه بين العبادة والقراءة والإملاء والتصنيف ؛ وعاش بها ، رضى النفس ، مرموق المحل ، مهيباً من الحلفاء والولاة ، رفيع المنزلة والمكانة ، إلى أن مات يوم السبت ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلا ثمائة ، ودفن يوم الأحد بالغداة ، فى داره . قال الحطيب : « واجتمع على جنازته من لا يحصى عددهم إلا الله ، وصُلِّى على قبره عد ق شهور ليلا ونهاراً ، ورثاه خلق كثير من أهل الدين والأدب » (٢) .

\* \* \*

وقد جال ابن جرير في نواحي كل فن "؛ وضرب فيها جميعها بسهم ، حتى أصبح إمام عصره غير مدافع ؛ قال عبد العزيز الطبرى في شأنه : «كان كالقارئ الذي لا يعرف إلا القرآن ، وكالمحد "ث الذي لا يعرف إلا الحديث ، وكالنحوي الذي لا يعرف إلا النحو ،

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن عساكر ١٨: ٢٥٦.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۲ : ۱۹۹ .

وكالحاسب الذى لا يعرف إلا الحساب ؛ وكان عالماً بالعبادات ، جامعاً للعلوم، وإذا جمعت بين كتبه وكتب غيره وجدت لكتبه فضلا على غيرها »(١). ولكن كان أكثر ما اشتهر به من هذه العلوم الفقه والتفسير والحديث والقراءات.

أما الفقه فقد درس المذاهب جميعها ، وفقه الشافعيّ على الحصوص ؛ واتتخذه مذهباً له وأفتى به فى بغداد عشر سنين ، ثم أحصى المسائل ، واستجلى الغوامض ، وأمعن فى التنقيف والتدقيق ؛ ولم يلبث أن أدَّى به البحث والاجتهاد إلى اختيار مذهب انفرد به ؛ وأودعه فى كتبه الفقهية : المطوّلة والمختصرة . وضع كتاباً أسماه «لطيف القول» أداره على ثلاثة وثمانين باباً ؛ جعله خلاصة مذهبه فى أحكام شرائع الإسلام ؛ مما اختاره وجوده واحتج به . وفى كتاب البسيط تحدث عن علماء الأمصار ومراتبهم ؛ وشرح أبواب الفقه بالإسهاب والتفصيل ؛ وفى كتاب «اختلاف الفقهاء» عرض لأقوال العلماء ؛ بالإسهاب والتفصيل ؛ وفى كتاب «اختلاف الفقهاء» عرض لأقوال العلماء ؛ وهم : مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعيّ ، وسفيان الثورى ، والأوزاعيّ ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وإبراهيم بن خالد الكلبيّ ؛ وناقش أقوالحم ؛ ووازن بين حججهم و براهينهم ، واختار الأصوب عنده .

وقد تفقه بمذهبه كثير من العلماء ، وأفرد ابن النديم باباً فى أصحابه ؛ منهم على "بن عبد العزيز الدولابى ، وأبو الحسن أحمد بن يحيى بن على "بن يحيى المنجم – وله كتاب المدخل إلى مذهب الطبرى ، ونصرته . وكتاب الإجماع فى الفقه على مذهب أبى جعفر ، وأبو بكر بن كامل – وله كتب على مذهب الطبرى "، منها كتاب جامع الفقه ، وكتاب الشروط ، وكتاب الوقوف ، ومنهم أبو الفرج المعافى بن زكريا النهر وانى – وعرف بالجريرى نسبة اليه – قال ابن النديم : « وهو الذى نشر مذهبه ، وحفظ كتبه ، وشرح كتابه الخفيف » . وأما التفسير فإنه قد أفضى بعلمه فيه إلى كتابه الكبير « جامع القرآن فى وقسير القرآن » . قال أبو جعفر : حدثتنى به نفسى وأنا صى . وقال :

<sup>(</sup>۱) معجم الأدباء ۱۸: ۱۲ - ۲۵ معجم الأدباء ۱۸: ۲۲ - ۲۵

«استخرتُ الله تعالى في عمل كتاب التفسير ، وسألتُه العون على ما نويته ثلاث سنين قبل أن أعمله فأعانني » . جعله ثلاثين جزءاً بعدد أجزاء القرآن ، وقد م له برسالة في بيان الإعجاز وطرُق القراءات ، وتفسير أسماء السور ؛ ثم تلاها بتأويل القرآن حرفاً حرفاً ، فذكر أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من تابعي التابعين ، وكلام أهل الإعراب من الكوفيين والبصريين ، وجملاً من القراءات واختلاف القرآء فيما فيه من المصادر واللغات والجمع والتثنية ، والكلام على ناسخه ومنسوخه وأحكام القرآن والخلاف فيه ، والرد على من كان من أهل النظر فيما تكلم به أهل البدع والرد عليهم ؛ على مذاهب أهل الإثبات ومبتغيى السنن ، وذكر فيه من كتب التفسير المصندة الموثوقة ، عن ابن عباس وسعيد بن السنن ، وذكر فيه من كتب التفسير المصندة الموثوقة ، عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والحسن وعكرمة والضحاك بن مزاحم ؛ ولم يتعرض لتفسير عير موثوق به ، فلم يكد خل شيئاً من كتاب محمد بن السائب الكلبي ، ولا عير موثوق به ، فلم يكد خل شيئاً من كتاب محمد بن السائب الكلبي ، ولا مقاتل بن سليان ، ولا محمد بن عمر الواقدى ؛ لأنهم عنده أظناء ، ولكن منهم (١) .

واشتهر هذا التفسير وطار ذكره فى الآفاق ؛ حتى روى عن أبى حامد الإسفراييني الفقيه أنه قال : « لو سافر رجل الى الصبين حتى يحصلُ على كتاب تفسير محمد بن جرير ؛ لم يكن ذلك كثيراً (٢) ».

وأما الحديث فقدعد من الذهبي من رجال الطبقة السادسة ، وذكر النووى في «كتاب تهذيب الأسماء واللغات» أنه في طبقة الترمذي والنسائي . ومن أشهر ما صنتف فيه كتاب «تهذيب الآثار» ، قال ابن عساكر : وهو من عجائب كتبه ، ابتدأه بما رواه أبو بكر الصديق مماصح عنده بسنده ؛ وتكلم على كل حديث منه ، وابتدأ بعلله وطرقه وما فيه من الفقه والسنن واختلاف العلماء وحججهم ، وما فيه من المعانى والغريب ، وما يطعنون به ، ولما يطعنون به ، وما يطعنون به ، وما فيخرج من مسند العشرة وأهل البيت ومسند ابن عباس قطعة كبيرة . . . وكان

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ١٨ : ٢٢ – ٦٥ . (٢) تاريخ بغداد ٢ : ١٦٣ .

قصده فيه أن يأتى بكل ما يصح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويتكلم على جميعه على حسب ما ابتدأ به ؛ فلا يكون لطاعن فى شيء من علم رسول الله مطعن . وأن يأتى بجميع ما يحتاج إليه أهل العلم ؛ كما عمل فى كتاب التفسير ، فيكون قد أتى على علم الشريعة : القرآن والسنن . ولكنه لم يتمه ، ولم يمكن أحداً بعده أن يفسر حديثاً واحداً ، ويتكلم فيه على ما فسره »(١) .

ولغلبة الحديث عليه وضع كتابه في التاريخ على طريقة المحدّثين ؛ كما سيأتي تفصيله عند الكلام عليه .

أما القراءة فقد تلقى حروف القرآن على شيوخ الإقراء ببغداد والكوفة والشام ومصر ، وأخذ بقراءة حمزة ؛ تلقاها عن يونس بن عبد الأعلى بمصر ؛ كما أخذ عليه قراءة ورش ؛ ثم لم يلبث أن اتخذ لنفسه قراءة لم يخرج بها عن المشهور ؛ كما فعل فى الفقه والتفسير ؛ ووضع كتابه المسمى بالفصل بين القراءات ؛ ذكر فيه اختلاف القراء فى حروف القرآن ، وفصل أسماء القراء فى حروف القرآن ، وفصل أسماء القراء فى حروف القرآن ، وفصل أسماء القراء بمكة والمدينة والبصرة والشام ؛ وفصل بين كل قراءة وقراءة ، فيذكر وجهها وتأويلها والدلالة على كل قارئ لها ؛ ثم اختار من هذا قراءة في دبين أسباب اختياره والبرهان على صحته ؛ مستظهراً على ذلك بقدرته على التفسير والإعراب وكلام العرب ؛ الذى لم يشتمل على حفظ مثله سواه ؛ وهى القراءة التي عدت مذهباً له ، بعد أن درس جميع القراءات على شيوخها .

و إلى جانب علمه بالقراءة ، كان حسن التلاوة حسن الترتيل ، سمعه أبو بكر ابن مجاهد وهو فى طريقه إلى المسجد لصلاة التراويح ، يقرأ سورة الرحمن ؛ فقال : « ما ظننت أن الله تعالى خلق بشراً يحسن يقرأ هذه القراءة » .

\* \* \*

وكان أيضاً شاعراً ؛ ذكره القفطيّ في كتاب « المحمدين من الشعراء » ؛ وقال : «كان له رحمه الله شعرٌ فوق شعر العلماء » ، وأورد له :

إذا أعسرتُ لم يعلم ونيقي وأستعني فييستنعنني صديقي

<sup>(</sup>۱) تاریخ ابن عساکر ۱۸: ۳۰۱

حيائى حافظ لى ماء وَجُمْهِي ورفقى فى مرافقتى رَفيقيى ولو أنتى سَمَحُتُ بماء وجهى لكنتُ إلى الغبى سَمَل الطريق وقوله :

خُلُقَانَ لاَ أَرْضَى طَرِيقَهُمُمَا بَطَرَ الغَنِي ومَذَلَةَ الْفُقَرْوِ خُلُقَانَ لاَ أَرْضَى طَرِيقَهُمُمَا وإذا افتقرتَ فته عَلَمَي الدَّهُمْ

وقد اختار في تاريخه من عيون الشعر ومنخول الخطب والرسائل والوصايا ، ما يشير إلى طول باعه في هذا الشأن . قال أبو عمر الزاهد : سمعت ثعلباً يقول : «قرأ على أبو جعفر شعر الشعراء قبل أن يكثر الناس » . وقال في حقه : « إنه من حذ ّاق الكوفيين » . قال أبو عمر : وكان أبو العباس قليل الشهادة للناس .

وكان حسن الرأى جميل الطريقة ، لا يُخلِي ليله من تلاوة القرآن ، ويذهب فى جلّ مذهبه إلى ما عليه الجماعة من السلف ، جارياً على طريق أهل السنة ؛ لم يقصد فيا ألف حاجة من سلطان ، أو تزلفاً إلى عظيم . دعاه الخليفة المكتنى لتأليف كتاب فى الوقف يجتمع عليه أقوال العلماء ، ويسلم من الخلاف ، فلما أليفه وأملاه أعجب الخليفة ، وأمر له بجائزة سنية فرد ها ، فروجع فى ذلك وقيل له : من وصل إلى مقام الخليفة لم يحسن أن ينصرف إلا بجائزة أو قضاء حاجة ؛ فقال : أمّا قضاء الحاجة فأنا أسأل أمير المؤمنين أن يحمل أصحاب الشيرط أن يمنعوا السيوال من دخول المقصورة يوم الجمعة حتى تنقضى الخطبة .

وقد بلغ الغاية في شرف النفس ، وكمال العفة ؛ ونظافة الملبس والأعضاء ، وحلاوة المعاشرة ؛ وحسن التفقد لإخوانه ، وجمال الرعاية لهم ؛ رقيق حواشي الكلام مع دعابة وظرف ، ورقة ولطف ؛ وله في كل ذلك قصص وأخبار ؛ أفردها أبو بكر بن كامل في كتابه ؛ وكذلك فعل عبد العزيز بن محمد الطبري ؛ وعن هذين الكتابين نقل ياقوت معظم ما أورد في كتابه عن محمد بن جرير . وذكر القفطي في كتابه « إنباه الرواة » أنه وضع في سيرة الطبري كتاباً أسماه وذكر القفطي في كتابه « إنباه الرواة » أنه وضع في سيرة الطبري كتاباً أسماه « التحرير في أخبار محمد بن جرير » ، وصفه بأنه « كتاب ممتع » ؛ وضاع فيما ضاع من كتبه .

١ — آداب المناسك: قال ابن عساكر: هو لما يحتاج إليه الحاج من يوم خروجه، وما يحتاج إليه من الإتمام لابتداء سفره، وما يدعو إليه ربّه عند ركوبه ونزوله ومعاينته المنازل والمشاهد إلى انقضاء حجه (١).

٧ — آداب النفوس: قال ابن عساكر: «عمله على ما ينوب الإنسان من العرائض فى جميع أجزاء جسده ؛ فبدأ بما ينوب القلب واللسان والبصر والسمع على أن يأتى بجميع الأعضاء ؛ وما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك وعن الصحابة والتابعين ، ويذكر كلام المتصوّفة وما حكى من أفعالهم ، وإيضاح الصواب فى ذلك . قال ياقوت : «عمل منه أربعة أجزاء ولم يخرجها إلى الناس فى الإملاء: (٢)

٣ ــ اختلاف علماء الأمصار ، فى أحكام شرائع الإسلام : قصد به ذكر أقوال الفقهاء وهم : مالك والأوزاعى والثورى والشافعى وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وإبراهيم بن خالد ، وسأله أحمد بن عيسى عن سبب تأليفه ، فقال : ليتذكر به أقوال من يناظره . ولم يستقص فى هذا الكتاب اختياره ؟ لأنه قد فعل ذلك فى كتاب « اللطيف » (٣) .

\$ — أحاديث غدير خم" ، قال ياقوت : كان قد قال بعض الشيوخ ببغداد بتكذيب خبر غدير خمّ ، وقال : إن على بن أبى طالب كان باليمن فى الوقت الذى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير خم . . . و بلغ أبا جعفر ذلك ، فابتدأ بالكلام فى فضائل على "بن أبى طالب ؛ وذكر طرق حديث خمّ . وقال ابن كثير : رأيت له كتاباً جمع فيه أحاديث غدير خمّ فى مجلدين .

ه \_ بسيط القول في أحكام شرائع الإسلام: قدَّم له بكتاب سمَّاه مراتب

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن عساكر ٨: ٣٥٢ . (٢) معجم الأدباء ١٨ . ١٨ .

 <sup>(</sup>٣) نشره كيرن ، وطبع بمطبعتي الترقى والموسوعات سنة ١٩٠٢ ، عن نسخة خطية بدار الكتب
 برقم ه ٢٤ فقه ، ونشر شاخت قطعة منه وطبع في ليدن سنة ١٩٣٣ .

العلماء ؛ ممن تفقة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهب احتاره ثم من أخذ عنهم ؛ ومن أخذ عنهم ؛ من فقهاء الأمصار ؛ بدأ بالمدينة ثم مكة ثم العراقين : الكوفة والبصرة ثم الشام وخراسان ؛ ثم أبواب الفقه ؛ وخرج منه كتاب الطهارة ، وكتاب الصلاة ، وكتاب الزكاة ، وكتاب الشروط ، وكتاب القضاة والمحاضر والسجلات ، وكتاب الوصايا ، وكتاب أدب القاضى ، وكتاب البيان عن أصول الأحكام .

7 - البصير في معالم الدين : قال ياقوت : « ومن كتب أبي جعفر رسالته المسمّاة بالبصير في معالم الدين ؛ التي كتب بها إلى أهل طبر ستان فيا وقع بينهم فيه من الحلاف في الاسم والمسمّى، وفي مذاهب أهل البدع ؛ وهو نحو ثلاثين ورقة . واسمه في طبقات الشافعية والوافي بالوفيات : « التبصير » .

٧ ــ تاريخ الرسل والملوك : وسيأتى الكلام عليه .

٨ - تهذيب الآثار: وتفصيل الثابت من الأخبار. ابتدأه بما رواه أبو بكر مما صح عنده بسنده، وتكلم عن علمة كل حديث منه وطرقه وما فيه من الفقه والمعنى والغريب. نقل ياقوت عن أبى بكر بن كامل، قال: لم أر بعد أبى جعفر أجمع للعلم وكتب العلماء منه ؛ لأنى أروض نفسى فى عمل مسند عبد الله بن مسعود فى حديث منه نظير ما عمله أبو جعفر فما أحسن عمله ، وما يستوى لى (١) همعود فى حديث منه نظير ما عمله أبو جعفر فما أحسن عمله ، وما يستوى لى (١) هم المرابيان عن تأويل آى القرآن: وهو أجل التفاسير على الإطلاق وأعظمها. أملاه فى بغداد من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين (٢). قال ابن النديم: « وقد اختصره جماعة ؛ منهم أبو بكر بن الإخشيد وغيره (٣). وترجم إلى النديم: « أمر منصور بن يحيى الساماني (١).

وقد قام الأستاذ محمود شاكر بتحقيقه ونشره فى طبعة علمية محررة بدارالمعارف بالقاهرة ، وأصدر منه خمسة عشر جزءاً ، وهو يوالى إخراج بقية الأجزاء .

<sup>(</sup>۱) منه نسخ خطية في كبريلي وعاطف أفندي وبايزيد والفاتح بإستانبول .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ١٨: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) الفهرست ٢٣٥.

<sup>(؛)</sup> بروكلمان ١ : ٢١٣ ( الملحق) .

<sup>(</sup> ه ) بروكلمان ۱ : ۲؛۹ ( الملحق) .

۱۰ – الجامع فى القراءات: رآه ابن الجزرى وأخذ منه. وذكر صاحب كشف الظنون أن فيه نينةاً وعشرين قراءة. وقال أبو على الحسن بن على الأهوازى المقرى فى كتاب الإقناع فيه إحدى عشرة قراءة: «وله فى القراءات كتاب جليل كبير، رأيته فى ثمانى عشرة مجلدة؛ إلا أنه كان بخطوط كبار؛ ذكر فيه جميع القراءات؛ من المشهور والشواذ وعلل ذلك وشرحه، واختار منها قراءة لم يخرج بها عن المشهور »(۱).

۱۱ - حديث الطير: قال ابن كثير: رأيت له كتاباً جمع فيه حديث الطبر (۲).

17 — الخفيف في الفقه: قال ياقوت: «ومن جياد كتبه كتابه المعروف بكتاب الخفيف في أحكام شرائع الإسلام ؛ وهو مختصر من «اللطيف» ؛ وقد كان أبو أحمد العباس بن الحسن العزيزي أراد النظر في شيء من الأحكام ، فراسله في اختصار كتاب له ؛ فعميل هذا الكتاب ليقرب متناوله ؛ وهو نحو من أربعمائة ورقة ؛ وهو كتاب قريب على الناظر ؛ فيه كثير من المسائل ، ليصلح لتذكرة العالم والمبتدئ والمتعلم ». وقال ابن عساكر بعد أن ذكر أمره مع الوزير : فوجه إليه بألف دينار فرد ها عليه ، ولم يقبلها ؛ فقيل له : تصدق بها ؛ فلم يقبل وقال : أنتم أولى بأموالكم وأعرف بمن تتصدقون عليه (٣) .

17 - ذيل المذيل: قال ياقوت: ومنها كتابه المسمى "ذيل المذيل" المشتمل على تاريخ من قتل أو مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أو بعده ؛ على ترتيب الأقرب فالأقرب منه ، أو من قريش من القبائل ، ثم ذكر من مات من التابعين والسلف بعدهم ، ثم الحالفين ؛ إلى أن بلغ شيوخه الذين سمع منهم ، وجملا من أخبارهم ومذاهبهم ، وتكليم في الذب عن ذوى الفضل منهم ؛ ممن رُمى بمذهب وهو برىء منه ؛ نحو الحسن البصري وقتادة وعكرمة وغيرهم ، وذكر صنف من نسب إلى ضعف من الناقلين ، وق آخره أبواب حسان من باب من حدث عنه من الإخوة أو الرجل وولده ، ومن

<sup>(</sup>١) من كتاب الجامع نسخة خطية بالمكتبة الأزهرية .

<sup>(</sup>۲) تاریخ ابن کثیر ۱۱ : ۱٤٦ . (۳) تاریخ ابن عساکر ۸ : ۳٤۸ .

شهر بكنيته دون اسمه ، أو باسمه دون كنيته ؛ وهو من محاسن الكتب وأفاضلها ، يرغب فيه طلاب الحديث وأهل التواريخ ؛ وكان خرج إملاءه بعد سنة ثلاثمائة ؛ وهو في نحو من ألف ورقة »(١)

وذكره ابن خير فى فهرسته قال : حدثنى به أبو الحسن على بن عبد الله بن مذهب الجذامى الحافظ قال : أنبأنا أبو عمر أحمد بن محمد الأموى قال : أنبأنا أبو بكر أحمد بن الفضل الدينورى ، عن أبى جعفر الطبرى مؤلفه رحمه الله ، عشرون جزءاً » (٢). ومنه أخذ كتاب « المنتخب من ذيل المذيل » ، لم يعلم من قام به ، وهو الذى طبع مع التاريخ .

١٤ – الرد على الحرقوصية: ذكره النجاشي في كتاب الرجال (٣).

۱۵ – الرد على ذى الأسفار : يرد فيه على داود بن على الأصبهانى ؛ ذكره ياقوت .

17 - الرد على ابن عبد الحكم على مالك : قال ياقوت : «ولم يقع إلى أصحابه ».

1V — صريح السنة : وهو رسالة ذكر فيها مذهبه وما يدين به وما يعتقده والجزء الأخير منه فى الاعتقاد (3). واسمه فى ابن عساكر « شرح السنة » . بين فيه مذهبه وما يدين الله عليه ؛ على ما مضى عليه الصحابة والتابعون ومتفقهة الأمصار .

۱۸ - طرق الحديث : قال الذهبي : « رأيت مجلداً من طرق الحديث لابن جرير ، فاند هشت له ولكرة الطرق » (٥) .

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء: ١٨: ٧١.

<sup>(</sup>۲) فهرست ابن خیر ۲۲۷ .

<sup>(</sup>٣) وفسر بروكلمان الحرقوصية بالحنابلة ، معللا ذلك بأن أحمد بن حنبل كان من أولاد زهير ابن حرقوص، ولم يصح عندنا ذلك ، والذي في تاج العروس ن حرقوص بن زهير السعدي ، كان صحابياً ، ثم كان مع على بصفين ، فصار خارجيا عليه وقتل ، وربما كان في ذلك تفسير سليم للكتاب.

<sup>(</sup>٤) طبع هذا القسم فى بمباى سنة ١٣١١ و ١٣٢١ه، ومنه نسخة خطية فى روان كشك الملحقة بمكتبة أحمد الثالث بإستانبول، ثم طبع أخيراً فى مصر.

<sup>(</sup>٥) تذكرة الحفاظ ٢ : ٣٥٢

١٩ ــ عبارة الرؤيا: جمع فيه أحاديث، ومات ولم يتمه ، ذكره ياقوت .
 ٢٠ ــ كتاب العدد والتنزيل ، ذكره ابن عساكر والذهبي في تذكرة الحفاظ ، والسبكي في الطبقات .

٢١ – كتاب الفضائل ؛ قال ابن عساكر : « ولما بلغه أن أبا بكر بن أبى داود السجستانى تكلم فى حديث غدير خم " ، عمل كتاب الفضائل ، فبدأ بفضائل أبى بكر وعمر وعمان وعلى " ، واحتج لتصحيحه وأتى من فضائل أمير المؤمنين بما انتهى إليه. وقال ياقوت : « ثم سأله العباسيون فى فضائل العباس، فابتدأ بخطبة حسنة ، وأملتى بعضه . وقطع جميع الإملاء قبل موته . ونقل أيضاً عن أبى بكر بن كامل سبب تأليفه ، قال : وقد كان رجع إلى طبرستان فوجد الرفض قد ظهر وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتشر ؛ فأملى فضائل أبى بكر وعمر ؛ حتى خاف أن يجرى عليه ما يكرهه ، فخرج مها من أجل ذلك .

٣٧ - لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام ، قال ياقوت : «هو مجموع مذهبه الذي يعوّل عليه جميع أصحابه ، وهو من أنفس كتبه وكتب الفقهاء ، وأفضل أمهات المذاهب وأسد ها تصنيفاً ، وكان أبو بكر بن راميك يقول : ما عمل كتاب في مذهب أجود منه . وكتبه تزيد على كتاب الاختلاف ثلاثة كتب : كتاب اللباس ، كتاب أمهات الأولاد ، كتاب الشرب . وأراد بتسمية اللطيف دقة معانيه وكثرة ما فيه من النظر والتعليلات ، لاصغره وخفة محمل و زنه . وطلب إليه أبو أحمد العباس بن الحسن العزيزي أن يختصر له كتاباً في الأحكام ، فاختصر له هذا الكتاب وسمّاه « الخفيف » .

٢٢ \_ مختصر الفرائض ، ذكره ياقوت والصفدى .

٢٤ \_ كتاب المسترشد ، ذكره ابن النديم .

٢٥ – المسند المجرد: قال ياقوت: « وقد كتب أصحاب الحديث الأكثر
 منه، وذكر فيه من حديثه عن الشيوخ ما قرأه على الناس » (١).

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ١٨: ٥٠ .

٢٦ – كتاب الوقف : ألفه للخليفة المكتنى ؛ ذكر فيه ما اجتمعت عليه أقوال العلماء وسلم من الحلاف في هذا الموضوع .

\* \* \*

ونقل ياقوت عن عبد العزيز بن محمد أنه وقع له كتاب فى الرسمى بالنشاب منسوب إلى أبى جعفر . قال : وما علمت أحداً قرأه عليه ولا ضابطاً ضبط عنه ، ويظهر أنه لعبد الرحمن بن أحمد الطبرى ، واسمه : الواضح في علم الرمى . ومنه نسخة مصورة بدار الكتب المصرية ، عن نسخة مخطوطة سنة ٨٥٣ هـ(١١) .

وذكر بروكلمان (٢) أنه يوجد كتاب له باسم «تاريخ صنعاء» ، والصواب أن هذا الكتاب من تأليف أبى العباس أحمد بن عبد الله الرازى الصنعانى المتوفى سنة ٤٦٠ ، وأصله من الطبريين الذين وفدوا إلى اليمن وأقاموا بها . ومن هذا الكتاب نسخة بدار الكتب .

ونسب إليه أيضاً كتاب « بشارة المصطفى » ، والصواب أنه لأبي جعفر محمد بن على بن مسلم الطيرى الآملي ( كان موجودا سنة ٥٥٣ ) ، وهو كتاب فى منزلة التشيع ودرجات الشيعة وكرامات الأولياء ؛ يقع فى ١٧ جزءاً ، كتاب فى منزلة صاحب كتاب « أمل الآمل » (٣) .

ونقل ياقوت عن أبى القاسم بن حبيش الوراق قال: «كان قدالتمس منى أبو جعفر أن أجمع له كتب الناس فى القياس، فجمعت له نيفاً وثلاثين كتاباً، فأقامت عنده مديدة، ثم كان من قطعه الحديث قبل موته بشهور ما كان، فرد ها على قيها علامات له بحمرة قد علم عليها (٤).

وذكر الطبرى فى تاريخه (ف) أنه سيؤلف كتاباً فى « دلائل النبوة » ؛ ولم يذكره أحد ممن ترجم له .

<sup>(</sup>١) وانظر بروكلمان ١ : ٩٠٦ ( الملحق) .

<sup>(</sup>٢) بروكلمان ١ : ٧٠٥ (الملحق) .

<sup>(</sup>٣) الذريعة إلى مصنفات الشيعة ٣ : ١١٧ .

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء ١٨: ١٨.

<sup>(</sup>ه) تاریخ الطبری ۱ : ۱٤٤٦ (طبع أوربا).

#### ٣ – تاريخ الطبرى

وكتابه « المسمى تاريخ الرسل والملوك» (١) ، أو « تاريخ الأمم والملوك (٢) » يعد أوفى عمل تاريخى بين مصنفات العرب ، أقامه على منهج مرسوم، وساقه فى طريق استقرائي شامل ؛ بلغت فيه الرواية مبلغها من الثقة والأمانة والإتقان . أكمل ما قام به المؤرخون قبله ، كاليعقوبي والبلاذري والواقدي وابن سعد ؛ ومهد السبيل لمن جاء بعده كالمسعودي وابن مسكويه وابن الأثير وابن خلدون .

وقد كان التاريخ عند العرب فى الجاهلية أخباراً متفرقة تتناقلها الشفاه ، وروايات متناثرة تدور حول الأشعار والأمثال والأيام ، وأساطير تكسوها المبالغة ويحوطها النهويل ؛ عدا نقوشاً كتبت بالحط المسند على حوائط المعابد والأديرة وأعمدة الحصون والقصور فى الحيرة واليمن . ثم كانت بعثة محمد عليه السلام ، ومضى عهده وعهد الحلفاء الراشدين من بعده ، وإذا المسلمون يخفون لتدوين أخباره عليه السلام ، ويروون أنباء مولده ومبعثه وهجرته ومغازيه ؛ فكان من تدوين تلك السيرة اللبينة الأولى فى تاريخ الإسلام ؛ على أنها لم تعد فى ذلك كتاباً ذلك الحين أن تكون نوعاً من رواية الحديث . وكان أول من وضع فى ذلك كتاباً عروة بن الزبير بن العوام ، ثم تلاه أبان بن عثمان بن عفان ؛ إلى أن بلغ فن السيرة أوجه فى كتاب ابن إسحاق .

ثم خرج المسلمون للغزو والجهاد ، فهزوا عروش كسرى وقيصر ، وقوضوا دعائم الملك في بلاد الفرس والشام ومصر والروم ، ودخلوا البلاد فاتحين . ثم نبض عرق العصبية والقبيليّة، وشاعت أخبار الأمم القديمة، وتاريخ الديانات عند الأمم الأخرى ؛ كلّ هذا وذاك دعا إلى إضافة مادة تاريخية جديدة ؛ فالعلماء حاولوا أن يفهموا إشارات الكتاب الكريم إلى تلك الأمم ، والخلفاء رغبوا في معرفة أخبار الملوك من الأمم قبلهم ؛ كان يفعل ذلك معاوية وعبد الملك بن مروان وأبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور ؛ ومستت الحاجة إلى معرفة ما فتح

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ١٨ : ١٨ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٢ : ١٦٣ ، وكشف الظنون ٢٩٧ .

من البلاد صلحاً ، وما فتح منها عنوة ؛ ليقيموا الجزية والخراج على أساس ما رسمه الإسلام في ذلك من تشريع ؛ وأخذت الرواية التاريخية تتخذ لونا جديداً ، أطلق عليها اسم الأخبار ، ودعى من يرويها بالأخباريّ ، كما أطلقوا على من يروى الحديث اسم المحدّث ؛ وظهرت في ذلك مؤلفات ، فصنف محمد بن السائب الكلبي كتاباً في الأنساب ، وعوانة بن الحكم في أخبار بني أمية وأبو مخنفِ فى أخبار الردّة والجملوصفين ، وسيف فى أخبار الفُّتوح ، وابن هشام فى ملوك حمير . . . وما إن انقضي القرن الثاني حتى أخذت المادة التاريخية تزيد تبعاً لتطور الحياة العربية، واستقرت دواوين الإنشاء والجند والبرُد، وتنوَّعتالعهود والوثائق والمراسلات ، ومست الحاجة إلى معرفة المواليد والوفيات ، ومدد ولايات الحلفاء والولاة والقضاة والقواد وأمراء المواسم في الحج ؛ ثم ظهرت الكتب المرجمة عن الفرس واليونان والسريان ، وكترت الرحلة بين البلاد ؛ وتعددت المشاهد ، واطلع العرب على ما لم يكونوا رأوه من عجائب البلاد ، وحضارات الأمم ؛ عدا ما كان من اتساع الفتوح ، وكثرة الأحداث ؛ فوجد العلماء للتاريخ منابع رافدة ، ومناهل متنوعة ، ومصادر كثيرة ؛ وأحسُّوا أن لعلم التاريخ أثراً في بناء الأمم ، وفهم الثقافات ، وإرساء العلوم على قواعد ثابتة ؛ ولم ير الأفاضل منهم بأساً في أن يضعوا أسفاراً في التاريخ ؛ فعل ذلك الواقديّ في كتب الفتوح، والبلاذري في كتابيه البلدان وأنساب الأشراف ، وابن قتيبة في المعارف ، وابن حبيب في المجبَّر، والدينوري في الأخبار الطوال، إلى أن انتهي الأمر إلى الإمام محمد بن جرير الطبرى ، فوضع فيه كتابه العتيد (١١) .

ولا يُعلم على وجه التحديد التاريخ الذي بدأ فيه أبو جعفر إملاء هذا الكتاب؛ ويظهر أنه ألفه بعد كتاب التفسير، روى الخطيب أن أباجعفر الطبرى قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: ثلاثون ألف ورقة، فقالوا: إن هذا مما يفني الأعمار قبل تمامه، فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة، ثم قال: أتنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا:

<sup>(</sup>١) انظر ترجمه علم التاريخ لهرنشو ، والفصل الذي ألحقه به مترجمه عبد الحميد العبادي عن التاريخ عند العرب .

كم قدره ؟ فذكر نحواً مما ذكره فى التفسير ، فأجابوه بمثل ذلك ، فقال : إنا لله ! ماتت الهمم · فاختصره فى نحو مما اختصر التفسير » (١) .

وجاء فى تاريخه: « وقيل أقوال فى ذلك قله حكينا منها جملا فى كتابنا المسمتى «جامع البيان عن تأويل آى القرآن » ، فكرهنا إطالة الكتاب ، بذكر ذلك فى هذا الموضوع » (٢) .

وذكر ياقوت عن أبى بكر بن بالويه قال: قال لى أبو بكر محمد بن إسحاق \_ يعنى ابن خزيمة \_ : بلغنى أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير ؟ قلت : نعم ؛ كتبنا التفسير عنه إملاء ، قال : كله ! قلت : نعم ، قال فى أيّ سنة ؟ قلت : سنة ثلاث وثمانين إلى ستة وتسعين (٣) .

و إذن يكون قد أملي التاريخ بعد سنة تسعين ومائتين .

أما الانتهاء من هذا التاريخ، فقد ذكر ياقوت أنه فرغ من تصنيفه وعرضه على المستملين له: « في يوم الأربعاء لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثلثمائة » (٤).

\* \* \*

بدأ أبو جعفر تاريخه بذكر الدلالة على حدوث الزمان، وأن أول ما خلق بعد ذلك القلم وما بعد ذلك شيئاً فشيئاً، على ما وردت بذلك الآثار؛ ثم ذكر آدم، وما كان بعده من أخبار الأنبياء والرسل ؛ على ترتيب ذكرهم فى التوراة؛ متعرضاً للحوادث التى وقعت فى زمانهم؛ مفستراً ما ورد فى القرآن الكريم بشأنهم، معرجاً على أخبار الملوك الذين عاصروهم، وملوك الفرس على الحصوص ؛ مع ذكر الأمم التى جاءت بعد الأنبياء حتى مبعث الرسول عليه السلام.

أما القسم الإسلامى فقد رتبه على الحوادث من عام الهجرة ، حتى سنة ثلاثمائة واثنتين ؛ وذكر في كلّ سنة ما وقع فيها من الأحداث المذكورة ؛ وإذا كانت أخبار الحوادث طويلة جزّأها على حسب السنين ،

<sup>(</sup> ۱ ) تاریخ بغداد ۲ : ۱۹۳ .

<sup>(</sup> ٢ ) تاريخ الطبرى ١ : ٨٩ (طبعة المعارف) .

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ١٨: ٢٤

<sup>( ؛ )</sup> معجمُ الأدباء ١٨ : ١٤٠

أو يشير إليها بالإجمال ؛ ثم يذكرها في الموضع الملائم .

وترجع قيمة هذا الكتاب إلى أنه قد استطاع أن يجمع بين دفتيه جميع المواد المودعة في كتب الحديث والتفسير واللغة والأدب والسير والمغازى وتاريخ الأحداث والرجال ؛ ونصوص الشعر والخطب والعهود ؛ ونسق بينها تنسيقاً مناسباً ، وعرضها عرضاً رائعاً رائقاً ؛ ناسباً كل واية إلى صاحبها ، وكل وأى إلى قائله ؛ كما أنه أودع هذا الكتاب فصولا صالحة ونتفاً متنوعة من متون الكتب التى أتت عليها عوادى الأيام ، وأورد من أقوال العلماء ما لا نجده إلا في هذا الكتاب .

ومصادر الطبرى فى هذا التاريخ هى كل ما سبقه من المواد التى عرفها العرب من قبله، وأخذ من كل متخصص فى فنه، أخذ التفسير عن مجاهد وعكرمة وغيرهما ممن نقل عن ابن عباس، ونقل السيرة عن أبان بن عمان وعروة بن الزبير وشرحبيل ابن سعد وموسى بن عقبة وابن إسحاق، وروى أخبار الردة والفتوح عنسيف بن عمر الاسدى ، وحوادث يومي الجمل وصفين عن أبى محنف والمدائني، وتاريخ الأمويين عن عوانة بن الحكم، وأخبار العباسيين من كتب أحمد بن أبى حيثمة ، كما أخذ أخبار العرب قبل الإسلام من عبيد بن شرية الجرهمي ومحمد بن كعب القرطى ووهب بن منبية ، وأخبار الفرس من البرجمات العربية من كتب الفرس، ولاسيا كتب المقفع وابن الكلبى : وغير هذا مما تراه فى مباحث مواد تاريخ الطبرى المستفيضة التي نشرها الدكتور جواد على تباعاً فى مجلة المجمع العلمى العراق ببغداد (١).

والطريقة التي سار عليها الطبرى في كتابه هي طريقة المحدّثين ؛ بأن يذكر الحوادث مروّية بمقدار ما عنده من الطرق، ويذكر السّند حتى يتصل بصاحبه، لا يبدى في ذلك رأياً في معظم الأحيان ؛ وهذه الطريقة هي التي سلكها في معظم

<sup>(</sup>۱) نشر الدكتور جواد على فى مجلة المجمع العلمى بالعراق ، مقالات ضافية بعنوان «مواد تاريخ الطبرى» ، بلغ فيهما الغاية فى عمق البحث ودقة التحليل وحسن الأداء ، مع الإلمام الكامل بالموضوع من كلنواحيه ، وقد أفدت منه فى هذا المقام .

الكتاب ، وفيا عدا ذلك ينقل من الكتب ؛ فيصرح باسم الكتاب أحياناً . أو ينقل عنه أحياناً .

وقد كان اعتماده هذا المنهج مثاراً لانقد عند بعض الباحثين ، قالوا : إن سياقة الأخبار دون تمحيصها أمر لا يليق بالمؤرخ الناقد البصير ؛ وإذا كانت طريقة رواية الحبر بذكر السند ورجاله معروفون عند علماء الجرح والتعديل تضمن صحة الأخبار وتمحيصها في الأخبار التي وقعت في الإسلام ؛ فإن هذه الطريقة تقصر عن ضمان صحة ذلك فيا قبل الإسلام ؛ وخاصة وقد وقع في هذا التاريخ كثير من الأخبار الواهية ، والقصص الزائفة ، كالإسرائيليات وبعض أخبار الفرس ؛ كما أورد أيضاً كثيراً من الأحاديث الموضوعة كالأحاديث الموضوعة كالأحاديث الموضوعة .

وفى هذا النص الصريح ؛ ما يشير إلى مذهبه فيما ورد فى كتابه من تلك الأخمار .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ١: ٧ ، ٨ (طبعة الممارف) .

وأيتًاما كان ؛ فإن كتاب تاريخ الرسل والملوك ؛ سيظل بما اشتمل عليه من الروايات الأصيلة ، والنصوص النادرة ؛ في أسلو به الراثع الرصين ، أشمل كتاب للتاريخ عند العرب .

\* \* \*

وقد وقع لهذا الكتاب كثير من التكملات والمختصرات والمرجمات. ولعل أول من ذيل عليه هو الطبرى نفسه ؛ وإن كان لم يصل إلينا شيء من ذلك ؛ قال السخاوى: « وله على تاريخه المذكور ذيل ، بل ذيل على الذيل أيضاً » ، (١) كما أن عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغاني عمل صلة له على ما رواه ياقوت . وقال ابن النديم: وقد ألحق به جماعة من حيث قطع إلى زماننا هذا لا يعول على إلحاقهم ؛ لأنه ليس ممن يختص بالدولة ولا بالعلم (١) » ؛ وفي المكتبة الأهلية بباريس نسخة مخطوطة من الجزء الأول من كتاب محمد بن عبد الملك الهمذاني ؛ المتوفى سنة ١٢٥ ، الذي جعله تكملة له ، يبدأه من الأيام المقتدرية إلى بدء خلافة المستظهر . أما بقية الكتاب ؛ فتنهى بأخبار عضد الدولة أبي شجاع في أول سنة المستظهر . أما بقية الكتاب ؛ فتنهى بأخبار عضد الدولة أبي شجاع في أول سنة ستين وثلا ثمائة .

وقد اختصره كثيرون ؛ ذكر ابن النديم مهم محمد بن سليان الهاشمي وأبا الحسن الشمشاطي من أهل الموصل واجل يعرف بالسليل بن أحمد (٣).

وممن اختصره أيضاً مع إيراد زيادات عريب بن سعد القرطبي ؛ ونقل ابن عدارى منه ما يختص بتاريخ إفريقية والأندلس ، وأودعه كتابه « المغرب » ؛ وأما أخبار العراق فطبعت ملحقة بالتاريخ باسم « صلة تاريخ الطبرى » ، من سنة ٢٩١ إلى سنة ٣٢٠ .

<sup>(</sup>١) كتاب الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ، السخاوى ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ١٨ : ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) الفهرست ٢٣٥ .

أما الترجمة ؛ فكان أوّل من قام بها أبو على محمد بن عبد الله العلقمى ، المتوفى فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى إلى الفارسية ، بأمر الأمير أبى صالح منصور بن أحمد بن إسماعيل بن سامان السامانى ؛ وكان مشغوفاً به مكثراً لمطالعته ؛ ترجمه ترجمة راعى فيها الاقتصار على إيراد الأخبار دون الأسانيد ؛ وتصرّف فيه بعض التصرف<sup>(۱)</sup> . ثم نقلت هذه الترجمة من الفارسية إلى التركية فى عهد أمير الأمراء أحمد باشا ، ثم ترجم مرة ثانية ما بين ٩٢٨ – المرابعة الترجمة الترجمة التركية سنة ١٢٦٠ فى الآستانة .

كما ترجم أيضاً من الفارسية إلى الفرنسية وطبعت سنة ١٨٧٤ ، فى أربع مجلدات قام بها زوتنبرج Zotenberg ؛ ونقلت أيضاً إلى بعض اللغات اللاتينية ، وطبعت فى غريفز والد سنة ١٨٦٣ (٢).

وذكر سيديو Sédillot في كتابه «تاريخ العرب» أن جرجس النصراني المتوفى سنة ١٢٧٣م، والمعروف بالمكين بن العميد لخصه وذيله ؛ وترجم قسم من كتاب (٣) المكين إلى اللغة اللاتينية ، من قبل إربينيوس Erpininus وإلى الفرنسية من قبل فاتييه Vattier.

\* \* \*

ومنذ أن صدر هذا الكتاب عن مؤلفه ، تتابع الوراقون فى نسخه ، وتئافس الأمراء والملوك فى اقتنائه ؛ وعمرت به خزائن الكتب ودور العلم ؛ ذكر المقريزي أنه كان بخزانة كتب العزيز الفاطمي ما ينيف على عشرين نسخة منه ؛ إحداها بخط المؤلف (٥) ؛ ومع مرور الزمن وعوادى الأيام ؛ ذهبت هذه النسخ شرقاً

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) جواد على ١٧٧ : ١٧٨ (مجلة الحجمع العلمى ببغداد الجزء الأول) ، وتاريخ آداب اللغة العربية لزيدان ٢ : ١٩٩ ، وكشف الظنون ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٣) من هذا الكتاب نسخة خطية بدار الكتب المصرية .

<sup>(</sup> ٤ ) تاريخ العرب لسيد يو ٧٦ .

<sup>(</sup>ه) خطط المقريزي ١ : ١٨٤ .

وغرباً ، وتعرض معظمها للضياع ؛ وحينا شرع فى طبعه جماعة المستشرقين سنة ١٨٧٩م ؛ لم يتيسر لهم الحصول على نسخة كاملة ؛ وكل الذى عثر وا عليه بعد بذل أقصى الجهد وإخلاص النية – أجزاء متفرقة أليّفوا منها نسخة ، بها نقص يسير أكلوه من تاريخ ابن الأثير وكتاب المغازى والفتوح لابن حبيش (١١) ؛ وتم طبعه طبعة علمية ؛ على أكمل ما يكون التحقيق ؛ وأدق ماتكون المقابلة ؛ وذلك بين سنتي ١٨٧٩ و ١٨٩٨م ؛ في ثلاثة أقسام :

القسم الأول: حياة ما قبل الإسلام، ثم حياة محمد عليه السلام والحلفاء الراشدين من بعده إلى سنة ٤٠ ه.

القسم الثانى من سنة ٤١ إلى سنة ١٣٠ ه .

القسم الثالث من سنة ١٣١ إلى سنة ٢٠٣٨ ؛ وهو نهاية الكتاب ، وألحقوا به الكتاب المسمى بالمنتخب من ذيل المذيل في أسماء الصحابة والتابعين ، وقسما من معتصر الطبرى لعريب بن سعد القرطبي ، أسموه « صلة تاريخ الطبرى» ، مع مقدمة لاتينية ؛ تشتمل على ترجمة المؤلف ووصف نسخ الكتاب ؛ وشرح الكلمات اللغوية والاصطلاحية فيه ، ثم التصويبات والاستدراكات . ثم مجلداً كبيراً بالعربية يشتمل على الفهارس العامة . ثم أعيد طبعه مرة أخرى في ليدن من سنة ١٧٧٩ وقد أشرف على تحقيقه وتصحيحه العلامة دى خويه De Goeje إلى سنة ١٩٠١ وقد أشرف على تحقيقه وتصحيحه العلامة دى خويه الموت ، المحتشرقين : بارت Barth ، ونولدكه Noeldeke ، وفوانكل المحتشرقين : بارت Primm ، تورد بيك Thorbecke ، وفرانكل Thorbecke وجويدي Obe Jong ، ومولر Mueller ، ومولر Mueller ، ومولر Mueller ، ومولر Mueller

أما المخطوطات التي رجعوا إليها فتنتمي إلى المكتبات الآتية :

۱ ـــ المكتبة الأهلية بباريس ؛ رقم : ١٤٦٦ ، ١٤٦٧ ، ١٤٦٨ ، ١٤٦٨ ، وقد رمز إليها بالحرف P .

٢ – مكتبة كپريلى بالآستانة رقم ١٠٤٠ إلى ١٠٤٦ ، وقد رمز إليها
 بالحرف a .

<sup>(</sup>١) هذا النقص يقع في المطبوعة الأوربية ما بين ٢٣٨٣ ، ٢٤١٤ ، من الجزء الأول .

- ٣ \_ مكتبة جامعة الزيتونة بتونس ، وقد رمز إليها بالحرف Tn .
- ٤ مكتبة الجمعية الآسيوية في كلكتا بالبنغال رقم : ٤٤٣ ، وقد رمز إليها برمز Ca .
- ه ـــ مكتبة برلين رقم : ٩٤١٨ ، ٩٤٣٢ ، ٩٤١٦ ، ٩٤١٧ ، ٩٤١٨ ، ٩٤١٩ ، ٩٤١٨ ، ٩٤١٨ ، ٩٤١٩ ، وقد رمز إليها بالحرف B .
- ٦ مكتبة المتحف البريطانى ، رقم : ٢٧١ ، ١٢٠٥ ، ١٦١٨ ؟
   وقد أشير إليها برمز BM .
  - ٧ ــ مكتبة توبنجن ؛ وقد رمز إليها بالحرف T .
- ۸ ــ مكتبة بودليان بأكسفورد رقم : ۷۸۱ ، ۷۲۲ (أورى) ۲۵۰ ( (أورى ) ۷۱۱ ، ۷۲۲ ، ۲۷۲ ، وقد أشير إليها بالحرف O .
- ٩ -- مكتبة الجزائر ، رقم : ١٥٧٢ ، ١٥٩٤ وقد أشير إليها بالحرف A .
  - ١٠ مكتبة المكتب الهندى ، وقد رمز إليها بحرف M .
  - ١١ مكتبة جامعة استراسبورج ، وقد رمز إليها بالحرف ٥.
  - . L مكتبة ليدن رقم ٤٩٧ ، وقد رمز إليها بالحرف لم

وأما كتاب المنتخب من ذيل المذيل فقد رجعوا فيه إلى نسخة مكتبة المتحف البريطانى برقم ٦١٨ ، والجزء المعروف بالصلة ، رجعوا فيه إلى نسخته المحفوظة بمكتبة غوطة رقم ١٥٥٤ .

وقد بذل هؤلاء العلماء الأفاضل جهداً عظيا ؛ فى صبر وأناة ، مع دأب ومثابرة ؛ ووشوا حواشية بمقابلات للنسخ دقيقة ، وتعليقات مستفيضة مفيدة ؛ وستظل هذه النشرة من أمثل المطبوعات العربية وأدقها .

وعن هذه النسخة الأوربية قامت المطبعة الحسينية بطبعه فى سنة ١٣٣٩ ه ، ومطبعة الاستقامة بالقاهرة ؛ بعد حذف التعليقات والفهارس . وإن يكن فى هاتين الطبعتين شيء من الخير فهو أنهما قد سد تا حاجة جمهور العلماء والباحثين من هذا الكتاب ؛ بعد أن عزت الطبعة الأوربية ، وتعذر على الناس اقتناؤها .

وحينما شرعت فى إعادة تحقيق هذا الكتاب كان من أكبر همتى الحصول ؛ على نسخ أو أجزاء منه ؛ مما لم يرجع إليه مصححو نسخة أوربا ؛ ومما عساه أن يكون قد ظهر بعد تلك الحقبة البعيدة ؛ وقد تيسر لى الحصول على ما يأتى :

- ١ خسة أجزاء متفرّقة مصورة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية،
   عن النسخة الحطية المحفوظة بمكتبة أحمد الثالث بإستانبول برقم ٢٩٢٩ :
  - (١) جزء من أول الكتاب وينتهي بأثناء الكلام على ملوك الفرس.
    - (ب) جزء يبدأ من الكلام عن حوادث سنة ٦٥ إلى سنة ٨٠.
- (ج) جزء يبدأ من أثناء الكلام فى أخبار سنة ١١٨ إلى سنة ١٣٢.
  - (د) جزء يبدأ من أثناء سنة ١٦٢ وينتهي إلى آخر سنة ١٧٧.
    - ( ه ) جزء من سنة ٢٠٤ إلى خلافة المستضيء.
- ٢ مجلد مصور بمعهد المخطوطات العربية عن مكتبة پتنه خدا بخش بالهند ،
   عفوظ برقم ٢٢٢٠ .
- علد آخر محفوظ بدار الكتب المصرية برقم ١٦٠٢ تاريخ ، يشتمل
   على قسم يبتدئ من سنة ٢٠٥ ه إلى قبيل سنة ٢٤٦ .
- علد آخر بدار الكتب المصرية محفوظ برقم ۱۳۷۳ تاريخ تيمور ؟
   يبدأ بحوادث تقع فى سنة ۱۳۳ . وينتهى بحوادث سنة ١٤٥ .

وقد اتخذت النسخة المطبوعة فى أوربا أصلا فى التحقيق ؛ باعتبارها النسخة الكاملة ؛ التى نشرت نشراً علميناً ؛ على أساس المخطوطات المتنوعة التى وقعت للمصححين ، وأثبت فى حواشيها فروق النسخ التى رجع إليها المصححون ، وخاصة الفروق التى لها دلالة خاصة . وزدت عليها فروق النسخ التى حصلت عليها ، مع ما عن لى من التعليق والشرح والتوضيح ؛ كما أنى أثبت على الهامش أرقام صفحاتها ، ورمزت إليها بالحرف ( ظ ) .

وقد رمزت لمخطوطات باریس بالحرف (ر) ، ولمخطوطات کپریلی بالآستانة بالحرف (س) ، ولمخطوطة تونس بالحرف (ن) ، ولمخطوطة کلکتا بالحرف (ك) ، ولمخطوطات برلین بالحرف (ب) ، ولمخطوطات المتحف البریطانی بالحرف (ح) ، ولمخطوطة توبنجن بالحرف (ت) ، ولمخطوطة لیدن بالحرف (ل) ، ولمخطوطات أو کسفورد بالحرف (ف) ، ولمخطوطتی الجزائر بالحرف (ب) ، ولمخطوطة المکتبالهندی بالحرف (م) ، ولمخطوطة استراسبورج بالحرف (و) .

وأما المخطوطات التي حصلت عليها مما لم يرجع إليه مصححو نسخة أو ربا ، فقد أشرت لمخطوطات أحمد الثالث بالحرف (١) ، وإلى مخطوطة مكتبة يتنه بالحرف (١) ، ولمخطوطة المكتبة التيمورية بالحرف (١) ، ولمخطوطة المكتبة التيمورية بالحرف (١) .

\* \* \*

وقد وافقت المخطوطة الأولى من نسخة أحمد الثالث من هذا الجزء من أوله إلى ص ١١٥ السطر العاشر ؛ وهي جزء ناقص من آخره ، يقع في ٢٣٨ ، كتب على غلافه : « الجزء الأول من كتاب التاريخ تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبرى، رواية القائد أبي محمد عبد الله بن أحمد الفرغاني رضى الله عنه » . وعليه وقفية من المقر الأشرف الجمالي محمود الاستادار لهذا المجلد وما بعده من المحمدات ، وعددها خسة عشر مجلداً ؛ على مدرسته التي أنشأها بخط الموازنيين . بالشارع الأعظم ، وعليها تملك بتاريخ جمادى الأولى سنة إحدى وستهائة ؛ بألسارع الأعظم ، وعليها تملك بتاريخ جمادى الأولى سنة إحدى وستهائة ؛ في موضع آخر تملك نصه : «أول رمضان سنة ٧٢٦ » ، ومسطرتها ١٩ سطراً ؛ في كل سطر ١٢ كلمة .

وأما باقى النسخ فسيأتي وصفها عند موضعها في الأجزاء المقبلة » \* .

وأرجو حيمًا يتم طبع بقية الأجزاء؛ بعونه تعالى وتوفيقه، أن ألحق به كتاب المنتخب من ذيل المذيل، والمختصر لعريب؛ وتكملة الهمدانيّ ؛ ثم الفهارس العامة .

وأذكر بالفضل والشكر الأساتذة: الدكتور عبد الحليم النجار والأب قنواتى والدكتور هنس إرنست Hans Frnst لما لقيت منهم من عون فى الانتفاع عقدمة الطبعة الأوربية، وما جاء فى تعليقاتها باللاتينية ؛ فلهم منى أطيب الثناء والتقدير.

والله سبحانه الموفق والمعين ؛ ومنه الرضا والتوفيق .

## محمدأ بو الفضل إبراهيم

#### « مصادر البحث :

إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي ٣: ٨ ٨-. ٩ تاريخ ابن الأثير ٦ : ١٧١ – ١٧٢ تاریخ ابن کثیر ۱۱ : ۱٤٥ تاریخ بغداد ۲ : ۱۲۲ – ۱۲۸ الأنساب للسمعاني ٣٦٧ ا تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري تاریخ ابن عساکر ۱۸: ۳۳۹ - ۳۷۰ ( محطوطة دار الكتب ) . تذكرة الحفاظ للذهبي ٢ : ٢٥١ – ٥٥٠ تهذيب الأسماء واللغات للنووى ١ : ٧٨ – ٧٩ ابن خلکان ۱ : ۲۰۹ الرجال للنجاشي ٢٢٥ روضات الجنات ۲۷۲ – ۲۷۵ شذرات الذهب ۲ : ۲۲۰ طبقات الشافعية السبكي ٢ : ١٢٥ - ١٤٠ طبقات القراء لابن الحزرى ٢ : ٢٦١-٢٦

طبقات المفسرين للداودي الورقة ٢٣٠ – ٢٣٤ طبقات المفسرين السيوطي ٣٠ – ٣١ علم التاريخ لهرنشو ترجمة العبادي ٥١ – ٩٩ عيون التواريخ لابن شاكر (وفيات سنة ٣١٠) الفهرست لابن النديم ٢٣٤ – ٣٣٠ كشف الغلنون ٢٩٨ ، ٢٣٧ ، ١٥١ ، ١٥٥ ، ١٤٤٩ اللباب لابن الأثير ٢ : ٨١ المان الميزان ٥ : ١٠٠ – ١٠٣ معجم الأدباء ٢١ : ١٠٠ – ٢٧٠ معجم الأدباء ١١ : ١٠٤ – ٤٩ المنتظم لابن الجوزي ٢ : ١٠٠ – ١٧٢ مواد تاريخ الطبري للدكتور جواد على (مجلة الجمع العلمي العربي ببغداد) .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

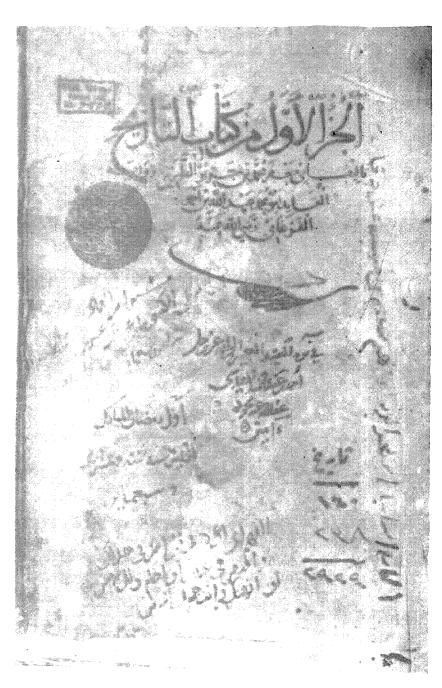

صفحة العنوان من نسخة أحمد الثالث



الصفحة الأولى من نسخة أحمد الثالث

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

نيوج من استة كاكتا





nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المني فالأم فيدن كالألوب وين وصفار الااه ووالفلفة المحكنة والانتكامة والمال والمال ف سروانافه وكافالها بعدادا الناد مع والم فاعتر فاعد سيعا ووالع ومام الساء فهناما لامياج للالاكا ومداد كالأوني والب العالمان ومناها الاسالان والكاللي والاخبيل النول عالدلاها التزم الاولقل كالشوالة 

نموذج آخر من نسخة كلكتا



نَّارِيجُ السِّلُ والْمُلُوكُ لِأَنْ جَعَفُمُ عَدِينَ جَرِيزُ الطَّبَرَى



## بنِ لِنُهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِينِهِ

الحمد لله الأوّل قبل كل ّ أوّل ، والآخر بعد كل ّ آخر ، [ والدائم بلا زوال ] (١) ، والقائم (٢) على كل ّ شيء بغير انتقال ، والحالق خلقه من غير أصل (٣) ولا مثال ؛ فهو (١) الفرد الواحد من غير عدد ؛ وهو الباقى بعد كل ّ أحد ، إلى غير نهاية ولا أملد . له الكبرياء والعظمة ، والبهاء والعزة ، والسلطان والقدرة ، تعالى عن أن يكون له شريك في سلطانه أو في (٥) وحدانيته نديد ، أو في تدبيره منعين أو ظهير ، أو أن يكون له ولد ، أو صاحبة أو كفء أحد ، لا تحيط به الأوهام ، ولا تحويه الأقطار ، ولا تدركه الأبصار ، [ وهو يدرك الأبصار ] (١) ، وهو اللطيف الخبير .

أحمده على آلائه، وأشكره على نعمائه ، حمد مَن ْ أفرده بالحمد ، وشكر مَن ْ أفرده بالحمد ، وشكر مَن ْ رجا بالشكر منه المزيد، وأستهديه من القول والعمل لما يفرّبني منه ويرضيه ، وأومن ُ به إيمان مخلص له التوحيد ، ومفرد له التمجيد .

1/1

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده النجيب، ورسوله الأمين ، اصطفاه لرسالته ، وابتعثه بو حيه، داعياً خلّقه إلى عبادته ؛ فصد ع بأمره ، وجاهد في سبيله ، ونصح لأمته ، وعبد ه حتى أتاه اليقين من عنده ، غير مقصر في بلاغ ، ولا وان في جهاد ؛ صلى الله عليه أفضل صلاة وأزكاها ، وسلم .

<sup>(</sup>١) ما بين العلامتين تكملة من إ .

<sup>(</sup> ٢ ) ط : « القادر » ، وما أثبته عن ا .

<sup>(</sup>٣) ط: «شكل» ، وما أثبته عن ا .

<sup>( ؛ )</sup> ط : « وهو » ، وما أثبته عن ا .

<sup>(</sup> د ) ط : « وفی » ، وما أثبته عن ۱ .

أما بعد، فإنَّ الله جلَّ جلاله، وتقدست أسماؤه، خلق خلَّقه من غير ضرورة كانت به إلى خلُّقهم، وأنشأهم من غير حاجة كانت به إلى إنشائهم ، بل خلق من خصّه مهم بأمره وميه، وامتحنه بعبادته، ليعبدوه [فيجود عليهم بنعمه] (١)، وليحمد على نعمه فيزيد هم من فضله وميننيه، والإيسبغ عليهم فضله وطو له ٢)، كَمَاقَالُ عَزُوجِلٌ : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبِدُونِ \* مَا أُو يِدُ مِنْهُمْ مِنْ دِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ المَتِيتَ ﴾ . (٣) فلم يزده خلقُه إيّاهم اذ خلقهم \_ في سلطانه على مالم يزل قبل خلقه إيّا هم مثقال ذرّة، ولا هو إن أفناهم وأعدمهم يمنقصه إفناؤه إياهم ميزان شعرة (١) ، الأنه لا تغيره الأحوال ، ولايدخلُهُ الملال ، ولاينقص ُ سلطانه الأيام والليال (٥) ؛ لأقه خالق ُ الدُّ هوروالأزمان، فعم جميعتهم في العاجل فضله وجود م، وشملهم كرمه وطوله، فجعل لهم أسماعاً وأبصاراً وأفئدة ، وخصَّهم بعقول يصلون بها إلى التمييز (٦) بين الحق والباطل، ويعرفون بها المنافع والمضار ، وجعل لهم الأرض بساطاً ليسلكوا منها سبُلا فجاجاً ، والسماء سقفاً محفوظاً ، [و بناء مسموكا] (١) ؛ وأنزل (٧) لهم مها الغيث بالإدرار ، والأرزاق بالمقدار ، وأجرى لهم [فيها] (١) قمر الليل وشمسى المهار يتعاقبان بمصالحهم دائبين ، فجعل لهم الليل لباساً (^)، والنهار معاشاً ، وخالف ـــ منتًا منه عليهم وتطوّلا ــ بين قمر الليل وشمس النهار ، فمحا آية ۖ الليل وجعل آية النهار مبصرة"، كما قال جل " جلاله وتقد "ستأسماؤه: ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَنْبَغُوا فَضْلاً

<sup>(</sup>۱) تكملة من ۱.

<sup>(</sup> ۲-۲ ) ا : « ويسبغ عليهم من كرامته وطوله » .

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات ٦٥ – ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) ط: «مثقال ذرة» ، وما أثبته عن ا .

<sup>(</sup> o ) في جميع الأصول : « الليالي » .

<sup>(</sup>٦) ط: "يعتملون بها التمييز » ، من تصرف مصححه ؛ وما أثبته من ١ .

<sup>(</sup>٧) ط: «كما قال»، من تصرف مصححه ؛ والصواب ما أثبته من ١.

<sup>(</sup>۸) ا : «سکا».

1/1

مِنْ رَبِّكُمْ وَلِيتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءَ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا (١٠). وليصلوا بذلك إلىالعلم بأوقات فروضهمالتي فرضها عليهم في ساعات الليل والنهار والشهوروالسنين؛ من الصَّلوات والزكوات والحج والصيام وغير ذلك من فروضهم، وحين حلَّ ديونهم وحقوقهم ؛ كما قال عز وجل : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ُقُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ (٢)، وقال : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءٍ وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَاخَلَقَ ٱللهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ مُنفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ \* إِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴾ (٦٠). إنعاماً منه بكلِّ ذلك علىخلُّقه، وتفضُّلا منه به عليهم وتطولا، فشكرَه علىنعمه التي أنعمها عليهم مرِن خلقه خلق "عظيم، فزاد كثيراً مهم من آلائه وأياديه، على ما ابتدأهم به من فضله وطوُّله، كما وعدهم جلُّ جلاله بقوله : ﴿ وَإِذْ ۖ تَأَذُّنَ رَ بُكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمُ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ (١)، وجمع لهم إلى (°) الزيادة التي زادهم في عاجل دنياهم، الفوز (¹) بالنعيم المقيم، والحلود في جنات النعيم، في آجل آخرتهم . وأخَّر لكثير منهم الزيادة التي وعدهم فهد هم إلى حين مصيرهم [ إليه ] (٧) . ووقت قدومهم عليه ، توفيراً منه كرامتُه عليهم يوم تُبلي السرائر (٨). وكفر نعمه خلق مهم عظيم ، فجحدوا آلاءً وعبدوا سواه ، فسلب ( كثيراً منهم ما ابتدأهم " به من الفضل والإحسان، وأحل "

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ١٢

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٨٩

<sup>(</sup>٣) سورة يونس ٥ ، ٢

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم ٧

<sup>(</sup>ه) ط: «بين».

<sup>(</sup>٦) ط: «والفوز».

<sup>(</sup>٧) تكملة من ا .

<sup>(</sup> ٨ ) ا : « يوم يرجعون إليه » .

<sup>(</sup> ٩٠٠٩ ) ط: « فسلبهم ما ابتدأهم » : وما أثبته عن ا

بهم النقمة (١) المهلكة في العاجل ، وذَخر لهم العقوبة المخزية في الآجل ، ومتسّع كثيراً منهم بنعمه أيام حياتهم استدراجاً منه لهم ، وتوقيراً منه عليهم أوزار هم ؛ ليستحقوا من عقوبته في الآجل ما قد أعد للم .

نعوذ بالله من عمل يقرّب من سخطه (٢) ، ونسأله التوفيق لل يُدنى من رضاه ومحبته .

قال أبوجعفر: وأنا ذاكر فيكتابي هذا من ملوك كلّ زمان، من [ لدن ] (٣) ابتدأ ربُّنا جل" جلاله خلق خلقه إلى حال فناتهم (١٤)، مـن انتهى إلينا خبره ممن ابتدأه الله تعالى بآلائه ونعمه فشكر نعمه؛ من رسول له مرسك ، أو مليك مسلَّط ، أو خليفة مستخلَّف، فزاده إلى ما ابتدأه به من نعمه في العاجل نعماً ، وإلى ما تفضل به عليه فضلا، ومن أخَّر ذلك له مهم، وجمَّعله له عنده ذخراً . ومن كفر منهم نعمه فسلبه ما ابتدأه به من نعمه، وعجيّل له نقمه. ومـَن ْ كفر منهم نعمه فمتعه بما أنعم به عليه إلىحين وفاته وهلاكه ؛ مقروناً ذكر ُكلّ مَن ْ أنا ذاكره منهم في كتابي هذا بذكر زمانه (٥) ، وجُمل ماكان من حوادث الأمور في عصره وأيامه ؛ إذ كان الاستقصاء في ذلك يقصر عنه العمر ، وتطول ُ به الكتب ، مع ذكرى مع ذلك مبلغ مدة أكثله (٦) ، وحين أجله ، بعد تقديمي أمام ذلك ما تقديمه بنا أولى ، والابتداء به قبله أحْجَى ؛ من البيان عن الزمان : ما هو ؟ وكم قـَـد ْر جميعه ، وابتداء أوله ، وانتهاء آخره ؟ وهل كان قبل خلق الله تعالى إياه شيء غيره ؟ وهل هو فان ؟ وهل بعد فنائه شيء غير وجه المسبَّح الحلاق، تعالى ذكره؟ وما الذي كان قبل خلق الله إياه ؟ وما هو كائن بعد فنائه وانقضائه ؟ وكيف

<sup>(</sup>۱) ا: «النقم».

<sup>(</sup> ۲ ) ا : « إلى سخطه » .

<sup>(</sup>٣) تكلة من ١.

<sup>(؛)</sup> كذا ني ا ، وفي ط : «قيامهم» ، وفي ن : «انتهائهم» .

<sup>(</sup> ه ) ط : « نعمائه » ، والأجود ما أثبته عن ا .

<sup>(</sup>٦) يراد بالأكل هنا مدة العمر التي يعيشها المره في الحياة يأكل فيها ، وانظر التفسير وحواشيه ۱ : ۲۱۷.

كان ابتداء خلق الله تعالى إياه ؟ وكيف يكون فناؤه؟ والدلالة على أن لا قديم إلا الله الواحد القهار ، الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما وما تحت الثري . ١/١ بوجيزٍ من الدلالة غير طويل؛ إذ لم نقصد بكتابنا هذا قصد الاحتجاج لذلك، بل لما ذكرنا من تأريخ الملوك الماضين وجمل من أخبارهم ، وأزمان الرسل والأنبياء ومقادير أعمارهم ، وأيام الحلفاء السالفين وبعض سيرهم ، ومبالغ ولاياتهم ، والكائن الذي كان من الأحداث في أعصارهم . ثم أنا متبع " (١) آخر ذلك كلَّه – إن شاء الله وأيَّد منه بعون وقوة – ذكرَ صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأسمائهم وكُناهم ومبالغ أنسابهم ومبالغ أعمارهم، ووقت وفاة كلّ إنسان مهم ، والموضع الذي كأنت به وفاته . ثم متبعهم ذكر منكان بعدهم من التابعين لهم بإحسان ، على نحوما شرطنا من ذكرهم . ثم ملحيق بهم ذكر من كان بعدهم من الخلّف لهم كذلك، وزائد في أمورهم للإبانة (٢) عميّن حميدت مهم روايته، وتُـ قُبُلّت (٣) أخباره ، ومن رفضت منهم روايته ونبذت أخباره ، ومن و ُهـِنِّن منهم نقله ، وضُعِّف خبره . و [ ما] (٤) السببُ الذي من أجله نُبذ من نُبذ منهم خبره ، والعلة التي من أجلها وُهـِّن من ْ وُهـِّن منهم نقله .

> وإلى الله عز وجل أنا راغب (٥) في العون على ما أقصده وأنويه ، والتوفيق لما ألتمسه وأبغيه ؛ فإنه ولى " الحول والقوة ، وصلى الله على محمد نبيه وآ له وسلم تسليماً .

وليعلم الناظر في كتابنا (٦) هذا أن اعتادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما شرطت أنى راسمه فيه؛ إنما هوعلى ما رويتُ من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه ، والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه ، دون ما أدرِك بحجج العقول ، واستنبيط

<sup>(</sup>۱) ا: «نتبع» .

<sup>(</sup> ٢ ) ا : « الإبانة » .

<sup>(</sup> ٣ ) ط : « ونقلت » .

<sup>(</sup> ٤ ) تكلة من ا .

<sup>(</sup>ه) ا : « أرغب » .

<sup>(</sup>٦) ا : « کتابی » .

بفكر النفوس ، إلا اليسير القليل منه ، إذ كان العلم بما كان من أخبار الماضين ، الله و كائن من أنباء الحادثين ، غير واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم ، إلا بإخبار المخبرين ، ونقل الناقلين ، دون الاستخراج بالعقول ، والاستنباط بفكر النفوس . فما يكن في كتابي (۱) هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارثه ، أو يستشنعه (۲) سامعه ، من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ، ولامعني في الحقيقة ، فليعلم أنه لم يروت في ذلك من قبلنا ، وإنما أتبي من قبل بعض ناقليه إلينا ؛ وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدَّى إلينا .

<sup>(</sup>۱) ا: « کتابنا».

<sup>(</sup> ۲ ) ا : «يستبشعه » .

#### القول في الزمان ما هو

قال أبو جعفر: فالزمان هو ساعات الليل والنهار ، وقد يقال ذلك للطويل من المدة والقصير منها ، والعرب تقول: أتيتك زمان الحجاج أمير ، وزمن الحجاج أمير . وتقول: أتيتك زمان الصرام وزمن الحرام] (١) - تعنى به وقت الصرام . ويقولون أيضاً: أتيتك أزمان الحجاج أمير ، فيجمعون الزمان ، يريدون بذلك أن يجعلوا كل وقت من أوقات إمارته زماناً (٢) من الأزمنة ، كما قال الراجز:

جَاءَ الشِّتاء وقَميصِي أخلاق ۚ شَراذِمْ بَضْحَكَ مِنْهُ التَّوَّاقُ (٣) فَ فَعَم الشِّتاء وقَميص أخلاقاً ، يريد بذلك وصف كل قطعة منه بالإخلاق ؛ كما يقولون : أرض سباسب ، ونحو ذلك .

ومن قولهم للزمان : « زمن » قول ُ أعشى بني قيس بن ثعلبة :

وَكُنْتُ أَمْرًا أَرْمَنا بالعراقِ عَفِيفَ المُناخِ طويلِ التَّغَنَ (١)

يريد بقوله: « زمناً » «زماناً »، فالزمان اسم لما ذكرت من ساعات الليل والنهار مرام على ما قد بينت و وصفت .

<sup>(</sup>١) تكلة من ١، وابن الأثير ١ : ١١ . وصرام النخلة: أوان اجتناء ثمرها .

<sup>(</sup>۲) ا : « زمناً » .

<sup>(</sup>٣) البيتان فى اللسان (توق – شرذم) من غير عزو . وخلق القميص : بلى، ويقال : قميص أخلاق ، يصفون به الواحد إذا كان بين الحلوقة . وشراذم : قطع . والتواق : ابنه . (٤) ديوانه ٢٢؛ وهو فى أمالى المرتضى ١ : ٣١، واللسان (غنى) . والتغنى هنا :

الاستغناء ؟ وفي ط: «الثفن» ، تحريف ، صوابه في ا .

### القول فى كم قدر جميع الزمان من ابتدائه إلى انتهائه وأوله إلى آخره

اختلف السلف قبلنا من أهل العلم فى ذلك ، فقال بعضهم : قد ر جميع ذلك سبعة آلاف سنة .

#### \* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حُميد ، قال : حدثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا يحيى بن يعقوب ، عن حماد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : الدنيا جمعة من جمع الآخرة ، سبعة آلاف سنة ، فقد مضى ستة آلاف سنة ومائتا سنة (۱) ، وليأتين عليها مئون [ من (۲)] سنين ، ليس عليها (۳) موحد .

وقال آخرون : قدر جميع ذلك ستة آلاف سنة .

#### \* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو هشام ، قال : حدثنا معاوية بن هشام ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن أبى صالح ، قال : قال كعب : الدنيا ستة آلاف سنة .

حدثنا محمد بن سهل بن عسكر ، قال : حدثنا إسمعيل بن عبد الكريم ، قال : حدثنا محمد بن سهل بن معقل ، أنه سمع وهبآ يقول : قد خلا من الدنيا خسة آلاف سنة وسهائة سنة ، وإنى (٤) لأعرف كل زمان منها ، ما كان فيه من الملوك والأنبياء . قلت (٥) لوهب بن منبله : كم الدنيا ؟ قال : ستة آلاف سنة .

<sup>(</sup>١) ط: « ومثو سنة » ، ن : « وماثتين » ، وما أثبته عن ا .

<sup>(</sup>٢) تكلة من ١ .

<sup>(</sup>٣) ط: « لها » ، وما أثبته عن ا ، ر .

<sup>(</sup>٤) ط: « إنى » ، بحذف الواو ، وما أثبته عن ا .

<sup>(</sup>ه) ط: «قلنا»، وما أثبته عن ا .

قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك ما دل على صحته الحبرُ الوارد ٩/١ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ماحد ثنا به محمد بن بشار وعلى بن سهل، قالا : حدثنا مؤملً ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أجلبُكم فى أجل مَن ْ كان قبلكم ، من صلاة العصر إلى مغرب الشمس » .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، قال : حدثنى محمد بن إسحاق، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول : « ألا إنما أجلكم في أجل من علام، كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس» .

حدثنا الحسن بن عرفة ، قال : حدثني عمار بن محمد ، ابن أخت سفيان الثورى ، أبو اليقظان ، عن ليث بن أبي سلّم ، عن مغيرة بن حكيم ، عن عبد الله بن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما بقى لأمتى من الدنيا إلا كمقدار الشمس إذا صُلّيت العصر » .

حدثنى محمد بن عوف ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا شريك ، قال : سمعت سلمة بن كُه يل ، عن مجاهد، عن ابن عمر ، قال : كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس مرتفعة على قُعية عان (١) بعد العصر، فقال : « ما أعمار كم في أعمار من مضى إلا كما بقى من هذا النهار فيا مضى منه » .

حدثنا ابن بشار ومحمد بن المثني — قال ابن بشار: حد ثنى خلف ابن موسى ، وقال ابن المثني : حدثنا خلف بن موسى —قال : حد ثنى أبى ، عن قَتادة ، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه يوماً — وقد كادت الشمس أن تغيب ، ولم يبق منها إلا شيق يسير — فقال (٢): «والذي

<sup>(</sup>١) قعيقعان ، بالضم ثم الفتح ، على التصغير : أحد جبال مكة . (ياقوت) .

<sup>(</sup> ٢ ) ط : «قال»، وما أثبته من ا .

١٠/١ نفس محمد بيده ما بقى من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقى من يومكم هذا فيما مضى منه ، وما تروْن من الشمس إلا اليسير ».

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا ابن عُييَينة ، عن على بن زيد ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم عند غروب الشمس : « إنما مثل ما بق من الدنيا فيا مضي منها كبقية يومكم هذا فيا مضي منه».

حدثنا هناد بن السرى وأبو هشام الرفاعي ، قالا: حدثنا أبو بكربن عياش ، عن أبي حصين ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « بعثت [ أنا] (١) والساعة كهاتين » — وأشار بالسبابة والوسطى .

حدثنا أبو كُرَيب ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن أبى بكر ، عن أبى حصين ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة ، عن النبى بنحوه .

حدثنا همَنّاد ، قال : حدثنا أبو الأحوص وأبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبى خالد الوالبيّ ، عن جابر بن سمُرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بعثت أنا والساعة كهاتين » .

حدثنا أبو كُرَيب (٢) ، قال : حدثنا عثّام بن على " ، عن الأعمش ، عن أبى خالد الوالبي " ، عن جابر بن سمُرة ، قال : كأنى أنظر إلى الصبعي وسول الله صلى الله عليه وسلم — وأشار بالمسبّحة والتي تليها — وهو يقول : « بعثت أنا والساعة كهذه من هذه » .

حسد ثنا ابن حُميد ، قال : حدثني يحيى بن واضح ، قال : حدثنا فيطُر (٣) ، عن أبي خالد الوالبي ، عن جابر بن سمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بعثت من الساعة كهاتين» — وجمع بين إصبعيه السبابة والوسطى .

<sup>(</sup>١) تكملة من ١ .

<sup>(</sup> ٢ ) ط : «أبو كبير » تصحيف ، صوابه في ا .

<sup>(</sup>٣) ط: «قطن» ، تصحیف ، صوابه فی ۱ ، وهو فطر بن خلیفة القرشی ، ذکره ابن حجر فیمن روی عن أبی خالد الوالبی ، وانظر تهذیب التهذیب ۱۲ : ۸۳ .

حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ١١/١ شعبة ، قال : سمعت قتادة يحدّث ، قال : حدثنا أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بعثت أنا والساعة كهاتين » . قال شعبة : سمعت قتادة يقول فى قصصه : كفضل إحداهما على الأخرى ، قال : لا أدرى أذكره عن أنس أو قاله قتادة .

حدثنا ضعبة ، عن قتادة ، قال : حدثنا النضر بن شُمَيل ، قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : حدثنا أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بعثت أنا والساعة كهاتين » .

حدثنا مجاهد بن موسى ، قال: حدثنا يزيد ، قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد في حديثه: وأشار بالوسطى والسبابة .

حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : حدثنا أيوب بن سويد ، عن الأوزاعيّ ، قال : حدثنا إسمعيل بن عبيد الله، قال : قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك ، فقال له الوليد : ماذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر به الساعة ؟ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أنتم [ و ] (١) الساعة كهاتين » ، وأشار بإصبعيه .

حدثنى العباس بن الوليد ، قال : أخبرنى أبى ، قال : حدثنا الأوزاعي ، قال : حدثنى العباس بن عبيدالله ، قال : قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك ، فقال له الوليد : ماذا سمعت [من] (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر به الساعة ؟ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أنتم والساعة كتين » .

حدثني ابن عبد الرحيم البرقيّ ، قال : حدثنا عمرو بن أبي سلمة ،

<sup>(</sup>١) تكلة من ١.

عن الأوزاعيّ، قال: حدّ ثني إسمعيل بن عبيد الله ، قال: قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك ، فذكر مثله .

۱۲/۱ حدثنی محمد بن عبد الأعلی ، قال : حددثنا المعتمر بن سلیان ، عن أبیه ، قال : حددثنی معبد ، حدث أنس ، عن رسول الله صلی الله علیه وسلم أنه قال : « بعثت أنا والساعة كهاتین » ، وقال بإصبعیه : هكذا .

حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا وهب بن جرير ، قال : حدثنا شُعبة ، عن أبي التياح ، عن أنسس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بعثت أنا والساعة كهاتين » : السبابة والوسطى . قال أبو موسى (١) : وأشار وهب بالسبابة والوسطى .

حدثنى عبد الله بن أبى زياد ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبى التياّح وقتادة ، عن أنس، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بعثت أنا والساعة كهاتين » ، وقرآن بين إصبعيه .

حدثنى محمد بن عبد الله بن بَزِيع ، قال: حدثنا الفضيل بنسليان، حدثنا أبوحازم، قال: حدثنا سهل بن سعد، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا ، الوسطى والتي تلى الإبهام: « بتُعثت أنا والساعة كهاتين » .

حدثنا محمد بن يزيد الأد مي ، قال : حدثنا أبو ضمرة ، عن أبى حازم ، عن سهل بن سعد الساعدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « بم عثت والساعة كهاتين » وضم بين إصبعيه الوسطى ؛ والتى تلى الإبهام وقال : «ما مثلى ومثل الساعة الاكفرسي وهان » ، ثم قال : «ما مثلى ومثل الساعة إلا كفرسي وهان » ، ثم قال : «ما مثلى ومثل الساعة إلا كمثل رجل بعثه قوم طليعة ، فلما خشي أن يُسبق ألا ح بثوبه : أتيتم ، أتيتم ، أنا ذاك أنا ذاك » .

۱۳/۱ حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا خالد ، عن محمد بن جعفر ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بُعثت أنا والساعة كهاتين » ، وجمع بين إصبعيه .

<sup>(</sup>١) أبر موسى: كنية ابن المثنى .

حدثنا أبوكُريب ، قال : حدثنا خالد ، قال : حدثنا سليمان بن بلال ، قال : حدثنا أبوكريب ، قال : حدثنى أبو حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بعثت أنا والساعة هكذا » ، وقرن بين إصبعيه : الوسطى والتي تلى الإبهام .

حدثنى ابن عبد الرحيم البرقيّ ، قال : حدثنا ابن أبي مريم ، قال : حدثنا عمد بن جعفر ، قال : حدثنى أبو حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بعثت أنا والساعة كهاتين»، وجمع بين إصبعيه .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا أبو نعيم ، عن بشير بن المهاجر ، قال : حدثنى عبد الله بن بدريدة (١) ، عن أبيه ، قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « بعثت أنا والساعة جميعاً ، إن كادت لتسبيقى » .

حدثنى محمد بن عمر بن هياج ، قال : حدثنا يحيى بن عبد الرحمن ، قال : حدثنى عبيدة بن الأسود ، عن مجالد ، عن قيس بن أبى حازم ، عن المستورد بن شداد الفهرى ، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « بعثت فى نَفَس الساعة (٢) ، سبقتُها كما سبقتُ هذه هذه » ، لإصبعيه السبابة والوسطى ، ووصف لنا أبو عبد الله ، وجمعهما .

حدثنى أحمد بن محمد بن حبيب ، قال : حدثنا أبو نصر ، قال : حدثنا المسعودي ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن أبي جبيرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بعثت مع الساعة كهاتين » ، وأشار بإصبعيه الوسطى والسبابة - «كفضل هذه على هذه » .

حدثنا تميم بن المنتصر ، قال : أخبرنا يزيد ، قال : أخبرنا إسماعيل ، عن شُبيل بن عوف ، عن أبي جَبيرة ، عن أشياخ من الأنصار ، قالوا :

<sup>(</sup>١) كذا ضبطه ابن الأثير ١: ١٢: « بضم الموحدة وسكون الياء تحتها نقطتان وآخرها هاه » .

<sup>(</sup> ٢ ) بعثت في نفس الساعة ، أي بعثت وقد حان قيامها وقرب . النهاية لابن الأثير ٤ : ١٦٤ .

ا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « جئت أنا والساعة هكذا » — قال الطبرى : وأرانا تميم ، وضم السبابة والوسطى وقال لنا : أشار يزيد بإصبعيه السبابة والوسطى وضمهما — وقال: « سبقتُها كما سبقتُ هذه هذه فى نَفَسَ من الساعة » ، أو « [ فى ] (١) نَفَسَ الساعة » .

فعلوم إذ كان اليوم أوله طلوع الفجر وآخره غروب الشمس ، وكان صحيحاً عن نبينا صلى الله عليه وسلم ، ما رويناه عنه قبل ، أنه قال بعد ما صلى العصر : «ما بقى منالدنيا فيا مضى منها إلا كما بقى من يومكم هذا فيا مضى منه». وأنه قال لأصحابه : «بُعثتُ أنا والساعة كهاتين» — وجمع بين السبابة والوسطى — «سبقتُها بقدر هذه من هذه »، يعنى الوسطى من السبابة. وكان قدر ما بين أوسط أوقات صلاة العصر — وذلك إذا صار ظل تكل شيء مثليه — على التحري إنما يكون قدر نصف سبع اليوم، يزيد قليلا أوينقص قليلا، وكذلك فضل ما بين الوسطى والسبابة ، إنما يكون نحواً من ذلك وقريباً منه.

وكان صحيحاً مع ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثنى أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال : حدثنى معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ، عن أبيه جبير بن نفير ، أنه سمع أبا ثعلبة الحشي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم » وكان معنى قول النبي ذلك أن « لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم» الذى مقداره ألف سنة = كان بيناً أن أو لى القولين – اللذين ذكرت في مبلغ قدر مدة جميع الزمان ، اللذين أحدهما عن ابن عباس ، والآخر منهما عن كعب – بالصواب ، وأشبههما بما دلت عليه الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أبن عباس ، الذي روينا عنه أنه قال : الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة ابن عباس ، الذي روينا عنه أنه قال : الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة .

(١) تكملة من ١، ر .

10/1

وإذ كان ذلك كذلك، وكان الحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحاً أنه أخبر عن الباقى من ذلك فى حياته أنه نصف يوم، وذلك خمسمائة عام ؛ إذ كان ذلك نصف يوم من الأيام التى (١) قدر اليوم الواحد منها ألف عام = كان معلوماً أن الماضى من الدنيا إلى وقت قول النبى صلى الله عليه وسلم ما رويناه عن أبى ثعلبة الحشنى عنه ، كان قدر ستة آلاف سنة وخمسمائة سنة ، أو نحواً من ذلك وقريباً منه . والله أعلم .

فهذا الذي قلنا في قدر مدة أزمان الدنيا، من مبدأ أو هما إلى منتهى آخرها من أثبت ما قيل في ذلك عندنا من القول، للشواهد الدالة التي بيناها على صحة ذلك.

وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يدل على صحة قول من قال : إن الدنيا كلها ستة آلاف سنة ، لو كان صحيحاً سنده لم نعد القول به إلى غيره ؛ وذلك ما حد أنى به محمد بن سنان القزاز ، قال : حد أننا عبد الصمد ابن عبد الوارث ، حدثنا زبان ، عن عاصم ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «المحقث ثمانون عاماً ، اليوممنها سدس الدنيا ».

فبيّن فى هذا الحبر أن الدنيا كلها ستة آلاف سنة، وذلك أن اليوم الذى هو من أيام الآخرة إذا كان مقداره ألف سنة من سنيى الدنيا ، وكان اليوم الواحد من ذلك سدس الدنيا ، كان معلوماً بذلك أن جميعها ستة أيام من أيام ١٦/١ الآخرة، وذلك ستة آلاف سنة .

وقد زعم (٢) اليهود أن جميع ما ثبت عندهم - على ما فى التوراة مما هو (٦) فيها من لدن خلق الله آدم إلى وقت الهجرة، وذلك فى التوراة التى هى فى أيديهم اليوم - أربعة لل آلاف سنة وستمائة سنة واثنتان وأربعون سنة ، وقد ذكروا تفصيل ذلك بولادة رجل رجل، ونبى نبى ، وموته من عهد آدم إلى هجرة نبينا محمد صلى الله عليه

**(Y)** 

<sup>(</sup>۱) ط « الذي » ، وصوابه من ا .

<sup>(</sup> ٢ ) ط : « تزعم» ، وما أثبته من ا .

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، ب ، ك ، وفي ط : «مما بين » .

وسلم. وسأذكر تفصيلهم ذلك إن شاء الله، وتفصيل غيرهم ممن فصَّله من علماء أهل الكتب وغيرهم من أهل العلم بالسير وأخبار الناس إذا انتهيت إليه إن شاء الله.

وأما اليونانية من النصارى فإنها تزعم أن الذى اد عته اليهود من ذلك باطل، وأن الصحيح من القول فى قد ومد و أيام الدنيا حمن لد ن خلق الله آدم إلى وقت هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سياق ما عندهم فى التوراة التى هى فى أيديهم خمسة آلاف سنة وتسعمائة سنة واثنتان وتسعون سنة وأشهر . وذكر وا تفصيل ما اد عوه من ذلك بولادة نبى نبى ، وملك ملك ، و وفاته من عهد آدم إلى وقت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و زعموا أن اليهود إنما نقصوا ما نقصوا من عدد سنى ما بين تاريخهم وتاريخ النصارى دفعاً منهم لنبوة عيسى بن مريم عليه السلام إذ كانت صفته و وقت مبعثه مثبتة فى التوراة . وقالوا : لم يأت الوقت الذى و قتت لنا فى التوراة أن الذى صفته صفة عيسى يكون فيه ، وهم ينتظر ون برعمهم خروجة و وقته .

14/1

وأحسب (١) أن الذي ينتظرونه ويد عون أن صفته في التوراة مثبتة، هو الد جال الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه لأمته، وذكر لهم أن عامة أتباعه اليهود ؟ فإن كان ذلك هو عبد الله بن صياد ، فهو من نسل اليهود .

وأما المجوس فإنهم يزعمون أن قد ومدة الزمان من لدن ملك جيه ومرت إلى وقت هجرة نبينًا صلى الله عليه وسلم ثلاثة آلاف سنة وماثة سنة وتسع وثلاثون سنة، وهم لا يذكرون مع ذلك نسباً يعرف فوق جيه ومرث ، ويزعمون أنه آدم أبو البشر، صلى الله عليه وسلم وعلى جميع أنبياء الله ورسله .

ثم أهل الأخبار بعد في أمره مختلفون ؛ فمن قائل منهم فيه مثل قول المجوس ، ومن قائل منهم فيه مثل قول المجوس ، ومن قائل منهم إنه تسمتى بآدم بعدأن ملك الأقاليم السبعة ، وأنه إنما هو جامر بن يافث (٢) ابن نوح ، كان بنوح عليه السلام براً ولحدمته ملازماً ، وعليه حد با شفيقاً ، فدعا الله كان بنوح عليه السلام براً ولحدمته له وخدمته له ولذريته [نوح] (٣) الذلك من بره به وخدمته له العمر ، والتمكين في

<sup>(</sup>١) ط: « فأحسب » .

<sup>(</sup>٢) كذا ضبط في القاموس ، كصاحب ، ووقع ني سفر التكوين مضبوطاً بالفتح

<sup>(</sup>٣) من ا .

البلاد ؛ والنصر على من ناوأه وإياهم ، واتصال الملك له ولذريته ، ودوامه (١) له ولهم ؛ فاستجيب له فيه ، فأعطى جيرُومَرت ذلك وولده ، فهو أبو الفرس ، ولم يزل الملك فيه وفى ولده إلى أن زال عنهم بدخول المسلمين مدائن كسرى ، وغلبة أهل الإسلام إياهم على ملكهم .

ومن قائل غير ذلك ، وسنذكر إن شاء الله ما انتهى إلينا من القول فيه إذا انتهينا إلى ذكرنا تأريخ الملوك ومبالغ أعمارهم، وأنسابهم وأسباب ملكهم .

<sup>(</sup>۱) ۱: « دوامها » .

## القول فى الدلالة على حدوث الأوقات والأزمان والليل والنهار

قد قلنا قبل أن الزمان إنما هو اسم لساعات الليل والنهار ، وساعات الليل والنهار ، وساعات الليل والنهار إنما هي مقادير من جرش الشمس والقمر في الفكك ، كما قال الله عز وجل : ﴿ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ \* وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ \* وَالْقَمَرَ قَدَّرْ نَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ لَمُسْتَقَرّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ \* وَالْقَمَرَ قَدَّرْ نَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُونُ جُونِ الْقَدِيمِ \* لَا الشَّمْسُ يَذْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلِكَ يَسْبَحُونَ ﴾ (١) .

فإذا كان الزمان ما ذكرنا من ساعات الليل والنهار ، وكانت ساعات الليل والنهار إنما هي قطع الشمس والقمر درجات الفكك ، كان بيقين معلوماً أن الزمان محدث والليل والنهار محدثان ، وأن محدث ذلك الله الذي تفرد بإحداث جميع خلقه ، كما قال : ﴿ وَهُوَ اللَّذِي خَلَقَ اللَّهِ النَّهَ الذَّي وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ (٢).

ومن جهيل حدوث ذلك من خلق الله فإنه لن يجهل اختلاف أحوال الليل والنهار؛ بأن أحد هما يترد على الخلق — وهو الليل — بسواد وظلمة، وأن الآخر منهما يرد عليهم بنور وضياء، ونسَسْخ لسواد الليل وظلمته، وهو النهار.

فإذا كان ذلك كذلك ، وكان من المحال اجتماعهما مع اختلاف أحوالهما في وقت واحد في جزء واحد – كان معلوماً يقيناً أنه لا بد [من] (٣) أن يكون أحد مهما كان قبل الآخر مهما ؟ وأيتهما كان مهما قبل صاحبه فإن الآخر مهما كان

<sup>(</sup>۱) سورة يس ۳۷ – ٤٠

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ٣٣

<sup>(</sup>٣) من ١.

لا شك بعده ، وذلك إبانة ودليل على حدوثهما ، وأنهما خلقان لحالقهما (١) . ١٩/١

ومن الدلالة أيضاً على حدوث الأيام والليالى أنه لايوم إلاوهو بعد يوم كان قبله، وقبل يوم كاثن بعده ، فعلوم أن ما لم يكن ثم كان ، أنه محد ث مخلوق ، وأن له خالقاً ومحد ثا .

وأخرى ، (٢) أن الأيام والليالى معدودة ، وما عد من الأشياء فغير خارج من أحد العددين : شفع أو وتر ؛ فإن يكن شفعاً فإن أولها اثنان ، وذلك تصحيح القول بأن لها ابتداء وأولاً ، وإن كان وتراً فإن أولها واحد ، وذلك دليل على أن لها ابتداء وأولاً ، وما كان له ابتداء فإنه لا بد له من مبتدئ ، هو خالقه .

<sup>. «</sup> ابتخالفهما » . 1 (١)

<sup>(</sup> ٢ ) ط : « والأخرى » ، وما أثبته عن ا .

# القول في هل كان الله عز وجل خلق قبل خلقه الزمان والليل والنهار شيئاً غير ذلك من الخلق

قد قلنا قبل: إنّ الزمان إنما هو ساعات الليل والنهار ، و إنّ الساعات إنما هي قَطَع (١١) الشمس والقمر درجات الفلك .

فإذا (٢) كان ذلك كذلك ، وكان صحيحاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) ما حد تناهندا د بن السرى ، قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي سعد البقال ، عن عكرمة ، عن ابن عباس – قال هناد : وقرأت سائر الحديث (٤) [على أبي بكر ] – (٥) أن اليهود أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن خلق السموات والأرض فقال : خدكت الله الأرض يوم الأحد والاثنين ، وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع ، وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والحراب ، فهذه أربعة ، [ثم] (٥) قال : ﴿ وَلَ أَيْنَاكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِاللَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فَي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذلك رَبُّ الْعالَمِينَ \* وَجَعَلَ فِيها رَوَاسِي مَنْ فَي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذلك رَبُّ الْعالَمِينَ \* وَجَعَلَ فِيها رَواسِي مَنْ فَي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذلك رَبُّ الْعالَمِينَ \* وَجَعَلَ فِيها رَواسِي مَنْ فَي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذلك رَبُّ الْعالَمِينَ \* وَجَعَلَ فِيها رَواسِي مَنْ فَي يَوْمُ الله قال: وخلق يوم الحميس السهاء ، وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس فو قلم سأل . قال : وخلق يوم الحميس السهاء ، وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة ، إلى ثلاث ساعات بقيت منه ، في الثانية ألق الآية على كل الثلاث الساعات الآجال مَن عيا ومن يموت ، وفي الثانية ألق الآية على كل شيء مما ينتفع به الناس ، وفي الثائلة آدم وأسكنه الجنة ، وأمر إبليس بالسجود له

<sup>(</sup>۱) ا : «مطلع » تحریف .

<sup>(</sup> ٢ ) جواب « إذاً » : «فإن كان كذلك » ص ٢٦

<sup>(</sup>٣) الخبر في التفسير ٢٤ : ٦١ ( بولاق ) .

<sup>( ؛ )</sup> ط : « في سائر الحديث » ، وما أثبته عن ١ .

<sup>(</sup>ه) زيادة من التفسير .

<sup>(</sup>۲) سورة فصلت ۹، ۱۰

وأخرجه منها فى آخرساعة . ثم قالت البهود : ثم ماذا يا محمد ؟ قال : ثم استوى على العرش ، قالوا : قد أصبت لو أتممت : قالوا : ثم استراح ، فغضب النبى صلى الله عليه وسلم غضباً شديداً ، فنزل : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمُوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ، فَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾ (١).

حدثى القاسم بن بشر بن معروف والحسين بن على الصُّدائى ، قالا: حدثنا حجاج ، قال : قال ابن جرّريج : أخبرنى إسماعيل بن أمية ، عن أيوب بن خالد ، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ، عن أبى هريرة قال : أخا ، رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى فقال : «خلق الله التربة يوم السبت ، وخلق فيها الجبال يوم الأحد ، وخلق الشجريوم الاثنين ، وخلق المكروه يوم الثلاثاء ، وخلق النور يوم الأربعاء ، وبث فيها الدواب يوم الحميس ، وخلق آدم بعد العصر من يوم الحمية ، آخر خلّق خلق ، في آخر ساعة من ساعات الجمعة ، في ابين العصر إلى الليل » .

حدثنا محمد بن عبد الله بن بتزيع (٢) ، قال : حدثنا الفُضيل (٣) بن سليان، حدثنى محمد بن زيد، قال: حدثنى أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف ، قال: ٢١/١ أخبرنى ابن سلام وأبو هريرة ، فذكرا عن النبى صلى الله عليه وسلم الساعة التى فى يوم الجمعة ، وذكرا أنه قالها ؛ قال (٤) عبد الله بن سلام : أنا أعلم أى ساعة هى ؛ بدأ الله فى خلق السموات والأرض يوم الأحد، وفرغ فى آخر ساعة من يوم الجمعة ، فهى فى آخر ساعة من يوم الجمعة .

حد ثنى المثنَّى ، قال : حدَّثنا الحجَّاج ،حدَّثنا حمَّاد ، عن عطاء بن السائب، عن عركثرمة : أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : ما يوم الأحد ؟ فقال رسول

<sup>(</sup>۱) سورة ق ۳۸ ، ۳۹

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطه صاحب التقريب ؛ بفتح الموحدة وكسر الزاى .

<sup>(</sup>٣) ط: «الفضل» تحريف ؛ وانظر تهذيب التهذيب ١٩٠ ، ٩٠ ٢٩١ ، ٩ ٢٠٨

<sup>( ؛ )</sup> ط: « فقال » .

الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله فيه الأرض وبسطها (١) ، قالوا: فالاثنين ؟ قال: خلق الله فيه آدم ، قالوا: فالثلاثاء ؟ قال: خلق فيه الجبال والماء وكذا وكذا وما شاء الله ، قالوا: فيوم الأربعاء ؟ قال: الأقوات ، قالوا: فيوم الحميس ؟ قال: خلق السموات ، قالوا: فيوم الجمعة ؟ قال: خلق الله في ساعتين الليل والنهار ، ثم قالوا: السبت وذكروا الراحة قال: سبحان الله! فأنزل الله: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّة أَيَّام وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴾ .

فقد بيتن هذان الحبران اللذان رويناهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر خُليقا بعد خلق الله أشياء كثيرة من خلاقه ؛ وذلك أن حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد بأن الله خلق الشمس والقمر يوم الحمعة =فإن (٢) كان ذلك كذلك، فقد كانت الأرض والسهاء وما فيهما – سوى الملائكة وآدم – محلوقة قبل خلق الله الشمس والقمر ، وكان ذلك كله ولا ليل ولا نهار ؛ إذ كان الليل والنهار إنما هو اسم لساعات معلومة من قطع الشمس والقمر درج الفلك .

وإذا كان صحيحاً أن الأرض والسهاء وما فيهما ، سوى ما ذكرنا ، قد كانت ولاشمس ولا قمر – كان معلوماً أن ذلك كلّه كان ولا ليل ولا نهار . وكذلك حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنه أخبر عنه أنه قال : « خلق الله النور يوم الأربعاء » ، يعنى بالنور الشمس إن شاء الله .

\* \* \*

فإن قال لنا قائل: قد زعمت أن اليوم إنما هو اسم ليقات ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم زعمت الآن أن الله خلق الشمس والقمر بعد أيام من أول ابتدائه خلق الأشياء التي خلقها، فأثبت مواقيت، وسميتها بالأيام، ولا شمس ولاقمر، وهذا إن لم تأت ببرهان على صحته، فهو كلام ينقض بعضه بعضاً!

<sup>(</sup>١) ط: «كيسها» ، س «وكسبها» ؛ وما أثبته من ١.

<sup>(</sup> ٢ ) « فإن كان »، جواب : « إذا » فيما سبق ص ٢٤ .

1771

قيل: إن الله سمّى ما ذكرته (١) أياماً، فسميتُه بالاسم الذي سماه به ، وكان وجه تسمية ذلك أياماً، ولاشمس ولاقمر ؛ نظير قوله عز وجل : ﴿ وَ لَهُمْ رِزْقَهُمْ وَجَهُ الْمَكُونَ وَ عَشِيًّا ﴾ (٢) ولا بكرة ولا عشى هنالك ؛ إذ كان لا ليل في الآخرة ولا شمس ولا قمر ؛ كما قال جل وعز : ﴿ وَ لَا يَزَالُ الّذِينَ كَفَرُ وا فِي مِرْيَة مِنْهُ حَتَى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِهُمْ عَذَابُ يَوْم عَقِيمٍ ﴾ (٣) مردية منه حقيم السّاعة بعنه به وانما فسمتى تعالى ذكره يوم القيامة يوماً عقيماً ، إذ كان يوماً لاليل بعد بحيئه ؛ وإنما أريد بتسمية ما سمّى أياماً قبل خلق الشمس والقمر قدر مدة ألف عام من أعوام الدنيا ، التي العام منها اثنا عشر شهراً من شهور أهل الدنيا ، التي تتعد ساعاتها وأيامها بقطع الشمس والقمر درّج الفلك ، كما سمّى بتكرة وعشياً لما يرزقه أهل الجنة في قدر المدة التي كانوا يعرفون ذلك من الزمان في الدنيا بالشمس ومجراها في الفلك ، ولا شمس عندهم ولا ليل .

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال السلف من أهل العلم .

ذكر بعض من حضرنا ذكره ممن قال ذلك:

حدثنى القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنى الحجاج ، عن ابن جُريج ، عن مجاهد أنه قال : (١) يقضى الله عز وجل أمر كل شيء ألف سنة إلى الملائكة ، ثم كذلك حتى يمضى ألف سنة ، ثم يقضى أمر كل شيء ألفاً ، ثم كذلك أبداً ، قال : ﴿ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَة ﴾ (٥) قال : اليوم أن يقول لما يقضى إلى الملائكة ألف سنة : «كن فيكون» ، ولكن شماه يوماً ، سماه كما شاء . كل ذلك

<sup>(</sup>۱) ا : «ذکرت»

<sup>(</sup>۲) سورة مريم ۲۲

<sup>(</sup>٣) سورة الحج ٥٥

<sup>( ؛ )</sup> الحبر في التفسير ٢١ : ٩٥ ( بولاق ) .

<sup>(</sup>ه) سورة السجدة ه

عن مجاهد، قال: وقوله تعالى: ﴿ وَ إِنَّ يَوْمًا عِنْدَرَ بِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴾ (١) قال: هو هو سواء .

و بنحو الذى ورد (٢) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحبر ، بأن الله جل جلاله خلق الشمس والقمر بعد خلقه السموات والأرض وأشياء غير ذلك، ورد الحبرُ عن جماعة من السلف أنهم قالوه .

\* ذكر الحبر عمّن قال ذلك منهم:

حدثنا أبو هشام الرفاعيّ ، حدثنا ابنُ يمان ، حدثنا سفيان ، عن ابن عبداس : عن ابن جُريج ، عن سليان بن موسى ، عن مجاهد ، عن ابن عبداس : ﴿ فَقَالَ لَهَا وَ لِلْأَرْضِ الْمُدِيَا طَوْعًا أَوْ كُرْهًا قَالَتَا أَتَدِيْنَا طَالِمِينَ ﴾ (٣) . قال الله عز وجل للسموات : أطلعي شمسي وقمري ، وأطلعي نجوي (١) . وقال للأرض : شقّتي أنهارك ، وأخرجي تمارك ، فقالنا : أنينا طائعين .

۲؛/۱ حدثنا بشر بن معاذ، : قال حدثناً يزيد، قال : حدثنا سعيد، عن قـتادة : ﴿ وَ أُو ْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا ﴾ (٥) ، خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وصلاحها (١) .

فقد بيّنت هذه الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمّن ذكرناها عنه أن الله عزّ وجلّ خلق السموات والأرض قبل خلقه الزمان والأيام والليالى ، وقبل الشمس والقمر . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٤٧.

<sup>(</sup>۲) أ: « دوى ».

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت ١١.

<sup>( ؛ )</sup> كذا في أ ، والتفسير ، وفي ط : « وقمرى ونجوى » .

<sup>(</sup>٥) سورة نصلت ١٢. (٦) الخبر في التفسير ٢٤: ٦٤ (بولاق).

# القول فى الإبانة عن فناء الزمان والليل والنهار وأن لا شيء يبتى غير الله تعالى ذكره

والدلالة على صحة ذلك قول الله تعالى ذكره : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانَ \* وَ يَبْقَى وَ بَبْقَى وَ جُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ والْإِكْرَامِ ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ لَا إِلَّهُ ۚ إِلَّا هُو كُلُّ شَيْء هَالكُ ۚ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ (٢) .

فإن (٣) كان كل شيء هالك غير وجهه - كما قال جل وعز - وكان الليل والنهار ظلمة أو نوراً خلقهما لمصالح خلقه ، فلا شك أنهما فانيان هالكان ، كما أخبر ؛ وكما قال : ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ ﴾ ويما فانيان هالكان ، كما أخبر ؛ وكما قال : ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ ﴾ ويعنى بذلك أنها محميّت فذهب ضوءها، وذلك عند قيام الساعة، وهذا ما لا يستعناج إلى الإكثار فيه ؛ إذ كان مما يدين بالإقرار (٥) به جميع أهل التوحيد من أهل الإسلام وأهل التوراة والإنجيل والمجوس، وإنما ينكرُه قوم من غير أهل التوحيد، لم نقصد بهذا الكتاب قصد الإبانة عن خطا قولم . فكل الذين (١) ذكرنا عنهم أنهم مقرون بفناء جميع العالم حتى لا يبتى غيرُ القديم الواحد ، مقرّون بأن الله عز وجل محييهم بعد فنائهم ، وباعثهم بعد هلاكهم ، خلا قوم من عبدة ٢٥/١ عربهم الأوثان، فإنهم يكترون بالفناء ، وينكرون البعث .

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن: ٢٦–٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) ا: «فإذ».

<sup>( ۽ )</sup> سورة التکوير : ١ .

<sup>(</sup>ه) ر: «إذ كان عايقر به».

<sup>(</sup>٦) طا: «وكل الذي » ، وما أثبته عن ا .

# القول فى الدلالة على أن الله عز وجل القديم الأول قبل شىء وأنه هو المحدث كل شىء بقدرته تعالى ذكره

فن الدلالة على ذلك أنه لاشيء في العالم مشاهد إلا جسم أوقائم بجسم، وأنه لا جسم إلا مفترق أو مجتمع، وأنه لا مفترق منه إلاوهو موهوم فيه الاثتلاف إلى غيره من أشكاله، ولا مجتمع منه إلا وهو موهوم فيه الافتراق، وأنه متى تُعدم أحدهما عدم الآخر معه، وأنه إذا اجتمع الجزءان منه بعد الافتراق، فعلوم أن اجتماعهما حادث فيهما بعد أن لم يكن ، وأن الافتراق إذا حدث فيهما بعد الاجتماع ، فعلوم أن الافتراق فيهما حادث بعد أن لم يكن .

وإذا كان الأمر فيا في العالم من شيء كذلك، وكان حكم ما لم يُشاهد وما هو من جنس (١) ما شاهدنا في معنى جسم أوقائم بجسم، وكان ما لم يخل من الحدث لا شك أنه محد ث بتأليف مؤلف له إن كان مجتمعا، وتفريق مفرق له إن كان مفترقا. وكان معلوماً بذلك أن جامع ذلك إن كان مجتمعاً، ومفرقه إنكان مفترقا مفترقا. وكان معلوماً بذلك أن جامع ذلك إن كان مجتمعاً، ومفرقه إنكان مفترقا من لايشبهه، ومن لا يجوز عليه الاجتماع والافتراق، وهو الواحد القادر الجامع بين المختلفات، الذي لا يشبهه شيء، وهو على كل شيء قدير – فبيين بما وصفنا أختلفات، الذي لا يشبهه شيء، وهو على كل شيء ، وأن الليل والنهار والزمان والساعات محدثات، وأن محدثها الذي يُدبرها ويتُصرفها قبلها، إذ كان من المحال أن يكون شيء يُحدث شيئاً إلا ومحدثه قبله ، وأن في قوله تعالى ذكره : الحال أن يكون شيء يُحدث شيئاً إلا ومحدثه قبله ، وأن في قوله تعالى ذكره : وإلى الشباء كيف رُفعت مُفيت مُفي

<sup>(</sup>١) ا، ك: « مما هو جنس ما شاهدنا » .

<sup>(</sup>۲) سورة الغاشية ۱۷ – ۲۰

وأدل الدلائل - لمن فكر بعقل، واعتبر(١) بفهم - على قيد م باربها، وحدوث كل ما جانسها ، وأن لها خالقاً لا يشبهها .

وذلك أن كل" ما ذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية من الجبال والأرض والإبل فإنَّ ابن َ آدم يعالِحه ويدبِّره بتحويل وتصريف وحفر ونحت وهدم ، غيرَ ممتنع عليه شيء من ذلك . ثم إنَّ ابن آدم مع ذلك غير قادر على إيجاد (٢) شيء من ذلك من غير أصل؛ فمعلوم أن العاجز عن إيجاد (٢) ذلك لم يحد ث نفسه، وأن الذي هوغير ممتنع ممن أراد تصريفه وتقليبه لم يوجد ه مَن هومثله، ولا هو أوجد ً نفسه ، وأن الذي أنشأه وأوجد عينه هو الذي لا يُعجزه شيء أراده ، ولا يمتنع عليه إحداث شيء شاء إحداثه ، وهو الله الواحد القهار .

فإن قال قائل: فما تنكر أن تكون الأشياء التي ذكرت من فيعل قديمين ؟ قيل : أنكرنا ذلك لوجودنا اتصال التدبير وتمام الحلق ، فقلنا : لو كان المدبِّر اثنين ، لم يخلُّوا من اتفاق أو اختلاف ؛ فإن كانا متفقين فمعناهما واحد، وإنما جعل الواحد ً اثنين من° قال بالاثنين . وإن كانا مختلفين كان محالا وجود ُ الحلق ٢٧/١ على التمام والتدبير على الاتصال؛ لأن المختلفين، فعل كلُّ واحد منهما خلافٌ فعل صاحبه ؛ بأن أحدَ هما إذا أحيا أمات الآخر ، وإذا أوجد أحدُ هما أنني الآخر ، فكان محالًا وجودٌ شيء من الحلق على ما وُجد عليه من التمام والاتصال . وفي قول الله عزوجل ذكره: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ ٱللهِ رَبِّ الْعَرْشُ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (٣)، وقوله عزّوجل: ﴿مَا اتَّخَذَ ٱللهُ مِنْ وَلَدِ وَمَا كَانَ مَمَّهُ مِنْ إِلَّهِ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ \* عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>۱) ا: «أعين » .

<sup>(</sup>٢) ا، ر: « اتخاذ ».

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ٢٢

<sup>( ؛ )</sup> سورة «المؤمنين » ۹۲، ۹۱

أبلغ حجة ، وأوجز بيان ، وأدل دليل على بُطول (١) ما قاله المبطلون من أهل الشرك بالله ، وذلك أن السموات والأرض لوكان فيهما إله غير الله ، لم يخل أمرهما مما وصفت من اتفاق واختلاف. وفي القول باتفاقهما فسادالقول بالتثنية ، و إقرار بالتوحيد ، وإحالة في الكلام بأن قائله سمّى الواحد اثنين . وفي القول باختلافهما ، القول بفساد السموات والأرض ، كما قال ربنا جل وعز : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةُ إلَّا اللهُ لَفَسَدَ تَا ﴾ لأن أحد هما كان إذا أحدث شيئاً وخلقه كان من شأن الآخر إعدامه و إبطاله ، وذلك أن كل غتلفين فأفعالهما مختلفة ، كالنار التي تسخن ، والثلج الذي يبرد ما أسخنت الذار .

YA/1

وأخرى، أن ذلك لو كان كما قاله المشركون بالله لم يخل كل واحد من الاثنين اللذين أثبتوهما قديمين من أن يكونا قويين أو عاجزين؛ فإن كانا عاجزين فالعاجز مقهور وغير كائن إلها . وإن كانا قويين فإن كل واحد منهما بعجزه عن صاحبه عاجز ، والعاجز لا يكون إلها . وإن كان كل واحد منهما قويا على صاحبه ؛ فهو بقوة صاحبه عليه عاجز ، تعالى ذكر مع على شرك المشركون!

فتبين إذا أن القديم بارئ الأشياء وصانعها هو الواحد الذي كان قبل كل شيء ، وهو الكائن بعد كل شيء ، والأول قبل كل شيء ، والآخر بعد كل شيء ، وأنه كان ولا وقت ولا زمان ، ولا ليل ولا نهار ، ولا ظلمة ولا نور (٢) إلا نور وجهه الكريم . ولا سماء ولا أرض ، ولا شمس ولا قمر ولا نجوم ، وأن كل شيء سواه محد ت مدبر مصنوع ، انفرد بخلق جميعه بغير شريك ولا معين ولا ظهير ، سبحانه من قادر قاهر!

وقد حدثى على بن سهل الرملي"، قال : حد "ثنا زيد بن أبي الزرقاء ، عن جعفر، عن يزيد بن الأصم"، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

<sup>(</sup> ۱ ) ا : « بطلان » ؛ وهما مصدران صحيحان .

<sup>(</sup>٢) أ : «ولا ضياء» .

« إنكم تُسألون بعدى عن كل شيء ، حتى يقول القائل : هذا الله خلق كل شيء فن ذا خلقه ! » .

حدثنى على "، حدثنا زيد، عن جعفر، قال: قال يزيد بن الأصم ": حد ثنى نَجبَة بن صَبيغ، قال: كنت عند أبى هريرة فسألوه عن هذا فكبر وقال: ماحد "ثنى خليلى بشيء إلا قد رأيته ـ أو (١) أنا أنتظره. قال جعفر: فبلغنى أنه قال : إذا سألكم الناس عن هذا فقولوا: الله خالق كل "شيء، والله كان قبل كل "شيء، والله كائن بعد كل "شيء.

\* \* \*

فإذا كان معلوماً أن خالق الأشياء وبارتها كان ولا شيء غيره، وأنه أحد َث ٢٩/١ الأشياء فدبترها، وأنه قد خلق صنوفاً من خلقه قبل خلق الأزمنة والأوقات، وقبل خلق الشمس والقمر اللذين يجريهما في أفلاكهما، وبهما عرفت الأوقات والساعات، وأرّخت التأريخات، وفصل بين الليل والنهار، فلمنقل: فيم ذلك الحلق الذي خليق قبل ذلك ؟ وما كان أوله ؟

<sup>(</sup>١) ط: «وأذا»، وما أثبته عن ا

## القول في ابتداء الخلق ما كان أوله

صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدثنى به يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثنى معاوية بن صالح وحدثنى عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلانى ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا الليث بن سعد ، عن معاوية بن صالح – عن أيوب بن زياد ، قال : حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، قال : أخبرنى أبي ، قال : قال أبي عبادة بن الصامت : يا بنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال أبي عبادة بن الصامت : يا بنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : وإن أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب ، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن » .

حدثنی أحمد بن محمد بن حبیب ، قال : حدثنا علی بن الحسن بن شقیق ، قال : أخبرنا رباح بن زید ، شقیق ، قال : أخبرنا رباح بن زید ، عن عمر بن حبیب ، عن القاسم بن أبی بزة ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس أنه كان يحد ث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن أوّل شيء خلق الله القلم ، وأمره أن يكتب كل شيء » .

۳./۱ حدثنی موسی بن سهل الرملی ، حدثنا نعیم بن حماد ، حدثنا ابن المبارك ، أخبرنا رَباح بن زيد (۱۱) ، عن عمر بن حبيب ، عن القاسم بن أبي بـزّة ، عن سعيد بن جُبـير ، عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه .

حدثنى محمد بن معاوية الأنماطيّ ، حدثنا عباد بن العوام ، حدثنا عبد الواحد بن سليم، قال : سمعت عطاء ، قال : سألت الوليد بن عبادة بن الصامت : كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت ؟ قال : دعاني فقال :

<sup>(</sup>۱) ط: «رباح بن يزيد» ؛ وما أثبته عن ا ؛ ذكره ابن حجر فيمن روى عن عمر ابن حبيب . وانظر تهذيب التهذيب ٣ : ٣٣٣ ، و ٧ : ٣٩١ .

أَىْ بَنَى ، اتق الله واعلم أنك لن تتسقى (١) الله ، ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالله وحده ، والقد رخير و وشره ، إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن أول ما خلق الله عز وجل خلق القلم ، فقال له : اكتب ، قال : يا رب وما أكتب ؟ قال : اكتب القدر ، قال : فجرى القلم في تلك الساعة بما كان و بما هو كائن إلى الأبد» .

وقد اختلف [ أهل ] (٢) السلف قبلنا في ذلك ، فنذكر أقوالهم ، ثم نتبع البيان عن ذلك إن شاء الله تعالى .

فقال بعضهم فى ذلك بنحو الذى روىعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه . \* ذكر من قال ذلك :

حدثى واصل بن عبد الأعلى الأسدى ، قال : حدثنا محمد بن فضيل ، عن الأعمش ، عن أبى ظبيان ؛ عن ابن عباس ، قال : أول ما خلق الله من شيء القلم فقال له : اكتب ، فقال (٣) : وما أكتب يا رب ؟ قال : اكتب القدر ، قال : فجرى القلم بما هو كائن من ذلك إلى قيام الساعة ، ثم رُفع بخار الماء ففتق منه السموات .

حدثنا واصل بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أنى ظَبِيان ، عن ابن عباس نحوه .

حدثنا محمد بن المثنتى ، قال : حدثنا ابن أبي عدى ، عن شعبة ، ٣١/١ عن سليان، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس ، قال : أوّل ما خلق الله من شيء القلم ، فجرى بما هو كائن .

حدثنا تميم بن المنتصر، أخبرنا إسحاق، عن شريك ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ــ أو مجاهد ــ ، عن ابن عباس بنحوه .

<sup>(</sup>١) ط : «لن تلتي الله» ، وصوابه من ا ، ر ، ن ، س .

<sup>(</sup>٢) تكملة من ١.

<sup>(</sup>۳) ا : «قال» .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، حدثنا ابن ثور ، قال : حدثنا معمر ، حدثنا الأعمش أن ابن عباس قال : إن أول شيء خُلق القلم .

حدثنا ابن حمید ، حدثنا جریر ، عن عطاء (۱) ، عن أبی الضّحا مسلم بن صُبَیْع ، عن ابن عباس ، قال : إن أوّل شیء خلق ربی عز وجل القلم ، فقال له : اكتب ، فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة .

وقال آخرون : بل أول ُ شيء خلق الله عزّ وجل من خلقه النور ُ والظلمة . \* ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن حميد؛ قال : حدثنا سلمة بن الفضل، قال : قال ابن اسحاق : كان أول ما خلق الله عز وجل النور والظلمة ، ثم مينز بيهما ، فجعل الظلمة ليلا أسود مظلماً ، وجعل النور بهاراً مضيئاً مبصراً .

قال أبو جعفر: وأوْلَى القولين فَى ذَلَكَ عندى بالصواب قولُ ابن عباس، للخبر الذى ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [قبل](٢)، أنه قال : أول شىء خلق اللهُ القلم .

فإن قال لنا قائل: فإنك قلت: أو لل القولين اللذين أحدهما أن أول شيء خلق الله من خلقه القلم، والآخر أنه النور والظلمة - قول من قال: إن أول شيء خلق الله من خلقه القلم، فما وجه الرواية عن ابن عباس التي حد تكموها ابن بشار قال: حد ثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي هاشم (٣)، عن مجاهد، قال: قلت لابن عباس: إن ناساً يكذ بون بالقدر، فقال: «إنهم يكذ بون بكتاب الله، لآخذ ن بشعر أحدهم فلأنفضن به ؛ إن الله تعالى ذكر وكان على عرشه قبل أن يخلق شيئاً، فكان أول ما خلق الله القلم، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة،

<sup>(</sup>۱) هو جرير بن عبد الحميد الضبى ، أخذ عن عطاء ، وعطاء هو ابن السائب الكوفى ، وانظر تهذيب التهذيب ۲ : ۷۰ . (۲) تكلة من ا .

<sup>(</sup>٣) فی ر ، ك : « أب هشام » ؛ وهو خطأ . وأبو هاشم هو إسماعيل بن كثير الحجازى المكى ؛ روى عن مجاهد وروى عنه سفيان الثورى . تهذيب التهذيب ١ : ٣٢٦ .

وإنما يجرى الناس على أمر قد فُريغ منه؟ .

وعن ابن إسحاق ، التي حد تكموها ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : بقول الله عز وجل : ﴿ وَهُو اللَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾ (١) ، فكان كما وصف نفسة عز وجل ، إذ ليس إلا الماء عليه العرش ، وعلى العرش ذو الجلال والإكرام ، فكان أول ما خلق الله النور والظلمة ؟

قيل: أما قول ُ ابن عباس: إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئاً ، فكان أول ما خلق الله القلم — إن كان صحيحاً عنه أنه قاله — فهو خبر منه أن الله خلق القلم بعد خلقه عرشه ، وقد رَوَى عن أبي هاشم هذا الخبر شعبة ُ ، ولم يقل فيه ما قال سفيان ؛ من أن الله عز وجل كان على عرشه ، فكان أول ما خلق القلم ، بل روى ذلك كالذى رواه سائر من ف ذكرنا من الرواة عن ابن عباس أنه قال : أول ما خلق الله عز وجل القلم .

#### « ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثى عبد الصمد ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا شبة ، قال : حدثا أبوهاشم ، سمع مجاهداً قال : سمعت عبد الله – لا يدرى ابن عمر آوابن عباس – قال : إن أوّل ما خلق الله القلم فقال له : اجرٍ ، فجرى القلم بما هو كائن ؛ وإنما يعمل الناس اليوم فيا قد فُرغ منه .

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۷ .

شيء (١) ، وأن (٢) القلم مخلوق قبله من غير استثنائه من ذلك عرشاً ولا ماء ولا شيئاً غير ذلك .

فالرواية التي رويناها عن أبي ظَّبَهْيان وأبي الضَّحا ، عن ابن عباس، أوْلى بالصحة عن ابن عباس من خبر مجاهد عنه الذي رواه عنه أبو هاشم ؛ إذ كان أبو هاشم قد اختلف في رواية ذلك عنه شعبة وسفيان ، على ما قد ذكرت من اختلافهما فيها .

وأما ابن إسحاق فإنه لم يسند قوله الذي قاله في ذلك إلى أحد ، وذلك من الأمور التي لا يدركُ علمها إلا بخبر من الله عز وجل ، أو خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقل ذكرت الرواية فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) ط: «قبل كل شيء» ، وما أثبته عن ا .

<sup>(</sup>٢) ط: «أن »، بغير واو .

# القول في الذي ثني خلق القلم

ثم إن الله جل جلالُه خلق بعد القلم و بعد أن أمره فكتب ما هو كائن إلى ٢٤/١ قيام الساعة – سحاباً رقيقاً، وهو الغمام الذي ذكره جل وعز ذكره في محكم كتابه فقال : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْعَمَامِ ﴾ ، (١) وذلك قبل أن يخلق عرشه ، و بذلك ورد الحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حدثنا ابن وكيع ومحمد بن هارون القطان ، قالا : حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة ، عن يعلمي بن عطاء ، عن وكيع بن حُدُس ، عن عمه أبي رزين ، قال : قلت : يا رسول الله ، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه ؟ قال : « كان في عماء (٢) ، ما تحته هواء ، وما فوقه (٣) هواء ، ثم خلق عرشه على الما (١)

حدثنى المثنى بن إبراهيم ، قال : حدثنا الحجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن يعلى بن عطاء ، عن وكيع بنحُدُس ، عن عمه أبى رَزِين العُقَـلَى ، قال :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) ك ، وابن الأثير ١ : ١٢ : « في غمام » . والعاء ، بالفتح والمد : السحاب . قال أبو عبيد : لا يدرى كيف كان ذلك العاء . وفي رواية : « كان في عما » بالقصر ، ومعناه : ليس معه شيء ؛ وقيل : هو كل أمر لا تدركه عقول بني آدم ، ولا يبلغ كنهه الوصف والفطن ؛ ولا بد من تقدير مضاف محذوف في قوله : « أين كان ربنا » كما حذف في قوله تعالى : (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله) ، فيكون التقدير : أين كان عرش ربنا ؟ ويدل عليه قوله تعالى : (وكان عرشه على الماء) . وانظر النهاية لابن الأثير ٣ : ١٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ا، ر: «ولا فوقه». وفي ك: « تحته هواء، وماء فوقه هواء».

<sup>(</sup>٤) عقب عليه ابن الأثير بقوله : «فيه نظر ؛ لأنه قد تقدم أن أول ما خلق الله تعالى القلم وقال له : اكتب ، فجرى في تلك الساعة ، ثم ذكر في أول هذا الفصل أن الله خلق بعد القلم وبعد أن جرى بما هو كائن سحاباً رقيقاً . ومن المعلوم أن الكتابة لا بد فيها من آلة يكتب بها – وهو القلم – ومن شيء يكتب فيه – وهو الذي يعبر عنه ها هنا باللوح المحفوظ – وكان ينبغي أن يذكر اللوح المحفوظ ثانياً للقلم، والله أعلم . ويحتمل أن يكون ترك ذكره لأنه معلوم من مفهوم اللفظ بطريق الملازمة » .

قلت: يا رسول الله، أين كان ربنا عزّ وجلّ قبل أن يخلُق (١) السموات والأرض ؟ قال : « في (٢ كماء ، فوقه هواء ، وتحته هواء ٢ ، ثم خلق عرشه على الماء » .

حدثنا خلاد بن أسلم، حدثنا النضر بن شُميل، قال: حدثنا المسعودي، أخبرنا جامع بن شداد، عن صفوان بن محرز، عن ابن حصين وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلوا عليه ، فجعل يبشرهم ويقولون: أعطينا، حتى ساء ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرجوا من عنده. وجاء قوم آخرون، فدخلوا عليه فقالوا: جئنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتفقه في الدين، ونسأله عن بدء هذا الأمر، عال : فاقبلوا البشرى إذ لم يقبلها أولئك الذين خرجوا، قالوا: قبلنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان الله لا شيء غيره (٣)، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر قبل كل شيء، ثم خلق سبع سموات». ثم أتاني آت فقال : تلك ناقتك قد ذهبت، فخرجت ينقطع دوبها السراب، وكوددت أني تركتها (٤).

حدثى أبو كريب، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن جامع ابن شداد، عن صفوان بن محرز، عن عمران بن الحصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقبلوا البشرى يا بنى تميم»، فقالوا: قد بشرتنا فأعطنا، فقال: واقبلوا البشرى يا أهل اليمن»، فقالوا: قد قبلنا، فأخبر أنا عن هذا الأمر كيف كان ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان الله عز وجل على العرش، وكان قبل كل شيء، وكتب في اللوح كل شيء يكون». قال: فأتانى آت فقال: يا عمران ، هذه ناقتك قد حلّت عقالها، فقمت ، فإذا السراب ينقطع بيني وبيها، فلا أدرى ما كان بعد ذلك

<sup>(</sup>۱) ا: «خلق» .

<sup>(</sup>۲–۲) ك : « نى غمام فوقه هواء وماء » .

<sup>(</sup>٣) التفسير : « ولا شيء غيره »

<sup>(</sup> ٤ ) الخبر في التفسير ١٢ : ٤ ( بولاق )

ثم اختُلف فى الذى خلق تعالى ذكره بعد العماء، فقال بعضهم : خلق بعد ذلك عرشه .

#### \* ذكر من قال ذلك :

حدثنی محمد بن سنان ، حدثنا أبو سلمة ، قال : حدثنا حیان (۱) ابن عبید الله ، عن الضحاك بن مزاحم، قال ، قال ابن عباس : إن الله عز وجل خلق العرش أوّل ما خلق ، فاستوى عليه .

\* \* \*

وقال آخرون : خلق الله عزّ وجلّ الماء قبل العرش ، ثم خلق عرشه فوضعه على الماء .

#### \* ذكر من قال ذلك :

حدثنا موسى بن هارون الهمثداني ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط بن نصر ، عن السنّد ي غبر ذكره ، عن أبى مالك وعن ٣٦/١ أبى صالح ، عن ابن عباس – وعن مرّة الهمثد اني عن عبد الله بن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم – قالوا : إن الله عز وجل كان عرشه على الماء .

حد "في محمد بن سهل بن عسكر ، قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم ، قال : حدثنى عبد الصمد بن معقيل ، قال : سمعت وهب بن منبة يقول : إن العرش كان قبل أن يخلق السموات والأرض على الماء ، فلما أراد أن يخلق السموات والأرض قبض من صفاة الماء قبضة ، ثم فتح القبضة فارتفعت دخاناً ، ثم قضاهن سبع سموات في يومين ، و د حا الأرض في يومين ، وفرغ من الحلق اليوم السابع .

وقد قيل : إن الذي خلق ربتنا عز وجل بعد القلم الكرسي ، ثم حلق بعد الكرسي العرش ، ثم بعد ذلك خلق الهواء والظلمات ، ثم خلق الماء ، فوضع عرشه عليه .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ط : « حدثنا حيان عن عبيد الله »، وما أثبته عن ا، وانظر لسان الميزان٢: ٣٧٠ .

قال أبو جعفر : وأولى القولين في ذلك عندى بالصواب قول من قال : إن الله تبارك وتعالى خلق الماء قبل العرش ؛ لصحة الخبر الذى ذكرت قبل عن أبى رزين العُقيلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حين سئل : أين كان ربنا عز وجل قبل أن يخلق خلقه ؟ قال : «كان في عماء، ما تحته هواء "، وما فوقه هواء ، ثم خلق عرشه على الماء »، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله خلق عرشه على الماء . ومحال إذ كان خلقه على الماء أن يكون خلقه عليه ؛ والذى عرشه على الماء أن يكون خلقه عليه ؛ والذى عليه عير موجود ، إما قبله أو معه ؛ فإذا كان ذلك كذلك ، فالعرش لا يخلومن أحد أمرين ؛ إما أن يكون خلق بعد خلق الله الماء، وإما أن يكون خلق هو والماء معا . فأما (١) أن يكون خلقه قبل خلق الماء ؛ فذلك غير باثز صحته على ما رُوى عن أبى رزين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

\* \* \*

وقد قيل: إن الماء كان على متن الربح حين خلق عرشه عليه ، فإن (٢) كان ذلك كذلك ، فقد كان الماء والربح خُلِقا قبل العرش .

\* ذكر من قال : كان الماء على متن الريح :

حدثنى ابن وكيع، قال: حدثنا أبى ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن المال بن عمر و ، عن سعيد بن جبير ، قال: سئل ابن عباس عن قوله عز وجل: ﴿ وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾ (٣) : على أَى شيء كان الماء ؟ قال : على متن الريح .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، حد ثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن الأعمش ، عن سعيد بن جبير ، قال : سئل ابن عباس عن قوله عز وجل : (وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءَ ) : على أَى شيء كان الماء ؟قال : على متن الريح (١٠).

<sup>(</sup>١) ط: «وأما»، وما أثبته عن ا.

<sup>(</sup> ٢ ) ١ : « فإذ » .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة هود ٧ .

<sup>( ؛ )</sup> الحبر في التفسير ١٢ : ؛ (بولاق) .

حدثنا القاسم بن الحسن ، حدثنا الحسين بن داود ، حدثني حجاج، عن ابن جُرَيج، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مثله .

\* \* \*

قال : والسموات والأرض وكل ما فيهن من شيء يحيط بها البحار، ويحيط بذلك كله الهيكل ، ويحيط بالهيكل – فيما قيل – الكرسي .

### \* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سهل بن عسكر ، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم ، المحمد أنه سمع وهباً يقول وذكر من عظمته فقال: إن السموات والأرض والبحار لهي الهيكل، وإن الهيكل لهي الكرسي ، وإن قدميه عز وجل لحكي الكرسي ، وهو يحمل الكرسي ، و[قد] (۱) عاد الكرسي كالنعل في قدميه . وسئل وهب : ما الهيكل ؟ قال: شيء من أطراف السموات محدق بالأرضين والبحار كأطناب الفسطاط .

وسئل وهب عن الأرضين : كيف هي ؟ قال : هي سبع أرضين ممهدة جزائر ، بين كل أرضين بحر" ، والبحر محيط بذلك كله ، والهيكل من وراء البحر .

وقد قيل: إنه كان بين خلقه القلم وخلقه سائر خلقه ألف عام . \* ذكر من قال ذلك :

حدثنا القاسم بن الحسن ، قال: حدثنا الحسين بن داود ، قال : حدثنا مبشر الحلبي ، عن أر طاة بن المنذر ، قال: سمعت ضمرة يقول: إن الله خلق القلم ، فكتب به ما هو خالق وما هو كائن من خلقه ، ثم إن ذلك الكتاب سبتح الله وجدده ألف عام قبل أن يخلق شيئاً من الحلق، فلما أراد جل جلاله خكث السموات والأرض خلق – فيا ذ كر – أياماً ستة ، فسمى كل يوم منهن باسم غير الذى سمّى به الآخر.

<sup>(</sup>١) تكلة من ا .

وقيل: إن اسم أحد تلك الأيام الستة أبجد، واسم الآخر منهن هوّز، واسم الثالث منهن حُطّى، واسم الرابع [منهن] (١) كلمن ، واسم الحامس أمنهن ورشت .

#### \* ذكر من قال ذلك:

حدثنى الحضرميّ، قال: حدثنا مصرّف بن عمر والياميّ (۲)، حدثنا حفص ابن غياث، عن العلاء بن المسيّب، عن رجل من كندة ، قال: سمعت الضحاك ابن مزاحم يقول: خلق الله السموات والأرض في ستة أيام، ليس منها (۳) يوم إلاّ له اسم: أبجد ، هوز ، حطى ، كلمن ، سعفص ، قرشت .

وقد حد "ث به عن حفص غير مصر "ف وقال (١٠): عنه، عن العلاء بن السيّب ، قال: حد "ثي شيخ من كندة قال: لقيت الضّحاك بن مزاحم، فحد "ثي قال: سمعت زيد بن أرقم قال: إن الله تعالى خلق السموات والأرض في ستة أبام ؛ لكل يوم مها اسم: أبحد، هو ز، حطى، كلمن، سعفص، قرشت.

وقال آخرون: بل خلق الله واحداً فسهاه الأحد ، وخلق ثانياً فسهاه الاثنين ، وخلق ثالثاً فسهاه الثلاثاء ، ورابعاً فسهاه الأربعاء ، وخامساً فسهاه الخميس .

## \* ذكر من قال ذلك:

حد ثنا تميم بن المنتصر ، قال : أخبرنا إسحاق ، عن شريك ، عن غالب بن غلاّ ب، عن عطاء بن أبي رَباح ، عن ابن عباس، قال : إن الله خلق عالب بن غلاّ ب، عن عطاء بن أبي رَباح ، عن ابن عباس، قال : إن الله خلق يوماً واحداً فسهاه الأحد ، ثم خلق ثانياً فسهاه الاثنين ، ثم خلق ثانياً فسهاه الخميس .

<sup>(</sup>١) تكملة من ا

<sup>(</sup> ٢ ) ط : « الإيامى » ، صوابه من ا .

<sup>(</sup> ٣ ) ۱ : « فيها » .

<sup>( ؛ )</sup> ا : « فقال » .

وهذان القولان غير مختلفين ، إذ كان جائزاً (١) أن تكون أسماء ذلك بلسان العرب على ما قاله عطاء ، وبلسان آخرين، على ما قاله الضحاك بن مزاحم .

وقد قيل إن الأيام سبعة لا ستة .

\* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سهل بن عسكر ، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم ، حدثني عبد الصمد بن معقل، قال: سمعت وهب بن مُنبِّه: يقول: الأيام سبعة .

وكلا القولين ــ اللذَّيْن روينا أحد هما عن الضبحاك وعطاء، من أن الله خلق الأيام الستة، والآخر منهما عن وهب بن منبَّه من أن الأيام سبعة ــ صحيح مؤتلف غير مختلف ، وذلك أن معنى قول عطاء والضحاك في ذلك كان أن الأيام التي خلق الله فيهن " الخلق من حين ابتدائه (٢) في خلق السهاء والأرض وما فيهن " إلى أن فرغ من جميعه ستة أيام، كما قال جلَّ ثناؤه: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ } (٣)، وأن معنى قول وهب بن منبَّه في ذلك كان أنَّ عدد الأيام التي هي أيام الجمعة سبعة أيام لا ستة .

واختلف السلف في اليوم الذي ابتدأ الله عزّ وجل فيه في خلق السموات والأرض ، فقال بعضهم : ابتدأ في ذلك يوم الأحد .

\* ذكر من قال ذلك:

حدثنا إسحاق بن شاهين ، حدثنا خالد بن عبدالله ، عن الشيباني ، عن عون بن عبد الله بن معتبة ، عن أخيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، قال : قال عبد الله بن سلام : إن الله تبارك وتعالى ابتدأ الحلق، فخلق الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين .

1./1

<sup>(</sup>١) ط: «إذكان ذلك جائزاً».

<sup>(</sup>۲) ۱: «ابتدأ».

<sup>(</sup>٣) سورة هود ٧.

حدثنى المثنى بن إبراهيم ، حدثنى عبد الله بن صالح ، حدثنى أبو معشر ، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبدالله بن سلام أنه قال: إن الله عز وجل بدأ الحلق يوم الأحد ، فخلق الأرضين في الأحد والاثنين .

1/1 عدثنا ابن حُميد ، قال : حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن كعب ، قال : بدأ ألله خلق (١) السموات والأرض يوم الأحد والاثنين .

حدثنى محمد بن أبى منصور الآمكى ، حدثنا على بن الهيثم ، عن المسيتب بن شريك ، عن أبى رَوْق ، عن الضحاك في قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ قال : من أيام الآخرة ، كلّ يوم مقداره ألف سنة ، ابتدأ الحلق يوم الأحد .

حدثنى المثنتى ، حدثنا الحجاج ، حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن مجاهد ، قال : بدأ الحلق يوم الأحد .

وقال آخرون : اليوم الذي ابتدأ الله فيه في ذلك يوم السبت .

## \* ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن حميد ، قال: حدثنا سلمة بن الفضل ، قال: حدثى محمد ابن أبي أبي إسحاق ، قال: يقول أهل التوراة: ابتدأ الله الحلق يوم الأحد: وقال أهل الإنجيل: ابتدأ الله الحلق يوم الإثنين . ونقول نحن المسلمون (٢) فيا انتهى إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتدأ الله الحلق يوم السبت . وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى قال كل فريق من هذين الفريقين اللذين قال أحدهما: ابتدأ الله الحلق في يوم الأحد، وقال الآخر منهما: ابتدأ في يوم المسبت ، وقد مضى ذكر نا الحبرين ، غير أنا نعيد من ذلك في هذا ابتدأ في يوم السبت ، وقد مضى ذكر نا الحبرين ، غير أنا نعيد من ذلك في هذا

<sup>(</sup>١) ط: « بخلق » ، وما أثبته عن ١.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول ، والوجه النصب على الاختصاص .

الموضع بعض ما فيه من الدلالة على صحة قول كل فريق منهما .

\* \* \*

فأما الحبر عنه بتحقيق ما قال القائلون: كان ابتداء الحلق يوم ٢/١٠ الأحد، فما حدثنا به هنّاد بن السّرى، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي سعد البقال، عن عكرمة، عن ابن عباس ـقال هناد: وقرأت سائر الحديث ـ أن اليهود أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن خلق السموات والأرض فقال: «خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين ».

وأما الخبر عنه بتحقيق ما قاله القائلون من أن ابتداء الحلق كان يوم السبت ، فما حدثنى القاسم بن بشر بن معروف والحسين بن على الصدائى، قالا: حدثنا حجاج ، قال ابن جريج: أخبرنى إسماعيل بن أمية ، عن أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ، عن أبى هريرة ، قال : أخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه بيدى ، فقال : «خلق الله التربة يوم السبت ، وخلق الحبال يوم الأحد » .

وأوْلَى القولين في ذلك عندى بالصواب قول من قال : اليوم الذي ابتدأ الله تعالى ذكره فيه خلق السموات والأرض يوم الأحد ؛ لإجماع السلف من أهل العلم على ذلك .

فأما ما قال ابن إسحاق فى ذلك ، فإنه إنما استدل - بزعمه - على أن ذلك كذلك ؛ لأن الله عز ذكره فرغ من خلق جميع خلقه يوم الجمعة ، وذلك اليوم السابع ، وفيه استوى على العرش ، وجعل ذلك اليوم عيداً للمسلمين ؛ ودليله على ما زعم أنه استدل به على صحة قوله فيما حكينا عنه من ذلك هو الدليل على خطئه فيه ، وذلك أن الله تعالى أخبر عباده فى غير موضع من [ محكم] (١) تنزيله ، أنه خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أبام ، فقال : ﴿ اللهُ اللَّذِي خَلَقَ

<sup>(</sup>١) تكلة من ا .

١٣/١ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَوَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِي وَلاَ شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴾ (١٠). وقال تمالى ذكره: فَرْ قُولُ أَنْ لَنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِاللَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْمَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُ العَالِمِينَ \* وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُ العَالِمِينَ \* وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُ العَالِمِينَ \* وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَا اللَّسَا بُلِين \* مُمَّ اسْتَوَى إِلَى فَيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَا اللَّا بُلِينَ \* مُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّعَاءُ وَهِي دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ انْبِيقَا طُوعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَدْينَا طَافِينَ \* فَقَضَاهُنَ سَبْعَ سَمُواتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَرَيَّنَا السَّمَاء الدُّنِيَ بِمُعَالِمِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلَيمِ ﴾ (٢٠). وَزَيَّنَا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَامِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلَيمِ ﴾ وَزَيَّنَا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمُصَامِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلَيمِ ﴾ وَزَيَّنَا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَامِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلَيمِ ﴾

ولا خلاف بين (٣) جميع أهل العلم أن اليومين اللذين ذكرهما الله تبارك وتعالى في قوله : ﴿ فَقَصَاهُنَ سَبْعَ سَمُواَت فِي يَوْمَيْنِ ﴾ داخلان في الأيام الستة اللاتي ذكرهن قبل ذلك ، فعلوم إذ كان الله عز وجل إنما خلق السموات والأرضين وما فيهن في ستة أيام ، وكانت الأخبار مع ذلك متظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن آخرما خلق الله من خلقه آدم، وأن خلقه إياهكان في يوم الجمعة – أن يوم الجمعة الذي فرغ فيه من خلق خلقه داخل في الأيام الستة التي أخبر الله تعالى ذكره أنه خلق خلقه فيهن ؟ لأن ذلك لولم يكن داخلا في الأيام الستة ، كان إنما خلق خلقه في سبعة أيام ، لا في ستة ، وذلك خلاف ما جاء به التنزيل ؛ فتبين (١٠) إذاً – إذ كان الأمر كالذي وصفنا في ذلك – أن أول الأيام التي ابتدأ الله فيها خلق السموات والأرض وما فيهن من خلقه يوم الأحد ؛ إذ كان الآخر يوم الجمعة ، وذلك ستة أيام ، كما قال ربنا جل جلاله .

فأما الأخبارُ الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بأن الفراغ من الحلق كان يوم الجمعة ، فسنذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) سورة السجدة ؛

<sup>(</sup>۲) سورة فصلت ۹ – ۱۲ .

<sup>(</sup>٣) ط: «عند».

<sup>(</sup> ٤ ) ١ ، س ، ن : « فبين » .

# القول فيها خلق الله فى كل يوم من الأيام الستة التى ذكر الله في كتابه أنه خلق فيهن السموات والأرض وما بينهما

اختلف السلف من أهل العلم في ذلك :

فقال بعضهم ما حدثنى به المثنى بن إبراهيم ، قال : حد ثنا عبد الله بن صالح ، حد ثنى أبو معشر ، عن سعيد بن أبى سعيد ، عن عبد الله بن سلام ، أنه قال : إن الله بدأ الحلق (١) يوم الأحد ، فخلق الأرضين في الأحد والاثنين ، وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء ، وخلق السموات في الحميس والجمعة ، وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة ، فخلق فيها آدم على عرب له ، فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة .

حدثنى موسى بن هارون ، حدثنا عمرو بن حماد ، حدثنا أسباط ، عن السد "ى ، في خبر ذكره عن أبى مالك وعن أبى صالح ، عن ابن عباس – وعن مرة الحمدانى عن أبن مسعود – وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قالوا : جعل – يعنون ربنا تبارك وتعالى – سبع أرضين فى يومين : الأحد والاثنين ، وجعل فيها رواسى أن "تميد كم ؛ وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها ، وشجرها وما ينبغى لها فى يومين : فى الثلاثاء والأربعاء ، ثم استوى إلى السهاء وهى دخان فجعلها سبع سموات فى يومين : الحميس والحمعة .

ه؛ حدثنا تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن غالب [ ابن غلاب] (٢)، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: خلق الله الأرض في يومين. الأحد والاثنين.

فَى قُولَ هُؤُلاء خُلِقَت الأرض قبل السهاء؛ لأنها خلقت عندهم فى الأحد (٣) والاثنين .

<sup>(</sup>١) ط: «بالخلق» ، وما أثبته عن ا .

<sup>(</sup>٢) تكلة من ا .

<sup>(</sup>٣) ا : «يوم الأحد» .

17/1

وقال آخرون : خلق الله عز وجل الأرض قبل السهاء بأقواتها من غير أن يَد موها ، ثم استوى إلى السهاء فسواهن سبع سموات ، ثم دحا الأرض بعد ذلك . \* ذكر من قال ذلك :

حدثنى على بن داود، قال : حدثنا أبوصالح ، قال : حدثنى معاوية ، عن على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس: قوله عز وجل حيث ذكر خلق الأرض قبل السهاء ، ثم ذكر السهاء قبل الأرض ، وذلك أن الله خلق الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل السهاء ، ثم استوى إلى السهاء فسواهن سبع سموات ، ثم دحا الأرض بعد ذلك ، فذلك قوله تعالى: ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدُ ذُلِكَ دَحَاها ﴾ .

حدثني محمد بن سعد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني عمى ، قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابن عباس : ﴿ وَالْأَرْضَ بَمْدُ ذَلِكَ دَحَاهَا ۚ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْ عَاهَا ۗ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴾ (١) ، يعني أنه خلق السموات والأرض ، فلمنا فرغ من السماء قبل أن يخلق أقوات الأرض بث أقوات الأرض فيها بعد خلق السماء ، وأرسى الجبال \_ يعني بذلك دحو ها \_ (٢) ولم تكن تصلح أقوات الأرض ونباتُها إلا بالليل والنهار ، فذلك قوله عز وجل " : ﴿ وَالْأَرْضَ بَمْدُ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴾ ؛ ألم تسمع أنه قال : ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْ عَاهاً ﴾ ؟

قال أبو جعفر: والصوابُ من القول فى ذلك عندنا ما قاله الذين قالوا: إن الله خلق الأرض يوم الأحد، وخلق السماء يوم الحميس، وخلق النجوم والشمس والقمر يوم الجمعة لصحة الحبر الذى ذكرنا قبل عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . وغير مستحيل ما روينا فى ذلك عن ابن عباس من القول، وهو أن يكون الله تعالى ذكره خلق الأرض ولم يدحها، ثم خلق السموات فسواهن ، ثم دحا الأرض بعد ذلك ، فأخرج منها ماءها

<sup>(</sup>١) سورة النازعات ٣٠ – ٣٢

<sup>(</sup> Y ) ط : « دحاها » ، وما أثبته عن ا والتفسير ٣٠ : ٢٩ ( بولاق ) .

ومرعاها ، والجبال أرساها ، بل ذلك عندى هو الصواب من القول فى ذلك ؛ وذلك أن معنى الدَّحو غيرُ معنى الحلق ، وقد قال الله عز وجلل : ﴿ أَأَنْتُمُ أَشَدُ أَلَا مَعْنَى اللَّهَ عَنْ وَجَلَل : ﴿ أَأَنْتُمُ أَشَدُ خَلْقًا أَم السَّمَاء بَنَاهَا \* رَفَعَ سَمْ كَهَا فَسَوَّ اها \* وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاها \* وَالْحَبَالَ أَرْسَاها ) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاها \* أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاها \* وَالْحِبَالَ أَرْسَاها ) (١٠).

فإن قال قائل: فإنسّك قد علمت أن جماعة من أهل التأويل قد وجهت قول الله : ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدُ ذَلِكَ دَحَاها ﴾ إلى معنى «مع ذلك دحاها»، فما برهانك على صحة ما قلت ، من أن «ذلك» بمعنى «بعنى «بعنه» التى هي خلاف «قبل» ؟ قيل : المعروف من معنى «بعد» في كلام العرب هو الذي قلنا من أنها بخلاف معنى «قبل» لا بمعنى «مع» ؛ وإنما تُوجّة معانى الكلام إلى الأغلب عليه من معانيه المعروفة في أهله ، لا إلى غير ذلك .

وقد قيل : إن الله خلق البيتَ العتيق على الماء على أربعة أركان ، قبل أن يخلق الدنيا بألني عام، ثم دُحيت الأرض من تحته .

\* ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن حميد ، قال : حَدثنا يعقوب القُسُمِّى ، عن جعفر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : وُضِع البيت على الماء على أربعة أركان ، قبل أن يخلق الدنيا بألني عام (٢) ، ثم دُحيت الأرض من تحت الست .

حدثنا ابن حُميد ، قال : حدثنا ميهران ، عن سُفيان ، عن الأعمش ، عن بُكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمر (٣) ، قال : خلق الله البيت قبل الأرض بألنى سنة ، ومنه دحيت الأرض .

وإذا كان الأمرُ كذلك كان خلقُ الأرض قبل خلق السموات، ودَحُوْ

<sup>(</sup>١) سورة النازعات ٢٧ – ٣٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) س : « بألف عام » .

<sup>(</sup>۳) ا : «عمرو» .

الأرض وهو بسطُّها بأقواتها ومراعيها ونباتها ، بعد خلَّق السموات ، كما ذكرنا عن ابن عباس .

وقد حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنى ميهران ، عن أبي سينان ، عن أبي بكر ، قال : (١) جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا محمد، أخبرنا : ما خلق الله من الحلق في هذه الأيام الستة ؟ فقال : خلق الأرض يوم الأحد والاثنين ، وخلق الجبال يوم الثلاثاء ، وخلق المدائن والأقوات والأنهار وعمرانها وخرابها يوم الأربعاء ، وخلق السموات والملائكة يوم الحميس ، إلى ثلاث ساعات بقيين من يوم الجمعة (١) ، وخلق في أول الثلاث ساعات الآجال ، وفي الثانية الآفة ، وفي الثالثة آدم . قالوا : صدقت إن أتممت ، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما يريدون ، فغضب ، فأنزل الله تعالى : ﴿ وَمَا مَسَّنَا مِن النَّوبِ ، فَاصْبِر عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾ (٢).

٤٨/ ١

فإن قال قائل: فإن (٤) كان الأمر كما وصفت من أن الله تعالى خلق الأرض قبل السهاء ، فما معنى قول ابن عباس الذى حد تكسموه واصل ابن عبد الأعلى الأسدى ، قال : حدثنا محمد بن في ضيل ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس قال : أول (٥) ما خلق الله تعالى من شيء القلم ، فقال له : اكتب ، فقال : وما أكتبيارب ؟ قال : اكتب القدر ، قال : فجرى القلم بما هو كائن من ذلك إلى قيام الساعة ، ثم رفع بخار الماء ففتق منه السموات ، ثم خلق النون (١) ، فد حيت الأرض على ظهره ، فاضطرب النون ، فمادت الأرض فأثبتت بالجبال ، فإنها لتفخر (٢) على الأرض .

<sup>(</sup>١) الحبر في التفسير ٢٦ : ١١١ ( بولاق) .

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في ط ، وفي ا ، ن ، والتفسير : « يعنى من يوم الجمعة » . وفي س : « يعنى يوم الجمعة » .

<sup>(</sup>٣) سورة ق ٣٨ ، ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) ا : «فإذ» .

<sup>(</sup>ه) الحبر في التفسير ٢٩ : ١٠ ( بولاق) .

<sup>(</sup>٦) النون هنا : الحوت .

<sup>(</sup>٧) س : «لتفتخر».

حدثني واصل ، قال : حدثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي ظَبَيْكَان ، عن ابن عباس نحوه .

حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا ابن أبي عدى ، عن شعبة ، عن سلمان ، عن أبي ظلَّبْيَّان ، عن ابن عباس، قال : أول (١) ما خلق الله 1/13 تعالى القلم فجرى بما هو كائن ، ثم رفع بخارَ الماء ، فخليقت منه السموات ، ثم خلق النون، فبسطت الأرض على ظهر النون، فتحرَّك النون، فادَّت الأرض فأثبتت بالجبال ، فإن الجبال لـتفخر على الأرض . قال : وقرأ : ﴿ نَ وَالْقَلَّمِ لِ وهما يسطرون (٢).

حدثني تميم بن المنتصر ، قال : أخبرنا إسحاق ، عن شريك ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان \_ أو مجاهد (٣) \_عن ابن عباس بنحوه ، إلا أنه قال: ففتقت منه السموات.

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا يحبي ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثني سليان ، عن أبي ظبَسْيان ، عن ابن عباس قال : أول ما خلق الله تعالى القلم فقال: اكتب، فقال(٤): ما أكتب ؟ قال: اكتب القدر، قال : فجرى بما هو كاثن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة . ثم خلق النُّون ، ورفع بخار الماء ففتقت منه السهاء، وبسطيت الأرض على ظهر النون، فاضطرب النون ، فمادت الأرض فأثبيت بالجبال ، قال : فإنها لتَفخر على الأرض (٥٠) .

حدثنا ابن حميد ، قال ، حدثنا جرير ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي الضّحي مسلم بن صُبيّع ، عن ابن عباس قال : أول سيء خلق

<sup>(</sup>١) الحبر في التفسير ٢٩ : ٩ (بولاق) .

<sup>(</sup>٢) سورة القلم ١ .

<sup>(</sup>٣) كذا في أ ، والتفسير ٢٩ : ٩ ( بولاق ) ، وفي ط : « أبي ظبيان عن مجاهد » والأعمش يروى عن أبي ظبيان وعن مجاهد ؛ وهما أيضاً يرويان عن ابن عباس . وانظر تهذيب الهذيب ٤ : ٢٢٢ .

<sup>( ۽ )</sup> ا والتفسير : «قال» .

<sup>(</sup> ه ) الحبر في التفسير ٢٩ : ٩ ( بولاق ) .

الله تعالى القلم ، فقال له : اكتب ، فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة ، ثم خلق النون فوق الماء ، ثم كبّس الأرض عليه .

قيل: ذلك صحيح على ما رُوى عنه وعن غيره من معنى ذلك مشروحاً مفسَّراً غيرَ مخالف شيئاً ثما رويناه عنه في ذلك .

فإن قال : وما الذي رُوي عنه وعن غيره من شرح ذلك الدال على صحة كل ما رويت لنا في هذا المعنى عنه ؟

قيل له : حدثنى موسى بن هارون الهمدانى وغيره ، قالوا : حدثنا أسباط بن نصر ، عن السدى ، عن أبى مالك ، وعن عمرو بن حماد ، حدثنا أسباط بن نصر ، عن السدى ، عن أبى مالك ، وعن أبى صالح ، عن ابن عباس — وعن مر الهمدانى عن عبد الله بن مسعود — وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَ لَكُمُ مَا فِي الاَّرْضِ جَمِيعاً ثُمُ الشَوَى إِلَى السَّماء فَسَوَّ اهُنَ سَبْع سَمُوات ﴾ (١) قال : إن الله تعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء ، فلما أراد أن يخلت الحلنى أخرج من الماء دخاناً فارتفع فوق الماء ، فسما عليه ، فسماه سماء ، غللت الحلنى أخرج من الماء دخاناً فارتفع فوق الماء ، فسما عليه ، فسماه سماء أن أبيس (١) الماء ، فجعله أرضاً واحدة ، ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين ، في الأحد والاثنين ، فخلق الأرض على حوت — والحوت هو النون الذي ذكر الله عز وجل في القرآن : ﴿ نَ وَ الْقَلَم ﴾ — والحوت في الماء ، والماء على ظهر صفاة ، والصفرة على الريح (٣) — في الصفرة التي ذكر لقمان — ليست في السماء ولا في الأرض ، فتحر ك الحوت فاضطرب ، فترازلت الأرض ، فأرسى عليها الحبال فقرت ، فالحبال فالمرت ، فالحبال فقرت ، فالحبال فقرت ، فالحبال فقرت ، فالحبال فقرت ، فالحبال فالمرت ، فالمياء ولا في الأرض ، فالحبال فالمرت ، فالحبال فقرت ، فالحبال فالمرت ، فالحبال في الأرض ، فالحبال في الأرض ، فالحبال فالمرب و المورد في المياء في المياء ولا في الأرب و المياء في المياء ولا في الأرب و المياء في المياء ولا في الأرب و المياء ولا في المياء ولا في الأرب و المياء ولا في الأرب و المياء ولا في المياء ولا في الأرب و المياء ولا في المياء

0./1

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٩

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ، والتفسير ١ : ٣٥٤ (المعارف) وفي ط : «يبس» .

<sup>(</sup>٣) كذا ني ا ، وفي ط والتفسير : « في الربيح » .

تفخر على الأرض؛ فذلك قوله تعالى : ﴿ وَأَلْقَى فِى الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمْيِدَ ﴾ (١).

قال أبو جعفر: فقد أنبأ قول مؤلاء الذين ذكرت : إن الله تعالى أخرج من الماء دخاناً حين أراد أن يخلُق السموات والأرض، فسها عليه - يعنون بقولم: وفسها عليه علا على الماء، وكل شيء كان فوق شيء عالياً عليه فهو له سماء أمن أيس بعد ذلك الماء، فجعله أرضاً واحدة = أن الله خلق السهاء غير مسواة قبل الأرض، ثم خلق الأرض.

وإن كان الأمركما قال هؤلاء، فغير عال أن يكون الله تعالى أثار من الماء دخاناً فعلا معلى الماء ، فكان له سهاء ، ثم أيبس الماء فصار الدخان الذى سها عليه أرضاً ، ولم يدحنها ، ولم يقدر فيها أقواتها ، ولم يخرج منها ماءها ومرعاها ، حتى استوى إلى السهاء ؛ التي هي الدخان الثاثر من الماء العالى عليه ، فسواهن سبع سموات ، ثم دحا الأرض التي كانت ماء فيبسه ففتقه ، فتجعلها سبع أرضين ، وقد رفيها أقواتها ، و ﴿ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءها وَ مَرْعَاها \* وَ الْجِبَالَ أَرْسَاها ﴾ ، ١/١ ، كا قال عز وجل فيكون كل الذي روى عن ابن عباس في ذلك على ما رويناه صحيحاً معناه .

وأما يوم الاثنين فقد ذكرنا اختلاف العلماء في خلق فيه، وما رُوي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل .

وأما ما خلق فى يوم الثلاثاء والأربعاء، فقد ذكرنا أيضاً بعض ما رُوى فيه، ونذكر فى هذا الموضع بعض ما لم نذكر منه قبل.

فالذى صحّ عندنا أنه خلّق فيهما ما حدثنى به موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، حدثنا أسباط ، عن السَّدّى ، في خبر ذكره

<sup>(</sup>١) سورة النحل ١٥.

عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس — وعن مرة الهمندانيّ ، عن عبد الله بن مسعود — وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : وخلق الحبال فيها — يعنى في الأرض — وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين : في الثلاثاء والأربعاء ؛ وذلك حين يقول الله عزّ وجلّ : ﴿ قُلُ أَيْنَكُمْ لَوَمِينَ وَتَجْمَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُ لَمَا لَيْ مَوْ وَهَا وَبَارَكَ فِيها وَقَدَّرَ فِيها أَثُواتُهَا فِي الْمَالَمِينَ \* وَجَمَلَ فِيها رَوَاسِي مِنْ فَوْقِها وَبَارَكَ فِيها وَقَدَّرَ فِيها أَثُواتَها فِي الله المنافي الله عن سأل . فهكذا الأمر ، ثم الستوى إلى السهاء وهي دخان ، وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس ، فجعلها سبع سموات في يومين في الحميس والجمعة (٢) .

حدثنى المثنى ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : حدثنى أبومعشر ، عن سعيد بن أبى سعيد ، عن عبد الله بن سلام ، قال : إن الله تعالى خلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء .

حدثنى تميم بن المنتصر، قال : أخبرنا إسحاق ، عن شريك ، عن غالب بن غلاّب ، عن عطاء بن أبى رَباح ، عن ابن عباس ، قال : إن الله تعالى خلق الحبال يوم الثلاثاء . فذلك قول الناس : هو يوم ثـقيل .

قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك عندنا ، ما رويناه عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: «إن الله تعالى خلق يوم الثلاثاء الجبال وما فيهن من المنافع ، وخلتى يوم الأربعاء الشجر ، والماء ، والمداثن ، والعمران ، والحراب . حدثنا بذلك هناد ، قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبى سعد البقال ، عن عيرمة ، عن ابن عباس ، عن النبى صلى الله عليه وسلم (٣) .

وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أن الله خلق الجبال يوم الأحد، والشجر يوم الاثنين ، وخلق المكروه يوم الثلاثاء ، والنور يوم الأربعاء ،

<sup>(</sup>۱) سورة فعملت ۹ ، ۱۰ .

<sup>(</sup>٢) الحبر في التفسير ٢٤ : ٣٣ ( بولاق) .

<sup>(</sup>٣) ط: بعدها كلمة «مثله» ، صواب حذفها من ا .

حدثنى به القاسم بن بشر بن معروف ، والحسين بن على الصُّدائى ، قالا : حدثنا حجاج ، قال ابن جريج : أخبرنى إسماعيل بن أمية ، عن أيوب بن خالد ، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

والخبرُ الأولُ أصحُّ مخرجاً ، وأوْلى بالحق ، لأنه قول أكثر السلف.

وأما يوم الحميس فإنه خلق فيه السموات ، ففتقت بعد أن كانت رَدُقاً ، كما حدثنى موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمر و بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السندى ، في خبر ذكره عن أبي مالك ، وعن أبي صالح عن ابن عباس – وعن مرة الهمنداني عن عبد الله بن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ ثُمَّ اسْتُوَى إلى السَّمَاء وَهَى دُخَانُ ﴾ (١)، وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس وجعلها سماء واحدة ، ثم فتقها فجعلها سبع سموات في يومين ، في الحميس والجمعة .

وإنما سُمّى يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض ﴿وَأُو ْحَى فِى كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا ﴾ (١) قال: خلق فى كل سماء خلقها من الملائكة ، والحلنق الذى فيها من البحار وجبال البرد وما لم يُعمْلُمَ ، ثم زيّن السماء الدنيا بالكواكب ، فجعلها زينة وحفظاً ، تحفظ من الشياطين ، فلما فرغ من خلق ما أحبّ استوى على العرش. فذلك حين يقول: ﴿خَلَقَ السَّمُواتُ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةً أَيَّامٍ ﴾ (١) ويقول: ﴿كَانَتَا رَتْهًا فَفَتَقُنَاهُما ﴾ (٢).

حدثنى المثنى ، حدثنا أبو صالح ، قال : حدثنى أبو معشر ، عن سعيد بن أبى سعيد ، عن عبد الله بن سلام، قال : إن الله تعالى خلق السموات فى الحميس والجمعة ، وفرغ فى آخرساعة من يوم الجمعة ،

۰۲/۱

<sup>(</sup>۱) سورة فصلت ۱۱ ، ۱۲

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۷

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ٣٠

فخلق فيها آدم على عَجل ، فتلك الساعة ُ التي تقوم فيها الساعة .

حدثنى تميم [بن المنتصر] (١) ، قال : أخبرنا إسحاق ، عن شريك ، عن غالب بن غلاّب، عن عطاء بن أبى رَباح، عن ابن عباس، قال : إن الله تعالى خلق مواضع الأنهار والشّجريوم الأربعاء ، وخلق الطير والوحوش (٢) والهوام والسباعيوم الحميس، وخلق الإنسانيوم الجمعة ، ففرغ من خلّق كل شيءيوم الجمعة .

وهذا الذى قاله من ذكرنا قوله ؛ من أن الله عز وجل خلق السموات والملائكة وآدم فى يوم الحميس والجمعة، هو (٣) الصحيح عندنا ، للخبر الذى حدثنا به هناد [بن السرى] (١) قال : حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبى سعد البقال، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم—قال : هناد ، وقرأتُ سائر الحديث—قال : وخلق يوم الحميس السماء ، وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه ، الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه ، فخلق في أول ساعة من هذه الثلاث ساعات الآجال ؟ من يحيا ومن يموت ، وفي الثانية ألتي الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناس ، وفي الثالثة آدم وأسكنه الحنة ، وأمر إبليس بالسجود ، وأخرجه منها في آخر ساعة .

حدثنى القاسم بن بشر [بن معروف] (١) ، والحسين بن على الصّدائي ، قالا : حدثنا حجاج ، قال ابن جريج : أخبرنى إسماعيل بن أمية ، عن أيوب ابن خالد، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ، عن أبى هريرة ، قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى فقال : « وبث فيها – يعنى فى الأرض الدواب يوم الحميس ، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة آخر خلتى فى آخر ساعة ، من ساعات الجمعة فيا بين العصر إلى الليل » .

فإذا كان الله تعالى ذكره خلَق الحكَنْق من لدن ابتداء خلق السموات والأرض إلى حين فراغه من خلنق جميعهم في ستة أيام ، وكان كل يوم من

01/1

<sup>(</sup>۱) ط: «الوحش» وما أثبته من ا .

<sup>(</sup>٢) تكلة من ا .

<sup>(</sup>٣) ط : « وهو » ، وما أثبته من ا

الآيام الستة التي خلقهم فيها مقدارُه ألف سنة من أيام الدنيا ، وكان بين ابتدائه في خلق ذلك وخلق القلم الذي أمره بكتابة [كلّ] (١) ما هو كائن إلى قيام الساعة ألف عام ، وذلك يوم من أيام الآخرة التي قد راليوم الواحد منها ألف عام من أيام الدنيا—كان معلوماً أن قد ر مدة ما بين أول ابتداء ربنا عز وجل في خلق ما خلق من خلقه إلى الفراغ من آخرهم سبعة آلاف عام (١) . يزيد إن شاء الله شيئاً أو ينقص شيئاً ، على ما قد روينا من الآثار والأخبار التي ١/ه ٥ ذكرناها ، وتركنا ذكر كثير منها كراهة إطالة الكتاب بذكرها .

وإذا كان ذلك كذلك ، وكان صحيحاً أن مدة ما بين فراغ ربنا تعالى ذكره – من خلق جميع خلقه إلى وقت فناء جميعهم بما قد دللنا قبل ، واستشهدنا من الشواهد، و بما سنشرح فيما بعد – سبعة آلاف سنة ، تزيد قليلا ً أو تنقص قليلا ً "(") \_ كان معلوماً بذلك أن مدة ما بين أول خلق خلقه الله تعالى إلى قيام الساعة وفناء جميع العالم ، أربعة عشر ألف عام من أعوام الدنيا ؛ وذلك أربعة عشريوماً من أيام الآخرة ، سبعة أيام من ذلك – وهي سبعة آلاف عام من أعوام الدنيا – مدة ما بين أول ابتداء الله جل وتقدس في خلق أول خلقه من أعوام الدنيا – مدة ما بين أول ابتداء الله جل وتقدس في خلق أول خلقه أخر ، وهي سبعة آلاف عام من أعوام الدنيا ، من ذلك مدة ما بين فراغه جل ثناؤه من خلق آخر خلقه – وهو آدم أبو البشر صلوات الله عليه ، وسبعة أيام جل ثناؤه من خلق آخر خلقه – وهو آدم – إلى فناء آخرهم وقيام الساعة ، وعود الأمر إلى ما كان عليه قبل أن يكون شيء غير القديم البارئ الذي له الخلق والأمر الذي كان قبل كل شيء ، فلا شيء كان قبله ، والكائن بعد كل شيء فلا شيء يبتى غير وجهه الكريم .

فإن قال قائل: وما دليلُك على أن الأيام الستة التي خلق الله فيهن خلفه كان قد ركل يوم منهن قدر ألف عام من أعوام الدنيا دون أن يكون ذلك

<sup>(</sup>١) تكملة من ا .

<sup>(</sup>۲) ا : «سنة» .

<sup>(</sup>۳) ا : «يسيرا » .

كأيام أهل الدنيا التي يتعارفونها بينهم ، وإنما قال الله عز وجل في كتابه : ﴿ اللّٰذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ وَما بينهما في ستة أيام ﴾ (١) ، فلم يعلمنا أن ذلك كما ذكرت ، بل أخبرنا أنه خلق ذلك في ستة أيام ، والأيام المعروفة عند المخاطبين بهذه المخاطبة هي أيامهم التي أوّل (٢) اليوم منها طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، ومن قولك : إن خطاب الله عباده بما خاطبهم به في تنزيله إنما هو موجّه إلى الأشهر والأغلب عليه من معانيه ، وقد وجهت خبر الله في كتسابه عن خلقه السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام إلى غير المعروف من معاني الأيام ، وأمر الله عز وجل إذا أراد شيئاً أن يكونه أنفذ وأمضي من أن يوصف بأنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ؛ مقدارهن ستة آلاف عام من أعوام الدنيا ، وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول مقدارهن ستة آلاف عام من أعوام الدنيا ، وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن فيكون ؛ وذلك كما قال ربنا تبارك وتعالى : ﴿ وَمَا أَمْرُ نَا إِلا وَاحِدَة مُن مَعْلَى اللّه عَر بِالْبَصَرِ ﴾ (٤) ؟

قيل له: قد قلنا فيما تقدم من كتابنا هذا إنا إنما نعتمد في معظم ما نرسمه في كتابنا هذا على الآثار والأخبار عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالحين قبلنا دون الاستخراج بالعقول والفكر ، إذ أكثره خبر عما مضى من الأمور ، وعما هو كائن من الأحداث ، وذلك غير مدرك علمه بالاستنباط الاستخراج بالعقول .

فإن قال : فهل من حجة على صحة ذلك من جهة الحبر ؟

قيل : ذلك ما لا نعلم قائلا من أئمة الدين قال خلافه .

فإن قال : فهل من رواية عن أحد مهم بذلك ؟

قيل : عيلم ذلك عند أهل العلم من السلف كان أشهر من أن يحتاج فيه إلى رواية منسوبة إلى شخص مهم بعينه ، وقد رُوى ذلك عن جماعة منهم مسمين بأعيانهم .

۱ /۲ د

۰۷/۱

<sup>(</sup>۱) سورة الفرقان ۹ء

<sup>(</sup>٢) س : «أول يوم » .

<sup>(</sup>٣) سورة القسر ٥٠

فإن قال: فاذكرهم لنا.

قيل: حدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا حَكّام: عن عنبسة (١) ، عن سهاك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: خلق الله السموات والأرض في ستة أيام، فكل يوم من هذه الأيام كألف سنة مما تعدون أنتم.

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبى ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عن على عددثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبى ، عن إسرائيل ، عن عباس : ﴿ فِي يَوْمَ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةً مِمَّا لَعُدُّونَ ﴿ (٢) قال : الستة الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض .

حدثنا عبدة ، حدثنى الحسين بن الفرج ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد ، قال : سمعت الضحاك يقول فى قوله : ﴿ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَة مِمَا تَمُدُّونَ ﴾ : يعنى هذا اليوم من الأيام الستة التى خلق الله فيهن السموات والأرض وما بينهما .

حدثنى المثنى ، حدثنا على ، عن المسيّب بن شريك ، عن أبى رَوْق ، عن الضّحاك : ﴿ وَهُو َ اللَّذِي خَلَقَ السَّمواتِ والْأَرْضَ فَى سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ (٣) قال : من أيام الآخرة ، كل يوم كان مقداره ألف سنة ، ابتدأ في الحلق يوم الأحد ، واجتمع الحلق يوم الجمعة .

حدثنا ابن حُميد قال : حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن أبي صالح : عن كعب ، قال : بدأ الله خلق السموات والأرض يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والحميس ، وفرغ منها يوم الجمعة ، قال : فجعل مكان كل يوم ألف سنة .

<sup>(</sup>۱) فى ط: «عيينة» تصحيف ؛ وهو عنبسة بن سعيد ؛ ذكره ابن حجر فى تهذيب التهذيب ٣ : ٢٢ فيمن روى عنهم حكام بن سلم ؛ وذكره الطبرى أيضاً فى ا : ٥٥٩ ، ٥٣٨ : «حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا حكام بن سلم ، عن عنبسة . . » .

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة ه

<sup>(</sup>٣) سورة هود ٧

۵۸/۱

حدثنى المثنى ، قال : حدثنا الحجاج ، حدثنا أبو عوانة ، عن أبى بيشر ، عن مجاهد، قال : يوم من الستة الأيام، كألف سنة مما تَعَدُّون .

فهذا هذا . وبعد ؛ فلا وجه لقول قائل : وكيف يوصف الله تعالى ذكره بأنه خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام قد رمدتها من أيام الدنيا ستة آلاف سنة ؛ وإنما أمرُه إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن فيكون ، لأنه لا شيء يتوهيم متوهم فى قول قائل ذلك إلا وهو موجود فى قول قائل : خلق ذلك كله فى ستة أيام مدتها مدة ستة أيام من أيام الدنيا ، لأن أمره جل جلاله إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون (١).

<sup>(</sup>۱) علق ابن الأثير (۱: ۱؛) على القول فيما خلق الله في كل يوم من الأيام الستة بقوله: يه أما ما ورد في هذه الأخبار من أن الله تمالى خلق الأرض في يوم كذا والسماء في يوم كذا إنما هو مجاز ؛ وإلا فلم يكن ذلك الوقت أيام وليال ؛ لأن الأيام عبارة عما بين طلوع الشمس وغروبها والليالى عبارة عما بين غروبها وطلوعها ؛ ولم يكن ذلك الوقت سماء ولا شمس ؛ وإنما المراد به أنه خلق كل شيء بمقدار يوم ؛ كقوله تمالى: (ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا): وليس في الجنة بكرة وعشي».

# القول في الليل والنهار أيهما خلق قبل صاحبه وفي بدء خلق الشمس والقمر وصفتهما إذ كانت الأزمنة بهما تعرف

قد قلنا في خلق (١) الله عز" ذكره ما خلق من الأشياء قبل خلقه الأوقات والأزمنة، وبيـّنا أن الأوقات والأزمنة إنما هي ساعات الليل والنهار، وأن ذلك إنما هو قَطَعْ الشمس والقمر درَجات الفلك ؛ فلنقل الآن : بأيّ ذلك كان الابتداء؛ بالليل أم بالنهار (٢)؟ إذكان الاختلاف في ذلك موجوداً بين ذوى النظر فيه؛ بأن بعضَهم يقول فيه: خلق الله الليل قبل النهار، ويستشهد على حقيقة قوله ذلك بأن الشمس إذا غابت وذهب ضوءها الذى هو نهار هجم الليلُ بظلامه ، فكان معلوماً بذلك أن الضياء هو المتورّد على الليل ، وأن الليل إن لم يُبطُّله النهار المتورد عليه هو الثابت، فكان بذلك من أمرهما دلالة على أن الليل هو الأول خَـلَـٰقاً ، وأن الشمس هو الآخر منهما خلقاً ، وهذا قول " يُـرُ وَى

04/1 عن ابن عباس.

حدثنا ابن بشار ، حدثنا عبد الرحمن ، عن سُفيان ، عن أبيه ، عن عكْرمة، عن ابن عِباس قال : سئل: هل (٣) الليل كان قبل النهار؟ قال : أرأيتم حين كانت السموات والأرض رَتْقًا ، هل كان بينهما إلاظلمة ! ذلك لتعلموا أن الليل كان قبل النهار .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا الثوري، عن أبيه، عن عكرمة ، عن ابن عباس، قال: إنَّ الليل قبل النهار، مُم قال: ﴿ كَانَتَا رَاثُمَّا فَفَتَقْنَاهُمَا ﴾.

حدثنا محمد بن بشَّار ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا أبي ، قال : سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن مَرْثَلَه

<sup>(</sup>۱) ا : «قول » .

<sup>(</sup>۲) ا : «أم النهار» .

<sup>(</sup> ٣ ) ا : « عن الليل » .

7./1

ابن عبد الله اليَزَنَى ، قال: لم يكن عُقَبْة بن عامر إذا رأى الهلال – هلال رمضان – يقوم تلك الليلة حتى يصوم ومها ، ثم يقوم بعد ذلك . فذكرت ذلك لابن حُجَيرة فقال : الليل قبل النهار أم النهار قبل الليل ؟

وقال آخرون : كان النهارُ قبل الليل ، واستشهدوا لصحة قولهم هذا بأن الله عز ذكره كان ولا ليل ولا نهار ولا شيء غيره ، وأن نور ه كان يضيىء به كل شيء خلقه بعد ما خلقه حتى خلق الليل .

#### \* ذكر من قال ذلك:

حدثی علی بن سهل ، حدثنا الحسن بن بلال ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن الزبير أبي (١) عبد السلام ، عن أيوب بن عبد الله الفهرى أن ابن مسعود قال : إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار ، نور السموات من نور وجهه ، وإن مقدار كل يوم من أيامكم هذه عنده اثنتا عشرة ساعة .

قال أبو جعفر: وأو لى القولين فى ذلك عندى بالصواب قول من قال: كان الليل قبل النهار ، لأن النهار هو ما ذكرتُ من ضوء الشمس ؛ وإنما خلق الله الشمس وأجراها فى الفلك بعد ما دحا الأرض فبسطها ، كما قال عزوجل : ﴿ أَأَ سُمُ أُشَدُ خُلْقًا أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا ورَ فَعَ سَمْ كُمّا فَسَوَّاهَا و وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا و أُخْرَج صُحَاها ﴾ (٢) ، فإذا كانت الشمس خُلقت بعد ما مسمكت ليلها ، فعلوم أنها كانت قبل أن تخلق الشمن ، وقبل أن مُخرج الله من السماء ، وأغطش ليلها ، فعلوم أنها كانت قبل أن تخلق الشمن ، وقبل أن مُخرج الله من السماء ضحاها – مظلمة لا مضيئة .

وبعد ، فإن في مشاهدتينا من أمر الليل والنهار ما نشاهده (٣) دليلاً بيناً

<sup>(</sup>۱) ط: «الزبير بن عبد السلام» ؛ وصوابه من ا ؛ ذكره ابن حجر فيمن دوى عن أيوب بن عبد الله. وانظر تهذيب التهذيب ١ : ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٢) سورةِ النازعات ٢٧ – ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) ا: «نشاهد».

على أنَّ النهار هو الهاجم على الليل لأنَّ الشمس متى غابت فذهب ضوءها ليلاً [أو نهاراً] (١) أظلم الجو ، فكان معلوماً بذلك أن النهار هو الهاجم على الليل بضوئه ونوره . والله أعلم .

فأما القول فى بدء خلقهما فإن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوقت خلق الله الشمس والقمر مختلف .

فأما ابن عبساس فرُوى عنه أنه قال : خلق الله يوم الجمعة الشمس والقمر والنجوم والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه ، حدثنا بذلك هناد بن السرى ، قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبى سعد البقال ، عن عرابة ، عن ابن عباس ، عن النبى صلى الله عليه وسلم .

وروى أبو هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خلّق الله النور يوم الأربعاء »، حدثنى بذلك القاسم بن بشر والحسين بن على ، قالا : حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جُريَحْج ، عن إسماعيل بن أمية ، عن أيوب بن خالد ، عن عبد الله بن رافع ، عن أبى هريرة ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

وأى ذلك كان ؛ فقد خلق الله قبل خلقه إياهما خلَاقًا كثيراً غيرهما ، م خلقهما عز وجل لما هو أعلم به من مصلحة خلقه، فجعلهما دائبكي الجرى، ثم فصل بينهما، فجعل إحداهما آية الليل، والأخرى آية النهار ، فحا آية الليل ، وجعل آية النهار مبصرة . وقد رُوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبب اختلاف حالتي آية (٢) الليل وآية النهار أخبار أنا ذاكر منها بعض ما حضرني ذكره . وعن جماعة من السلف أيضاً نحو ذلك .

فممّا (٣) روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك ، ما حدثنى محمد بن أبى منصور الآمليّ، حدثنا خلف بن واصل، قال: حدثنا عمر بن

1/17

<sup>(</sup>١) تكلة من ١.

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) ر : « حالتي الشمس والقمر وآية الليل » .

<sup>. «</sup>lin: 1 (٣)

صُبْح (١) أبو نعيم البلخيّ، عن مقاتل بن حيّان، عن عبد الرحمن بن أبْرَى، عن أبي ذَرَّ الغيفاريّ، قال: كنتُ آخذُ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ُ نتماشي جميعاً نحو المغرب ، وقد طَهَـلت (٢) الشمس، فما زلنا ننظر إليها حتى غابت ؛ قال: قلتُ: يا رسول الله، أين تغرُب؟ قال: تغرب في السهاء، ثم تُرْفع من سماء إلى سماء حتى ترفع إلى السماء السابعة العليا ؛ حتى تكون َ تحت ، العرش، فتخرُّ ساجدة ، فتسجد معها الملائكة الموكَّلُون بها ، ثم تَـقُول : يا ربُّ، مِن أين تأمرني أن أطلع ، أمن مغربي أم من مطلعي ؟ قال : فذلك قوله عزَّ وجل " : ﴿ وَالشُّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرَّ لَهَا ﴾ حيث تحبَس تحتالعرش، ﴿ ذَلِكَ تَقَدِيرُ الْعَزِيرِ الْعَلِيمِ ﴾ (٣)قال: يَعني بـ «ذلك» (١٤) صُنْعَ الربّ العزيز في ملكه العليم بخَلَقه . قال : فيأتيها جَبَرئيل بحُلَّة ضوء من نور العرش ، على مقادير ساعات النهار ، في طوله في الصيف ، أو قصره في الشتاء ، أو ما بين ذلك في الخريف والربيع . قال : فتلبس تلك الحلة كما يلبس أحدكم ثيابه، ثم تتنطلق (٥) بها في جو السماء حتى تطلع من مطلعها (٦)، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكأنها قد حُبست مقدار ثلاث ليال ثم لا تُكسى ضوءاً ، وتؤمر أن تطلع من مغربها ، فذلك قوله عزّ وجلّ : ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ ﴾. (٧) قال : والقمر كذلك في مطلعه ومجراه في أفق السهاء ومغربه وارتفاعه إلى السهاء السابعة العليا، ومحبسه تحت العرش وسجوده واستئذانه، ولكن جبراً أثيل عليه السلام يأتيه بالحُلَّة من نور الكرسيِّ. قال: فذلك قوله عزَّ وجلِّ: ﴿ جَعَلَ الشُّمْسَ ضِياءً وَالْقَمْرَ نُورًا ﴾ (٨). قال أبو ذر : ثم عدلت مع رسول الله صلى

17/1

<sup>(</sup>١) كذا في ا «عمر بن صبح»، ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب ٧ : ٤٦٣؛ وذكر أنه أخذ عن مقاتل . وفي ط : «صبيح» . وانظر خلاصة تذهيب الكمال ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٢) طفلت الشمس : مالت للغروب .

<sup>(</sup>٣) سورة يس ٣٨

<sup>( ؛ )</sup> كذا في ا ، ر ، ك ، وفي ط : «ذلك» .

<sup>(</sup>ه) ط: «ينطلق»، وما أثبته عن ا، ر، ن.

<sup>(</sup>٦) ط: «مطالعها» ، وما أثبته من ١.

<sup>(</sup>۷) سورة التكوير ۱

<sup>(</sup>۸) سورة يونس ه

الله عليه وسلم فصلينا المغرب. فهذا الجبر عن رسول الله [يُنْبِي ] (١) أن سبب اختلاف حالة الشمس والقمر إنما هو أن ضوء الشمس من كسوة كسيتها من ضوء العرش ، وأن نور القمر من كسوة كُسية ما من نور الكرسي .

فأما الحبر الآخر الذي يدل على غير هذا المعنى ؛ فما حدثني محمد ابن أبي منصور ، قال : حدثنا خلف بن واصل ، قال : حدثنا أبو نعيم ، عن مقاتل بن حيان ، عن عيكثرمة قال: بينا ابن عباس ذات يوم جالس إذ ْ جاءه رجل، فقال: يابن عباس، سمعت العجب من كعب الحبُّر(٢) يذكر في الشمس والقمر. قال: وكان متكئاً فاحتفز (٣)ثم قال: وما ذاك ؟ قال: زعم أنه يجاء بالشمس والقمريوم القيامة كأنهما ثوران عَقيران، فينُقذ َ فان في جهنم. أقال عكرمة : فطارت من ابن عباس شقّة ووقعت أخرى غضبا، ثم قال : كذّب كعب! كذب كعب! كذب كعب! ثلاث مرات ، بل هذه يهردبة يريد إدخالها في الإسلام ، الله أجل وأكرم من أن يعذَّب على طاعته ، ألم تسمع لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ دَائْبِيِّنِ ﴾ (١) ، إنما يعنى دءو بهما في الطاعة، فكيف يعذب عبدين يُثننَى عليهما؛ أنَّهما دَائبان في طاعته! قاتل الله هذا الحَبُور وقبُّح حَبُويته! ما أجرأه على الله وأعظم فيرْيته على هذين العبدين المطيعين لله ! قال: ثم استرجع مراراً، وأخذ عُو يداً من الأرض، فجعل ينكته في الأرض ، فظل كذلك ما شاء الله ، ثم إنه رفع رأسه ، ورمى بالعويد فقال: ألا أحدثكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في الشمس والقمر وبدء خلقهما ومصير أمرهما ؟ فقلنا: بلي رحمك الله! فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك، فقال: إن الله تبارك وتعالى لما أبرم خلَّقه إحكاماً فلم يبق من خلَّقه غيرُ آدم خلَّق شمسين من نورعرشه، فأما ما كان في سابق علمه (٥) أنه يدعها شمساً ، فإنه خلقها مثل الدنيا ما بين مشارقها ومغاربها ،

<sup>(</sup>۱) ا: "« عن أن » .

<sup>(</sup>٢) ر، ن : « الأحبار » .

<sup>(</sup>٣) احتفز : استوى جالساً على وركيه .

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم ٣٣.

<sup>(</sup> ه ) ر ، س : « من سابق علمه » .

وأما ما كان فى سابق علمه (١) أنه يطمسها ويحوّلها قمراً ، فإنه دون الشمس فى العيظم ؛ ولكن إنما يُركى صغرهما من شدة ارتفاع السماء وبعدها من الأرض.

قال: فلو ترك الله الشمسين كما كان خلقهما في بدء الأمر لم يكن يتُعرَف الليل من النهار، ولا النهار من الليل، وكان لا يدري الأجير إلى متى يعمل، ومتى يأخذ أجره. ولا يدرى الصائم إلى متى يصوم، ولا تدرى المرأة كيف تعتد، ولا يدرى المسلمون متى وقت الحج، ولا يدرى الديّان متى تحلّ ديونهم، ولا يدرى الناس متى ينصرفون لمعايشهم، ومتى يسكنون لراحة أجسادهم. وكان الربّ عز وجل أنظر لعباده وأرحم بهم، فأرسل جبرثيل عليه السلام فأمر جناحه على وجه القمر — وهويومئذ شمس — ثلاث مرات، فطمس عنه الضوء، وبتى فيه النور، فذلك قوله عز وجل : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيتَيْنِ فَمَحَوْنَا آية النَّيْل وَجَعَلْنَا اللَّيْل وَالنَّهَار آيتَيْنِ نور العرش لها ثلثائة وستون عروة، ووكل بالشمس وعجلها ثلثاثة وستين ملكاً نور العرش لها ثلثاثة وستون عروة، ووكل بالشمس وعجلها ثلثاثة وستين ملكاً من الملائكة من أهل السهاء الدنيا، قد تعلّق كل ملك منهم بعروة من تلك الدُرًا، ووكل بالقمر وعجلته ثلثاثة وستين ملكاً من الملائكة من أهل السهاء، العيراً ممالك منهم بعروة من تلك قد تعلق بكل عروة من تلك العربية بكل عروة من تلك العرب المساء العرباً مالك منهم بعروة من تلك قد تعلق بكل عرقة من تلك العرب المساء العرباً مالك منهم .

ثم قال: وخلق الله لهما مشارق ومغارب فى قُطْر كي الأرض وكنفي السهاء ثمانين وماثة عين فى المغرب، طينة سوداء، فذلك قوله عز وجل : ﴿ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِى عَيْنِ حَمِيَّةً ﴾ (٢) إنما يعنى (١) حمأة سوداء من طين، وثمانين وماثة عين فى

<sup>(</sup>١) ر : « من سابق علمه » .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ١٢

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ٨٦

<sup>(</sup>٤) كذا في ا ، س رفي ط : وهي حمثه » .

المشرق مثل ذلك طينة سوداء تفور غلَّيْاً كعلى القيد ر إذا ما اشتد غليها. قال: فكل يوم [ وكل ] (١) ليلة لهامطلع جديد ومغرب جديد، ما بين أولها مطلعاً، وآخرها مغرباً أطول ما يكون النهار في الصيف إلى آخرها مطلعاً، وأولها مغرباً أقصر ما يكون النهار في الشتاء ، فذلك قوله تعالى : ﴿ رَبُّ الْمَشْرِ قَيْنِ وَرَبُّ الْمَشْرِ الْمَشْرِ الله الله الله المنارق والمغارب ، ثم يعنى آخرها هاهنا وآخرها ثم "، وترك ما بين ذلك من المشارق والمغارب ، ثم جمعهما فقال : ﴿ بِي بِ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ ﴾ (٣)، فذكر عيد ة تلك العيون كلها.

قال: وخلق الله بحراً ، فجرى دون السهاء (٤) مقدار ثلاث فراسخ ، وهو موج مكفوف قائم فى الهواء بأمر الله عز وجل لا يقطر منه قطرة ، والبحار كلها ساكنة ، وذلك البحر جار فى سرعة السهم ثم انطلاقه فى الهواء مستوياً ، كأنه حب شمدود ما بين المشرق والمغرب ، فتجرى الشمس والقمر والخنس فى لُجة غمر ذلك البحر ؛ فذلك قوله تعالى : ﴿ كُلُ أَنْ فَى فَلَكَ يَسْبَحُونَ ﴾ (٥) ، والفلك دوران العجلة فى لُجة غمر ذلك البحر . والذى نفس محمد بيده ، لو بدت الشمس من ذلك البحر لأحرقت كل شيء فى الأرض ، حتى الصخور والحجارة ، ولو بدا القمر من ذلك لافتتن أهل الأرض حتى يعبدوه من دون الله ، إلا من شاء الله أن يعصم من أوليائه .

قال ابن عباس: فقال على بن أبى طالب رضى الله عنه: بأبى أنت وأمى يا رسول الله! ذكرت مجرى الخُنسَّس مع الشمس والقمر، وقد أقسم الله بالخُنسَّس فى القرآن إلى ما كان من ذكرك، فما الخُنسَّس؟ قال: يا على ، هن خمسة كواكب: البر جيس (١) ، وزُحل، وعُطارد، وَبَهْرام، والزُّهرة،

<sup>(</sup>۱) تکلة س ا . .

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن ١٧

<sup>(</sup>٣) سورة المعارج ٠٤

<sup>(</sup>٤) كذا في ط ، وفي اللكل، المصنوعة ١: ٧ : «بينه وبين الساء» ، وفي ا : «فجرى بين الساء» .

<sup>(</sup> ه ) سورة الأنبياء ٣٣

<sup>(</sup> ٩٠) كذا ضبطه صاحب القاموس بكسر الباء ؛ وقال : هو نجم أو هو المشترى .

معهما ، فأما ساثر الكواكب فعلقات مثل الشمس والقمر ، العاديات (۱) معهما ، فأما ساثر الكواكب فعلقات من السماء كتعليق (۱) القناديل من المساجد ، وهي تحوم مع السماء دورانا بالتسبيح والتقديس والصلاة لله ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحببتم أن تستبينوا (۱) ذلك، فانظروا إلى دوران الفلك مرة هاهنا ومرة هاهنا، فذلك دوران السماء ، ودوران الكواكب معها كلقها سوى هذه الحمسة ، ودورانها اليوم كما ترون ، وتلك صلاتها ، ودورانها إلى يوم القيامة في سرعة دوران الرّحا من أهوال يوم القيامة وزلازله ، فذلك قوله عز وجل : ﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا \* وتَسِيرُ الجِبَالُ سَيْرًا \* فَوَيْلُ يَوْمَ يَنْدُ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ (١).

قال : فإذا طلعت الشمس فإنها تطلع من بعض تلك العيون على عجلتها ومعها ثلثائة وستون مككاً ناشرى أجنحتهم ، يَجرُ ونها فى الفلك بالتسبيح والتقديس والصلاة لله على قدر ساعات الليل وساعات النهار ليلا كان أو نهاراً ، فإذا أحبّ الله أن يبتلى الشمس والقمر فيري العباد آية من الآيات فيستعتبهم رجوعاً عن معصيته وإقبالا على طاعته ، خرّت الشمس من العجلة فتقع فى غمر ذلك البحر وهو الفلك، فإذا أحبّ الله أن يعظم الآية ويشد د تخويف العباد وقعت الشمس كليها فلا يبقى منها على العجلة شيء ، فذلك حين يظلم النهار وتبدو النجوم ، وهو المنتهى من كسوفها . فإذا أراد أن يجعل آية دون وتبدو النجوم ، وهو المنتهى من كسوفها . فإذا أراد أن يجعل آية دون واستعتاب من الرب عز وجل ، فأى ذلك كان صارت الملائكة الموكلون بعجلتها فرقتين : فرقة منها يقبلون على الشمس فيجر ونها نحو العجلة ، والفرقة الأخرى فرقتين : فرقة منها يُقبلون على الشمس فيجر ونها نحو العجلة ، والفرقة الأخرى

<sup>(</sup>١) أ ، ر ، ن : « الغاديات » وفي اللآليء المصنوعة : « الغاربات » .

<sup>(</sup>٢) ر ، س : « كتعلق » .

<sup>(</sup>٣) ن : «أن تستثبتوا».

<sup>( ؛ )</sup> سورة الطور ٩ – ١١

أيقبلون على العجلة فيجرونها نحو الشمس ، وهم فى ذلك (١) يقرونها (١) فى الفلك بالتسبيح والتقديس والصلاة لله على قدر ساعات النهار أو ساعات الليل ، ليلاً كان أو نهاراً ، فى الصيف كان ذلك أو فى الشتاء ، أو ما بين ذلك فى الحريف والربيع ، لكيلا يزيد فى طولهما شىء ، ولكن قد ألهمهم الله علم ذلك ، وجعل لهم تلك القوة ، والذى ترون من خروج الشمس أو القمر بعد الكسوف قليلاً قليلاً ، من غمر ذلك البحر الذى يعلوهما ، فإذا أخرجوها كلسها اجتمعت الملائكة كلهم ، فاحتملوها حتى يضعوها على العجلة ، فيحمدون الله على ما قوّاهم لذلك ، ويتعلقون بعراً العجلة ، ويَجُرونها فى الفلك بالتسبيح والتقديس والصلاة لله حتى يبلغوا بها المغرب ، فإذا بلغوا بها المغرب أدخلوها تلك العين ، فتسقط من أفق السهاء فى العين .

ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعجب من خلق الله: ولَلْعجب من القدرة فيما لم نتر (٣) أعجب من ذلك ؛ وذلك قول جبرثيل عليه السلام لسارة: ﴿ أَنَمْجَمِينَ مِن أَمْرِ اللهِ ﴾ وذلك أن الله عز وجل خلق مدينتين : إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب ، أهل المدينة التي بالمشرق من بقايا عاد من نسل مؤمنيهم ، ١٨/١ وأهل التي بالمغرب من بقايا ثمود من نسل الذين آمنوا بصالح ، اسم التي بالمشرق بالسريانية «مرقيسيا »و بالعربية «جابلق (٥) »واسم التي بالمغرب بالسريانية «برجيسيا» (٢) و بالعربية «جابلس» ولكل مدينة منهما عشرة آلاف باب ، ما بين

<sup>(</sup>۱) ن: «مع ذلك».

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ، س ، ك ، وفي ط : « يجرونها » .

<sup>(</sup>  $^{\circ}$  ) ط :  $^{\circ}$  ،  $^{\circ}$  المسنوعة ، وما أثبته من اللآلى المسنوعة .

<sup>(</sup>٤) سورة هود ٧٣

<sup>(</sup>ه) ضبطها ياقوت بالباء المفتوحة المفتحة وسكون اللام ، ونقل عن ابن عباس أنها مدينة بأقصى المغرب وأهلها من ولد عاد .

<sup>(</sup>٦) كذا ضبطت بالقلم في معجم البلدان . ونقل أيضاً عن ابن عباس أن أهلها من ولد ثمود .

كل بابين فرسخ، ينوب كل يوم على كل باب من أبواب هاتين المدينتين عشرة آلاف (١) رجل من الحراسة ، عليهم السلاح ، لا تَسَنُوبُهم (١) الحراسة بعد ذلك إلى يوم ينفخ في الصور، فوالذي نفس محمد بيده، لولا كثرة هؤلاء القوم وضجيج أصواتهم لسمع الناس من جميع أهل الدنيا هدة وقعة الشمس حين تطلع وحين تغرب، ومن وراثهم ثلاث أمم: منسك (٣)، وتافيل، وتاريس (٤)، ومن دونهم يأجوج ومأجوج.

وإن جَبُرثيل عليه السلام انطلق في إليهم ليلة أسرى في من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، فدعوت يأجوج ومأجوج إلى عبادة الله عز وجل فأبوا أن يجيبوني ، ثم انطلق في إلى أهل المدينتين ، فدعوتهم إلى دين الله عز وجل وإلى عبادته فأجابوا وأنابوا ، فهم في الدين [إخواننا] (٥) ، مَن أحسن منهم فهو مع محسنكم ، ومن أساء منهم فأولئك مع المسيئين منكم . ثم انطلق في إلى الأمم الثلاث ، فدعوتهم إلى دين الله وإلى عبادته فأنكروا ما دعوتهم إليه ، فكفروا بالله عز وجل وكذبوا رسله ، فهم مع يأجوج ومأجوج وسائر مَن عصى الله في النار ؛ فإذا ما غربت الشمس رُفع بها من سهاء إلى سهاء في سرعة طيران الملائكة ؛ حتى يُبلغ بها إلى السهاء السابعة العليا، حتى تكون تحت العرش فتخر ساجدة ، وتسجد معها الملائكة الموكلون بها ، فيتحدر رأ بها من سهاء إلى من عاء إلى من عاء إلى من يعض تلك العيون ، فذاك حين ينفجر الفجور (١٦) ، فإذا انحدرت من يعض تلك العيون ، فذاك حين يضيء الصبح ، فإذا وصلت إلى هذا الوجه من السهاء فذاك حين يضيء النهار .

قال : وجعل الله عند المشرق حجاباً من الظلمة على البحر السابع ، مقدار

<sup>(</sup>١) كذا في ا وابن الأثير واللآليء المصنوعة . وفي ط : ﴿ عشرة آلاف ألف ﴾ .

<sup>(</sup>٢) كذا في ا. وفي ط : « ولما تلحقهم نوبة الحراسة » . وفي ابن الأثير : «لا تعود الحراسة إليهم » .

<sup>(</sup>٣) ر ، س : پاڻائيل ۽ . . اِ

<sup>( )</sup> س : «باريس ، ، ا «ناريس » ، وابن الأثير «ثاريس » .

<sup>(</sup>ه) تكلة من ا واللال. المسنوعة .

<sup>(</sup>٦) ط: والصبح، ، وما أثبته من ١.

عدة الليالى منذ يوم خلق الله الدنيا إلى يوم تُصرَم، فإذا كان عند الغروب أقبل َمَلَكُ قَدْ وُكُلُّ بِاللَّيْلِ فَيَقْبَضَ قَبْضَةٌ ۖ مَنْ ظُلُّمَةً ذَلْكُ الحِجَابِ،ثُم يَستقبلُ المغرّب؛ فلا يزال يُرسل من الظلمة من خلل أصابعه قليلاً قليلاً وهو يراعي الشَّفَق، فإذا غاب الشفق أرسل الظلمة كلُّها ثم ينشر جناحيه، فيبلغان قُطري الأرض وكنهَ في السماء، ويجاوزان ما شاء الله عزّ وجلّ خارجاً في الهواء، فيسوق ظلمة الليل بجناحيه بالتسبيح والتقديس والصلاة لله حتى يبلغ المغرب ، فإذا بلغ المغرب انفجر الصبح من المشرق ، فضم "جناحيه ، ثم يضم الظلمة بعضها إلى بعض بكفيه ، ثم يقبض عليها بكف واحدة نحو قبضته إذا تناولها من الحجاب بالمشرق ، فيضعها عند المغرب على البحر السابع من هناك ظلمة الليل . فإذا ما نقل ذلك الحجابُ من المشرق إلى المغرب نفخ في الصور ، وانقضت الدنيا، فضوء النهار من قبيل المشرق، وظلمة الليل من قبيل ذلك الحجاب، فلا تزال الشمس والقمر كذلك من مطالعهما إلى مغاربهما إلى ارتفاعهما، إلى السماء السابعة العليا، إلى محبسهما (١) تحت العرش، حتى يأتبي الوقت الذي ضرب الله لتوبة العباد ، فتكثر المعاصي في الأرض ويذهب المعروفُ ، فلا يأمر به أحد ، ويفشو المنكرُ فلا يُنهى عنه أحد .

فإذا كان ذلك حبيست الشمس مقدار ليلة تحت العرش ، فكلما سجدت وأستأذنت : من أين تطلع ؟ لم يُحرَر (٢) إليها جواب ؛ حتى يوافيها القمر ويسجد معها ، ويستأذن: من أين يطلع؟ فلا يحُـار إليه جواب ، حتى يحبسهما مقدار ثلاث ليال للشمس ، وليلتين للقمر ، فلا يَعرف طول تلك الليلة إلا المتهجدون في الأرض ؛ وهم حينئذ عيصابة قليلة في كل بلدة من بلاد المسلمين ؛ في هوان من الناس وذلة من أنفسهم، فينام أحد ُهم تلك الليلة قد ر ما كان ينام قبلها من الليالي، ثم يقوم فيتوضأ ويدخل مصلاً ه فيصلي ورْده، كماكان يصلي

v./1

<sup>(</sup>١) ط: « إلى مجلسهما » ، وما أثبته من ا .

<sup>(</sup>٢) لم يحر إليها جواب ؛ أى لم يرجع إليها جواب ؛ ويقال : ما أحاد جواباً ؛ أى ما رجع .

قبل ذلك ، ثم يخرج فلا يرى الصبح ، فينكر ذلك ويظن فيه الظنون من الشرُّ ثم يقول: فلعلتي خففتُ قراءتي ، أو قصرَّت صلاتي ، أوقمت قبل حيني ! قال: ثم يعود أيضاً فيصلِّي ورْده كمثل ورْده ، الليلة الثانية، ثم يخرج فلايري الصبح ، فيزيده ذلك إنكاراً ، ويخالطه الحوف ، ويظن في ذلك الظنون من الشرّ ، ثم يقول : فلعلى خففت قراءتي ، أو قصّرت صلاتي ، أو قمت من أوَّل الليل! ثم يعود أيضاً الثالثة وهو وجيل مُشفق لما يتوقع من هول تلك الليلة، فيصلى أيضاً مثلورٌ ده ، الليلة الثالثة، ثم يخرج فإذا هو بالليلمكانه والنجوم قد استدارت وصارت إلى مكانها من أول الليل. فيشفق عند ذلك (١) شفقة الخائف العارف بما كان يتوقع من هول تلك الليلة فيستلحمه (٢) الخوف، ويستخفَّه البكاء، ثم ينادي بعضُهم بعضاً، وقبل ذلك كانوا يتعارفون ويتواصلون، فيجتمع المهجِّدون من أهل كلِّ بلدة إلى مسجد من مساجدها ، ويجأرون إلى الله عز وجل بالبكاء والصراخ بقية تلك الليلة، والغافلون في غفلتهم ، حتى إذا ما تم لمما مقدار تلاث ليال للشمس وللقمر ليلتين، أتاهما جبرئيل فيقول: إن الرب عز " وجل يأمركما أن ترجيعا إلى مغاريبكما فتطلعا منها، وأنَّه لا ضوء لكما عندنا ولا نور . قال : فيبكيان عند ذلك بكاء يسمعه أهل سبع سموات من دونهما وأهل سرادقات العرش وحملة العرش من فوقهما ، فيبكون لبكائهما مع ما يخالطهم من خوف الموت ، وخوف يوم القيامة .

قال: فبينا الناس ينظرون طلوعهما من المشرق إذا هما قد طلعا حكشف أقفيتهم من المغرب أسودين مكورين كالغيرارتين (٣)، ولا ضوء الشمس ولا نور القمر، مثلهما في كسوفهما قبل ذلك؛ فيتصايح أهل الدنيا وتك همل الأمهات عن أولادها ، والأحبية عن ثمرة قلوبها ، فتشتغل كل نفس بما أتاها . قال: فأما الصالحون والأبرار فإنه ينفعهم بكاؤهم يومئذ، ويكتب ذلك لهم عبادة . وأما الفاسقون والفجار فإنه لا ينفعهم بكاؤهم يومئذ ، ويكتب ذلك عليهم خسارة . قال : فيرتفعان مثل البعيرين القرينين ، ينازع كل واحد مهما خسارة . قال : فيرتفعان مثل البعيرين القرينين ، ينازع كل واحد مهما

V1/1

<sup>(</sup>۱) ا: وعندها ي

<sup>(</sup>٢) استلحمه الحوف : نشب فيه .

<sup>(</sup>٣) ط: «كالغرابين» ، وما أثبته من ا .

v r/1

صاحبه استباقاً ، حتى إذا بلغا سُرّة السماء – وهو منصفها – أتاهما جبرئيل فأخذ بقر ونهما ثم ردّهما إلى المغرب ، فلا يُغربهما فى مغاربهما من تلك العيون ، ولكن يغربهما فى باب التوبة .

فقال عمر بن الحطاب رضى الله عنه: أنا وأهلى فداؤك يا رسول الله! فما باب التوبة؟ قال: يا عمر ، خلق الله عز وجل باباً للتوبة خلف المغرب ، مصراعين من ذهب ، مكللا بالدر والجوهر ، ما بين المصراع إلى المصراع (١) الآخر مسيرة أربعين عاماً للراكب المسرع ؛ فذلك الباب مفتوح منذ خلق الله خلقه إلى صبيحة تلك الليلة عند طلوع الشمس والقمر من مغاربهما ، ولم يتب عبد من عباد الله تو بة نصوحاً من لدن آدم إلى صبيحة تلك الليلة إلا ولحت تلك التوبة في ذلك الباب ، ثم ترفع إلى الله عز وجل .

قال معاذ بن جبل : بأبى أنت وأبى يا رسول الله ! وما التوبة النصوح ؟ قال : أن يندم المذنب على الذنب الذى أصابه فيعتذر إلى الله ثم لا يعود إليه ، كما لا يعود اللبن إلى الفسرع . قال : فيرد جبرئيل بالمصراعين فيلام (٢) بينهما ويصيرهما كأنه لم يكن فيا بينهما صدع قط ، فإذا أغليق (٣) باب التوبة لم يقبل بعد ذلك توبة ، ولم ينفع بعد ذلك حسنة يعملها فى الإسلام إلا من كان قبل ذلك محسنا ، فإنه يجرى لهم وعليهم بعد ذلك ما كان يجرى قبل ذلك ، قال فذلك قوله عزوجل : ﴿ يَوْم يَاتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ فَذلك قوله عزوجل : ﴿ يَوْم يَاتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ فَذلك قوله عزوجل : ﴿ يَوْم يَاتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ

فقال أبنى بن كعب : بأبى أنت وأمى يا رسول الله ! فكيف بالشمس والقمر بعد ذلك ! وكبف بالناس والدنيا! فقال : يا أبى ، إن الشمس والقمر

<sup>(</sup>١) ا: « والمصراع »

<sup>(</sup>٢) ك ; « فيلائم » .

<sup>(</sup> ٣ ) ط : « غلق » وهي لغة رديئة في « أغلق » .

<sup>( )</sup> سورة الأنعام ١٥٨

بعد ذلك يُكسيان النور والضوء، ويطلعان على الناس ويغرُبان كما كانا (١) قبل ذلك، وأما الناس فإنهم نظروا إلى ما نظروا إليه من فظاعة الآية، فيُلحتون على الدنيا حتى يُجروا فيها الأنهار، ويغرسوا فيها الشجر، ويبنوا فيها البنيان. وأما الدنيا فإنه لو أنتج رجل مهراً لم يركبه من لدن طلوع الشمس من مغربها إلى يوم ينفخ في الصور.

فقال حذيفة بن اليمان : أنا وأهلى فداؤك يا رسول الله ! فكيف هم عند النفخ في الصور ! فقال : يا حذيفة ، والذي نفس محمد بيده ، لتقومن الساعة ولينفخن في الصور والرجل قد لكط (٢) حوضه فلا يستى منه ، ولتقومن الساعة والثوب بين الرجلين فلا يطويانه ، ولا يتبايعانه . وكتقومن الساعة والرجل قد رفع لقمته إلى فيه فلا يك عكمها ، ولتقومن الساعة والرجل قد انصرف بلبن لقحته (٣) من تحتها فلا يشربه ، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : ﴿ وَ لَيَاتِينَهُمْ بَنْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١).

فإذا نُفخ في الصور، وقامت الساعة ، وميز الله بين أهل ابلخنة وأهل النار ولما يدخلوهما بعد، إذ يدعوالله عز وجل بالشمس والقمر، فيجاء بهما أسودين مكورين قد وقعا في زلزال وبلبال، ترعد فرائصهما من هول ذلك اليوم ومخافة الرحمن، حتى إذا كانا حيال العرش خرا لله ساجدين؛ فيقولان: إلهنا قد علمت طاعتنا ود عوبنا في عبادتك، وسرعتنا للمضى (٥) في أمرك أيام الدنيا ، فلا تعذبنا بعبادة المشركين إيانا، فإنا لم ندع للى عبادتنا ، ولم نذهل عن عبادتك! قال: فيقول الرب تبارك وتعالى: صدقها، وإني قضيت على نفسي أن عبادتك! قال: فيقول الرب تبارك وتعالى: صدقها، وإني معيدكما فها بدأتكما منه ، فارجعا إلى ما خلقها منه ،

<sup>(</sup>۱) كذا نى ا ، وفى ط : «كان» .

<sup>(</sup> ٢ ) أ : « لاط » ، ولاط الحوض بالطين ولطه : طينه .

<sup>(</sup>٣) اللقحة ، بالكسر : الناقة الحلوب .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة العنكبوت ٣٥

<sup>(</sup>ه) ا: «المضي»، ن: «بالمضي».

قالا: إلهنا، ومم خلقتنا؟ قال: خلقتكما من نور عرشى، فارجعا إليه. قال: ٧٤/١ فيلتمع من كلّ واحد منهما برقة تكاد تتخطّف الأبصار نوراً، فتختلط بنور العرش. فذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿ يُبُدِئُ وَيُمِيدُ ﴾ (١).

قال عكرمة: فقمت مع النفر الذين حدّ ثوا به، حتى أتينا كعباً فأخبرناه بماكان من وجد ابن عباس من حديثه، و بما (٢) حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقام كعب معنا حتى أتينا ابن عباس، فقال: قد بلغنى ما كان من وجدك من حديثى ، وأستغفر الله وأتوب إليه ، وإنى إنما حدّ ثت عن كتاب دارس قد تداولته الأيدى ، ولا أدرى ما كان فيه من تبديل اليهود ، وإنك حدثت عن كتاب جديد حديث العهد بالرّحمن عزّ وجل وعن سيد الأنبياء وغير النبيين ، فأنا أحب أن تحد ثنى الحديث فأحفظه عنك ، فإذا حدثت به كان مكان حديثي الأول.

قال عكرمة : فأعاد عليه ابن عباس الحديث ، وأنا أستقريه فى قلبى بابيًا بابا ، فما زاد شيئًا ولا نقص، ولا قد م شيئًا ولا أخر ، فزادنى ذلك فى ابن عباس رغبة ، وللحديث حفظًا (٣).

ومما روى عن السلف فى ذلك ما حدثناه ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن عبد العزيز بن رُفَيَعْ ، عن أبى الطفيل ، قال : قال ابن الكوّاء لعلى عليه السلام : يا أمير المؤمنين ، ما هذه اللطخة التى فى القمر؟ فقال : ويحك ! أما تقرأ القرآن : ﴿ فَمَحَوْ نَا آيَةَ اللَّيْلِ ﴾ (1)! فهذه محوه .

<sup>(</sup>١) سورة البروج ١٣.

<sup>(</sup>٢) ط: «وما».

<sup>(ُ</sup> ٣ ) أورد ابن الأثير في الكامل: (١:١٤-١٥) هذا الحبر مختصراً ؛ ولم يذكر تفصيل ما فيه من أشياء ؛ ثم قال : «أعرضت عنها لمنافاتها العقول ، ولو صح إسنادها لذكرناها وقلنا به ؛ ولكن الحديث غير صحيح ؛ ومثل هذا الأمر العظيم لا يجوز أن يسطر في الكتب بمثل هذا الإسناد الضعيف »، ونقله أيضاً السيوطي في اللآل، المصنوعة ١ : ٥ ؛ - ٢٠ من طريقين آخرين ؛ وقال عنه : «موضوع ، في إسناده مجاهيل وضعفاء » .

<sup>( ؛ )</sup> سورة الإسراء ١٢ .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا طلنْق ، عن زائدة ، عن عاصم ، عن على عن عن عن عن على عاصم ، عن على عن على عن على عن على الكواء عليه السلام فقال : وَمَحَوْ نَا آيةَ اللّهِلِ وَجَعَلْنَا آيةَ النّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ (١) ، هو المحو (٢) .

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عبيد بن عمير ، قال : كنت عند على أعليه السلام ، فسأله ابن الكوّاء عن السواد الذي في القمر فقال : ذاك آية الليل محت (٣) .

حدثنا ابن أبي الشوارب ، قال : حدثنا يزيد بن زُرَيع ، قال : حدثنا عمران بن تحدير ، عن رفيع (١) ، أبي كثيرة ، قال : قال على بن أبي طالب رضى الله عنه : سلوا عما شئم ، فقام ابن الكوّاء فقال : ما السواد الذي في القمر ؟ فقال : قاتلك الله ! هلا سألت عن أمر دينك وآخرتك ! ثم قال : ذاك محو الليل .

حدثنا زكرياء بن يحيى بن أبان المصرى ، قال : حدثنا ابن عفير ، قال : حدثنا ابن لهيعة ، عن حُيى بن عبد الله ، عن أبى عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عمروبن العاص، أن رجلا قال لعلى رضى الله عنه : ما السواد وتعدد الله بن عمروبن العاص، أن رجلا قال لعلى رضى الله عنه : ما السواد الذى فى القمر ؟ قال : إن الله يقول : ﴿ وَجَمَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَعَوْ نَاآيَةً النَّهَارِ مُنْصِرَةً ﴾ (١).

حدثنی محمد بن سعد ، قال : حدثنی أبی ، قال : حدثنی عمی ، قال : حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس ، قوله : ﴿ وَجَعَلْنَا

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ١٢.

<sup>(</sup>٢) الحبر في التفسير ١٥ : ٣٨ ( بولاق) .

<sup>(</sup>٣) الحبر في التفسير ١٥ : ٣٨ ( بولاق) .

<sup>(</sup>٤) ط: «ابن أب كثيرة» ، وفي التفسير : « رفيع بن أبي كثير » ؛ والصواب ما أثبته ؛ ذكره أبو حاتم الرازى في الجرح والتعديل ٢/١/١٥ والدولاني في الكني ٩٠

اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنَ فَمَحَوْ نَاآيَةَ الَّايْلِ ﴾ ، قال : هو السواد بالليل .

حدثنا القاسم ، قال : حدَثنا الحسين ، قال : حدثنا حجاج ، عن ابن جريج قال : قال ابن عباس : كان القمر يضيء كما تُضيء الشمس، والقمر أية اللّيل ، والشمس آية النهار ، ﴿ فحو نَا آية اللّيل ، السواد الذي في القمر .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن أبي زائدة ، قال : ذكر ابن أبي زائدة ، قال : ذكر ابن مُجرَيْث عن مجاهد في قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَّتَيْنِ ﴾، ٧٦/١ قال : الشمسآية النهار ، والقمر آية الليل ، ﴿ فَمَحُو ْنَا آيَة اللَّيْلِ ﴾، قال : السواد الذي في القمر ، كذلك خلقه الله .

حدثنا القاسم ، قال : حدثني الحسين ، قال : حدثني حجاج ، عن ابن جريج ،عن مجاهد: ﴿ وَجَمَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ آيَتَيْنِ ﴾ ،قال : ليلا ومهاراً كذلك خلقهما الله عز وجل .

قال ابن جريج: وأخبرنا عبد الله بن كثير، قال: ﴿ فَمَحَونَا آيَةَ اللَّهِ لَوَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَسَدَ فَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾، قال: ظلمة الليل وسد فالنهار.

حدثنا بيشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد بن زُرَيْع ، قال : حدثنا سعيد عن قتادة ، قوله عز وجل : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آ يَتَيْنَ فَمَحُوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ ﴾ ، كنا نحد ثأن محو آية الليل سوادُ القمر الذي فيه ، ﴿ وَجَعْلْنَا آيةَ اللَّيْلِ ﴾ ، منيرة ، وخلق الشمس أنور من القمر وأعظم .

حدثنا محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا ورقاء ، عيسى (١). وحدثنى الحارث (٢) قال : حدثنا الحسن ، قال : حدثنا ورقاء ، جميعاً عن ابن أبى نتجيح ، عن مجاهد : ﴿ وَجَمَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ﴾ ، قال : ليلا وبهاراً ، كذلك جعلهما الله عز وجل .

<sup>(</sup>١) هو عيسى بن ميمون الحرشي ، روى عنه أبو عاصم النبيل . تهذيب التهذيب ٨ : ٢٣٥ .

<sup>(</sup> ٢ ) هو الحارث بن محمد بن أسامة . تاريخ بنداد ٨ : ٢١٨ .

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندنا أن يقال : إن الله تعالى ذكره خلق شمس النهار وقمر الليل آيتين ، فجعل آية النهار التي هي الشمس مبصرة على يبصر بها ، ومحا آية الليل التي هي القمر (١) بالسواد الذي فيه .

وجائز أن يكون الله تعالى ذكرُه خَلَقهما شمسين من نور عرشه، ثم محا نور القمر بالليل على نحو ما قاله مَن ْ ذكرنا قوله، فكان ذلك سبب اختلاف حالتهما .

٧٧ وجائز أن يكون إضاءة الشمس للكسوة التي تُكساها من ضوء العرش ، ونور القمر من الكسوة التي يكساها من نور الكرسي .

ولو صحَّ سندُ أحد الحبرين اللذين ذكرتهما (٢) لقلنا به ؛ ولكن في أسانيدهما (٣) نظرا؛ فلم نستجز قطع القول بتصحيح ما فيهما من الحبر عن سبب اختلاف حال الشمس والقمر ؛ غير أنا بيقين نعلم (٤) أن الله عز وجل خالف بين صفتيهما في الإضاءة لما كان أعلم به من صلاح خلقه باختلاف أمريهما ، فخالف بيهما ، فجعل أحدهما مضيئاً مبصراً به ، والآخر ممحو الضوء .

وإنما ذكرنا قدر ما ذكرنا من أمر الشمس والقمر في كتابنا هذا ، وإن كنا قد أعرضنا عن ذكر كثير من أمرهما وأخبارهما، مع إعراضنا عن ذكر بدء خلق الله السموات والأرض وصفة ذلك ، وسائر ما تركنا ذكره من جميع خلق الله في هذا الكتاب ؛ لأن قصدنا في كتابنا هذا ذكر ما قدمنا الخبر عنه أنا ذاكروه فيه من ذكر الأزمنة وتأريخ الملوك والأنبياء والرسل، على ما قد شرطنا في أول هذا الكتاب ، وكانت التأريخات والأزمنة إنما توقيت بالليالي والأيام التي إنما هي مقادير ساعات جري الشمس والقمر في أفلاكهما على ما قد ذكرنا في الأخبار التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان ما كان قبل

<sup>(</sup>۱) ا: «قبر».

<sup>(</sup>۲) انظر صفحتی ۲۶، ۲۰.

<sup>(</sup>٣) ا : « ولكن في أسانيدهما نظر » .

<sup>(</sup>٤) كذا في ط ، وفي س : « نعلم بيقين » ، وفي ن : « نتيقن ونعلم » ، وفي ا ، ك « نتيقن بعلم » .

٧٨/١

خلق الله عز ذكره إياهما من خلقه في غير أوقات ولا ساعات ولا ليل ولا أبار .

\* \* \*

وإذكنًا قد بينا مقدار مدة ما بين أول ابتداء الله عزّ وجل في إنشاء ما أراد إنشاءه من خلَّقه إلى حين فراغه من إنشاء جميعهم من سنِّي الدنيا ومدة أزمانها بالشواهد التي استشهدنا بها(١) من الآثار والأخبار، وأتينا على القول في مدة ما بعد أن فرغ من خلق جميعه إلى فناء الجميع بالأدلة التي دللنا بها على صحة ذلك من الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وغيرهم من علماء الأمة، وكان الغرض في كتابنا هذا ذكر ما قد بينا أنا ذاكروه من تأريخ الملوك الحبابرة العاصية ربتها عز وجل والمطيعة ربها منهم، وأزمان الرسل والأنبياء، وكنا قد أتينا على ذكر ما به تصحّ التأريخات ، وتعرف به الأوقات والساعات، وذلك الشمس والقمر اللذان بأحدهما تُدرك معرفة ساعات الليل وأوقاته ، وبالآخر تُدرك علم ساعات النهار وأوقاته . فلنقل الآن في أول من أعطاه الله ملكاً ، وأنعم عليه فكفر نعمته ، وجحد ربوبيته ، وَعتاً على ربه واستكبر ، فسلبه الله نعمته ، وأخزاه وأذله . ثم مُنتَسْبعه ذكر من استن في ذلك سنته ، واقتنى فيه أثره ، فأحل الله به نقمته ، وجعله من شيعته ، وألحقه به في الحزى والذل". ونذكر من كان بإزائه أو بعده من الملوك المطيعة ربها المحمودة آثارها، أو مين الرسل والأنبياء إن شاء الله عَزَّ وجلَّ .

فأولهم وإمامهم في ذلك ورثيسهم وقائدهم فيه إبليس لعنه الله.

وكان الله عز وجل قد أحسن (٢) حلقه وشرفه وكرّمه وملّكه على سماء (٣) الدنيا والأرض فيا ذُكر ، وجعله متع ذلك من مُخزّان الجنة، فاستكبر على ربه

<sup>(</sup>١) كذا في ١ ، وفي ط : «استشهدناها».

<sup>(</sup>٢) ط : «حسن» .

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، وفي ط : «السماء الدنيا».

وادعى الربوبية، ودعا مَن كان تحت يده فيما ذكر إلى عبادته، فمسخه الله تعالى شيطاناً رجيها، وشوّه خلَهْه، وسلبه ما كان حوّله، ولعنه وطرده عن سمواته فى العاجل، ثم جعل مسكنه ومسكن أتباعه وشيعته فى الآخرة نار جهنم، نعوذ بالله من غضبه، ومن عمل يقرّب من غضبه، ومن الحوّر بعد الكور (١).

v4/1

ونبدأ بذكرجمل من الأخبار الواردة عن السلف بما كان الله عز وجل أعطاه من الكرامة قبل استكباره عليه، واد عائه ما لم يكن له اد عاؤه، ثم نستبع ذلك ما كان من الأحداث في أيام سلطانه وملكه إلى حين زوال ذلك عنه، والسبب الذي به زال عنه ما كان فيه من نعمة الله عليه، وجميل آلائه (٢)، وغير ذلك من أموره (٣)، إن شاء الله مختصم أله .

<sup>(</sup>١) أصله فى الحديث : «نعوذ بالله من الحور بعد الكور» ، قال ابن الأثير أى من النقصان بعد الزيادة ، وقيل : من فساد أمورنا بعد صلاحها ، وقيل من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا منهم ، وأصله من نقض العمامة بعد لفها» . النهاية ١ : ٢٩٩ .

<sup>(</sup>۲) ا: «بلائه».

<sup>(</sup>٣) ط: «أمرد» ، وما أثبته عن ا ب

# ذكر الأخبار الواردة بأن إبليس كان له ملك السماء الدنيا والأرض وما بين ذلك

حدثنا القاسم بن الحسن ، قال : حدثنا الحسين بن داود ، قال : حدثنا الحسين بن داود ، قال : حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قال ابن عباس : كان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة ، وكان خازناً على الجنان ، وكان له سلطان ساء الدنيا ، وكان له سلطان الأرض .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنى حجاج ، عن ابن جُريج ، عن صالح مولى التوءمة وشريك بن أبى نسمر الحدهما أو كلاهما عن ابن عباس ، قال : إن من الملائكة قبيلة من الجن وكان إبليس منها ، وكان يسوس ما بين السماء والأرض .

حدثنا موسى بن هارون الهمدانى ، قال : حدثنا عمرو بن حَمَّاد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى ، فى خبر ذكره عن أبى مالك ، وعن أبى صالح عن ابن عباس ، وعن مرّة الهمدانى عن ابن مسعود ، وعن ناس من أبى صالح عن ابن عباس ، وعن مرّة الهمدانى عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : جُعل إبليس على سماء الدنيا ، وكان ١٠٠١ من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن ، وإنما سموا الجن لأنهم خُزّان الجنة ، وكان إبليس مع مُلْكه خازناً .

حدثنى عبدان المسروري ، حدثنى الحسين بن الفرج ، قال : سمعت المعاذ الفضل بن خالد قال : أخبرنا عبيد الله بن سلمان ، قال : سمعت الضحاك ابن مزاحم يقول فى قوله عز وجل : ﴿ فَسَجَدُ وا إِلا إِبْلَيْسَ كَانَ مِنَ الْحِنَ ﴾ (١) قال : كان ابن عباس يقول : إن إبليس كان من أشرف (١) الملائكة وأكرمهم قال : كان ابن عباس يقول : إن إبليس كان من أشرف (١) الملائكة وأكرمهم

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ٥٠

<sup>(</sup>۲) كذا نى ن وفي ط : « أشراف » .

قبيلة ، وكان خازناً على الجنان ، وكان له سلطان سهاء الدنيا ، وكان له سلطان الأرض .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، قال : حدثنا المبارك بن مجاهد أبو الأزهر ، عن شريك بن عبد الله بن أبى نمر ، عن صالح مولى التوءمة ، عن ابن عباس ، قال : إن من الملائكة قبيلا يقال لهم الجن ، فكان إبليس منهم ، وكان يسوس ما بين الساء والأرض فعصى ، فسخه الله شيطاناً رجيا .

## ذكر الحنبرعن غمط عدو الله نعمة ربه واستكباره عليه وادعائه الربوبية

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنى حجاج ، عن ابن جريج : ﴿ وَمَن يَقُل مِنهُمْ إِنِّي الله مِن دُونِهِ ﴾ (١) قال : قال ، ابن جريج : من يقل من الملائكة إنى إله من دونه ، فلم يقله إلا إبليس ، دعا إلى عبادة نفسه ، فنزلت هذه الآية في إبليس .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : ﴿ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّى إِلَهُ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلَكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلَكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلَكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلَكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ ، وإنما كانت (٢) هذه الآية خاصة لعدو الله إبليس لما قال ما قال ، لعنه الله وجعله رجيا ، فقال : ﴿ فَذَلَكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلَكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ (١) الظَّالِمِينَ ﴾ (١) .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : ﴿ وَ مَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّى إِللهُ مِنْ دُونِهِ فَذَلَكِ تَجُزِيهِ جَهَمَ ﴾ (١)، معمر ، عن قتادة : ﴿ وَ مَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّى إِللهُ مِنْ دُونِهِ فَذَلَكِ تَجُزِيهِ جَهَمَ ﴾ (١)، قال : هي خاصة لإبليس .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٢٩.

<sup>(</sup> ۲ ) ا : « وكان » .

# القول في الأحداث التي كانت في أيام ملك إبليس وسلطانه والسبب الذي به هلك وادعى الربوبية

فن الأحداث التي كانت في ملك عدو الله \_ إذ كان لله مطيعاً \_ ما ذكر لنا عن ابن عباس في الحبر الذي حدثناه أبو كرّيب ، قال : حدثنا عبان بن سعيد ، قال : حدثنا بشر بن عُمارة ، عن أبي روّق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، قال : كان إبليس من حيّ من أحياء الملائكة الضحاك ، عن ابل خلقوا من نار السّموم من بين الملائكة ، قال : وكان اسمه الحارث ، قال : وكان خازناً من خزّان الجنة ، قال : وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحيّ ، قال : وخلقت الجنّ الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار ، وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا ألهبت ، قال : وخلق الإنسان من طين ، فأوّل من سكن الأرض الجنّ فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء ، وقتل بعضهم بعضاً ، قال : فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة وهم (١٢) هذا الحي الذين يقال لهم الجن ، فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال ، فلما فعل إبليس ذلك اغترّ في نفسه ، وقال : قد صنعت شيئاً لم يصنعه أحد ، قال : فاطله على ذلك من قلبه ، ولم تطلع علمه الملائكة الذين كانوا معه .

۸۲/۱

حدثنى المثنى ، قال : حدثنا إسحاق بن الحجاج ، قال : حدثنا عبد الله بن أبى جعفر عن أبيه ، عن الربيع بن أنس ، قال : إن الله خلق الملائكة يوم الأربعاء ، وخلق الجن يوم الحميس ، وخلق آدم يوم الجمعة ، قال : فكفر قوم من الجن ، فكانت الملائكة تهبط إليهم فى الأرض فتقتلهم ، فكانت الدماء وكان الفساد فى الأرض .

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، ط وابن الأثير ، بالجيم المعجمة ؛ والحبر في التفسير ١ : هه؛ (المعارف) وانظر حواشيه .

<sup>(</sup>٢) ط: «فهم».

## ذكر السبب الذي به هلك عدو الله وسولت له نفسه من أجله الاستكبار على ربه عزّ وجلّ

اختلف السلف من الصحابة والتابعين فى ذلك ، وقد ذكرنا أحد الأقوال التى رُويت فى ذلك عن ابن عباس، وذلك ما ذكر الضحاك عنه ، أنه لما قتل الجن الذين عصوًا الله ، وأفسدوا فى الأرض وشرَّدهم ، أعجبته نفسه ورأى فى نفسه أن له بذلك من الفضيلة ما ليس لغيره .

\* \* \*

والقول الثانى من الأقوال المروية فى ذلك عن ابن عباس، أنه كان مـَلك سهاء الدنيا وسائسها، وسائسها، وسائسها، وسائسها، وبين الأرض، وخازن الجنة، مع اجتهاده فى العبادة ، فأعجب بنفسه ، ورأى أن له بذلك الفضل ، فاستكبر على ربه عز وجل .

## « ذكر الرواية عنه بذلك :

حدثنا أسباط ، عن السدى ، فى خبر ذكره عن أبى مالك وعن ١٣/١ أبى صالح ، عن السدى ، فى خبر ذكره عن أبى مالك وعن ١٣/١ أبى صالح ، عن ابن عباس وعن مرة الهمدانى عن ابن مسعود - وعن ناس من أبى صالح ، عن ابن عباس وعن مرة الهمدانى عن ابن مسعود - وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لما فرغ الله عز وجل من خلق ما أحب استوى على العرش ، فجعل إبليس على مُلك سهاء الدنيا وكان من قبيلة (١) من الملائكة يقال لمم الجن ، وإنما سموا الجن لأنهم خزان الجنة ، وكان البليس مع مُلكه خازنا ، فوقع فى صدره كبر ، وقال : ما أعطانى الله هذا إلا لمزية ؛ هكذا حدثنى موسى بن هارون .

<sup>(</sup>١) كذا في ط وتاريخ ابن كثير ١ : ٥٥ ، وفي ١ : «وكان قبيله».

وحدثنى به أحمد بن أبى خَيشَمة ، عن عمرو بن حماد ، قال (١): لمزيّة لى على الملائكة . فلما وقع ذلك الكيبُر فى نفسه اطلَّع الله عزّ وجلّ على ذلك منه، فقال الله للملائكة : ﴿ إِنِّي جَاعِلُ ۖ فِي الْأَرْضِ خَلِيفةً ﴾ (٢)

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة بن الفضل ، عن ابن إسحاق ، عن خكا د بنعطاء ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عز ازيل ، وكان من سكان الأرض ، وكان من أشد الملائكة اجتهاداً ، وأكثرهم علماً ، فذلك الذي دعاه إلى الكبار ، وكان من حي يسمان جناً .

وحدثنا به ابن محميد مرة أخرى ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن خلاد بن عطاء ، عن طاوس – أو مجاهد أبى الحجاج – عن ابن عباس وغيره بنحوه ، إلا أنه قال : كان ملكاً من الملائكة اسمه عز ازيل ، وكان من سكان الأرض فيهم يسمون الجن من بين الملائكة .

حدثنا ابن المثنى، قال : حدثنا شيبان ، قال : حدثنا سكلاً م ابن مسكين ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيَّب ، قال : كان إبليس رئيس ملائكة سهاء الدنيا .

والقول الثالث من الأقوال المروية عنه أنه كان يقول: السبب في ذلك من بقايا خلق خلقهم الله عزّ وجلّ ، فأمرهم بأمر فأبوا طاعته (٣).

• ذكر الرواية عنه بذلك :

<sup>(</sup>۱) ۱: « فقال » .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٣٠

<sup>(</sup>٣) ن : « فأبطئوا عنه » .

حدثنى محمد بن سنان القرّاز ، قال : حدثنا أبو عاصم ، عن شَبيب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : إن الله خلق خلقاً فقال : اسجدوا لآدم ، فقالوا : لا نفعل ، قال : فبعث الله عليهم ناراً تُحرقهم ، ثم خلق خلقاً آخر فقال : إنى خالق بشراً من طين فاسجدوا لآدم ، فأبوا ، فبعث الله عليهم ناراً فأحرقهم ، قال : ثم خلق هؤلاء فقال : ألا تسجدوا لآدم (١١) ! قالوا : نعم ، قال : ثم خلق هؤلاء فقال : ألا تسجدوا لآدم (١٠) ! قالوا : نعم ، قال : وكان إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم .

وقال آخرون: بل السبب فى ذلك أنه كان من بقايا الجن الذين كانوا فى الأرض، فسفكوا فيها الدماء، وأفسدوا فيها، وعصوا ربهم؛ فقاتلتهم الملائكة.

#### \* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حسميد ، قال : حدثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا أبو سعيد اليحمدي إسماعيل بن إبراهيم ، قال : حدثني سوًّار بن الجعد اليحمدي ، عن شهر بن حوشب ، قوله : ﴿ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ( ) ، قال : كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة ، فأسر ه بعض الملائكة فذهب به إلى السماء .

حدثی علی بن الحسن، قال: حدثی أبو نصر أحمد بن محمد الحلال، قال: حدثنی سنتید بن داود، قال: حدثنا هنشیم، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن یحیی، عن موسی بن نُمیْروعثمان بن سعید بن کامل، عن سعد ۱۰۸۸ ابن مسعود، قال: کانت الملائکة تقاتل الحن فسیدی إبلیس، وکان صغیراً، وکان مع الملائکة یتعبد معهم، فلما أثمروا أن یسجدوا لآدم سجدوا وأبی إبلیس، فلذلك قال الله عز وجل : ﴿ إِلّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْحِنِ ) (۲).

<sup>(</sup>١) ا : « اسجدوا لآدم » .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ٥٠

قال أبو جعفر: وأو لى الأقوال فى ذلك عندى بالصواب أن يقال كما قال الله عز وجل : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ أَسْجُدُوا لِا دَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهُ ﴾ (١) ؛ وجائز أن يكون فسوقه عن أمر ربه كان من أجل أنه كان من الجن ، وجائز (١) أن يكون من أجل إعجابه بنفسه لشدة اجتهاده كان في عبادة ربه ، وكثرة علمه ، وما كان أوتى من مُلك السماء الدنيا والأرض وخرَن الجنان؟ . وجائزأن يكون كان لغير ذلك من الأمهور ، ولا يُدر كان علم ذلك إلا بخبر تقوم به الحجة ، ولا خبر فى ذلك عندنا كذلك ، والاختلاف فى أمره على ما حكينا ورويناه .

وقد قبل : إن سبب هلاكه كان من أجل أن الأرض كان فيها قبل آدم الجن ؛ فبعث الله إبليس قاضياً يقضي بيهم، فلم يزل يقضي بيهم بالحق ألف سنة حتى سمى حكماً، وسماه الله به، وأوحى إليه اسمه، فعند ذلك دخله الكبر، فتعظم وتكبر، وألتى بين الذين كان الله بعثه إليهم حكماً البأس والعداوة والبغضاء، فاقتتلوا عند ذلك في الأرض أله فمي سنة فيا زعموا؛ حتى إن خيولم تخوض في دمائهم، قالوا : وذلك قول الله تبارك وتعالى : ﴿ أَفعيدِنَا بِالْخَلْقِ الْأُولَ بَلْ هُمْ فِي لَدِس مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ (ف) ؛ وقول الملائكة : ﴿ أَنجُعلُ فِيهامَن مُنفسِدُ فَيها وَيَسَفِكُ الدِّماء ) (ف)! فبعث الله تعالى عند ذلك ناراً فأحرقهم. قالوا : فيها ويَسَفِكُ الدِّماء ) (ف)! فبعث الله تعالى عند ذلك ناراً فأحرقهم. قالوا : فلما رأى إبليس ما نزل بقومه من العذاب عرج إلى السماء ، فأقام عند الملائكة بعبد الله في السماء مجتهداً لم يعبده شيء من خلقه مثل عبادته، فلم الملائكة بعبد الله في السماء مجتهداً لم يعبده شيء من خلقه مثل عبادته، فلم يزل مجتهداً في العبادة حتى خلق الله آدم، فكان من أمره ومعصيته ربّه ماكان .

<sup>(</sup>۱) سورة الكهف ۵۰

<sup>(</sup>٢-٢) ساقط من ا.

<sup>(</sup>٣) ر: « لا يدرى ».

<sup>(</sup>٤) سورة ق ه ١

<sup>(</sup> ٥ ) سورة البقرة ٣٠

## القول في خلق آدم عليه السلام

وكان مما حدث في أيام سلطانه وملكه خلق الله تعالى ذكره أبانا آدم أبا البشر ؛ وذلك لما أراد جل جلاله أن يطلع ملائكته على ما قد علم من انطواء إبليس على الكيبر ولم يعلمه الملائكة ، وأراد إظهار أمره لهم حين دنا أمره للبوار ، وملكه وسلطانه للزوال ، فقال عز ذكره لما أراد ذلك للملائكة : ﴿ إِنِّى جَاعِلُ في الأرْض خَلِيفَةً ﴾ ، فأجابوه بأن قالوا [له] (١) : ﴿ أَنَجُمُلُ فِيها مَن ويسفِكُ يُسِدُ فيها ويسفِكُ الدِّماء ﴾ (١)! فروى عن ابن عباس أن الملائكة قالت ذلك كذلك للذين (١) قد كانوا عهدوا من أمر الحن الذين كانوا سكان الأرض قبل ذلك ، فقالوا لربهم جل ثناؤه لما قال لهم : ﴿ إِني جَاعِلُ في الأرض خَليفة ﴾ (١) أتجعل فيها من يكون فيها مثل الجن الذين كانوا فيها ، فكانوا يسفكون فيها الدماء وينفسدون فيها ويعصونك ، ونحن نسبيّح بحمد ك ونقد س الك ، فقال الرب تعالى ذكره لهم : ﴿ إِنّي أَعْلَمُ مَا لاَ نَعْلَمُونَ ﴾ (٢) ، يقول : أعلم ما لا تعلمون من انطواء واغتراره ، وأنا مبد ذلك لكم منه لتروا ذلك منه عياناً .

وقيل أقوال كثيرة في ذلك، قد حكينا منها جُملا في كتابنا المسمى : « جامع البيان عن تأويل آي القرآن (٥) » ، فكرهنا إطالة الكتاب بذكر ذلك في هذا الموضع .

AV/1

فلما أراد الله عز وجل أن يخلق آدم عليه السلام أمر بتربته أن تؤخذ من الأرض ، كما حدثنا أبو كُريب ، قال : حدثنا عَمَان بن سعيد، قال : حدثنا

<sup>(</sup>۱) تكلة من ا

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٣٠

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، وفي ط : «الذي» .

<sup>( ؛ )</sup> ك : « بالباطل » .

<sup>(</sup> ه ) كذا في ط ، و في ا ، ر ، ك : يا الفرقان يه .

بشر بن عمارة ، عن أبى رَوْق ، عن الضحّاك ، عن ابن عباس ؛ قال : ثم أمر — يعنى الربّ تبارك وتعالى — بتربة آدم فرفعت ، فخلق الله آدم من طين لازب — واللازب النَّلزِ ج الطيِّب — من حمّاً مسْنون ، مُنتن ، قال : وإنما كان حمّاً مسنوناً بعد التراب ، قال : فخلق منه آدم بيده .

حدثنا أسباط ، عن السنديّ – في خبر ذكره – عن أبي مالك وعن اللي صالح ، عن ابن عباس – وعن مرة الهممدانيّ، عن ابن مسعود – وعن ناس أبي صالح ، عن ابن عباس – وعن مرة الهممدانيّ، عن ابن مسعود – وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : قالت الملائكة: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءُ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ يعني من شأن إبليس ، فبعث الله جبرئيل عليه السلام إلى الأرض ليأتيه بطين منها ، فقالت الأرض: إنى أعوذ بالله منك أن تنقص منى شيئاً وتشيني ، فرجع ولم يأخذ، وقال : يا رب إنها عاذت بك فأعذتها ، فبعث ميكائيل فعاذت منه ، فقال : وأنا أعوذ بالله أن أرجع ، ولم أنفذ فبعث ملك الموت فعاذت منه ، فقال : وأنا أعوذ بالله أن أرجع ، ولم أنفذ فبعث ملك الموت فعاذت منه ، فقال : وأنا أعوذ بالله أن أرجع ، ولم أنفذ تربة حمراء وبيضاء وسوداء ، فلذلك خرج بنو آدم مختلفين ، فصعد به فبك تربة حمراء وبيضاء وسوداء ، فلذلك خرج بنو آدم مختلفين ، فصعد به فبك تربة حمراء وبيضاء وسوداء ، فلذلك خرج بنو آدم عنتلفين ، فصعد به فبك التراب حتى عاد طيناً لازباً – واللازب هو الذي يلتزق بعضه ببعض – ثم تُرك حتى تغير وأنتن ، وذلك حين يقول : ﴿ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ ﴾ (١) ، قال : مُنْتُن .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا يعقوب القُدُمِّيّ ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس ، قال : بعث ربّ العزة عزّ وجلّ إبليس، فأخذ من أديم الأرض ، من عذبها وميل حها (٢) ، فخلق منه آدم ،

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ٢٦

<sup>(</sup>٢) 1: « ومالحها ».

ومن ثَمَّ سُمِّى آدم ، لأنه خلق من أديم الأرض، ومن ثَمَّ قال إبليس : (أَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً ﴾ (١) ، أى هذه الطينة أنا جئتُ بها .

حدثنا ابن المثني، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شُعْبة ، عن أبي حَصِين ، عن سعيد بن جُبَيَرْ ، قال : إنما سُمِّي آدم لأنه خُلق من أديم الأرض .

حدثنى أحمد بن إسحاق الأهوازي ، قال : حدثنا أبو أحمد ، قال : حدثنا مستعبّر ، عن أبي حيّصين ، عن سعيد بن جنبيّر ، قال : خليق آدم من أديم الأرض فنسميّ آدم .

حدثنى أحمد بن إسحاق ، قال : حدثنا أبو أحمد ، قال : حدثنا عمر و بن ثابت ، عن أبيه ، عن جد ، عن على رضى الله عنه ، قال : إن آدم خُلِق من أديم الأرض ، فيه الطيّب والصالح والردى ، فكل ذلك أنت راء في ولده الصالح والردى .

حدثنى يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عُليّة ، عن عَوْف وحدثنا عمد بن بَسَيّار وعمر بن شَيّة ، قالا : حدثنا يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا عوف . وحدثنا ابن بَسّيّار ، قال : حدثنا ابن أبي عدى ومحمد بن جعفر ١٩٨١ وعبد الوهاب الثقني "، قالوا: حدثنا عوف . وحدثنى محمد بن عُمارة الأسدى ، قال : حدثنا إسماعيل بن أبان ، قال : حدثنا عَنْبسة ، عن عوف الأعرابي - عن قسامة بن زُهير ، عن أبي موسى الأشعري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض ، فجاء بنو آدم على قدر الأرض ؛ جاء منهم الأحمر ، والأسود ، والأبيض ، وبين ذلك . والسهل ، والحرز ن ، والحبيث ، والطيب ، ثم بكلّت طينته حتى صارت طينا لازبا ، ثم تُركت حتى صارت صلصالا

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٢١، والحبر في التفسير ١٥ : ٨٠ ( بولاق) .

كما قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالَ مِنْ حَمَا مَا مَنْ حَمَا مَشُونِ ﴾ (١) .

وحدثنا ابن بَسْدًا ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى ، قالا : حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن مسلم البَطِين ، عن سعيد بن جُسِير ، عن ابن عباس ، قال : حُلِي آدم من ثلاثة : من صلصال ، ومن حمل ، ومن طين لازب . فأما اللازب فالجيد ، وأما الحمأ فالحمئة ، وأما الصلصال فالتراب المدقي ، ويعنى تعالى ذكره بقوله : ﴿من مسلصال ﴾ ، من طين يابس له صلصلة ، والصلصلة : الصوت .

وذكر أن الله تعالى ذكره لما خَـمَّرَ طَينة آدم تركها أربعين ليلة ، وقيل أربعين عاماً جسداً ملتى .

\* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا بشر بن عُمارة ، عن أبى رَوْق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، قال : بشر بن عُمارة ، عن أبى بربة آدم فرفعت ، فخلق آدم من طين لازب من حما مسنون . قال : وإنما كان حما مسنوناً بعد التراب ، قال : فخلق منه آدم بيده ، قال : فكث أربعين ليلة جسداً ملقى ، فكان إبليس يأتيه فيضر به برجله ، فيصلصل فيصوت ، قال : فهو قول الله تبارك وتعالى : ﴿ مِن صَلْصَال كَالْهُخَارِ ﴾ ؛ يقول : كالشيء المنفرج الذي ليس بمصمت ، قال : ثم يقول : يدخل في فيه ويخرج من دُبُره ، ويدخل في دُبُره ويخرج من فيه ، ثم يقول : يدخل في فيه ويخرج من دُبُره ، ويدخل في دُبُره ويخرج من فيه ، ثم يقول : لست شيئاً للصلصلة ، ولشيء منا مُخلقت ، ولئن سلطت عليك لأهلكناك ، ولئن سلطت على لأهلكناك ،

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ٢٦

<sup>(</sup> ۲ ) سورة الرحمن ۱۶

<sup>(</sup>٣) الحبر في التفسير ٢٧ : ٧٧ ( بولاق) .

حدثنى موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حَمّاد ؛ قال : حدثنا أسباط ، عن السد ي غبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح ، عن ابن عباس وعن مُرّة الهُمَّد انى عن ابن مسعود و عن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الله للملائكة : ﴿ إِنّى خَالِقُ ۖ بَشَرًا مِن ۚ طِين . فَإِذَا سَوّيَتُهُ وَ نَهَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ (١) ؛ فخلقه الله عز وجل بيديه لكيلايتكبر إبليس عنه (٢) ليقول حين يتكبر : (٣) تتكبر عمّاعملت بيدى ولم أتكبر أنا عنه ! فخلقه بشراً ، فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة ، فرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه ، وكان أشد هم فزعا إبليس ، فكان عين يقول : ﴿ مِن ْ صَلْصَالَ كَالْهَخَّار ﴾ ، ويقول : لأمر ما خُلقت . ودخل ١١/١ فذلك حين يقول : ﴿ مِن ْ صَلْصَالَ كَالْهَخَّار ﴾ ، ويقول : لأمر ما خُلقت . ودخل من فيه وخرج من دُبُره ، فقاً للملائكة : لا ترهبوا من هذا ؛ فإن ربكم صَمَد "(٤) وهذا أجوف ، لئن سلطت عليه لا همكنية (٥) .

وحدثنا عن الحسن بن بلال ، قال : حدثنا حماً د بن سلمة ، عن سلمان التيميّ، عن أبي عمان النهديّ ، عن سلمان الفارسيّ ، قال : خمر الله تعالى طينة آدم عليه السلام أربعين يوماً ، ثم جمعه بيديه ، فخرج طيسبه بيمينه ، وخبيته بشماله ، ثم مسح يديه إحداهما على الأخرى ، فخلط بعضه ببعض ، فن ثمّ يخرج الطيب من الحبيث ، والحبيث من الطيب .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : يقال ــ والله أعلم : خلق الله آدم ، ثم وضعه ينظر إليه أربعين يوماً (٢) قبل أن ينفخ فيه الروح ، حتى عاد صلصالا كالفخار، ولم تمسله نار (٧)، قال : فلما

<sup>(</sup>۱) سورة ص ۷۲،۷۲

<sup>(</sup> Y ) ر ، ن : «عليه» .

<sup>(</sup>٣) ط: «تكبر».

<sup>(</sup> ٤ ) الصمد ، بفتحتين : المصمت الذي لا جوف له .

<sup>(</sup> ه ) ر : « لأهلكته » .

<sup>. «</sup> الما : ١ (٦)

<sup>(</sup> ٧ ) ن: « النار» .

مضى له من المدَّة ما مضى وهو طين صلصال كالفخّار؛ وأراد عزَّ وجَلَّ أن ينفخ فيه الروح؛ تقدَّم إلى الملائكة فقال لهم : إذا نفختُ فيه من روحى فقعُوا له ساجدين .

فلما نفخ فيه الروح أتته الروح من قبـَل رأسه ، فيما ذكر عن السَّلَـف قبـْلنا أنهم قالوه .

## ذكر من قال ذلك :

<sup>(</sup>۱) ا: «يريد».

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ٣٧

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر ٣١

<sup>(</sup> ٤ ) سورة البقرة ٢٤

<sup>(</sup>ه) سورة الأعراف ١٢

فِيهَا فَاخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾ (١) ، والصَّغَار الذل .

حدثنا أبو كُريب، قال: حدثنا عُمان بن سعيد، قال: حدثنا بشر بن عمارة، عن أبى رَوْق، عن الضّحاك، عن ابن عباس، قال: فلما نفخ الله عزّ وجل فيه \_ يعنى فى آدم \_ من وحه أتت النفخة من قبل رأسه، فجعل لا يجرى شيء منها فى جسده إلا صار لحماً ودماً، فلما انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من حسنه، فذهب لينهض فلم يقدر، فهو قول الله عزّ وجل ﴿ خُلِقَ الإنسَانُ مِنْ عَجَل ﴾ (٢٠)، قال: ضجراً لا صبر له على سراء ولا ضراء، قال: فلما تمت النفخة فى جسده عطس فقال: الحمد لله رب العالمين، بإلهام الله، فقال: يرحمك الله يا آدم، ثم قال للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين فى السموات: اسجدوا لآدم؛ فسجدوا كلّهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر، لما كان حدّ ث به نفسه من كبره واغتراره، فقال: لا أسجد، وأنا خير منه وأكبر سنّا، وأقوى حَلَيْقاً، في من نار وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِين ﴾ (٢٠)، يقول: إن النار أقوى من الطين، قال : فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله تعالى، أيئسه (٤) من الحير كله، وجعله شيطانًا رجما عقوبة لمعصيته.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٣

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ٣٧

<sup>(</sup>٣) سورة ص ٧٦

<sup>(</sup>٤) ن: «وآيسه» ، ا: «آيسه» .

<sup>(</sup>ه) ا: «مكابرا».

جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنُ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (١)، قال: فلما فرغ الله تعالى من إبليس ومعاتبته وأبي إلا المعصية أوقع الله تعالى عليه اللعنة، وأخرجه من الجنة.

حدثني محمد بن خلف ، قال : حدثنا آدم بن أبي إياس ، قال : حدثنا أبو خالد سلمان بن حيّان ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي، عليه السلام. قال أبو خالد: [ وحدثني الأعمش عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه ] . قال أبو خالد: وحدثني داود بن أبي هند عن الشعبيّ ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال أبو خالد : وحدثني ابن أبي ذباب الدوسي ، قال : حدثني سعيد المقبئرِيّ ، ويزيد بن هرمز عن أبي هريرة ، عنالنبي صلى الله عليه أنه قال: «خلق الله عزّ وجلّ آدم بيده، ونفخ فيه منروحه، وأمر الملأ من الملائكة فسجدوا له، فجلس فعطَس فقال: الحمد لله، فقال له رَّبه: يرحمك ربَّك، . إيت أولئك الملأ من الملائكة فقل لهم: السلام عليكم. فأتاهم فقال: السلام عليكم ، فقالوا له : وعليك السلام ورحمة الله ، ثم رجع إلى ربه عزّ وجلٌّ فقال له : هذه تحيتك وتحية ذرّيتك بينهم . فلما أظهر إبليس من نفسه ما كان له مخفيًا فيها من الكبر والمعصية لربه ، وكانت الملائكة قد قالت لربها عزّ وجل حين قال لهم : إنى جاعل في الأرض خليفة : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك . فقال لهم ربهم : إنى أعلم ما لاتعلمون، تبيّن لهم ماكان عهم مستراً ، وعلموا أن فيهم مـَن ْ منه المعصية لله عزّ وجلّ والحلاف لأمره .

ثم عليَّم الله عزّ وجلّ آدم الأسهاء كلّها . واختلف السلف من أهل العلم قبلنا في الأسهاء التي عُلّم منها آدم : أخاصًا من الأسهاء عليّم ، أم عاميًّا ؟ فقال بعضهم : عليّم اسم كل شيء.

<sup>(</sup>۱) سورة ص ۲۵ – ۸۵

## ذكر من قال ذلك :

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا بشر ابن تحمارة ، عن أبى رَوْق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس ، قال : علم الله تعالى آدم الأسماء كلّها ، وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس : إنسان ، ودابة ، وأرض ، وسهل ، وبحر ، وجبل ، وحمار ؛ وأشباه ذلك من ١٠/١ الأمم وغيرها .

حدثنى أحمد بن إسحاق الأهوازي ، قال : حدثنا أبو أحمد ، حدثنا شريك ، عن عاصم بن كليب ، عن الحسن بن سعد ، عن ابن عباس ، فى قوله : ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ ، (١) قال : علمه اسم كل شيء ، حتى الفسَوْة والفُسيَّة .

حدثنى على بن الحسن ،حدثنا مسلم الحرى (٢) ، قال : حدثنا محمد بن مصعب ، عن قيس بن الربيع ، عن عاصم بن كليب ، عن سعيد بن معبد ، عن ابن عباس فى قول الله عز وجل : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ قال : علمه اسم كل شىء حتى الهنة والهُنيّة ، والفسوة والضرطة .

حدثنا محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى ابن ميمون ، عن ابن أبى نَجِيح ، عن مجاهد ؛ فى قول الله عز وجل : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ﴾ قال : ما خلق الله تعالى كله .

حدثنا ابن وكبع ، قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن حَصيف ، عن مجاهد : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاء كُلَّهَا ﴾ قال : علمه اسم كل شيء .

<sup>. (1)</sup> سورة البقرة ٣١

<sup>(</sup>٢) ط: « وحدثنا مسلم » ؛ والصواب ما أثبته عن ١، والتفسير ١: ٤٨٤)

حدثنا سفيان ، قال : حدثنا أبى ، عن شريك ، عنسالم الأفطس ، عن سعيد بن جُبَير ، قال : عليمه اسم كل شيء ؛ حتى البعير ، والبقرة ، والشاة .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معنمر ، عن قتادة فى قوله عز وجل : ﴿ وَعَلَم آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ﴾ ، قال : علمه اسم كل شيء: هذا جبل، وهذا بحر ، وهذا كذا ، وهذا كذا ، لكل شيء، ثم عرضهم (١) على الملائكة ، فقال : ﴿ أَنْ يَبُونِي بِأَسْمَاءَ هَوُ لَاءِ إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ ﴾ (٢) .

حدثنا بشر بن مُعاذ ، حدثنا يزيد بن زُريَّع ، عن سعيد ، عن قَتادة ، قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَعَلَمْ آدَمَ الْأَسْمَاء كُلَّمَا ﴾ حتى بلغ ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ (٣) ، قال : يا آدم أنبئهم بأسهائهم ، فأنبأ كلّ صِنْف من الحلق باسمه ، وألحأه إلى جنسه .

حدثنا القاسم بن الحسن ، قال : حدثنا الحسين [ بن داود ] (٤) ؟ قال : حدثنا حجاج ، عن جرير بن حازم ومبارك ، عن الحسن وأبى بكر ، عن الحسن وقتادة ، قالا : علمه اسم كل شيء ؛ هذه الحيل ، وهذه البغال ، والجن ، والوحش ، وجعل يسمتي كل شيء برسمه .

وقال آخرون: بل إنما عُللم اسها خاصًا من الأسهاء (٥)، قالوا: والذي عُللَّمه أسهاء الملائكة .

#### « ذكر من قال ذلك :

<sup>(</sup>١) كذا في ط، وفي ا، ر، س: «ثم عرض تلك الأساء».

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٣٢

<sup>( ؛ )</sup> تكملة من ا

<sup>(</sup> ه ) ن : «الأشياء» .

حدثنى عبدة المرْوَزَى ، قال : حدثنا عمار بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع (١) ، قوله تعالى : ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ﴾ ، قال : أسماء الملائكة .

وقال آخرون مثل قول هؤلاء فى أن الذى علم آدم [من] (٢) الأسماء [اسما] (١) خاصًّا من الأشياء ؛ غير أنهم قالوا: الذى عُـلمَّم من ذلك أسماء ذريته . \* ذكر من قال ذلك :

حدثنى يونس ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد فى قوله عز وجل : ﴿ وَعَلَّم آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ ، قال : أسهاء فريته ، فلما عَلَم الله آدم الأسهاء كلّها عرض الله عز وجل أهل الأسهاء على الملائكة ، فقال لهم : ﴿ أَنْ بِبَنُونِي بِأَسْماءَ هَوُ لَاء إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ ﴾ (٣) ، وإنما قال ذلك عز وجل للملائكة – فيما ذكر – لقولهم إذ قال لهم : ﴿ إِنّى جَاعِلُ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً ﴾ : ﴿ أَتَجْمَلُ فِيها مَن يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَلِيفَةً ﴾ : ﴿ أَتَجْمَلُ فِيها مَن يُفسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ وَفَعْخُ فِيها الروح ، وعلمه أسهاء كل شيء – مما (٥) خلق من الحلق عليه السلام وَنفخ فيه الروح ، وعلمه أسهاء كل شيء – مما (٥) خلق من الحلق عليهم ، فقال لهم : أوبن بأسهاء هؤلاء إن كنتم صادقين أنتي إن جعلت منكم خليفتي في الأرض أفسد أطعتموني وسبتحتموني وقدستموني ولم تعصوني ، وإن جعلته من غيركم أفسد فيها وسفك ، فإنكم إن لم تعلموا ما أسهاؤهم وأنتم مشاهدوهم ومعاينوهم ، فأنتم عليه تعلموا ما يكون من أمركم – إن جعلت خليفتي في الأرض منكم ، أو من غيركم إن جعلته من غيركم ، فهم عن أبصاركم غيسب لا تروبهم ولا تعاينوهم ، فعرتم عيركم إن جعلته من غيركم ، فهم عن أبصاركم غيسب لا تروبهم ولا تعاينوبهم ، فوم عن أبصاركم غيسب لا تروبهم ولا تعاينوبهم ، فوم عن أبصاركم غيسب لا تروبهم ولا تعاينوبهم ، فيم عن أبصاري عند عبروا بما هو كائن منكم ومنهم – أحدري .

<sup>(</sup>١) هو أبو جعفرالرازى ، والربيع هو ابن أنس ، وانظر تهذيب التهذيب ٣ : ٢٣٨ ،

ر ٢) تكلة من ا . (٤) سورة البقرة ٣٠ . "

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٣١ . (٥) ط «ماخلق» وما أثبته من ا ، ر .

وهذا قول رُوي عن جماعة من السلف .

## ذكر بعض من رُوى ذلك عنه :

14/1

حدثنى موسى بن هارون ، قال : حدثنى عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السندى \_ فى خبر ذكره \_ عن أبى مالك وعن أبى صالح ، عن ابن عباس \_ وعن مرة الهمدانى ، عن عبد الله بن مسعود \_ وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنْ كُنْتُم صَادِقِينَ } أنبى آدم يُفْسدون فى الأرض ويسفكون الدماء .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا بشر بن مُعارة ، عن أبى رَوْق ، عن الضحاك ، عن ابن عباس : ﴿ إِنْ كُنْتُم ْ صَادِقِينَ ﴾ ، إن كنتم تعلمون ليم أجنْعَل ُ في الأرض خليفة .

وقد قيل: إن الله جلّ جلاله قال ذلك للملائكة لأنه جلّ جلاله لما ابتدأ في خلق آدم قالوا فيما بينهم: ليبخلق وبينا ما شاء أن يخلُق، فلن يخلُق، فلن يخلُق خلقاً إلا كنيّا أعلم منه، وأكرم عليه منه، فلما خلق آدم عليه السلام وعليّمته أسماء كلّ شيء عرض الأشياء التي عليّم آدم أسماءها عليهم، فقال لهم : أنبثوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في قيليكم : إن الله لم يخلق خلقاً إلاكنتم أعلم منه، وأكرم عليه منه .

### ذكر من قال ذلك :

حدثنا بشر بن مُعاذ ، قال : حدثنا يزيد بن زُريَّع ، قال : حدثنا سعيد ، عن قَتَادة : قوله : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمُلَاثِكَةَ إِنِّى جَاعِلْ فَقَالُوا : فَي الْأَرْضِ خَلِيفًا ﴾ ، فاستشار الملائكة في خلتى آدم عليه السلام فقالُوا : ﴿ وَأَنَّجُمَلُ فَيها مَنْ نُيفُسِدُ فِيها وَبَسْفِكُ الدِّمَاء ﴾ ، وقد علمت الملائكة من علم الله أنه لا شيء أكره لله عز وجل من سفك الدماء والفساد في الأرض ،

﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنَقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ ، ١٩١١ فكان (١) في علم الله عز وجل أنه سيكون من تلك الحليقة (١) أنبياء ورسل " وقوم صالحون وساكنو الجنة .

قال: وذُكر لنا أن ابن عباس كان يقول: إن الله تعالى لما أخذ فى خلق آدم قالت الملائكة: ما الله تعالى بخالق خلقاً أكرم عليه منا، ولا أعلم منا، فابتلوا بخلق آدم عليه السلام - وكل خلق مبتلى، كما ابتليت السموات والأرض بالطاعة - فقال الله تعالى: ﴿ إِنْ يَيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَرَّهُما فَالْتَا طَارْمِينَ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>۱) ط: «وكان » وما أثبته من ا .

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في ا : وفي ط « من ذلك الحليقة » .

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت ١١

فلما أعجبوا بعلمهم ابتلوا ، فعلتم آدم الأسهاء كلتها ثم عرضهم على الملائكة فقال : أنبئونى بأسهاء هؤلاء ؛ إن كنتم صادقين أنتى لم (١) أخلق خلقاً إلا كنتم العلم منه ، فأخبرونى بأسهاء هؤلاء إن كنتم صادقين . قالا (٢) : ففزع القوم إلى التوبة ، وإليها يفزع كل مؤمن ، فقالوا : ﴿ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إلّا القوم إلى التوبة ، وإليها يفزع كل مؤمن ، فقالوا : ﴿ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إلّا مَا عَلَمُ مَا الله الله أَنْ الْعَلَمُ الْعَلَمُ وَالَى يَا آدَمُ أَنْ بِنْهُمْ بِأَسْمَا مِهِمْ فَلَمَا أَنْ الْعَلَمُ الْعَلَمُ عَيْب السَّمُوات و الأرض وَاعْلَمُ مَا تُبدُونَ وَمَا كُنتُم وَلَى لَكُمْ إلى أَعْلَم عَيْب السَّمُوات و الأرض فلن يخلُق خلق أكرم عليه منا ، ولا أعلم منا ، قال : عليه الله على عنا ، فلا يعلم الله وهذه البغال ، والإبل ، والجن ، والوحش ، وجعل يسمعى كل شيء باسمه ، وعرضت عليه أمة أمة ، قال : ﴿ أَلَم الله الله الله الله والقولم : ﴿ أَلَم الله الله الله الله والقولم : ﴿ أَلَم الله الله الله الله والقولم : ﴿ أَلَم الله والقولم : ﴿ أَلَه الله الله والقولم : ﴿ أَلَم الله والقولم : ﴿ أَلَه مَا الله والقولم : ﴿ أَلَه مَا الله والقولم : ﴿ أَلَه مَا الله والقولم : ﴿ أَلَه والله الله والقولم : ﴿ أَلَه الله والقولم : ﴿ أَلَه مَا الله والله الله والقولم : فَعَن خير منه وأعلم . في في ويسفك الدّماء ) ، وأما ما كتموا فقولم (١) بعضهم لمعض : نحن خير منه وأعلم .

حدثنا عمار بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه (٥) ، عن الربيع بن أنس: (مُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةَ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هُوُ لَا وَإِنْ كُنْمُ صَادِقِينَ ﴾ إلى قوله : (إنَّكَ أَنْتَ الْمَلِيمُ الْحَكِيمِ ﴾ قال : وذلك حين قالوا : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ إلى قوله ﴿ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ . قال : فلما عرفوا أنه جاعل في الأرض حليفة قالوا بينهم : لن يخلق الله تعالى خلفة إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم عليه ، فأراد الله تعالى أن يخبرهم أنه قد فضل عليهم آدم ، وعلمه الأسماء كلها ؛ وقال

(١) ا: « لا أخلق » .

<sup>(</sup> ٢ ) ط : «قال » وما أثبته عن ا .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٣٢ ، ٣٣

<sup>(</sup>٤) ا ، ن : « فقول بعضهم » . (ه ) هو أبو جعفر الرازى (عيسى بن أبي عيسى ).

للملائكة : ﴿ أَنْسِتُونِي بِأَسْمَاءِ هَوُ لَاء إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ إلى ﴿ وَأَعْلَمُ مَا تُنْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكُتُمُونَ ﴾ ، فكانالذى أبدو احين قالوا: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء ﴾ ، وكان الذي كتموا بينهم [قولم] (١١): لن يخلق ربينا خلقاً إلا كنياً نحن أعلم منه وأكرم ، فعرفوا أن الله عز وجل فضل عليهم آدم في العلم والكرم .

فلما ظهر للملائكة من استكبار إبليس ما ظهر، ومن خلافه أمر ربه ما كان مستراً عنهم من ذلك ، عاتبه (۲) ربه على ما أظهر من معصيته إياه بتركه السجود لآدم ، فأصر على معصيته ، وأقام على غيه (۳) وطغيانه – لعنه الله – فأخرجه من الجنة ، وطرده منها ، وسلبه ما كان أتاه من ملك السماء الدنيا والأرض ، وعزله عن خرّن الجنة فقال له جل جلاله: ﴿ فَاخْرُجُ مِنْهَا ﴾ ، يعنى من الجنة ﴿ فَإِنّاكَ رَجِيمٌ \* وَإِنّا عَلَيْكَ اللَّهْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدّين ﴾ ، وهو بعد في السماء لم يهبط إلى الأرض .

وأسكن (°) الله عز وجل حينئذ آدم جنّته ؛ كما حدثنى موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمر و بن حمّّاد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى – فى خبر ذكره – عن أبى مالك وعن أبى صالح ، عن ابن عباس – وعن مرّة الهمّد آنى عن ابن مسعود – وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأخر ج ابليس من الجنة حين لُعن وأسكن آدم الجنة ، فكان يمشى فيها وحشيًّا (١٠٠ ليس ١٠٢/١ ليس له زوج يسكن إليها ، فنام نومة فاستيقظ ؛ فإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه ، فسألها : ما أنت (٩٠٠ قالت : امرأة ، قال : ولم خلقت ؟ قالت :

<sup>(</sup>١) تكملة من ا

<sup>(</sup> ٢ ) ط : «وعاتبه » ؛ وما أثبته عن ا

<sup>(</sup> ٣ ) س : «عيبه » .

<sup>(؛)</sup> سورة الحجر ٣٤، ٣٥

رُه) ط: «فأسكن»، وما أثبته عن ا

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في ا ، س ، وفي ط والتفسير : « وحشا » .

<sup>(</sup>٧) ر والتفسير : «من أنت ؟ » .

لتسكن (۱) إلى ، قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ علمه : ما اسمها يا آدم ؟ قال : حوّاء ، قالوا : لم سميت حواء ؟ قال : لأنها خلقت من شيء حيّ ، فقال الله تعالى: ﴿ يَا آدَمُ ٱسْكُن ۚ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِيْمًا ﴾ . (٢)

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة (٣) ، عن ابن إسحاق ، قال : لما فرغ الله تعالى من معاتبة إبليس أقبل على آدم عليه السلام وقد عليه الأسهاء كلها ، فقال : ﴿ يَا آدَمُ أَنْ بِنْهُمْ بِأَسْمَامِهِمْ ﴾ إلى ﴿ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكُنّتُمْ وَكُمْ مَا أُتبدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكُنّتُمْ وَكُمْ مِنْ أَهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن عبد الله بن العباس وغيره ، ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من شقه الأيسر ، وكم مكانها لحماً ، وآدم عليه السلام نائم لم يهب من نومته ، حتى خلق الله تعالى من ضلعه تلك زوجه حواء ، فسواها امرأة ليسكن إليها ، فلما كشف عنه السيّنة وهب من نومته رآها إلى جنبه ، فقال ليسكن إليها ، فلما كشف عنه السيّنة وهب من نومته رآها إلى جنبه ، فقال لي عنه يزعمون والله أعلم : لحمى ودمى وزوجي ، فسكن إليها ، فلما زوّجه الله عز وجل وجعل له سكناً من نفسه ، قال له قبُلا الله عن يا آدَمُ الشّكُنُ أَنْ وَرَوْ جُكَ الْجَنّة وَكُلًا مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِمْتُما وَلاَ تَقْرَبا هذه الشّجَرَة فَتَكُوناً مِنَ الظّالِمِينَ ﴾ .

۱۰۳/۱ حدثنا محمد بن عمرو، قال : حدثنا أبوعاصم، قال : حدثنا عيسى (۱) ، عن ابن أبى نـَجييح ، عن مجاهد (۷) في قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا

<sup>(</sup>۱) ا، ر: «تسکن».

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٣٥ ، وألحبر في التفسير ١ : ١٣ . .

<sup>(</sup>٣) هو سلمة بن الفضل .

<sup>( ؛ )</sup> سورة البقرة ٣٣ ؛ وفى الأصول : إلى ( إنك أنت العليم الحكيم ) ؛ وهو من الآية التي قبلها .

<sup>(</sup> ه ) قبلا ، أي عيانا ، وانظر تفسير ابن كثير ١ : ٧٨ .

<sup>(</sup>۲) هو عیسی بن میمون .

<sup>(</sup>٧) هو مجاهد بن جبر .

زَوْجَهَا ﴾ (١) . قال : حواء من قُصَيْرَىُ (٢) آدم ، وهو نائم فاستيقظ فقال : ﴿ أَتَا ﴾ بالنَّبَطية ، امرأة .

حدثنا المثنتي (٣) ، قال : حدثنا أبو حذيفة (٤) ، قال : حدثنا شيئل (٠) ، عن ابن أبي نسجيح ، عن مجاهد مثله .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد بن زُرَيْع ، قال : حدثنا سعيد (أن عن قتادة : ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ ، يعنى حوّاء ، خلقت من آدم من ضِلَع من أضلاعه .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١ .

<sup>(</sup>٢) القصيرى : أسفل الأضلاع .

<sup>(</sup>٣) المثنى بن إبراهيم الآمل .

<sup>( )</sup> أبو حذيفة (موسى بن مسعود الهندى) .

<sup>(</sup> ہ ) شبل بن عباد الحل .

<sup>(</sup>٦) سعيد بن أبي عزوبة .

## القول في ذكر امتحان الله تعالى أبانا آدم عليه السلام

وابتلائه إياه بما امتحنه به من طاعته، وذكر ركوب آدم معصية ربه بعد الذي كان أعطاه من كرامته وشريف المنزلة عنده، ومكنّنه في جنته من رغد العيش وهنيئه ، وما أزال ذلك عنه ، فصار من نعيم الجنة ولذيذ رغد العيش إلى نكد عيش أهل الأرض وعلاج الحراثة والعمل بالمساحي والزراعة فيها .

فلما أسكن الله عز وجل آدم عليه السلام وزوجه أطلق لهما أن يأكلا كل ما شاء أكله من كلما فيها من ثمارها، غير ثمر شجرة واحدة ابتلاء منه لهما بذلك ، وليمضى قضاء الله فيهما وفى ذريتهما ، كما قال عز وجل : الما لله فيهما وفى ذريتهما ، كما قال عز وجل الما المنا و و كُلامِنها رَغَدا حَيثُ شِئْتُما و كُلامِنها رَغَدا حَيثُ شِئْتُما و كَلا تَقْرَبَا هذه الشَّجرَة فَتَكُونا مِن الظَّالِمِين (١) ، فوسوس لهما الشيطان حتى زين لهما أكل ما نهاهما ربتهما عن أكله من ثمر تلك الشجرة ، وحسن لهما معصية الله فى ذلك ، حتى أكلا منها ؛ فبدت لهما من سو آتهما ما كان مئوارى (٢) عنهما منها .

فكان (٣) وصول عدو الله إبليس إلى تزيين ذلك لهما ما ذكر في الخبر الذي حدثني موسى بن هارون الهمداني ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدّى – في خبر ذكره – عن أبي مالك وعن أبي صالح ، عن ابن عباس – وعن مرة الهمداني ، عن ابن مسعود – وعن أبي صالح ، عن ابن عباس – وعن مرة الهمداني ، عن ابن مسعود – وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لما قال الله عز وجل لآدم : أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لما قال الله عز وجل لآدم : ﴿ اسْكُن أَنْتَ وَزَوْ جُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِيْتُمَا وَلا تَقْرَبا هذه والشَّجَرَة فَتَكُونا مِن الظَّالِهِينَ ﴾ ، أراد إبليس أن يدخل عليهما الجنة هذه والشَّجَرَة فَتَكُونا مِن الظَّالِهِينَ ﴾ ، أراد إبليس أن يدخل عليهما الجنة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٣٥

<sup>(</sup>۲) س: «متواريا».

<sup>(</sup>٣) ا : «وكان ».

فمنعه الحَرَّنة ، فأتى الحية ؛ وهى دابة لها أربع قوائم ، كأنها البعير ؛ وهى كأحسن الدواب فكلمها أن تدخله فى فمها حى تدخل به إلى آدم ، فأدخ لته فى فمها ، فمر ت الحية على الحزّنة [فدخلت] (١) وهم لا يعلمون ، ليما أراد الله عزّ وجل من الأمر ، فكلمه من فها ولم يُبال كلامه ، فخرج إليه فقال : ﴿ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَة الْخُلْدِ وَمُلْكَ لَا يَبْلَى ﴾ (٢) ، يقول : هل أدلك على شجرة إن أكلت مها كنت ملكاً مثل الله تبارك وتعالى أو تكونا (٣) من الحالدين فلا تموتان أبداً . وحلف لهما بالله سوء أنهما لمن الناصين ، وإنما أراد بذلك أن يبدى (٤) لهما ما توارى عنهما من ١٠٥١ كتب الملائكة ، ولم يكن آدم يعلم ذلك ، وكان لباسهما الظُفْر ، فأبى آدم أن كتب الملائكة ، ولم يكن آدم يعلم ذلك ، وكان لباسهما الظُفْر ، فأبى آدم أن يضر في فلما أكل بدت لهما سوء أنهما ، وطفقا يخ صفان عليهما من ورق الجنة (١٠) . يضر في فلما أكل بدت لهما سوء أنهما ، وطفقا يخ صفان عليهما من ورق الجنة (١٠) .

حدثنا ابن حُميد ، قال : حدثنا سَلَمة ، عن ابن إسحاق ، عن ليث ابن أبي سُلَم ، عن طاوس اليمانى ، عن ابن عباس ، قال : إن علو الله إبليس عرض نفسه على دواب الأرض : أيها (٧) تحمله حى تدخل به الجنة حى يكلم آدم وزوجه ، فكل الدواب أبى ذلك عليه ، حى كلم الحية ، فقال لها : أمنعُك من بنى آدم ، فأنت فى ذمتى إن أنت أدخلتنى الجنة ، فجعلته بين نابين من أنيابها ثم دخلت به ، فكلمهما من فها (٨) وكانت كاسية تمشى على أربع قوائم ، فأعراها الله تعالى وجعلها تمشى على بطنها ، قال : يقول ابن عباس : اقتلوها حيث وجدتموها ، وأخ فيروا ذمة عدو الله فيها (١) .

<sup>(</sup>۱) تکلة من ا

<sup>(</sup>۲) سورة طه ۱۲۰

<sup>(</sup>٣) ١، س، ن: «أو تكون».

<sup>(</sup> ٤ ) ا ، ن والتفسير : « بذلك ليبدى » ، س : « ذلك ليبدى » .

<sup>(</sup>ه) س: « لهتك ».

<sup>(</sup>٦) الحبر في التفسير ١ : ٢٧ه .

<sup>(</sup> ٧ ) س ، ن : « أنها تحمله » . أ

<sup>(</sup> ۸ ) ا والتفسير : « من فيها » .

<sup>(</sup>٩) الخبر في التفسير ١ : ٣٠٠ .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق (١) ، قال : أخبرنا عمر بن عبد الرحمن بن مُهُور ب (٢) ، قال : سمعت وهب بن منبته يقول : لما أسكن الله تعالى آدم وزوجته الجنة ، ونهاه عن الشجرة ، وكانت شجرة ١٠٦/١ غصونُها متشعب بعضها في بعض، وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم ، (٣) وهي الثمرة التي نهي الله عنها آدم وزوجته، فلما أراد إبليس أن يستزلُّهما دخل في جوف الحية ، وكان للحية أربع قوائم ، كأنها 'بختيّة من أحسن دابة خلقها الله تعالى ، فلما دخلت الحية الجنة خرج من جوفها إبليس ، فأخذ من الشجرة التي نهي الله عنها آدم وزوجته ، فجاء بها إلى حواء ، فقال : انظرى إلى هذه الشجرة، ما أطيب ريحها ، وأطيب طعمها ، وأحسن لونها ! فأخذت حوّاء فأكلت منها ، ثم ذهبت بها إلى آدم ، فقالت : انظر إلى هذه الشجرة ما أطيب ريحها ، وأطيب طعمها ، وأحسن لونها ! فأكل منها آدم ، فبدت لهما سوآتهما ، فدخل آدم في جوف الشجرة، فناداه ربُّه : يا آدم، أين أنت؟ قال: أنا هذا يا رب ، قال : ألا تخرج ؟ قال: أستحى منك يا ربّ ، قال : ملعونة الأرض التي خلقت منها لعنة حتى يتحول ثمارها شوكاً! قال : ولم يكن في الجنة ولا في الأرض شجرة كانت أفضل من الطلح والسِّلر. ثم قال : يا حوّاء ، أنت التي غرَرْت عبدي ، فإنك لاتتحملين حَمَّلًا ۗ إلا حملته كرها، فإذا أردت أن تضعي ما في بطنك أشرفت على الموت مراراً . وقال للحيه : أنت الى دخل الملعون في بطنك حتى غرّ عبدى ، ملعونة أنت لعنة حتى تتحول قوائمُـك في بطنك، ولا يكن الله رزق إلا التراب، أنت عدوّة بني آدم وهم أعداؤك ، حيث لقيت أحداً منهم أخذت بعقبه، وحيث لقيك شدخ رأسك().

 <sup>(</sup>١) هو عبد الرزاق بن همام .
 (٢) في ط : « معمر بن عبد الرحمن بن مهران » ٤
 وصوابه ما أثبته من ١ ؛ وهو يوافق ما في التفسير .

<sup>(</sup>٣) كذًا في ا والتفسير ؛ وفي ط : « بخلدهم » .

<sup>(</sup>٤) الخبر في التفسير ١ : ٥٢٥ ، وانظر حواشيه .

قيل لوهب (١): وما كانت الملائكة تأكل ؟ قال : يفعل الله ما يشاء .

حدثنا القاسم بن الحسن ، قال : حدثنا الحسين بن داود ، ١٠٧/١ قال : حدثنى حجاج ، عن أبي معشر ، عن محمد بن قيس ، قال : مبى الله تعالى آدم وحواء أن يأكلا من شجرة واحدة في الجنة ، ويأكلا منها رغداً حيث شاءا ، فجاء الشيطان فدخل في جوف الحية ، فكلم حواء ، ووسوس الى آدم فقال : ﴿ مَا مَهَا كُمَا رَبُّكُما عَنْ هٰذهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينِ وقاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ (٢) قال : فقطعت حوّاء الشجرة فلاميت الشجرة ، وسقط عنهما رياشهماالذي كان عليهما ، قال : فقطعت حوّاء الشجرة فلاميت الشجرة ، وسقط عنهما رياشهماالذي كان عليهما ، عَنْ تَلْكُما الشَّجَرَة وَأَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُماعَدُو مُبِينٍ ﴾ أَكُلنها وقد نهيتك عنها ؟ قال : يا رب أطعمت في حواء ، قال لحواء : لم أطعمته ؟ قالت : أمرتني الحية ، قال للحية : لم أمرتيها ؟ قالت : أمرتني إبليس ، قال : ملعون مدحور ! أمرتني الحية ، فأقطع وأنمك فتمشين جرياً على وجهك ، وسيشد خرأسك مَنْ القيك بالحجر ، اهبطوا بعضكم لبعض علو (٣) .

حدثت عن عمار بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، قال : حدثنى محدث أن الشيطان دخل الجنة في صورة دابة ذات قوائم ، فكان يُرك أنه البعير ، قال : فليعن ، فسقطت قوائمه فصار حية (٤) .

حدثت عن عمار ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن

<sup>(</sup>١) التفسير : «قال عمر قيل لوهب.٠٠»

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢

<sup>(</sup>٣) الحبر في التفسير ١ : ٥٣٠ .

<sup>( ؛ )</sup> الحبر في التفسير ١ : ٢٨٥

الما أبيه ، عن الربيع قال : وحدثني أبو العالية ؛ قال : إن من الإبل ما كان أولها من الجن . قال : فأبيحت له الجنة كلتها - يعني آدم - إلا الشجرة ، وقيل لهما : ﴿ لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينِ ﴾ (١) ، قال : فأتي الشيطان حواء فبدأ بها ، فقال : نهيتاعن شيء ؟ قالت : نع ، عن هذه الشجرة ، فقال : ﴿ مَا نَهَا كُمّا رَبُّكُما عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكُيْنِ أَوْ تَكُونَا مَلَا الشَّيطَانَ مَهَا ، ثم أمرت آدم فأكل منها أحدث ، قال : وكانت شجرة ، مَن أكل منها أحدث ، قال : وكانت شجرة ، مَن أكل منها أحدث ، قال : وكانت شجرة ، مَن أكل منها أشيطان عنها فأخر جَهُمَا مِمّا في الجنة حَدَثَ " أنا فيه ) (٥) ، قال : فأخرج آدم من الجنة (١) .

حدثنا ابن حُميد ، قال : حدثنا سكمة ، قال : حدثنا محمد بن اسحاق ، عن بعض أهل العلمأن آدم عليه السلام حين دخل الحنة ورأى ما فيها من الكرامة ، وما أعطاه الله منها ؛ قال: لو أنا خُلَدنا(٧)! فاغتمز فيها منه الشيطان لما سمعها منه ، فأتاه من قبل الحُلُد(٨).

حدثنا ابن حُميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : حُدُّتُ أَن أُول ما ابتدأهما به من كيده إياهما أنه ناح عليهما نياحة أحزنتهما (١٠) حين سمعاها ، فقالا له : ما يُبْكيك ؟ قال : أبكى عليكما ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٣٥

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٢٠

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول ، وفيالتفسير : « فبدأت » .

<sup>(</sup>٤) ن : «شيء من الحدث » .

<sup>(</sup>ه) سورة البقرة ٣٦

<sup>(</sup>٦) الحبر في التفسير ١ : ٢٨ه

<sup>(</sup>٧) كذا فى ط؛ وفى ا ، س ، ن : « لو أن خلدا » ، وفى التفسير : « لو أن خلدا كان » .

<sup>(</sup>٨) الحر في التفسير ١ : ٢٨ه

<sup>(</sup>٩) الحبر في التفسير ١ : ٢٩ه

<sup>(</sup>۱۰) ۱، س « حزنتهما » .

تموتان فتفارقان ما أنها فيه من النعمة والكرامة . فوقع ذلك فى أنفسهما ، ثم أتاهما فوسوس إليهما ، فقال : يا آدم هل أدلنك على شجرة الحلد وملك لا يبلى ؟ وقال : ﴿ مَا تَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينِ ، وقَاسَمَهُما إِنِّى لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينِ ﴾ ، ١٠٩/١ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينِ ، وقَاسَمَهُما إِنِّى لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينِ ﴾ ، ١٠٩/١ أى تكونان ملكين فى نعمة الجنة فلا تموتان (١) يقول الله عز وجل : ﴿ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ ﴾ .

حدثی یونس (۲) ، قال أخبرنا ابن وهب (۳) ، قال : قال ابن زید (۴) فی قوله سبحانه و تعالی : ﴿ فَوَسُوسَ ﴾ : وسوس الشیطان إلی حواء فی الشجرة حتی أتی بها إلیها، ثم حسّها فی عین آدم، قال : فدعاها آدم لحاجته، قالت : لا : إلا أن تأتی ها هنا، فلما أتی قالت : لا ، إلا آن تأکل من هذه الشجرة ، قال : فأکلا منها، فبدت لهما سوءاتهما. قال : وذهب آدم هارباً فی الجنة، فناداه ربعه : یا آدم ، أمنی تفر ؟ قال : لا یارب ، ولکن حیاء منك، قال : یا آدم ، أنی أتیت ؟ قال : من قبل حواء یارب ؛ فقال الله عز وجل ": فإن لها علی آن أدمیها فی کل شهر مرة ، كما أدمت (۵) هذه الشجرة ، وأن أجعلها سفیه ، وقد كنت جعلها فی کل شهر مرة ، كما أدمت (۵) هذه الشجرة ، وأن أجعلها سفیه ، وقد كنت جعلها خلقتها حلیمة ، وأن أجعلها تحمل كرها و تضع كرها ، و قد كنت جعلها تحمل یسراً و تضع یسراً و قطع یسراً . قال ابن زید : ولولا البلیة التی أصابت حواء لكان نساء اله الدنیا لایتحیضن ، و لكن حلیات ، ولكن یمملن یسراً ،

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة (٧) عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيْط ، عن سعيد بن المسيّب ، قال : سمعته يحلف عن يزيد بن عبد الله بن قُسيَّط ، عن سعيد بن المسيّب ، قال : صواء سقته بالله ما يستثنى : ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل ، ولكن حواء سقته

<sup>(</sup>١) في التفسير : « أي تكونا ملكين أو تخلدا إن لم تكونا ملكين » .

<sup>(</sup>٢) يونس بن عبد الأعلى . (٣) هو عبد الله

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرحمن زيد بن أسلم . (٦) الحبر في التفسير ١: ٢٩٠٠

<sup>(</sup> ه) في التفسير : « كما أدميت » . ( ٧ ) هو سلمة بن الفضل الأبرش .

۱۱۰/۱ الحمر حتى إذا سكر قادته إليها ، فأكل منها(۱) . فلما واقع آدم(۲) وحواء الحطيئة ، أخرجهما الله تعالى من الجنة وسلبتهما ماكانا فيه من النعمة والكرامة ، وأهبطهما وعدوهما إبليس والحية إلى الأرض ، فقال لهم ربهم: اهبطوا بعضكم لبعض عدو .

وكالذي قلنا في ذلك قال السلف من أهل العلم .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثنا عبد الرحمن ابن مهدى ، عن إسرائيل ، عن إسماعيل السدى ، قال : حدثنى من سمع ابن مهدى ، عن إسرائيل ، عن إسماعيل السدى ، قال : حدثنى من سمع ابن عباس يقول : (اهْبِطُوا بَهْضُكُم لِبَهْضِ عَدُولٍ ) (١) ، قال : آدم وحواء و إبليس والحية . (٥)

حدثنا سفيان بن وكيع ، وموسى بن هارون ، قالا : حدثنا عمرو ابن حماد ، عن أسباط ، عن السدى \_ فى خبر ذكره \_عن أبى مالك وعن أبى صالح ، عن ابن عباس \_ وعن مرّة الهمدانيّ ، عن ابن مسعود \_ وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لَبَعْضِ عَدُو ﴾ ، فلعن الحيّة فقطع قوائمها ، وتركها تمشى على بطنها ، وجعل رزقها من التراب ، وأهبط إلى الأرض آدم وحواء وإبليس والحية .

حدثنى محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى بن ميمون ، عن ابن أبي نتجيح ، عن مجاهد ، في قول الله عز وجل : ( إهْ بِطُوا بَعْضُ كُمْ لِبَعْضٍ عَدُونٌ ) ، قال : آدم وحواء و إبليس والحية (٢) .

<sup>(</sup>١) الحبر إلى هنا في التفسير ١ : ٣٠٠

<sup>(</sup>  $\tau$  ) ر : « فلما رقع من آدم » . (  $\tau$  ) إسرائيل بن يونس .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة البقرة ٣٦ .

<sup>(</sup>ه) الحبر في التفسير ١ : ٣٦ه .

<sup>(</sup>٦) الحبر في التفسير ١ : ٥٣٥ .

# القول في قدر مكث آدم في الجنة ووقت خلق الله عز وجل الله عز وجل إياه ووقت إهباطه إياه من السهاء إلى الأرض

قَــُد تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل " خلق آدم عليه السلام يومالجمعة، وأنه أخرجه فيه من الجنة، وأهبطه إلىالأرض ١١١/١ فيه ، وأنه فيه تاب عليه ، وفيه قبضه .

« ذكر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك :

حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحَكَم ، قال : حدثنا على" بن مَعْبَد ، قال: حدَّثنا عبيد الله بنعمرو ، عنعبد الله بن محمد بنعَقيل، عن عمرو بن 'شرَحْبيل عن سعيد بن سعد بن عُبادة ، عن سعد بنعُبادَة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ﴿ إِنْ فِي الْجِمعَة خمس خلال : فيه خلين آدم، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه توفتي الله آدم، وفيه ساعة " لابسأل العبدُ فيها ربَّه شيئاً إلا أعطاه الله إياه ؛ ما لم يسأل إثماً أو قطيعة ، وفيه : تقوم الساعة ، وما مين ملــَك مقرَّب . ولا سهاء ولا جبل ولا أرض ولا ربح ؛ الا مشفيق من يوم الجمعة ۽ .

حدثني محمد بن بشار ومحمد بن متعمّر ، قالا : حدثنا أبوعامر ، حدثنا زُهُ مَير بن محمد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاريّ ؛ عن أبي لـُبابة بن عبد المنذر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ﴿ سَيْدُ الْآيَامُ يُومُ ۗ الْجُمَّعَةُ ، وأعظمُ لِهَا وأعظمُ عند الله من يوم الفطر ويوم النحر ؛ وفيه خمس خلال : خلق الله تعالى فيه آدم ، وأهبطه فيه إلى الأرض ، وفيه توفِّي الله تعالى آدم ، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد شيئاً إلاأعطاه إياه ما لم يكن حراماً. وفيه تقوم الساعة؛ ما من ملك مقرَّب ولا سماء ولا أرض ولاجبال ولا رياح ولا بحر إلا وهو مشفيق من يوم الجمعة ، أن تقوم فيه الساعة » . واللفظ لحديث ابن بشار .

حدثنا محمد بن معمر ، قال : حدثنا أبو عامر ، قال : حدثنا زُهير ابن محمد ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة ، أن سعيد بن سعد بن عبادة ، أن رجلا أنى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، أخبر نا عن يوم الجمعة ، ماذا (۱) فيه من الحير ؟ فقال : « فيه خُلِق آدم ، وفيه أهبط آدم ، وفيه تُوفّى آدم ، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أعطاه (۱) الله إياه ؛ ما لم مقر ب ولا سهاء ولا يسأل مأثما أو قطيعة ، وفيه تقوم الساعة ؛ ما من ملك مقر ب ولا سهاء ولا أرض ولا جبال ولا ربح إلا هن يُشفيةن من يوم الجمعة » .

حدثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : حدثنا أبو زُرْعَة ، قال : أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن الأعرج ، أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خيريوم طلعت الشمس عليه يوم الجمعة ؛ فيه خلق آدم ، وفيه أدخل الجنة وأخرج منها » .

حدثنى بحر بن نصر ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنى ابن أبي الزناد ، عن أبيه، عن موسى بن أبي عثمان ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « سيد ُ الأيام يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه أدخل الجنة ، وفيه أخرج منها ، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة » .

حدثنا الربيع بن سليان ، قال : حدثنا شعيب بن الليث ، قال : حدثنا الليث بن سعد ، عن جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هر من ، أنه قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لم تطلع الشمس على يوم مثل يوم الجمعة ؛ فيه خلق آدم ، وفيه أخر ج من الجنة ، وفيه أعيد فيها » .

حدثنا ابن حُميد ، قال : حدثنا جرير ، عن منصور ومغيرة ، عن زياد بن كليب أبي معشر ، عن إبراهيم ، عن الْـ قَـرُ ثَـع الضَّبيّ ـــ وكان القرثع

<sup>(</sup>۱) ا : برماروی فیه ین

<sup>(</sup>۲) ا: «آتاه الله».

من القراء الأولين ــ قال: قال سلمان: قال لى رسول الله صلى لله عليه وسلم: «يا سلمان، أتدرى ما يوم الجمعة؟» قلت: الله ورسوله أعلم، يقولها ثلاثاً: «يا سلمان، أتدرى ما يوم الجمعة؟ فيه جمَمّع أبوك»، أو «أبوكم».

حدثنى محمد بن عُمَارة الأسدى ، قال : حدثنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا شيبان ، عن يحيى ، عن أبى سلّمة ، أنه سمع أبا هريرة ١١٤/١ يحد ث أنه سمع كعباً يقول : خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلّيق آدم عليه السلام، وفيه دخل الجنة، وفيه أخرج منها ، وفيه تقوم الساعة .

حدثنى الحسين بن يزيد الأدمى (۱) ، قال : حدثنا روح بن عُبادة ، قال : حدثنا زكرياء بن إسحاق ، عن عمر و بن دينار ، عن عُبيد بن عمير ، قال : إن أول يوم طلعت فيه شمسه يوم الحمعة ، وهو أفضل الأيام: فيه خلق الله تعالى ذكره آدم ؛ خلقه على مثل صورته ، فلما فرغ عطس آدم فألقى الله تعالى عليه الحمد، فقال الله : يرحمك ربك .

حدثنا أبو كريّب، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، عن أبي كُد يَنْمَة ، عن مغيرة ، عن زياد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن القرّثع ، عن سلمان ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أتدرى ما يوم الجمعة ؟ هو يوم جَمَّع فيه أبوك » ، أو « أبوكم آدم » عليه السلام .

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عثمان بن سعيد ، عن أبى الأحوص، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن علقمة (٢) قال : قال سلمان . قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا سلمان ، أتدرى ما يوم الحمعة ؟ » مرتين أو ثلاثا، قال : «هو اليوم الذي جمع فيه أبوكم آدم » ، أو «جمع فيه أبوكم » .

حدثنا أبو كُريب ، قال : حدثنا حسن بن عطية ، قال : حدثنا قيس ، عن الأعمش ، عن إبراهيم . عن القرّثع ، عن سلمان ، قال : قال

<sup>(</sup>۱) m: (نید» ، ب: (الحسن بن یزید الأزدی» ؛ ولم یقع لی وجه الصواب فیها لدی من کتب التراجم . (۲) علقمة بن قیس .

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتدرى ما الجمعة (١) »؟ أو قال: كذا ، ( فيها جَمَّعَ أبوكم آدم ».

۱۱۰/۱ حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق ، قال : سمعت أبي يقول : أخبرنا أبو حمزة (۲) ، عن منصور (۳) ، عن إبراهيم (٤) ، عن القررتع (٥) ، عن سلمان ، قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أتدرى ما يوم الحمعة ؟ » قلت : لا ، قال : « فيه جمع أبوك » .

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : « ما يوم الجمعة » .

<sup>(</sup>٢) محمد بن ميمون ابو حمزة السكرى .

<sup>(</sup>٣) منصور بن المعتمر .

<sup>(</sup>٤) إبراهيم النخمى .

<sup>(</sup>ه) القرثع الضبي .

### ذكر الوقت الذى فيه خلق آدم عليه السلام من يوم الجمعة والوقت الذى أهبط إلى الأرض

اختلف فى ذلك، فروى عن عبد الله بن سكام وغيره فى ذلك ما حداً ثنا أبو كريب، قال : حدثنا ابن إدريس، قال : أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خيريوم طلعت فيه (١) الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أسكن الجنة، وفيه أهبط، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة - [يقللها] -(٢) لايوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيراً إلا آتاه الله إياه»، فقال عبد الله بن سلام: قد علمت أي ساعة هى، هى آخر ساعات النهار من يوم الجمعة، قال الله عز وجل : أي ساعة هى، هى آخر ساعات النهار من يوم الجمعة، قال الله عز وجل : (خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأْرِيكُمُ آبَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ ) (٢).

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا المحاربيّ وعبدة بن سليان وأسد بن عمرو ؛ عن محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، وذكر فيه كلام عبد الله بن سكلام بنحوه .

حدثنا محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبى نَجيح ، عن مجاهد فى قوله عز وجل َ : ﴿ خُلِقَ الإنسانُ من عجل) ، قال : قول آدم حين خُلِق بعد كل شيء آخر النهار من يوم [الجمعة] (١٠) ؛ عجل خلق الحلق ، فلما أحيا الروح عينيه ولسانه ورأسه ولم يبلغ أسفله ، قال : يا رب ١١٦/١ استعجل بخلقى قبل غروب الشمس .

<sup>(</sup>۱) ن: «عليه».

 <sup>(</sup>٢) تكلة من ١، والتفسير ، وفي ابن كثير : « وقبض أصابعه يقللها ».

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ٣٧ ، والحبر في التفسير ١٧، ٢١ ( بولاق) . وتفسير ابن كثير ٣. ١٧٩ .

<sup>( ۽ )</sup> تکلة من ا ، س .

حدثنی الحارث ، قال : حدثنا الحسن (۱) ، قال : حدثنا ورقاء ، عن ابن أبي نَجِيح ، عن مجاهد مثله .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنا حجمّاج ، عن ابن جُرَيج ، قال : قال : آدم جُرَيج ، قال : قال غبر أنه قال في حديثه : استعجل عن خلق ، قد غربت الشمس .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد فى قوله : ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَل ﴾ ، قال : على عجل خلق آدم آخر ذلك اليوم من ذيننيك اليومين ـ يريد يوم الجمعة ـ وخلقه على عربيدا وجعله عجولا .

وقد زعم بعضهم أن الله عز وجل أسكن آدم وزوجته الفردوس لساعتين مَضَتَامن نهار يوم الجمعة ، وقيل لثلاث ساعات مضين منه ، وأهبطه إلى الأرض لسبع ساعات مضين من ذلك اليوم، فكان مقدار مُكثّهما في الجنة خمس ساعات منه . وقيل: كان ذلك ثلاث ساعات . وقال بعضهم : أخرج آدم عليه السلام من الجنة الساعة التاسعة أو العاشرة

١١٧/١ \* ذكر من قال ذلك :

قال أبو جعفر : قرأتُ على عبدان بن محمد المروزيّ ، قال : حدثنا عمار بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن أبى جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، عن أنس عن أبى العالية ، قال : أخرِج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو العاشرة ، فقال لى : نعم ؛ لحمسة أيام مضين من نيئسان .

فإن كان قائل هذا القول أراد الله أن تبارك وتعالى أسكن آدم وزوجته الفردوْس لساعتين مضتا من نهار يوم الجُمعة من أيام أهل الدنيا التي هي على

<sup>(</sup>١) هو الحارث بن محمد روى عن الحسن بن موسى الأشيب . تاريخ بغداد ٢ : ٢١٨ .

<sup>(</sup> ۲ ) ا : «عجل» .

ما [هي](١) به اليوم؛ فلم يبعد قوله من الصواب في ذلك؛ لأن الأخبار إذا كانت واردة عن السَّلَف من أهل العلم ، بأن آدم خُلِّق في آخر ساعة من اليوم السادس من الأيام التي مقدار اليوم الواحد منها (٢) ألف سنة من سنيننا . فعلوم أن الساعة الواحدة من ساعات ذلك اليوم ثلاثة وتمانون عاماً من أعوامنا ، وقد ذكرنا أن آدم بعد أن خَـمـّر ربنا عز وجل طينته بقى قبلأن ينفخ فيه الروح أربعين عاماً؛ وذلك لا شك أنه عنني به من أعوامنا وسنيننا، ثم [من](١) بعد أن نفخ فيه الروح إلى أن تناهى أمرُه ، وأنسكن الفير دوس ، وأهبيط إلى الأرض\_ غير مستنكِّر أن يكون كان مقداره من سنيننا قدر خمس وثلاثين سنة . فإن ١١٨/١ كان أراد أنه أنسكن الفردوس اساعتين مضنا من نهار يوم الجمعة من الأيام التي مقدار اليوم الواحد منها (٢) ألف سنة من سنيننا ، فقد قال غير الحق ، وذلك أن جميع مَن ° حُفظ له قول في ذلك من أهل العلم؛ فإنه كان يقول إن " آدم نفخ فيه الروح في آخر النهار من يوم الجمعة قبل غروب الشمس من ذلك اليوم . ثم الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متظاهرة بأن الله تبارك وتعالى أسكنه الجنة فيه، وفيه أهبطه إلى الأرض. فإن (٣) كان ذلك صحيحاً، فمعلوم أن آخر ساعة من نهار يوم من أيام الآخرة ومن الأيام التي اليوم الواحد منها مقداره ألف سنة من سنيننا، إنما هي ساعة بعد مُضيّ إحدى عشرة ساعة ، وذلك ساعة من اثنتكي عشرة ساعة ، وهي ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر من سنيننا؛ فآدم صلوات الله عليه إذ كان الأمركذلك؛ إنما خُدتى لمضي إحدى عشرة ساعة من نهار يوم الجمعة من الأيام التي اليوم الواحد منها (٢) ألف سنة من سنيننا، فمكث جسداً ملقي لم يُنفخ فيه الروح أربعين عاماً من أعوامنا . ثم نفخ فيه الروح . فكان مكثُه في السماء بعد ذلك ومُقامه في الجنة؛ إلىأن أصاب الخطيئة وأهبط إلى الأرض ثلاثاً وأربعين سنة من سنيننا وأربعة أشهر ، وذلك ساعة من ساعات يوم من الأيام الستة التي خلق الله تعالى فيها الحلق .

<sup>(</sup>١) تكلة من ا

<sup>(</sup> ٢ ) في الأصول : « منه » .

<sup>(</sup> ٣ ) ا : « فإذ » .

ا ۱۱۹/۱ وقد حدثنى الحارث بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن سعد ، قال : حدثنا هشام بن محمد ، قال : أخبرنى أبى ، عن أبى صالح ، عن ابن عباس، قال : خرج آدم من الجنة بين الصلاتين : صلاة الظهر وصلاة العصر ، فأنزل إلى الأرض وكان مكثه فى الجنة نصف يوم يوم من أيام الآخرة ، وهو خمسائة سنة ، من يوم كان مقداره اثنتى عشرة ساعة ، واليوم ألف سنة مما يعد أهل الدنيا ، وهذا أيضاً قول خلاف ما وردت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعن السلف من علمائنا .

### القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه من الأرض حين أهبطا إلها

ثم إن الله عزّ وجل أهبط آدم قبل غروب الشمس من اليوم الذي خلقه فيه — وذلك يوم الجمعة — من السهاء مع زوجته ، وأنزل آدم — فيما قال علماء سلف أمة نبينا صلى الله عليه وسلم — بالهند .

ذكر من حضر أنا ذكر من قال ذلك منهم :

٢٢٠ حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة، قال : أهبط الله عز وجل آدم إلى الأرض ، وكان ١٢٠/١ مهبطه بأرض الهند .

حدثنا عمروبن على، قال : حدثنا عمران بن عيينينة ، قال : أخبرنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال: إن أول ما أهبط الله تعالى آدم أهبطه بد هنا أرض الهند .

حد تت عن عمّار ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية ، قال : أهبيط آدم إلى الهند.

حدثنى ابن سنان ، قال : حدثنا الحجاج ، قال: حدثنا حماد بن سلمة ، عن على بن زيد ، عن يوسف بن ميهران ، عن ابن عباس ، قال : قال على بن أبى طالب عليه السلام : أطيب أرض في الأرض ريحاً أرض الهند ، أهبيط بها آدم ، فعلق شجرها من ربح الحنة .

حدثنى الحارث ، قال : حدثنا ابن سعد ، قال : حدثنا هشام بن عمد ، عن أبيه ، عن أبى صالح ، عن ابن عباس ، قال : أهبط آدم بالهند، وحواء بجُدَّة، فجاء في طلبها حتى اجتمعا(۱) ، فازدلفت إليه حواء، فلذلك

<sup>(</sup>۱) ا ، ن : « جبعا » ، س : « جبعها » .

سمّيت المزدلفة ، وتعارفا بعرفات ، فلذلك سميت عرفات ، واجتمعا بجمّع فلذلك سميت جمعا . قال : وأهبط آدم على جبل بالهند يقال له بتورد .

حدثنا أبو همام (١) ، قال : حدثنى أبى ، قال : حدثنا زياد بن خيثمة ، عن أبي يحيى بائع القت ، قال : قال لى مجاهد : لقد حدثنا عبد الله بن عباس أن آدم وزل حين نزل بالهند .

ال حدثنا ابن حُميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : وأما أهل التوراة فإنهم قالوا : أهبيط آدم بالهند على جبل يقال له واسم (٢) ، عند واد يقال له بهيل (٣) بين الدَّهنتج والمندل : بلدين بأرض الهند . قالوا : وأهبطت حواء بجدد من أرض مكة .

وقال آخرون: بل أهبيط آدم بسكر نُدْيب ، على جبل يدعى بـوَّذ،وحواء بَحُدة من أرض مكة، وإبليس بميَــْسـان (٤)، والحية بأصبـهان. وقد قيل: أهبيطت الحية بالبريّــة ، وإبليس بساحل بحر الأوبئيّة (٥).

وهذا مما لا يوصل إلى علم صحته إلا بخبر يجىء مجىء الحبجة ، ولا يُعلم خبر "
فى ذلك وردكذلك؛ غير ما ورد من خبر هبوط آدم بأرض الهند ؛ فإن ذلك مما لايدفع صحته علماء(٦) الإسلام وأهل التوراة والإنجيل ، والحجة قد ثبتت بأخبار بعض هؤلاء

وذُكِر أن الجبل الذي أهبط عليه آدم عليه السلام ذرْوته من أقرب ذُرا جبال الأرض إلى السماء ، وأن آدم حين أهبيط عليه كانت رجلاه عليه ورأسه في السماء يسمع دعاء الملائكة وتسبيحهم ؛ فكان آدم يأنس بذلك ، وكانت

<sup>(</sup>١) هو أبو همام الوليد بن شجاع ، وشجاع هو ابن الوليد بن قيس .

<sup>(</sup>٢) واسم ، دكره ياقوت ، وقال : « جبل بين الدهنج والمندل من أرض الهند » .

<sup>(</sup>۳) د : «نهيل».

<sup>( ؛ )</sup> ميسان ، بالفتح ثم السكون : اسم لكورة واسعة بين البصرة وواسط . معجم البلدان . ٢٢٤ . ٨

<sup>(</sup>ه) الأبلة ، بضم أوله وتشديد اللام وفتحها : بلد على شاطىء دجلة بالبصرة . معجم البلدان ١ : ٨٩ .

الملائكة تهابه ، فنُقبِص من طول آدم لذلك .

#### \* ذكر من قال ذلك:

حدّ ثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا هشام بن حسان ، عن سَوَّارِخَـتن عطاء، عن عطاء بن أبي رَباح ، قال: لما أهبط الله عزّ وجلّ آدم من الجنة كان رجـُلاه في الأرض ، ورأسهُ في السهاء ، ١٢٢/١ يسمع كلام أهل السماء ودعاءهم ، يأنس إليهم ، فهابته الملائكة حتى شكَّتُ إلى الله تعالى في دعائها وفي صلاتها ، فخفضه إلى الأرض ، فلما فقد ما كان يسمع منهم استوحش حتى شكا ذلك إلى الله عز وجل في دعائه وفي صلاته ، فُوُجَّه إلىمكة فصار (١) موضع قدمه قرية ، وخُطُّوته (٢)مفازة ، حتى انتهى إلى مكة ، وأنزل الله تعالى ياقوتة من ياقوت الجنة ، فكانت على موضع البيت الآن ، فلم يزل ْ يطوف به حتى أنزل الله تعالى الطوفان ، فرفيعت تلك الياقوتة حتى بعث الله تعالى إبراهيم الحليل عليه السلام فبناه ، فذلك قوله تعالى : ﴿ وَ إِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ﴾ (٣).

> حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا مَعَمْرَ (٤) ، عن قتادة ، قال : وضع الله تعالى البيت مع آدم ، فكان رأسهُ فى السهاء ورجلاه فى الأرض، فكانت الملائكة تهابه، فنُنقص إلىستين ذراعاً ، فحزن آدم إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحتهم ، فشكا ذلك إلى الله ، فقال الله: يا آدم، إندى أهبطت لك (٥) بيتاً تطوف به كما يُطاف حول عرشي ، وتصلِّي عنده كما يصلَّى عند عرشي . فانطلق إليه آدم عليه السلام، فخرج وَمُدُّ له في خطوه، فكان بين كل خطوة مفازة ، فلم تزل تلك المفاوز(٦) بعد ذلك ، فأتى آدم عليه السلام البيت ، فطاف به ومَن ُ بعده [ من ] (٧) الأنبياء .

<sup>(</sup>۱) ا : « فكان » .

<sup>(</sup>۲) ا : «وخطوه».

<sup>(</sup>٣) سورة الحج ٢٦ ( ٤ ) معمر بن راشد البحراني .

<sup>(</sup> ه ) ن : « اليك » .

<sup>(</sup>٦) س: «المفازة».

<sup>(</sup>٧) تكملة من ١، ن .

حدثني الحارث ، قال : حدثنا ابن سعد ، قال : حدثنا هشام بن محمد ، قال : أخبرني أبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، قال : لما حُطّ من طول آدم عليه السلام إلى ستين ذراعاً أنشأ يقول : ربٍّ ، كنتُ جاركُ في دارك؛ ليس لي ربّ غيرك، ولا رقيب دونك ، آكل فيها رغداً ، وأسكن حيث أحببت ، فأهبطتني إلى هذا الجبل المقدس ، فكنت أسمع أصوات الملائكة، وأراهم كيف يحُفُّون بعرشك، وأجيد ربح الجنة وطيبها، ثم أهبطتني إلى الأرض، وحططتني إلى ستين ذراعاً ، فقد انقطع عنى الصوت والنظر ، وذهب عنى ربح الجنة . فأجابه الله عزّ وجلّ : لمعصيتك (١) يا آدم فعلتُ ذلك بك . فلما رأى الله تعالى عُرْى آدم وحواء أمره أن يذبح كبشاً من الضأن من الثمانية الأزواج التي أنزل من الجنة ، فأخذ كبشاً فذبحه، ثم أخذ صوفه فغزلتُه حواء ، ونسجه هو وحواء، فنسج آدم جُبَّة لنفسه، وجعل لحواء د رْعاً وخماراً، فلبسا ذلك، وأوحى (٢) الله تعالى إلى آدم أن لى حرماً بحيال عرشي ، فأنطلق فابن لى فيه بيتاً، ثُمْحُ فَ َّبه كما رأيت ملائكي يحُفُّون بعرشي ، فهنالك أستجيبُ لك ولولدك؛ من كان منهم في طاعتي ، فقال آدم : أي رب ، فكيف لي بذلك، لست أقوى عليه ولا اهتدى له ! فقيَّض الله له ملككاً؛ فانطلق به نحو مكة ، فكان آدم إذا مر بروضة (٣) ومكان يُعجبه قال للملك: انزل بنا ها هنا ، فيقول له الملكك: مكانك، حتى قدم مكة، فكان كلُّ مكان نزل به صار عمراناً، وكل مكان تعد اه صار مفاوز وقفارا ، فبني البيت من حمسة أجبل : من طور سيناء وطور زيتون ولبنان والجودى ، وبني قواعده من حراء ، فلما فرغ من بناثه خرج به الملك ُ إلى عرفات؛ فأراه المناسك كلُّها التي تفعلها الناس اليوم، ثم قدم به ١٢٤/١ مكة؛ فطاف بالبيت أسبوعاً ، (١) ثم رجع إلى أرض الهند، فمات على بتود (٥) .

<sup>(</sup>١) س ، وابن الأثير ١ : ٢٣ ( فيها نقل عن الطبرى) : « بممصيتك » .

<sup>(</sup>۲) ط: « فأوحى » وما أثبته من ا .

<sup>(</sup>٣) ا : «مرروضة » .

<sup>(</sup>٤) ر : « أسيوعاً سبعا » .

<sup>(</sup>ه) كذا ورد فى الأصول ؛ وفى معجم البلدان : « نوذ ، بالفتح ثم السكون وذال معجمة : جبل بسر نديب عنده مهبط آدم عليه السلام ، وهو أخصب جبل فى الأرض ؛ ويقال : أمرع فى =

حدثنا أبو همام ، قال : حدثنى أبى ، قال : حدثنى زياد بن خيثمة ، عن أبى يحيى بائع القت ، قال : قال لى مجاهد : لقد حد ثنى عبد الله ابن عباس أن آدم عليه السلام نزل حين نزل بالهند ، ولقد حج مها أربعين حجة على رجليه ، فقلت له : يا أبا الحجاج ، ألا كان يركب ؟ قال : فأى شيء كان يحمله ! فوالله إن خطوه مسيرة ثلاثة أيام ، وإن كان رأسه ليبلغ السهاء ، فاشتكت الملائكة نقسة ، فهمزه الرحمن همزة " ؛ فتطأطأ مقدار أربعين سنة .

حدثنى صالح بن حرب أبو متعمر مولى بنى هاشم ، قال : حدثنا أثمامة بن عبيدة السلمي ، قال : أخبرنا أبو الزبير ، قال : قال نافع : سمعت ابن عمر ، يقول : إن الله تعالى أوحى إلى آدم عليه السلام وهو ببلاد الهند (۱) : أن حُجّ هذا البيت . فحج آدم من بلاد الهند ، فكان كلما وضع قدمه صار قرية ، وما بين خطوتيه مفازة ، حتى انهى إلى البيت فطاف به ، وقضى المناسك كلم ال ، ثم أراد الرجوع إلى بلاد الهند فضى ، حتى إذا كان بمأزمتى عرفات ؛ تلقيه الملائكة ؛ فقالوا : برَّ حَجينك يا آدم ! فلدخله من ذلك عجب ، فلما رأت الملائكة ذلك منه قالوا : يا آدم ، إنا قد حَجَدْنا هذا البيت قبل أن تُخْلَق بألني سنة ، قال : فتقاصرت إلى آدم نفسه .

وذكر أن آدم عليه السلام أهبط إلى الأرض، وعلى رأسه إكليل من شجر الحنيّة ، فلما صار إلى الأرض ، ويبس الإكليل؛ تحاتّ ورقه فنبت<sup>(١)</sup> منه أنواع الطيب .

وقال بعضهم : بل كان ذلك ما أخبر الله عنهما ، أنهما جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة ، فلما يبس ذلك الورق الذى خصفاه عليهما تحات فنبت من ذلك الورق أنواع الطيب . والله أعلم .

الأرض ؛ ويقال : أمرع من نوذ » . وقال ابن الأثير ١ : ٢٤ « نود ؛ بضم النون وسكون الواو
 وآخره دال مهملة » ؛ وفي س : « قال الطبرى : الذي حدثنا به في أمر الحبل أن اسمه نوذ ؛ بالنون ،
 قال : ولكن اسم الموضع بالباء ؛ وهو بوذ » .

<sup>(</sup>١) أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الأسدى، وذافع مولى ابن عمر. (٢) أ : «فنبتت ».

وقال آخرون: [بل] (١) لما علم آدم أن الله عز وجل مُهبطُه إلى الأرض، جعل لا يمر بشجرة من شجر الجنة إلا أخذ غصنا من أغصانها، فهبط إلى الأرض وتلك الأغصان معه، فلما يبس ورقها تحات، فكان ذلك أصل الطيب.

#### ذكر من قال ذلك:

۲۳۲ — حدثنا أبو همام ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا زياد بن خيثمة ، عن أبي يحيى بائع القت قال : قال [ل] (١) مجاهد : لقد حد تنى عبد الله ابن عباس ، أن آدم حين خرج من الجنة كان لا يمر بشيء إلا عبث به ، فقيل للملائكة : دعو فليتزود منها ما شاء ، فنزل حين نزل بالهند ، وإن هذا الطيب الذي يُجاء به من الهند مما خرج به آدم من الجنة .

• ذكر من قال : كان على رأس آدم عليه السلام حين أهبط من الجنة إكليل من شجر الجنة :

حُدِّثت عن عمار بن الحسن، قال : حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه الله عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية ، قال : خرج آدم من الحنة ، فخرج مها ومعه عصا من شجر الحنة ، وعلى رأسه تاج أو إكليل من شجر الحنة ، ومنه كل طيب بالهند .

حدثنا ابن ُ حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : 177/ هبط آدم عليه – يعني على الجبل الذي هبط عليه – ومعه ورق من ورق الجنة ، فبثّة في ذلك الجبل ، فمنه كان أصل ُ الطيب كلّة ، وكلّ فاكهة لا توجد إلا بأرض الهند .

<sup>(</sup>١) منا. (٢) أبو جعفر الرازي التميمي.

\* \* \*

وقال آخرون : بل زوّده الله من ثمار الجنة ، فثمارنا هذه من تلك الثمار . \* ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا ابن أبى عدى وعبد الوهاب (۱) ومحمد بن جعفر ، عن عوف (۲) ، عن قسامة بن زُهير ، عن الأشعرى (۳) ، قال : إن الله تبارك وتعالى لما أخرج آدم من الجنة زوده من ثمار الجنة ، وعلمه صنعة كلّ شيء ، فثماركم هذه من ثمار الجنة ؛ غير أن هذه تتغيّر وتلك لا تتغيّر .

وقال آخرون : إنما علق بأشجار الهند طيب ريح آدم عليه السلام .

حدثنى الحارث بن محمد ، قال : حدثنا ابن سعد ، قال : أخبرنا هشام بن محمد ، قال : أخبرنى أبى ، عن أبى صالح ، عن ابن عباس ، قال : أخبرنى أبى ، عن أبى صالح ، عن ابن عباس ، قال : نزل آدم عليه السلام معه ريحُ الجنة ، فعلق بشجرها وأوديتها وامتلأ ما هنالك طيباً ، فهن تُمَّ يُوْتِى بالطيب من ريح الجنة .

وقالوا: أنزل معه من طيب الجنة .

وقال: أنزل معه الحجر الأسود، وكان أشد ً بياضاً من الثلج، وعصا موسى، وكانت من آس الجنة؛ طولها عشرة أذرع على طول موسى، ومُر ّ ولُبان(٤)، ثم أنزل عليه بعد ذلك العلاة والميطرقة والكلبتان (٥)، فنظر آدم

<sup>(</sup>١) عبد الوهاب بن عبد الحبيد بن الصلت (٢) هو عوف الأعراب (٣) هو أبو موسى الأشعرى .

<sup>( ؛ )</sup> المر : صمغ شجرة تكون ببلاد العرب ؛ شبهة بالشوكة المصرية ، تشرط فتخرج منها هذه الصمغة . واللبان : هو العلك الذي يمضغ ؛ وشجرته تسمى الكندر ، طولها قدر ذراعين ، تعقر بالفأس فيظهر في مواضع العقر اللبان فيجتنى . المعتمد في الأدوية ٣٤٠ ، ٣٤٠ .

<sup>(</sup>ه) العلاة : السندان ؛ حجراً كان أو حديداً . والمطرقة : من أدوات الحداد أو العمائغ يطرق بها . والكلبتان : ما يأخذ به الحداد الحديد المحمى .

حين أهبط على الجبل إلى قضيب من حديد نابت على الجبل ، فقال : هذا من هذا ، فجعل يكسر أشجاراً قد عتكت ويبست بالمطرقة ، ثم أوقد على ذلك الغصن حتى ذاب ، فكان أوَّل شيء ضربه مند ية ، فكان يعمل بها ، ثم ضرب التنُّور ، وهو الذي ورثه نوح ، وهو الذي فار بالعذاب بالهند . وكان آدم حين هبط يمسح رأسه السهاء، فمن ثمَّ صَلِيعَ، وأورث ولده الصَّلَّع ونفرت من طوله دواب البر ، فصارت وحشاً من يومثذ ، وكان آدم عليه السلام وهو على ذلك الحبل قائم يسمع أصوات الملائكة ، ويجد ريح الجنة، فحُطًّ من طوله ذلك إلى ستين ذراعاً ، فكان ذلك طوله إلى أن مات . ولم ُيجمع حسن ُ آدم عليه السلام لأحد من ولده إلا ليوسف عليه السلام .

وقيل: إن من الثمار التي زوّد الله عزّ وجلّ آدم عليه السلام حين أهبط إلى الأرض ثلاثين نوعاً؛ عشرة منها في القشور وعشرة لها نوِّي، وعشرة لاقشورَ لها ولا نوَّى. فأما التي في القشور منها فالجوز ، واللوز ، والفستق ، والبندق ، والخَشخاش، والبلُّوط، والشاهبلوط، والرانِج، والرمان، والموزُ. وأما التي لها نوِّي منها فالخوخ، والمشمش، والإجَّاص، والرُّطَّب، والغبيراء، والنبق، والزُّعرور، والعنَّاب، والمُقَمَّل، والشاهلوج. وأما التي لاقشور لها ولانوَّى فالتُّفَّاح، والسفرجل، والكمّثرى، والعنب، والتوت، والتين، والأترج، والحرنوب ، والحيار ، والبيطبيخ .

وقيل: كان مما أخرج آدم معه من الجنة صرَّة من حنطة ؛ وقيل: إن الحنطة إنما جاءه بها جبرثيل عليه السلام بعد أن جاع آدم ، واستطعم ربَّه، فبعث الله ١٢٨/١ إليه مع جَبُوثيل عليه السلام بسبع حبات من حنطة ، فوضعها في يد آدم عليه السلام، فقال آدم لجبرئيل: ما هذا ؟ فقال له جبرئيل: هذا الذي أخرجك من الجنة ، وكان وزن الحبة منها ماثة ألف درهم وثمانمائة درهم ، فقال آدم : ما أصنع بهذا ؟ قال : انثره في الأرض ففعل، فأنبته الله عز وجل من ساعته ، فجرت سنيَّةً في ولده البلر في الأرض ، ثم أمره فحصده ، ثم أمره فجمعه وفركه بيده ، ثم أمره أن يذرِّيه ، ثم أتاه بحجرين فوضع أحدهما على الآخر

فطحنه ، ثم أمره أن يعجنه، ثم أمره أن يخبزه مَـلَـّة "(١)، وجمع له جبرئيل عليه السلام الحجر والحديد فقدحــه ، فخرجت منه النار ، فهو أول مَـن ْ خبز الملـّة .

وهذا [القول] (٢) الذي حكيناه عن قائل هذا القول ، خلاف ما جاءت به الروايات عن سلف أمة نبينا صلى الله عليه وسلم ، وذلك أن المثنّى بن إبراهيم حدثني أن إسحاق (٣) حدثه ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا سفيان بن عيينة وابن المبارك ، عن الحسن بن تُعارة ، عن المهال بن عمرو ، وعن سعيد ابن جُبير ، عن ابن عباس ، قال : كانت الشجرة التي مهي الله عها آدم و زوجته السنبلة ، فلما أكلا منها بدت لهما سوءاتهما ، وكان الذي واري عنهما من سوءاتهما أظفارهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، ورق التين يُلصقان (٤) بعضها إلى بعض ، فانطلق آدم مولياً في الجنة ، فأخذت برأسه شجرة " من الجنة (٥) فناداه: يا آدم، أمنى تفر ؟ قال: لا ، ولكني استحيتك يا ربّ ، قال : أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة عما حرَّمتُ عليك ! قال : بلي يا رب ، ولكن وعزَّتك ما حسبتُ أنأحداً يحلف ١٢٩/١ بَكَ كَاذَبًا، قال \_ وهو قول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَ قَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ۖ النَّاصِدِينَ } (٦) \_ قال: فبعزتي لأهبطنتك إلى الأرض، فلا تنال العيش إلا كدًّا. قال : فأهبط من الحنة ، وكانا يأكلان فيها رَعْدا ، فأهبط إلى غير رغد من طعام وشراب، فعلَّم صنعة الحديد، وأمير بالحرُّث فحرث وزرع ثم سقى، حتى إذا بلغ حَصَدَه، ثم داسه، ثم ذرّاه، ثم طحنه، ثم عجنه، ثم خبزه، ثم أكله ، فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ (٧) .

<sup>(</sup>١) يريد بخبر الملة ما يصنع في الرماد أو الحمر من الحبز .

<sup>(</sup>۲) تکلة من ا .

<sup>(</sup>٣) هو إسحاق بن يوسف الأزرق .

<sup>(</sup>٤) ا: « يلزقان ».

<sup>(</sup>ه) س: « في الحنة يه .

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف ٢١ . (٧) الحير في التفسير ١٢ : ٣٥٣ – ٣٥٣ .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد (١) ، قال : أهبط إلى آدم ثور أحمر ، فكان يحدث عليه ، و يمسح العرق عن جبينه ، فهو الذى قال الله عز وجل " : ﴿ فَلا يُخْرِ جَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ ؛ فكان ذلك شقاؤه .

فهذا الذى قاله هؤلاء هو أو لى بالصواب، وأشبته بما دل عليه كتاب ربنا عز وجل ، وذلك أن الله عز ذكره لما تقدم إلى آدم وزوجته حواء بالنهى عن طاعة عدوهما ، قال لآدم : ﴿ يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُو ۗ لَكَ وَلزَو جِكَ فَلَا يَخُوعَ فَيهَا وَلاَ وَجِكَ فَلَا يَخُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَى \* يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى \* إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها وَلاَ تَعْرَى \* وَأَنَّكَ لاَ تَظُما فَيها وَلا تَضْعَى ﴾ (٢) ، فكان معلوماً أن الشقاء الذى أعلمه أنه يكون إن أطاع عدوه إبليس ، هو مشقة الوصول إلى ما يُزيل الجوع والعُرث يكون إن أطاع عدوه إبليس ، هو مشقة الوصول إلى ما يُزيل الجوع والعُرث عنه ؛ وذلك هي الأسباب التي بها يتصل أولاده إلى الغذاء ، من حراثة و بذر وعلاج وستى ، وغير ذلك من الأسباب الشاقة المؤلمة . ولو كان جبَرثيل أتاه بالغذاء الذي يصل إليه ببذره دون سائر المؤن غيره ، لم يكن هناك من الشقاء بالغذاء الذي توعده به ربه على طاعة الشيطان ومعصية الرحمن كبير خطب (٣) ، ولكن الأمر (١٤) كان — والله أعلم — على ما روينا عن ابن عباس وغيره .

وقد قيل: إن آدم عليه السلام نزل معه السنندان، والكلبتان، والميقعة (٥٠)، والمطرقة.

#### \* ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يحيى بن واضح، قال: حدثنا الحسين (٦) ، عن علنباء بن أحمر ؛ عن عكرمة ؛ عن ابن عباس قال : ثلاثة أشياء نزلت مع آدم عليه السلام: السندان ، والكلبتان ، والميقعة ، والمطرقة .

<sup>(</sup>١) هو يعقوب القمى، روى عن جعفر بن أبى المغيرة عن سعيد بنجبير، وانظر ص ٤٩٠،٥٩.

<sup>(</sup>۲) سورة طه ۱۱۷ – ۱۱۹. (۲) س: «حظ».

<sup>(</sup>٤) كذا في ا ، وفي ط : « لأمر » . (ه) الميقعة : خشبة القصار يدق عليها .

<sup>(</sup>٦) هو الحسين بن واقد .

ثم إن الله عز ذكره فيا ذكر أنزل آدم من الجبل الذى أهبطه عليه إلى سفحه ، وملكه الأرض كلها، وجميع ما عليها من الجن والبهاثم والدواب والوحش والطير وغير ذلك ، وأن آدم عليه السلام لما نزل من رأس ذلك الجبل ، وفقد كلام أهل السهاء ، وغابت عنه أصوات الملائكة ، ونظر إلى سعة الأرض وبسطتها ، ولم ير فيها أحداً غيرة ، استوحش فقال: يا رب ، أما لأرضك هذه عامر "يسبّجك غيرى!

فأجيب بما حدثني المثني بن إبراهيم، قال : أخبرنا إسحاق بن الحجاج، قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم ، قال : حدثني عبد الصمد ابن معقل، أنه سمع وهباً يقول: إن آدم لا أهبط إلى الأرض فرأى سعبها ولم ير فيها أحداً غيرَه قال: يا ربّ ، أما لأرضك هذه عامر يسبِّح بحمدك ويقدس لك غيرى! قال الله: إنى سأجعل فيها من ولدك مَّن يسبِّح بحمدى ويقدِّسني، ١٣١/١ وسأجعل فيها بيوتاً تُـرُفع لذكرى ، ويسبِّح فيها حلقى، ويُذكر فيها اسمى ، وسأجعل من تلك البيوت بيتاً أخصُّه بكرامتي ، وأوثره باسمي ، وأسِّمه بيتي ، أُنْطقه بعظمتي ، وعليه وضعتُ جلالي . ثم أنا مع ذلك في كلّ شيء ومع كلّ شيء؛ أجعل ذلك البيت حرما آمناً يحرُم بحرمته مَن ْ حوله ومن تحته ومن فوقه، فن حرَّمه بحرمتي استوجب بذلك كرامتي ، ومن أخاف أهله فيه فقد أخْفَر (١) ذمتي ، وأباح حرمتي (٢) . أجعله أوَّل بيت وُضع للناس ببطن مكة مباركاً، يأتونه شُعْنًا غبثرًا على كلِّ ضامر ، من كل فجُّ عَميق ، يرجَّون بالتلبية رجيجاً ، ويشُج ون بالبكاء ثجيجاً، ويعجون بالتكبير عجيجاً، فمن اعتمده ولا يريد (١٦) غيره فقد وَفد إلى وزارني وضافني (١٤) ، وَحق على الكريم أن يكرم وفده وأضيافه ، وأن يُستعف كلاً بحاجته . تعمره يا آدم ما كنت حيًّا ، ثم تعمره الأمم والقرون والأنبياء من ولدك أمة بعد أمة ، وقرناً بعد قرن .

ثم أمر آدم عليه السلام - فيا ذكر - أن يأتى البيت الحرام الذي أهبط

<sup>(</sup>١) أخفر الذمة ، أي نقضها .

<sup>(</sup> ٢ ) فى ك بعدها : « واستوجب بذلك عقوبتى » .

<sup>(</sup>٣) ا: «لايريد».

<sup>( ؛ )</sup> ضافني ، أي نزل بي ضيفاً ، وفي ك : « فقد وفي لي وزاد في ضيافتي » .

له إلى الأرض ، فيطوف به كما كان يرى الملائكة تطوف حول عرش الله، وكان ذلك ياقوتة واحدة أو درّة واحدة؛ كما حدثنى الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر<sup>(۱)</sup>، عن أبان ، أن البيت أهبط ياقوتة واحدة أو درة واحدة ، حتى إذا أغرق الله قوم نوح رفعه و بتى أساسه ، فبوآه الله عزّ وجل لإبراهيم فبناه ، وقد ذكرت الأخبار الواردة بذلك فيا مضى قبل .

144/1

فذكر أن آدم عليه السلام بكى واشتد بكاؤه على خطيئته ، وندم عليها ، وسأل الله عز وجل قبول توبته ، وغفران خطيئته ، فقال فى مسألته إياه : ما سأل من ذلك ، كما حدثنا أبو كرب ، قال : حدثنا ابن عطية ، عن قيس ، عن ابن أبي ليلي ، عن المنهال ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس : ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن ۚ رَبّه كَلَمَات فَتَابَ عَلَيْه ﴾ (٤) قال : أي عباس : ﴿ فَتَلَقَّى بيدك ؟ قال : بلى ، قال : أي ربّ ، ألم تنفخ فى من روحك ؟ ربّ ، ألم تخفى بيدك ؟ قال : بلى ، قال : بلى ، قال : أن ربّ ، ألم تسبق رحمتك غضبك ؟ قال : بلى ، قال : أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعى أنتها لهذه وقوله تعالى : ﴿ فَتَلَقَى آدَمُ مِن وَرَبّ وَلَمَات أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

حدثنى بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد بن زُريع ، عن سعيد، عن قتادة ، قوله تعالى ﴿ وَتلقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلمَاتٍ ﴾ ذكر لنا أنه قال : يا ربّ : أرأيت إن أنا تبت وأصلحت ! قال : إذا أرجعك (٥) إلى الجنة ، قال : وقال الحسن : إنهما قالا : ﴿ رَبِّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَ إِنْ لَمْ تَمَفَّرُ لَنَا وتَرْحَمْنَا لَنَا مَنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (١٠) .

حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي ، قال : حدثنا أبو أحمد ، قال : حدثنا شفيان وقيس الام عن خُصَيف ، عن مجاهد ، في قوله عز وجل :

<sup>(</sup>١) معمر بن راشد . (٢) هو الحسن بن عطية .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، روى عن المهال بن عمرو .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة البقرة ٣٧ . ( ه )  $^{1}$  :  $^{1}$  (الجمك  $^{1}$  ) سورة الأعراف ٢٣ .

<sup>(</sup>٧) سفيان الثورى وقيس بن سليم .

﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّه كَلِماتٍ ﴾ قال: قوله: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنَّ لَمْ تَغَفَرْ لَنَا وَتَرْحُمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ .

حدثني الحارث ، قال : حدثنا ابن سعد ، قال : أخبرنا هشام بن محمد ، قال : أخبرنا أبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، قال : أنزل آدم معه حينأهبط من الجنة الحجر الأسود(١١)، وكان أشدّ بياضاً من الثلج، وبكى آدم وحواء على ما فاتهما ــ يعنى من نعيم الجنة ــ ماثتى سنة ، ولم يأكلا ولم يشربا أربعين يوماً ، ثم أكلا وشربا، وهما يومئذ على بَـوْذ؛ الجبل الذَّى أهبط عليه آدم ولم يقرب حواء مائة سنة .

حدثنا أبو همام ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني زياد بن خيثَمة ، عن أبي يحيى بائع القتّ؛ قال : قال لي مجاهد ، ونحن جلوس في المسجد: هل ترى هذا ؟ قلت : يا أبا الحجاج ، الحجر؟ قال : كذلك تقول ؟ قلت: أو ليس حجراً! قال: فوالله لحدثني عبد ُ الله بن عباس أنها ياقوتة بيضاء، خرج بها آدم من الجنة، كان يمسح بها دموعه ، [و] (٢) أن آدم لم ترقأ دموعه (٣) منذ خرج من الجنة حتى رجع إليها ألفتَى ْ سنة ، وما قدر منه إبليس على شيء ، فقلت له : يا أبا الحجاج ، فمن أيّ شيء اسود ؟ قال : كان الحُيِّض يلمسنه في الجاهلية . فخرج آدم عليه السلام من الهند يؤم البيت الذي أمره الله عزّ وجلّ بالمصير إليه ، حتى أتاه ، فطاف به ، ونَسَلَ المناسك ، فذكر أنه التقى هو وحوّاء بعرفات ، فتعارفا بها ، ثم ازدلف إليها بالمزدلفة ، ثم َ رجع إلى الهند مع حواء ، فاتخذا مغارة يأويان إليها في ليلهما ونهارهما ، وأرسل الله إليهما ملكاً يُعلِّمهما ما يلبسانه ويستتران به، فزعموا أن ذلك كان من جلود الضأن والأنعام والسباع. وقال بعضُهم : إنما كان ذلك لباس أولادهما، فأما آدم وجواء فإن لباستهما كان ما كانا خَصَفًا على أنفسهما من وَرق الحنة . ثم إن الله عز ذكره مسح ظهر آدم عليه السلام بينَعْمُمان من عرفة ؛ وأخرج

177/1

<sup>(</sup>١) ١: « أنزل آدم من الجنة الحجر الأسود » .

<sup>(</sup>٣) رقأ الدمع : جف ، وفي ا : « لم ترقأ عينه » .

١٣٤/١ ذرّيته ، فنترهم بين يديه كالذرّ ، فأخذ مواثيقهم ، وأشهد هم على أنفسهم : السَّ بربكم ؟ قالوا : بلى ، كما قال عزّ وجلّ : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي السَّتُ بربكم ؟ قالوا : بلى ، كما قال عزّ وجلّ : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي السَّهُ مَا فَالُوا بَلَى ﴾ (١٠ . آدَمَ مِنْ ظُهُورِ هِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بُرِ بِسِّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ (١٠ .

وقد حدثنى أحمد بن محمد الطوسى ، قال : حدثنا الحسين بن محمد ، قال : حدثنا جرير بن حازم ، عن كتُلثوم بن جبر ، عن سعيد ابن جُبير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنع مان – يعنى عرفة – فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها ، فنثرهم بين يديه كالذر ، ثم كلمهم قُبُلا (١) ، وقال : ﴿ أَلَسْتُ بُرَاها ، فنثرهم بين يديه كالذر ، ثم كلمهم قُبُلا (١) ، وقال : ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَي شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ القيامَة ﴾ إلى قوله : ﴿ يَمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ (١) .

حدثنى عمران بن موسى القزاز ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، قال : حدثنا كلثوم بن جبر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس فى قوله : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِ هِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِمِمْ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ ، قال : مسح ربنا ظهر آدم ، فخرجت كل تسمة هو خالقها إلى يوم القيامة بنعثمان هذه – وأشار بيده – فأخذ مواثيقهم ، وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى (٣) .

حدثنا ابن وكيع ويعقوب بن إبراهيم ، قالا : حدثنا ابن عُلية ، عن كلثوم بن جبر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله عز وجل : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِ هِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِ هِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى ١٣٥/١ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ ، قال : مسح ظهر آدم فخرج كل نسمة هو خالقه ها إلى يوم القيامة بنعمان ، هذا الذي وراء عرفة ، وأخذ ميثاقهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا ؛ واللفظ لحديث يعقوب .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا عمران بن عيبَيْنة ، عن عطاء ،

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٧٢ ، ١٧٣ .

<sup>(</sup>٢) قبلا ، أي عيانًا ومشاهدة ، وانظر اللسان ١٤ : ١٥

<sup>(</sup>٣) الخبر في التفسير ١٣ : ٢٢٣

عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس ، قال : أهبط آدم حين أهبط فسح الله ظهره ، فأخرَج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ، ثم قال : ألست بربكم ؟قالوا : بلى ، ثم تلى : ﴿ وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آ دَمَ مِنْ ظُهُورِ هِمْ ذُرِّ يَّتَهُمْ ﴾ ؛ فجف القلم من يومئذ بما هو كائن إلى يوم القيامة .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا يحيى بن عيسى ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس [ف] (١) ﴿ وَ اذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِ هِمْ ذُرِيَّتَهُمْ ﴾ ، قال : لما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام أخذ ذريته من ظهره مثل الذر ، فقبض قبضتين ، فقال لأصحاب اليمين : ادخلوا الجنة بسلام ، وقال للآخرين : ادخلوا النارولا أبالى .

حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ، قال : حدثنا روح بن عبادة وسعد بن عبد الحميد بن جعفر ، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أبي أني شه ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الحطاب ، عن مسلم بن يسار الحهي ، أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه سئل عن هذه الآية : إلى أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه سئل عن هذه الآية : رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن الله خلق آدم ممسح على ظهره بيمينه ١٣٦/١ واستخرج منه ذرية ، فقال : خلقت هؤلاء للجنة و بعمل أهل الجنة يعملون ، مسح على ظهره فاستخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء للنار و بعمل أهل النار يعملون » أهل النار عملون » وتعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة ، [حتى يموت على عمل من عمل أهل الجنة ، [حتى يموت على عمل من عمل أهل الجنة ، [حتى يموت على عمل من عمل أهل الخنة ، [حتى يموت على بعمل أهل النار فيدخله النار استعمله بعمل أهل النار فيدخله النار استعمله بعمل أهل النار فيدخله النار » (٣) .

وقيل : إنه أخذ ذرية آدم عليه السلام من ظهره بدَحْنا .

<sup>(</sup>١) تكملة من ا

<sup>(</sup>٢) تكملة من التفسير .

<sup>(</sup>٣) الخبر في التفسير ٣ : ٢٢٣

#### ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا حكيًّام (١) ، قال : حدثنا عمرو بن قيس ، عن عطاء ، عن سعيد ، عن ابن عباس : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَ بُّكَ مِن مَن عَظَاء ، عن سعيد ، عن ابن عباس : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَ بُّكَ مِن بَي آدَمَ مِن طُهُورِ هِم فُرُرِيَّتَهُم ﴾ . قال : لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره بد حينا (٢) فأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة ، فقال : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى ، قال : فيرون يومئذ ، جيف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة " (١) .

وقال بعضهم : أخرج الله ذرية آدم من صلبه فى السماء قبل أن ُيهبطه إلى الأرض ، و بعد أن أخرجه من الجنة .

### ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، عن أسباط ، عن السد ي : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ ، قال : أخرج الله آدم من الجنة ولم يهبطه من السهاء ، ثم إنه مسح من آدم صفحة ظهره اليمنى ، فأخرج منه ذرية كهيئة الذرّ بيضاء مثل اللؤلؤ ، فقال لهم : ادخلوا الجنة برحمتى ، ومسح صفحة ظهره اليسرى ، فأخرج منه كهيئة الذرّ سوداً ، فقال : ادخلوا النار ولا أبالى . فذلك حين يقول : « أصحاب اليمين » و « أصحاب الشهال » . ثم أخذ الميثاق فقال : ألست بربكم ؟ قالوا بلى ، فأعطاه طائفة طائمين ، وطائفة على وجه التقييّة (٤) .

<sup>(</sup>۱) حكام بن مسلم . (۲) معجم البلدان : دحنا : بفتح أوله وسكون ثانيه ونون ، وألفه يروى فيها المد والقصر : أرض خلق الله منها آدم .

<sup>(</sup>٣) الحبر في التفسير ١٣ : ٢٢٨

<sup>(</sup>٤) ألحبر في التفسير ١٣ : ٢٤٢

## ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم عليه السلام بعد أن أهبط إلى الأرض

فكان أول ُ ذلك قتل َ قابيل بن آدم أخاه هابيل ، وأهل ُ العلم يختلفون في اسم قابيل ، فيقول بعضهم : هو قَيَنْ بن آدم ، ويقول بعضهم: هو قايين ابن آدم . ويقول بعضهم : [هو] (١) قاين . ويقول بعضهم: هو قابيل . واحتلفوا أيضاً في السبب الذي من أجله قتله :

فقال بعضهم في ذلك ما حدثني به موسى بن هارون الهمنداني ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى ـ في خبر ذكره ـ عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس - وعن مرّة الهمداني عن ابن مسعود \_ وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : كان (٢) لايولد لآدم مولود" إلا ولد معه جارية ، فكان يزوّج غلام ً هذا البطن جارية ً هذا البطن[الآخر](٣) ويزوج جارية هذا البطنغلام هذا البطن الآخر،حي وُلد له ابنان، يقال لهما قابيل وهابيل، وكان قابيل صاحب زرْع، وكان هابيل صاحب ضَرْع ، وكان قابيل أكبر هما ، وكانت له أخت أحسن من أخت هابيل، وإن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل، فأنى عليه وقال: هي أخيى وُلدت معي، وهي أحسن من أختلُ ، وأنا أحق أن أتزوَّجها ، فأمره أبوه أن يزوّجها هابيل، فأبى . وإنهما قرّبا قربانًا إلى الله أيّهما أحق بالجارية،وكان

<sup>(</sup>١) تكملة من ١.

<sup>(</sup>٢) التفسير : «فكان».

<sup>(</sup>٣) تكلة من التفسير .

آدم يومئذ قد غاب عنهما وأتى مكة ينظر إليها ، قال الله لآدم : يا آدم، هل تعلم أن لى بيتاً في الأرض ؟ قال : اللهم لا، قال : فإن لى بيتاً بمكة فأته، فقال آدم السماء : احفظي ولديّ بالأمانة ، فأبت ، وقال للأرض فأبت ، وقال للجبال : فأبت ، فقال لقابيل ، فقال (١١) : نعم ، تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرُّك. فلما انطلق آدم قرَّبا قرباناً ، وكان قابيل يفخر عليه فيقول : أنا أحق بها منك هي أختى ، وأنا أكبر منك ، وأنا وصيُّ والدي ، فلما قرّبا، قرّب هابيل جــَذَعة سمينة، وقرّب قابيل مُحزمة سنبل، فوجد فيها سنبلة عظيمة ففركها فأكلها ، فنزلت النار فأكلت قربان هابيل ، وتركت قربان قابيل ، فغضب وقال : لأقتلنُّك حتى لاتنكح أختى ، فقال هابيل : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللهُ مِنَ الْمُتَّقِينِ \* لَئِنْ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتِلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي َ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ﴾ ، إلى قوله: ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ ﴾ (٢) ، فطلبه ليقتله، فراغ الغلاممنه في رءوس الجبال، فأتاه يوماً من الأيام وهو يرعى غنمه فى جبل وهو نائم ، فرفع صخرة فشدخ بها رأسه ، فمات وتركه بالعراء ، لا يعلم كيفينُدُ فن، فبعثالله غرابين أخوين فاقتتلا، فقتل أحدُهما صاحبيَه، فحفر له ثم حثا عليه ، فلما رآه قال : ﴿ يَاوَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوارِي سَوْءَةَ أَخِي ﴾ (٢)، فهو قوله عزّوجل : ﴿ فَبَعَثُ ٱللهُ غُرَاباً يَبْعَثُ مُ ١٣٩/١ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِبِّهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهٍ (٢). فرجع آدم فوجد ابنه قد قتل أخاه ، فذلك حين يقول الله عز وجل : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ ﴾ - إلى آخر الآية - ﴿ إِنَّهُ كَانْ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٢) يعنى قابيل حين حمل أمانة آدم ، ثم لم يحفظ له أهله(٤).

(١) ط: «قال»، وما أثبته عن ا والتفسير.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٢٧ – ٣١

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ٧٢

<sup>(</sup>٤) الخبر في التفسير ١٠ : ٢٠٦

وقال آخرون: كان السبب فى ذلك أن ّ آدم كان يولد له من حواء فى كل ّ بطن ذكر وأنثى ، فإذا بلغ الذكر منهما زوّج منه [ولده] (١)الأنثى التى وُلدت مع أخيه الذى ولد فى البطن الآخر ؛ قبله أو بعده .

فرغب قابيل بتوءمته عن هابيل.

كما حدثنى القاسم بن الحسن ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : أخبرنى عبد الله بن عمان بن خيم ، قال : أقبلت مع سعيد بن جبير أرى الجمرة ، وهو متقنع متوكمى على يدى ؛ حتى إذا وازينا (٢) بمنزل سمرة الصواف ، وقف يحد ثنى عن ابن عباس ، قال : نيه ق أن تنكح المرأة أخاها توءمها ، وينكحها غير ، من إخوبها ، وكان يولد في كل بطن رجل وامرأة ، فو ليدت امرأة وسيمة ووليدت امرأة قبيحة ، فقال أخو الدميمة : أنكحنى أختك وأنكحك أختى ، قال : لا ، أنا أحق بأختى ، فقر با قربانا فته شبيل من صاحب الكبش ، ولم يتقبل من صاحب الزرع ، فقتله ، فلم يزل ذلك الكبش مجبوساً عند الله عز وجل حتى أخرجه ، فداء إسحاق ، فذبحه على هذا الصفا ، فى تبير ، عند منزل سمرة الصواف ، وهو على يمينك حين تر مى الجمار . (٣)

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق ، عن بعض أهل العلم من أهل الكتاب الأول ، أن آدم عليه السلام ١٤٠/١ كان يغشى حواء فى الجنة قبل أن تصيب الحطيئة ، فحملت له بقين بن آدم وتوءمته ، فلم تجدعليهما وحَمَّ ولا وصَباً ، ولم تجدعليهما طلثقاً حين ولدتهما ، ولم تر معهما دماً لطهر الجنة ، فلما أكلا من الشجرة وأصابا المعصية ، وهبطا إلى الأرض واطمأنا بها تغشًاها ، فحملت بهابيل وتوءمته ، فوجدت عليهما الوحم والوصب ، ووجدت حين ولدمهما الطلثق (٤) ورأت معهما الدم ، وكانت حواء —

<sup>(</sup>١) تكملة من ا

<sup>(</sup>۲) ا، ر، س، ن: «وارينا».

<sup>(</sup>٣) الحبر في التفسير ١٠ : ٢٢٣ .

<sup>(</sup> ٤ ) الطلق : وجع الولادة

فيا يذكرون – لا تحمل إلا توءماً ذكراً وأنثى ، فولدت حواء لآدم أربعين ولداً لصلبه (۱) من ذكر وأنثى فى عشرين بطناً ، وكان الرجل منهم أى أخواته شاء تز وج (۲) إلا توءمته الى تولد معه (۱) ، فإنها لا تحل له ، وذلك أنه لم يكن نساء يومئذ إلا أخوانهم وأمهم حواء .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول (١) أن آدم أمر ابنه قيناً (٥) أن ينكح توءمته هابيل، وأمر هابيل أن يُنكح أخته توءمته قينا، فسلتم لذلك هابيل ورضي، وأبى ذلك قين وكره تكرُّماً عن أخت هابيل، ورغب بأُخته عن هابيل، وقال، نحن ولادة الجنة ، وهما من ولادة الأرض ، وأنا أحق بأختى \_ ويقول بعض أهل العلم من أهل الكتاب الأول: بلكانت أخت قيَّن من أحسن الناس، فضن بها عن أخيه ، وأرادها لنفسه - والله أعلم أيّ ذلك كان - فقال له أبوه : يا بني إنها لا تحل لك، فأبي قين أن يقبل ذلك من قول أبيه، فقال له أبوه : يا بني ، فقرِّب قرباناً، ويقرّب أخوك هابيل قرباناً ، فأيُّكما قبيل الله قربانه فهو أحق بها، وكان قين على بنَد ر الأرض، وكان هابيل على رعاية الماشية، فقرَّب قين قمحاً، وقرب هابيل أبكاراً من أبكار غَنَمه ــ و بعضهم يقول: قرّب بقرة – فأرسل الله جل وعز ناراً بيضاء، فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قين (٦). وبذلك كان يُقبل القربان إذا قبله الله عز وجل ؛ فلما قبل الله قربان هابيل-وكان فى ذلك القضاء له بأخت قين عضب قين ، وغلب عليه الكبر واستحوذ عليه الشيطان، فاتبع أخاه هابيل ، وهو في ماشيته فقتله ، فهما اللذان قص " الله خبرهما في القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم؛ فقال: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ يعني أهل الكتاب ﴿ نَبَأَ أَبْنَى ۚ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا

(۱) ر: «من صلبه».

181/1

<sup>(</sup>٢) في ط: « يتزوج » ، وأثبت ما في ا وابن الأثير ١ : ٢٥

<sup>(</sup>٣) في ط: «ولدتّ»، وأثبت ما في ا وابن الأثير.

<sup>(</sup>٤) في جميع الأصول : « عن الكتاب الأول » ، وما أثبته من التفسير .

<sup>(</sup>ه) في التفسير «قابيل» ، وكذلك حيث ورد في باقي الخبر .

<sup>(</sup>٦) الخبر إلى هنا في التفسير ١٠ : ٢٠٥ .

فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدهما ﴾ (١) إلى آخر القصة، قال: فلما قتله سُقط في يديه، ولم يدركيف يُواريه، وذلك أنه كان – فيما يزعمون – أول َ قتيل من بني آدم: ﴿ فَبَعَثَ أَللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَّهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَـتَى أَعَجَزُتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْءَةَ أَخِي. ﴾ إلى قوله : ﴿ ثُمَّ ۚ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَمْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾ (١)

قال: ويزعم أهل التوراة أن قيسْنيًّا (٢) حين قتل أخاه هابيل، قال الله له: أين أخوك هابيل ؟ قال : ما أدرى ، ما كنت عليه رقيباً ؛ فقال الله له : إن صوت دم أخيك ليناديني من الأرض! الآن أنت ملعون من الأرض التي فتحت فاها ، فتلقَّت م أخيك من يدك، فإذا أنت عملت في الأرض ، فإنها لا تعود ١٤٢/١ تعطيك حرثها حتى تكون وزعاً تائها في الأرض ، فقال قين : عَظُمُتُ خطيثي من أن تغفرها ، قد أخرجتني اليوم عن وجه الأرض [وأتواري] (٣) من قدامك، وأكون فزعاً تائماً في الأرض، وكل من لقيتني ؛ قتلني . فقال الله عز وجل ": ليس ذلك كذلك ؛ فلا يكون كل من قتل قتيلا " يجزى بواحد سبعة ، ولكن من قتل قينًا يجزي سبعة ، وجعل الله في قين آية لئلا يقتله كلّ مَن وجده ، وخرج قين من قدام الله عز وجل من شرقي عدن الجنة (٤) .

> وقال آخرون في ذلك : إنماكان قتل القاتل منهما أخاه أن الله عزّ وجلُّ أمرهما بتقريب قربان ، فتقبِّل قربان أحدهما ، ولم يتقبل من الآخر ، فبغاه الذي لم يتقبُّل قربانه فقتله .

> > ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٢٧ – ٣٢

<sup>(</sup>٢) في التفسير: «قابيل».

<sup>(</sup>٣) تكملة من ا والتفسير .

<sup>(</sup> ٤ ) الحبر في التفسير ١٠ : ٢٢٨

عوف ، عن أبي المغيرة ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : إن ابني و آدم اللذينْ قربا قرباناً فتقبِّل منأحدهما ولم يتقبل منالآخركان أحدُهما صاحب حرث، والآخرُ صاحب غنم، وأنهما أُمرِا أن يقرّبا قرباناً ، وأن صاحب الغنم قَرَّب أكرم غنمه وأسمنها وأحسنها، طيِّبة بها نفسه، وأن صاحب الحرث قرَّب، شرَّ حرثه : الكوزر (١١) والزُّوان، غير طيبة بها نفسه، وأن الله عز وجل تقبل قربان صاحب الغنم، ولم يتقبل قربان صاحب الحرث، وكان من قصتهما ما ١٤٣/١ قص الله في كتابه وقال: ايم الله ، إن كان المقتول الأشد الرجلين ، ولكن منعه التحرُّج أن ينبسط (Y) إلى أخيه (Y).

وقال آخرون بمساحدثني به محمد بن سعد ، قال : حدثني ألى ، قال : حدثني عمى ، قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يُتَصدّق عليه ، وإنما كان القربان يقرَّبه الرجل، فبينا ابنا آدم قاعدان إذ قالاً : لو قربنا قرباناً ! وكان الرجلُ إذا قرَّبِ قرباناً فرضيه الله عزَّ وجلَّ أرسل إليه ناراً فأكلته، وإن لم يكن رضيه الله خبت النار ، فقرَّبا قرباناً، وكان أحدهما راعياً والآخر حراثاً، وإنَّ صاحب الغنم قرَّب خيرَ غَنمه وأسمنها، وقرَّبالآخر بعض زرعه، فجاءتالنار فنزلت [بينهما](1) فأكلت الشاة وتركت الزرع ، وإن ابن آدم قال الأحيه: أتمشى في الناس، وقد علموا أنك قرَّبت قرباناً فتقبِّل منك ورُدٌّ على ۗ قرباني! فلا والله لا ينظر الناس إلى" وإليك وأنت خير مني ، فقال : لأقتلنَّك ، فقال له أخوه : ما ذنبي ! إنما يتقبل الله من المتقين (٥) .

وقال آخرون : لم تكن قصة هذين الرجلين في عهد آدم ، ولا كان القربان

<sup>(</sup>١) ط: « الكوذر » ، وفي التفسير : « الكوزن » ، وأثبت ما في ا ، ر ، ك .

<sup>(</sup> ٢ ) في ط والتفسير : « يبسط » ، وأثبت ما في ا

<sup>(</sup>٣) الحبر في التفسير ١٠: ٢٠٢

<sup>(</sup>٤) ألحبر في التفسير ١٠ : ٢٠٣

<sup>(</sup>ه) تكملة من ا والتفسير.

في عصره ، وقالوا : إنما كان هذان رجلين من بني إسرائيل، وقالوا : إن أوّل ميّت مات في الأرض آدم عليه السلام، لم يمت قبله أحد .

#### \* ذكر من قال ذلك:

حدثنا سفيان بن وكيع ، قال : حدثنا سهل بن يوسف ، عن عمرو ، عن الحسن ، قال : كان الرجلان اللذان فى القرآن قال الله عز وجل فيهما : ﴿ وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْدَى ۚ آدَمَ بِالْحَقِّ ﴾ من بنى إسرائيل ، ولم يكونا ابنى آدم لصلبه، وإنما كان القربان فى بنى إسرائيل، وكان آدم أول ١٤٤/١ من مات (١).

وقال بعضهم : إن آدم غشي حواء بعد مهبطهما إلى الأرض بمائة سنة ، فولدت له قابيل وتوءمته قليا فى بطن واحد ، ثم هابيل وتوءمته فى بطن واحد ، فلما شبئوا أراد آدم عليه السلام أن يزوج أخت قابيل التي ولدت معه فى بطن واحد من هابيل ، فامتنع من ذلك قابيل، وقربًا بهذا السبب قرباناً فتقبل قربان هابيل ، ولم يتقبل قربان قابيل ، فحسده قابيل ، فقتله عند عقبة حيرى (٢) ثم نزل قابيل من الحبل ، آخذاً بيد أخته قلما ، فهرب بها إلى عدن من أرض اليمن .

حدثنى بذلك الحارث ، قال : حدثنا ابن سعد ، قال : أخبرنى هشام ، قال : أخبرنى أبى ، عن أبى صالح ، عن ابن عباس ، قال : لما قتل قابيل أخاه هابيل أخذ بيد أخته ثم هبط بها من جبل بود إلى الحضيض، فقال آدم لقابيل : اذهب فلا تزال مرعوباً لا تأمن من تراه ، فكان لا يمر به أحد من ولده إلا رماه ، فأقبل ابن "لقابيل أعمى ، ومعه ابن له ، فقال للأعمى ابنه : هذا أبوك قابيل ، فرمى الأعمى أباه قابيل فقتله ، فقال ابن الأعمى : قتلت

<sup>(</sup>١) الحبر في التفسير ١٠ : ٢٠٨ .

 <sup>(</sup>٢) كذا في إ ، ك ، وفي ط : «حراء» .

يا أبناه أباك، فرفع الأعمى يده، فلطم ابنه فمات ابنه، فقال الأعمى: ويل لى ! قتلتُ ألى برميتي ، وقتلت ابني بلطمتي !

وذكر فى النوراة أن هابيل قُـتل وله عشرون سنة ، وأن قابيل كان له يوم قتله خمس وعشرون سنة .

\* \* \*

والصحيح من القول عندنا أن الذى ذكر الله فى كتسابه أنه قتل أخاه من ابنى آدم هو ابن آدم لصلبه ، لنقال الحجة أن ذلك كذلك ، وأن هناد بن السرى حدثنا ، قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع جميعاً عن الأعمش . وحدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير . وحدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش . عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبدالله (۱) ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ما من نفس تُقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كيفل مها ، ، وذلك لأنه أول من سَن القتل .

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى وحدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبى - جميعًا عن سفيان (Y) ، عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ، عن مسروق ، عن عبد الله ، عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه (Y) .

فقد بين هذا الحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة قول من قال: إن اللذين قص الله في كتابه قصهما من ابى آدم كانا ابنيه لصلبه ؛ لأنه لاشك أنهما لو كانا من بنى إسرائيل – كما رُوى عن الحسن – لم يكن الذى وُصف منهما بأنه قتل أخاه أوّل من سن القتل ، إذ كان القتل فى بنى آدم قد كان قبل إسرائيل وولده .

فإن قال قائل: فما برهانك على أنهما ولدا آدم لصلبه ، وأن لم يكونا من بني إسرائيل ؟

<sup>(</sup>١) مسروق بن الأجدع ، روى عن عبد الله بن مسعود . (٢) سفيان الثورى .

<sup>(</sup>٣) الخبر في التفسير ١٠ : ٢١٤ .

قيل : لا خلاف بين سلف علماء أمتنا فى ذلك، إذا فسد قول من قال : كانا من بنى إسرائيل .

وذكر أن قابيل لما قتل أخاه هابيل بكاه آدم عليه السلام فقال – فيما حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي إسحاق الهمئدانيّ ، قال : قال (١) على بن أبي طالب كرم الله وجهه : لما قتل ابن آدم أخاه بكاه آدم ، فقال :

تَغَيَّرَتِ الْبِلَادُ وَمَنْ عَلَيْهَا فَوَجْهُ الأَرْضِ مُغْبِرٌ قبيحُ (٢) تَغَيَّرُ كُدُلُّ ذِى طَعْمٍ وَلَوْنٍ وَقَلَّ بَشَاشَةُ الوجه المليحِ قال : فأجيب آدم عليه السلام :

أبا هابيلَ قَدْ تُقِيلا جَمِيماً وصار الحيُّ كالمُيت الذبيحِ (٣) وجاء بِشِرَّة قِدْ كَانَ مِنْهَا على خَوْف فجاء بها يَصِيحُ (١)

وذكر أن حواء ولدت لآدم عليه السلام عشرين وماثة بطن ، أولهم قابيل وتوءمته قلما ، وآخرهم عبد المغيث وتوءمته أمة المغيث .

وأما ابن إسحاق فذ ُكرِ عنه ما قد ذكرتُ قبل؛ وهو أن جميعَ ما ولدته حواء لآدم لصلبه أربعون من ذكر وأنثى فى عشرين بطناً ، وقال : قد للغنا أسماء بعضهم ولم يبلغنا بعض .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : فكان من بلغنا اسمه خمسة عشر رجلا وأربع نسوة ؛ منهم قين وتوءمته ، وهابيل وليوذا (٥) وأشوث بنت آدم وتوءمها ، وشيث (٦) وتوءمته ، وحزورة وتوءمها ؛ على

<sup>(</sup>۱) الحبر في التفسير ۱۰ : ۲۰۹

<sup>(</sup> ٢ ) التفسير : « فلون » .

<sup>(</sup>٣) ا، س، ك: «بالميت».

<sup>(</sup> ٤ ) في الأبيات إقواء .

<sup>(</sup>ه) ن: «كيوذا».

<sup>» :</sup> ۱ (٦) ا : «شث» .

ثلاثين وماثة سنة من عمره . ثم أباد (١) بن آدم وتوءمته ، ثم بالغ (٢) بن آدم وتوءمته ، ثم أثاثي (٣) بن آدم وتوءمته ، ثم تو بة (١٤) بن آدم وتوءمته ، ثم بنان (٥) ابن آدم وتوءمته ، ثم شبوبة (٦)بن آدم وتوءمته ، ثم حيان بن آدم وتوءمته ، ثم ضرابيس (٧) بن آدم وتوءمته ، ثم هدز (٨) بن آدم وتوءمته ، ثم يحود (١) بن ١٤٧/١ آدم وتوءمته ، ثم سندل بن آدم وتوءمته ، ثم بارق بن آدم وتوءمته ، كل وجل منهم تولد معه امرأة في بطنه الذي يُحمَّل به فيه .

وقد زعم أكثر علماء الفرسأن جُيُو مَرَّت هو آدم ، وزعم بعضهم أنه ابن آدم لصلبه من حواء .

وقال فيه غيرهم أقوالا كثيرة ، يطول بذكر أقوالهم الكتاب ، وتركنا ذكر ذلك إذ كان قصد أنا في كتابنا هذا ذكِر الملوك وأيامهم ، وما قد شرطنا في كتابنا هذا أنَّا ذاكروه فيه؛ ولم يكن ذكِرُ اختلاف المختلِّفين في نسب ملك من جنس ما أنشأنا له صنعة الكتاب ، فإن ذكر نا من ذلك شيئاً فلتعريف من ذكرنا؛ ليعرفه من لم يكن به عارفاً؛ فأما ذكر الاختلاف في نسبة فإنه غير المقصود به في كتابنا هذا .

وقد خالف علماء الفرس فيا قالوا من ذلك آخرون من غيرهم ممن زعم أنه آدم ، ووافق علماء الفرس على اسمه وخالفه في عينه وصفته ، فزعم أن

<sup>(</sup>١) كذا في ١، ن، وفي ط: ﴿ إِيادٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ك: « بالع » .

<sup>(</sup>٣) ا: «أثات » ، ر: « إياني » .

<sup>(</sup>٤) ر: وثرية ي .

<sup>(</sup> ه ) ا ، ن : « بيان » ، ر : « لبنان » .

<sup>(</sup>٦) ر: « ثوبه » ، ك : « شوبة » ، ن : « سبوبة » .

<sup>(</sup> Y ) س : « صرابيس » .

<sup>(</sup> A ) ا: « هزری، س: و هوزی، ك: « هرزی، ن: « هدن » .

<sup>(</sup> ٩ ) ا : « نجود » ، س : « يحور » ، ن : « بحود » .

جُيومَر ْت (۱) الذي زعمت الفرس أنه آدم عليه السلام إنما هو جامر (۲) بن يافث ابن نوح ، وأنه كان معمراً سيِّدا، نزل جبل دُ نُبْاو نَدْ (۱۳) من جبال طبَرِستان من أرض المشرق، وتمليَّك بها و بفارس، ثم عظم أمره وأمر ولده، حتى ملكوا بابل، وملكوا في بعض الأوقات الأقاليم كليَّها، وأن جُيومَر ْت منع من البلاد ما صار إليه ، وابتني المدن والحصون وعمرها ، وأعد السلاح ، واتخذ الحيل، وأنه تجبر في آخر عمره ، وتسمى بآدم ؛ وقال : من شمانى بغير هذا الاسم ضربت عنقه ، وأنه تزوج ثلاثين امرأة ، فكثر منهن "سلنه ، وأن مارى (٤) ابنه وماريانه (٥) أخته ، من كان ولد له في آخر عمره ، فأعجب بهما وقد مهما ، فصار الملوك بذلك السبب من نسلهما ، وأن ملكة اتسع وعظم .

وإنما ذكرت من أمر جيئو مرّت في هذا الموضع ما ذكرت ، لأنه لا تدافع بين علماء الأمم أن جيومرت هو أبو الفرس من العجم ؛ وإنما اختلفوا فيه : هل هو آدم أبو البشر على ما قاله الذين ذكرنا قولم أم هو غيره ؟ ثم مع ذلك فلأن ملكه وملك أولاده لم يزل منتظماً على سياق ، متسقاً بأرض المشرق وجبالها إلى أن قتل ينز دَجر د بن شهر يار من ولد ولده بمر و – أبعده الله – أيام عمّان بن عفان رضى الله عنه ، فتأريخ ما مضى من سنى العالم على أعمار ملوكهم أسهل بياناً ، وأوضح مناراً منه على أعمار ملوكهم أسهل بياناً ، وأوضح مناراً منه على أعمار ملوك غيرهم من الأمم ؛ إذ لا تعلم أمة من الأمم الذين ينتسبون إلى (١) آدم عليه السلام دامت لها المملكة ، واتصل لهم (١) الملك ، وتعالى بهم من عاراً هم ، وتعالى عنهم من ناوأهم ، وتعالى بهم من عازهم ، وتدفع ظالمهم عن مظلومهم ، وتحملهم من الأمور على ما فيه حظهم عاراً عيوس ته ، وكذا في الشاهنامة ١ : ١٣ ،

1 8 1 / 1

ومعناه عند الفرس اسم الإنسان الأول .

<sup>(</sup> ٢ ) ر ، وابن الأثير ١ : ٢٨ : « حام بن يافث » .

<sup>(</sup>٣) دنباوند ، ضبطه ياقوت بضم أوله وسكون ثانيه و بعدها باء موحدة ، و بعد الألف واو ثم نون ساكنة وآخره دال ، قال : « و يقال دباوند ؛ جبل من نواحي الري » . وفي س : « دبياوند » .

<sup>(</sup> ٤ ) ك: « أمارى »

<sup>(</sup> ه ) ر : «ماريائة » ، س : «ماريا » ، ك : «ماريانة » .

<sup>(</sup>٦) ا: «ينسبون».

<sup>. «</sup> اب » : ۱ (۷)

على اتصال ودوام ونظام، يأخذ ذلك آخرهم عن أولهم، وغابرهم عن سالفهم ــ سواهم ، فالتأريخ على أعمار ملوكهم أصحُ مخرجاً ، وأحسن وضوحاً .

\* \* \*

وأنا ذاكر ما انتهى إلينا من القول فى عمر آدم عليه السلام وأعمار من كان بعده من ولده الذين خلفوه فى النبوة والملك، على قول من خالف قول الفرس الذين زعموا أنه جنينو مرّت، وعلى قول من قال: إنه هو جيو مرت أبو الفرس، وذاكر ما اختلفوا فيه من أمرهم إلى الحال التى اجتمعوا عليها ، فاتفقوا على من ملك منهم فى زمان بعينه أنه كان هو الملك فى ذلك الزمان إن شاء الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم سائق ذلك كذلك إلى زماننا هذا .

\* \* \*

ونرجع الآن إلى الزيادة فى الإبانة عن خطإ قول من قال : إن أول ميت كان فى أول الأرض آدم ، وإنكاره الذين قص الله نبأهما فى قوله : ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَى آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ بَا لَا يَ اللهُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَى آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ بَا لَا يَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَى آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ بَا لَا يَكُونا من صُلْب آدم من أجل ذلك .

فحدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : حدثنا عمر بن إبراهيم ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة بن جندب ، عن النبي عليه السلام قال : «كانت حواء لا يعيش لها ولد ، فنذرت لئن عاش لها ولد لتسمينية عبد الحارث ، فعاش لها ولد فسميّيه عبد الحارث ، وإنما كان ذلك عن وحى الشيطان (٢) » .

وحدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : كانت حواء تلد لآدم فتُعبِدهم الله (٣)عز وجل وتسميهم : عبد الله ، وعبيد الله، ونحو ذلك،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٢٧.

<sup>(</sup>٢) الحبر في التفسير ١٩٠ : ١٩٠

<sup>(</sup>٣) أ والتفسير : « لله » .

فيصيبهم الموت ، فأتاها إبليس وآدم عليه السلام ؛ فقال: إنكما لو تسميانه بغير الذى تسميانه به لعاش، فولدت له ذكراً، فسمياه عبد الحارث؛ ففيه أنزل الله عز ذكره، يقول الله عز وجل : ﴿ هُو اللَّذِي خَلَقَكُمْ مِن كَفْسٍ وَاحِدَ مَ ﴾ الله عز دكره، يقول الله عز وجل : ﴿ هُو اللَّذِي خَلَقَكُمْ مِن كَفْسٍ وَاحِدَ مَ ﴾ الى قوله : ﴿ جَعَلَا لَهُ شُرَّكَاء فِيماً آيَاهُما ﴾ (١) إلى آخر الآية (١) .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا ابن فضيل ، عن سالم بن أبى ١٥٠/١ حفصة ، عن سعيد بن جُبير : ﴿ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللهُ رَبَّهُمَا ﴾ إلى قوله : ﴿ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللهُ رَبَّهُمَا ﴾ إلى قوله : ﴿ فَتَمَالَى اللهُ عَمًّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١٠) .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا جرير وابن فضيل (٤) ، عن عبد الملك من عن سعيد بن جبير ، قال : قيل له : أشرك آدم ؟ قال : أعوذ بالله أن أزعم أن آدم عليه السلام أشرك ! ولكن حواء لما أثقلت أتاها إبليس أ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٨٩، ١٩٠

<sup>(</sup>٢) الحبر في التفسير ١٣ : ٣٠٩

<sup>(</sup>٣) الحبر في التفسير ١٣: ٣١٣ ﴿ ﴿ ﴾ محمد بن فضيل بن غزوان .

<sup>(</sup> ه ) عبد الملك بن أبي سلمان .

فقال لها : من أين يخرج هذا ؟ من أنفك ، أو من عينك ، أو من فيك ؟ فقنطها ؛ ثم قال : أرأيت إن خرج سويا — قال ابن وكيع : زاد ابن فضيل : «لم يضرّك ولم يقتلك» — أتطعيني ؟ قالت : نعم ، قال : فسمّيه عبد الحارث ، ففعلت — زاد جرير : فإنما كان شركه في الاسم (١) .

حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : مدثنا أسباط ، عن السدى : فولدت \_ يعنى حواء \_ غلاماً ، فأتاها إبليس فقال : سمّوه عبدى ، وإلا قتلته ، قال له آدم : قد أطعتك وأخرجتنى من الجنة . فأنى أن يطيعه ؛ فسماه «عبد الرحمن» ، فسلّط عليه إبليس لعنه الله فقتله ، فحملت بآخر فلما ولدته ، قال : سميه عبدى وإلا قتلته ، قال له آدم عليه السلام : قد أطعتك فأخرجتنى من الجنة . فأبي فسماه صالحاً ، فقتله ، فلما كان الثالث قال لهما : فإذ غلبتمونى فسمّوه عبد الحارث ، وكان اسم إبليس الحارث ، \_ وإنما سمى إبليس حين أبليس (تحيّر) (٢) \_ فذلك حين يقول الله عز وجل : ﴿ جَمّلَا لَهُ شُرّكاء فيهَا آتَاهُمَا ﴾ \_ يعنى فى الأسماء (٣).

فهؤلاء الذين ذكرت الرواية عنهم بما ذكرت؛ من أنه مات لآدم وحواء أولاد قبلهما ، ومن لم نذكر أقوالهم ممن عدد ُهم أكثر من عدد من ذكرت قوله والرواية عنه، قالوا خلاف قول الحسن الذي روى عنه أنه قال : أول من مات آدم عليه السلام .

وكان آدم مع ماكان الله عزّ وجلّ قد أعطاه من ملك الأرض والسلطان فيها قد نبّأه ، وجعله رسولا إلى ولده ، وأنزل عليه إحدى وعشرين صحيفة كتبها آدم عليه السلام بخطه ، علّمه إياها جبرثيل عليه السلام .

وقد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، قال : حدثنا عمّى ، عن القاسم بن محمد ، عن أبي سليان ، عن القاسم بن محمد ، عن أبي سليان ، عن القاسم بن محمد ، عن

<sup>(</sup>١) الخبر في التفسير ١٣: ٣١٣

<sup>(</sup>٢) ط: «تحيرا» تصحيف.

<sup>(</sup>٣) الحبر في التفسير ١٣: ٣١٣

أبي إدريس الحولاني ، عن أبي ذر الغفاري ، قال : دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده ، فجلست إليه فقال لى : «يا أبا ذر ، إن للمسجد تحية وإن تحيته ركعتان ، فقم فاركعهما» ، فلما ركعهما جلست إليه فقلت : يا رسول الله ، إنك أمرتني بالصلاة فما الصلاة ؟ قال : «خير موضوع ، استكثر أو استقل » ، ثم ذكر قصة طويلة قال فيها : قلت : يا رسول الله ، كم الأنبياء؟ قال : «ماثة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» ، قال : قلت : يا رسول الله ، كم المرسل من ذلك؟ قال : « ثلماثة وثلاثة عشر جماً غفيراً » ، يعني كثيراً طيباً ، قال : قلت يا رسول الله ، من كان أولم ؟ قال : «آدم » ، قال : قلت يا رسول الله ، وآدم نبي مرسل؟ قال : « نعم خلقه الله بيده ، ونفخ فيه من روحه ، ثم سواه قبالا " » . (١)

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، قال : حدثنى محمد ابن إسحاق ، عن جعفر بن الزبير ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبى أمامة ، عن أبى ذرّ قال : قلت ، يانبى الله ، أنبيًّا كان آدم ؟ قال : « نعم ، كان نبيًّا ، كلّمه الله قُبُلا » .

وقيل: إنه كان مما أنزل الله تعالى على آدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وحروف المعجم في إحدى وعشرين ورقة .

<sup>(</sup>١) قبلا ، أي عيانا .

#### ذكر ولادة حواء شيثأ

ولما مضى لآدم صلى الله عليه وسلم من عمره مائة وثلاثون سنة ، وذلك بعد قتل قابيل هابيل بخمس سنين ، ولدت له حواء ابنه شيئاً ، فذكر أهل التوراة أن شيئاً ولد فرداً بغير توءم ، وتفسير «شيث » عندهم «هبة الله» ، ومعناه أنه خلف من هابيل .

حدثنی الحارث بن محمد، قال: حدثنی ابن سعد ، قال: أخبرنا هشام ، قال: أخبرنا هشام ، قال: أخبرنى أبى ، عن أبى صالح، عن ابن عباس، قال: ولدت حواء لآدم شيثا وأخته عزورا(۱۱) ، فسمتی هبة الله ، اشتُق له من هابيل، قال لها جبرئيل حين ولدته: هذا هبة الله بدل هابيل ، وهو بالعربية شيث ، وبالسريانية شاث ، وبالعبرانية شيث ، وإليه أوصى آدم ، وكان آدم يوم ولد له شيث ابن ثلاثين ومائة سنة .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، قال : لما حضرت آدم الوفاة – فيما يذكرون والله أعلم – دعا ابنه شيئا فعهد إليه عهده ، وعلمه ساعات الليل والنهار ، وأعلمه عبادة الحلق في كل ساعة منهن " ، فأخبره أن لكل ساعة صنفاً من الحلق فيها عبادته . وقال له : يا بني إن الطوفان سيكون في الأرض يلبث فيها سبع سنين . وكتب وصيته ، فكان شيث فيما ذكر وصي أبيه آدم عليه السلام ، وصارت الرياسة من بعد وفاة آدم لشيث ، فأنزل (٢) الله عليه فيما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين صحيفة .

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، قال : حدثنا عمى ، قال : حدثنا عمى ، قال : حدثنا الماضى بن محمد ، عن أبي سليان ، عن القاسم بن محمد ، عن أبي ذرّ الغفاري ، قال : قلت : يا رسول الله ، كم

 <sup>(</sup>١) كذا في ا ، ن وفي ط : «حزورا» .

<sup>(</sup> ۲ ) ا : « وأنزل » .

كتاب أنزله الله عز وجل ؟ قال : « ماثة كتاب وأربعة كتب ، أنزل الله على شيث خمسين صحيفة » .

و إلى شيث أنسابُ بنى آدم كلّمهم اليوم ؛ وذلك أن نسل سائر ولد آدم غير نسل شيث ، انقرضوا و بادوا فلم يبق منهم أحد ، فأنسابُ الناس كلهم ١٠٤/١

اليوم إلى شيث عليه السلام .

وأما الفرس الذين قالوا إن جُيُومَرُت هو آدم؛ فإنهم قالوا: ولد لجيومَرُت ابنه ميشى، وتزوج ميشى (۱) أخته ميشانه فولدت له سيامك بن ميشى، وسيامى ابنة ميشى، فولد لسيامك بن ميشى بن جيومرت أفرواك، وديس، وبراسب، وأجوب (۲)، وأوراش (۳) بنو سيامك، وأفرى، ودذى (۱)، وبرى (وأوراشى بنات سيامك، أمهم جميعاً سيامى بنت ميشى، وهى أخت أبهم،

وذكروا أن الأرض كلم السبعة أقاليم ، فأرض بابل وما يوصل إليه مما يأتيه الناس براً أو بحراً فهو إقليم واحد، وسكانه نسل ولد أفرواك بن سيامك وأعقابهم، وأما الأقاليم الستة الباقية التي لا يوصل إليها اليوم برا أو بحراً فنسل سائر ولد سيامك ، من بنيه و بناته .

فولد لأفرواك بنسيامك من أفرى بنت سيامك هوشنك بيشداذ الملك ، وهو الذى خلف جد"ه جُيُومرَ ت في الملك ، وأول من جمع له ملك الأقاليم السبعة ، وسنذكر أخباره إن شاء الله إذا انهينا إليه . وكان بعضهم يزعم أن أوشهنج هذا ، هو ابن آدم لصلبه من حواء .

وأما هشام الكلبي فإنه فيما حد ثت عنه قال : بلغنا والله أعلم – أول ملك ملك الأرض أوشهنق بن عابر بنشالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح . قال :

<sup>(</sup>١) كذا في ١، والشاهنامة ؛ وفي ط: « مشا ... ميشان » ، وانظر الشاهنامة وحواشيها

<sup>10 4 18 : 1</sup> 

<sup>(</sup>۲) كذا في ا ، و في ط : يا أجرب » .

<sup>(</sup>٣) ر، ك: «أوراس»، س: «أوراس».

<sup>( ؛ )</sup> ا : « دخری » .

<sup>(</sup>ه) ا: «بزی».

والفرس تدَّعيه وتزعم أنه كان بعد وفاة آدم بمائتى سنة، قال : وإنما كان هذا الملك فيما بلغنا بعد نوح بمائتى سنة، فصيره أهل فارس بعد آدم بمائتى سنة، ولم يعرفوا ما كان قبل نوح .

100/1

وهذا الذى قاله هشام قول لا وجه له ، لأن هوشهنك الملك فى أهل المعرفة بأنساب الفرس أشهر من الحجاج بن يوسف فى أهل الإسلام ، وكل قوم فهم بآبائهم وأنسابهم ومآ ثرهم أعلم من غيرهم ؛ وإنما يُرجع فى كل أمر التبس إلى أهله .

وقد زعم بعض نسابة الفرس أن أوشَهنج بيشداذ الملك هذا هو مهلائيل ، وأن أباه فرواك هو قينان أبو مهلائيل، وأن سيامك هو أنوش أبو قينان ، وأن ميشى هو شيث أبو أنوش ، وأن جُينُومرَت هو آدم صلى الله عليه وسلم .

فإن كان الأمر كما قال ، فلا شك أن أوشَهنج كان فى زمان آدم رجلا ، وذلك أن مهدينة (١) ابنة براكيل وذلك أن مهدينة (١) ابنة براكيل ابن محويل بن خنوخ بن قين بن آدم إياه بعد ما مضى من عمر آدم صلى الله عليه وسلم ثلمائة سنة وخمس وتسعون سنة ، فقد كان له حين وفاة آدم سمائة سنة وخمس سنين ، على حساب ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عمر آدم أنه كان عمره ألف سنة .

وقد زعمت علماء الفرس أن مُلنك أوشهنج هذا كان أربعين سنة . فإن كان الأمر فى هذا الملك كالذى قاله النسابة الذى ذكرت عنه ما ذكرت فلم يُبْعَدِد من قال : إن مُلنكه كان بعد وفاة آدم صلى الله عليه وسلم بماثتى سنة .

<sup>(</sup>۱) ا: « ذنبه »

### ذكر وفاة آدم عليه السلام

اختُـليف في مدة عمره ، وابن كـم عن كان يوم قبضه الله عز وجل إليه .

فأما الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واردة بمـــا حدثني ١٠٦/١ محمد بن خلف العسقلاني ، قال : حدثنا آدم بن أبي إياس ، قال : حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان ، قال : حدثني محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ــ قال أبو خالد : وحدثني الأعمش ، عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال أبوخالد: وحدثني داود بن أبي هند، عن الشعبي ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال أبو خالد : وحدثني ابن أبي ذباب الدُّوسيُّ، قال: حدثنا سعيد المقبري ويزيد بن هرمز ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم-أنه قال: « خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا له، فجلس فعطس فقال : الحمد لله، فقال له ربه : يرحمك ربك، إيت أولئك الملأ من الملائكة فقل لهم : السلام عليكم ، فأتاهم فقال [ لهم ] (١) : السلام عليكم . قالوا له: وعليك السلام ورحمة الله ، ثم رجع إلى رَبِّهُ فقال له : هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم، ثم قبض له يديه، فقال له : خذ واختر ، قال : اخترت يمين ربى وكلتا يديه يمين ، ففتحها له ، فإذا فيها صورة آدم وذريته كلُّهم ، فإذا كلُّ رجل مكتوب عنده أجلُّه، وإذا آدم قد كتب له عمر ألف سنة ، وإذا قوم عليهم النور ، فقال : يا ربّ ، من هؤلاء الذين عليهم النور ، فقال : هؤلاء الانبياء والرسل الذين أرسيل إلى عبادى، وإذا فيهم رجل هو أضوءهم نوراً ، ولم يكتب له من العمر إلا أربعون سنة ، فقال :[يا ربّ ، ما بال في هذا ، من أضوئهم نوراً ولم يكتب له من العمر إلا أربعون سنة ؟ فقال](١): ذاك ما كتب له ، فقال: يا ربّ، انقص له من عمرى ستين سنة ، . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « فلما أسكنه الله الجنة ثم أهبط إلى الأرض كان يَعُدُ ١٥٧/١

 <sup>(</sup>١) تكملة من ا

أيامه ، فلما أتاه ملك الموت ليقبيضه قال له آدم: عجلت على يا ملك الموت! فقال : ما فعلت ، فقال : قد بقى من عمرى ستون سنة ، فقال له مكك الموت : ما بقى من عمرك شيء ، قد سألت ربك أن يكتبه لابنك داود ، فقال : ما فعلت أن ي فقال : وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « فنسى آدم ، فنسيت فريته ، وجَحد آدم فجحكت ذريته ، فيومئذ و ضَع الله الكتاب ، وأمر بالشهود » .

حدثنا حماد بن سلمة ، عن على بن زيد، عن يوسف بن إسماعيل ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن على بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، قال : لما نزلت آية الدّين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن أول من جحد آدم عليه السلام ثلاث مرات ، وإن الله تبارك وتعالى لما خلقه مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذار إلى يوم القيامة ، فجعل يعرضهم على آدم ، فرأى فيهم رجلا يزهر ، فقال : أى رب ، أى نبي هذا ؟ قال : هذا ابنك داود، قال : أى رب ، كم عمره ؟ قال : ستون سنة ، قال : أى رب ، زده فى عمره ، قال : لا ، إلا أن تزيده أنت من عمرك ، وكان عمر آدم ألف سنة ، فوهب له من عمره أربعين عاماً ، فكتب الله عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة ، فلما احتُضر آدم أته الملائكة لتقبض روحه ، قال : إنه قد بقى من عمرى فلما احتُضر آدم أته الملائكة لتقبض روحه ، قال : إنه قد بقى من عمرى أربعون سنة ، قالوا : إنك قد وهبتها لابنك داود ، قال : ما فعلت ولا وهبت له شيئاً ، فأنزل الله عليه الكتاب ، وأقام عليه الملائكة شهوداً ، فأكمل لادم سنة ، وأكمل لداود ما ثة سنة » .

حدثنی محمد بن سعد، قال : حدثنی أبی ، قال : حدثنی عمّی (۱) ، قال : الله عمّی آب ، قال : حدثنی أبی ، عن أبیه ، عن ابن عباس ، قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن أَبِي آدَمَ مِن ظُهُورِ هِم ۚ ذُرِّيَّتَهُم ۚ ﴾ إلى قوله : ﴿ قَالُوا بَلَى شَهِدُنَا ﴾ (۲) ، قال ابن عباس : إن الله عز وجل لا خلق آدم مسح ظهره ، وأخرج ذريته قال ابن عباس : إن الله عز وجل لا خلق آدم مسح ظهره ، وأخرج ذريته

<sup>(</sup>١) ط: حدثني محمد بن سعد، قال حدثنا هشام، قال حدثني أبي قال حدثني عمي، وما أثبته عن ا والتفسير .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ١٧٢

كلّهم كهيئة الذرّ ، فأنطقهم فتكلموا ، وأشهدهم على أنفسهم ، وجعل مع بعضهم النور . وأنه قال لآدم : هؤلاء ذريتك أُخيد عليهم الميثاق : أنى أنا ربهم لئلا يُشركوا بى شيئاً ، وعلى ّ رزقهم . قال آدم : فن هذا الذى معه النور ؟ قال : هو داود ، قال : يا ربّ ، كم كتبت له من الأجل ؟ قال : ستينسنة ، قال : كم كتبت له ؟ قال : ألف سنة ، وقد كتبت لكل إنسان منهم : كم يعمر ، وكم يلبث ، قال : يا رب زد ، ، قال : هذا الكتاب موضوع فأعطه إن شئت من عمرك ، قال : نعم ، وقد جف القلم عن سائر بنى آدم (١) ، فكتب له من أجل آدم أربعين سنة ، فصار أجله مائة سنة ، فلما عمر تسعمائة سنة وستين سنة جاءه ملك الموت ، فلما أن رآه آدم قال : مالك ؟ قال له : قد استوفيت أجلك ، قال له آدم : إنما عمرت تسعمائة سنة وستين سنة ، وبنى [لي] (٢)أربعون سنة ، فلما قال ذلك للملك ، قال الملك: عقل الملك ؛ قال الله ؟ قال : يا رب رجعت الملك لل ربه فقال (٣) . مالك ؟ قال : يا رب رجعت الميك لما كنت أعلم من تكرمتك إياه ، قال الله عز وجل " : ارجع فأخبره ، أنه قد أعطى ابنه داود أربعين سنة (١) .

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير في هذه الآية : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ فَهُورِ هِمْ ذُرِّيّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ ١٩٩١ قال : أخرجهم من ظهر آدم ، وجعل لآدم عمر ألف سنة ، قال : فعرضوا على آدم ، فرأى رجلاً من ذريته له نور ، فأعجبه فسأله عنه فقال : هو داود ، وقد جعل غره ستين سنة ، فلما احتُضر آدم عليه السلام جعل يخاصمهم في الأربعين السنة ، فقيل له : إنك قد أعطيتها داود ، قال : فجعل يخاصمهم أن الأربعين السنة ، فقيل له : إنك قد أعطيتها داود ، قال : فجعل يخاصمهم أن .

<sup>(</sup>١) في التفسير : « عن أجل سائر بني آدم » .

<sup>(</sup>٢) تكملة من ا

<sup>(</sup>٣) في الأصول : «قال » . وما أثبته من التفسير .

<sup>(</sup>٤) الحبر في التفسير ١٣ : ٣٣٧

<sup>(</sup>ه) الخبر في التفسير ١٣: ٢٤٠

حدثنا ابن حميد، قال : حدثنا يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد ، في قوله عز وجل : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن كَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِ هِمْ ذُرّيّتَهُمْ ﴾ قال : أخرج ذريته من ظهره في صورة كهيئة اللاّر ، فعرضهم على آدم بأسهائهم وأسهاء آبائهم وآجالهم ، قال : فعرض عليه روح داود في نور ساطع ، فقال : من هذا ؟ قال : هذا من ذريتك ، نبي خلقته ، قال : كم عره ؟ قال : سنون سنة ، قال : والأقلام (١) رطبة قال : سنون سنة ، قال : والأقلام (١) رطبة تجرى ، وأثبتت لداود عليه السلام الأربعون ، وكان عمر آدم ألف سنة ، فلما استكملها إلا الأربعين سنة (٢) بعث إليه ملك الموت قال : يا آدم أمرت أن أقبضك ، قال : أم يبق من عمرى أربعون سنة ؟ قال : فرجع ملك الموت إلى ربه عز وجل فقال : إن آدم يد عي من عمرى أربعون سنة ؟ قال : فرجع ملك الموت إلى ربه عز وجل فقال : إن آدم يد عي من عمرى أربعين سنة ، قال : أخبر آدم أنه جعلها لابنه داود . والأقلام رطبة ، وأثبتت لداود [ الأربعون ] (٣) .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبو داود ، عن يعقوب ، عن جعفر ، عن سعيد ، بنحوه .

وذكر أن آدم عليه السلام مرض قبل موته أحد عشر يوماً ، وأوصى إلى ابنه شيث عليه السلام وكتب وصيته ، ثم دفع كتاب وصيته إلى شيث ، وأمره أن يخفيه من قابيل وولده ، لأن قابيل قد كان قتل هابيل حسداً منه حين خصة آدم بالعلم ، فاستخفى شيث وولده بما عندهم من العلم ، ولم يكن عند قابيل وولده علم ينتفعون به (٤) .

ويزعم أهل التوراة أن عمر آدم عليه السلام كله كان تسعمائة سنة وثلاثين سنة .

حدثنا الحارث قال : حدثنا ابن سعد ، قال : أخبرنى هشام ابن محمد ، قال : أخبرنى آبى ، عن أبى صالح ، عن ابن عباس ، قال : كان عمر آدم تسعمائة سنة وستاً وثلاثين سنة ؛ والله أعلم .

<sup>(</sup> ۱ ) ط : « فالأقلام » ، وما أثبته عن ا والتفسير .

<sup>(</sup>۲) ا: «السئة» <sup>•</sup>

<sup>(</sup>٣) الخبر في التفسير ١٣ : ٢٤١ ، والتكلة من ١ .

<sup>( ؛ )</sup> ا : « ينفعون <sub>» .</sub>

والأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء من سَلَفنا ما قد ذكرت ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلم الحَلَق بذلك .

وقد ذكرت الأخبار الواردة عنه أنه قال : كان عمره ألف سنة ، وأنه بعد ما جعل لابنه داود من ذلك ما جعل له، أكمل الله له عدة ما كان أعطاه من العمر قبل أن يهب لداود ما وهب له من ذلك ، ولعل ما كان جعل من ذلك ادم عليه السلام لداود عليه السلام لم أيحسب في عمر آدم في التوراة ، فقيل : كان عمره تسعمائة وثلاثين سنة .

فإن قال قائل : فإنَّ الأمر وإن كان كذلك ؛ فإن آدم إنما كان جعل لابنه داود من عمره أربعين سنة ، فكان ينبغي أن يكون في التوراة تسعماثة سنة وستون؛ ليوافق ذلك ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قيل : قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أن الذي كان جعل آدم لابنه داود من عمره ستون سنة ، وذلك في رواية لأبي هريرة <sup>(١)</sup> عنه ، وقد ذكرناها قبل. فإن يكن ذلك كذلك ، فالذي زعموا أنه في التوراة من الحبر ١٦١/١ عن مدة حياة آدم عليه السلام موافق لما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك.

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، أنه قال : لما كتب آدم الوصية مات صلوات الله عليه ، واجتمعت عليه الملائكة من أجل أنه كان صفى الرحمن، فقبرته الملائكة ، وشيث وإخوته في مشارق الفردوس ، عند قرية هي أول قرية كانت في الأرض ، وكسفت عليه الشمس والقمر سبعة أيام ولياليهن"، فلما اجتمعت عليه الملائكة وجمع الوصية، جعلها في معراج ، ومعها القرن الذي أخرج أبونا آدم من الفردوس ؛ لكيلا يغفل عن ذكر الله عزّ وجلّ .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن يحيى بن عباد ، عن أبيه ، قال: سمعته يقول: بلغني أن آدم عليه السلام حين

<sup>(</sup>١) ط: «أبي هريرة » ، وما أثبته من ا .

مات بعث الله إليه بكفنه وحَنوطه من الجنة ، ثم وليت الملائكة قبره ودفنه حتى غيَّبوه .

حدثنا على بن حرب ، قال : حدثنا روح بن أسلم ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لما توفى آدم غسلته الملائكة بالماء وترا ، وألحدوا(١) له ، وقالت : هذه سنة آدم في ولده » .

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن الحسن ابن ذكوان ، عن الحسن بن أبى الحسن، عن أبى بن كعب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أباكم آدم كان طوالا كالنخلة السّحوق ، ستين ذراعاً ، كثير الشعر ، موارى العورة ، وأنه لما أصاب الحطيئة بدت له سوءته فخرج هارباً فى الجنة فتلقاه شجرة ، فأخذت بناصيته ، وناداه ربته : أفراراً منى يا آدم! قال : لا والله يا رب ولكن حياء منك مما [قد] (٢) جنيت ، فأهبطه الله إلى الأرض ، فلما حضرته الوفاة بعث الله إليه بحنوطه (٣) وكفنه من الجنة ، فلما رأت حواء الملائكة ذهبت لتدخل دونهم إليه ، فقال : خللى عنى وعن رسل ربى ، فإنى ما لقيت ما لقيت إلا منك ، ولا أصابى الا فيك . فلما قبض غسلوه بالسد والماء وترا، وكفنوه فى وتر من الثياب ، ثم لحدوا له فدفنوه ، ثم قالوا: هذه سنة ولد آدم من بعده .

حدثنى أحمد بن المقدام ، قال : حدثنا المعتمر بن سليان ، قال : قال أبي : وزعم قتادة عن صاحب له حدّث عن أبكيّ بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كان آدم رجلا طُوالا كأنه نخلة سَحوق » .

حدثنا الحارث بن محمد ، قال : حدثنا ابن سعد ، قال : أخبرنى هشام [بن محمد] (٢) قال : أخبرنى أبى ، عن أبى صالح ، عن ابن عباس قال :

177/1

<sup>(1)</sup> ألحلوا له ولحلوا : عملوا له لحداً ؛ وهو القبر.

<sup>(</sup>٢) تكملة من ا

<sup>(</sup>٣) الحنوط ، بالفتح : كل طيب يخلط للميت .

لما مات آدم عليه السلام قال شيث لجبرئيل صلى الله عليهما: صل على آدم، قال : تقدم أنت فصل على أبيك ، وكبّر عليه ثلاثين تكبيرة ، فأما خمس فهى الصلاة ، وأما خمس وعشرون فتفضيلا لآدم صلى الله عليه وسلم .

\* \* \*

وقد اختُلف فى موضع قبر آدم عليه السلام، فقال ابن إسحاق ما قد مضى ذكره ، وأما غيره فإنه قال: دفن بمكة فى غار أبى قُبيس، وهو غارٍ يقال له غار الكنز (١).

وروى عن ابن عباس فى ذلك ، ما حدثنى به الحارث ، قال : حدثنا ابن سعد ، قال : حدثنا ابن سعد ، قال : حدثنا ابن سعد ، قال : حدثنا هشام قال : أخبرنا أبى ، عن أبى صالح ، ١٦٣/١ عن ابن عباس قال : لما خرج نوح من السفينة دَفَنَ آدم عليه السلام ببيت المقدس .

\* \* \*

وكانت وفاته يوم الجمعة ، وقد مضى ذكرنا الرواية بذلك ، فكرهنا إعادته.

وروى عن ابن عباس فى ذلك ما حدثنى الحارث ، قال : حدثنا ابن سعد ، قال : أخبرنى أبى ، عن أبى صالح ، عن ابن عباس ، قال : مات آدم عليه السلام على بَوْذ – قال أبو جعفر يعنى الجبل الذى أُهبط عليه – وذكر أن حواء عاشت بعده سنة ثم ماتت رحمهما الله، فدفنت مع زوجها فى الغار الذى ذكرت ، وأنهما لم يزالا مدفونين فى ذلك المكان ، حتى كان الطوفان ، فاستخرجهما نوح ، وجعلهما فى تابوت ، ثم حملهما معه فى السفينة ، فلما غاضت الأرض الماء ردهما إلى مكانهما الذى كانا فيه قبل الطوفان ، وكانت حواء قد غرز لت فيا ذكر –

<sup>(</sup>١) ذكره ياقوت وقال : « غار الكنز : موضع في جبل أبي قبيس ، دفن فيه آدم كتبه فيما زعموا » . معجم البلدان ٢ : ٢٦١

ونسجت وعجنت وخبزت ، وعملت أعمال النساء كلها .

\* \* \*

ونرجع الآن إلى قصة قابيل وخبره وأخبار والمده وأخبار شيث وخبر ولده واز كنا قد أتينا (١) من ذكر آدم وعدوه إبليس وذكر أخبارهما ، وما صنع الله بإبليس إذ تجبر وتعظم وطغى على ربه عز وجل فأشر و بطر نعمته التى أنعمها الله عليه ، وتمادى فى جهله وغيته ، وسأل ربه النظرة ، فأنظره (٢) إلى يوم الوقت المعلوم ، وما صنع [الله] (٣) بآدم صلوات الله عليه إذ خطىء (١) ونستى عهد الله من تعجيل عقوبته له على خطيئته ، ثم تغمده إياه بفضله ورحمته ، إذ تاب إليه من زائته فتاب عليه وهداه ، وأنقذه من الضلالة والردى \_ حتى نأتى على ذكر من سلك سبيل كل واحد مهما ؛ من تباع آدم عليه السلام على منهاجه (٥) وشيعة إبليس والمقتدين به فى ضلالته ، إن شاء الله ، وما كان من صنع الله تبارك وتعالى بكل فريق منهم .

فأما شيث عليه السلام فقد ذكرنا بعض أمره ، وأنه كان وصى أبيه آدم عليه السلام فى مُخلِقَفِه (٦) بعد مضيِّه لسبيله ، وما أنزل الله عليه من الصحف .

وقيل: إنه لم يزل مقيما بمكة يحجّ ويعتمر إلى أن مات ، وإنه كان جمع ما أنزل الله عزّ وجلّ عليه من الصحف إلى صحف أبيه آدم عليه السلام، وعمل بما فيها ، وأنه بنى الكعبة بالحجارة والطين .

وأما السلف من علمائنا فإنهم قالوا : لم تزل القبيّة التي جعل الله لآدم في مكان البيت إلى أيام الطوفان ، وإنما رفعها الله عزّ وجلّ حين أرسل الطوفان . وقيل : إن شيئاً لما مرض أوصى ابنه أنوش ومات ، فدفن مع أبويه في غار أبي قبيس ، وكان مولده لمضى مائتى سنة وخمس وثلاثين سنة ، من عمر آدم

172/1

<sup>(</sup>۱) ن: «على ذكر آدم».

<sup>(</sup>٢) أ ، ك : « فأنظر » بالبناء للمجهول .

<sup>(</sup>٣) تكملة من ا

<sup>( ؛ )</sup> ا : « أخطأ » ، وهما سواء .

<sup>(</sup>ه) ا: « مناهجه ».

<sup>(</sup>٦) كذا في ا ، س ، ن ، ط : « مختلفيه » .

عليه السلام . وكانت وفاته وقد أتت له تسعمائة سنة واثنتا عشرة سنة . وولد لشيث أنُوش (١) ، بعد أن مضى من عمره سمّائة سنة وخمس سنين ؛ فيما يزعم أهل التوراة .

وأما ابن إسحاق ، فإنه قال فيم حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة بن الفضل ، عنه : نكح شيث بن آدم أخته حزورة ابنة آدم ، فولدت له يانش بن شيث ، ونعمة ابنة شيث ، وشيث يومئذ ابن مائة سنة وحمس سنين ، فعاش بعد ما وُلد له يانش ثمانمائة سنة وسبع سنين .

وقام أنُوش بعد مضى أبيه شيث لسبيله بسياسة (٢) الملك ، وتدبير مَن ١٦٠/١ تحت يديه من رعيته مقام أبيه شيث ، ولم يزل – فيما ذُكر – على منهاج أبيه ؛ لا يوقَف منه على تغيير ولا تبديل . وكان جميع عمر أنوش – فيما ذكر أهل التوراة – تسعمائة سنة وخمس سنين .

حدثنی الحارث ، قال : حدثنا ابن سعد ، قال : حدثنی هشام ، قال : أخبرنی أبی ، عن أبی صالح ، عن ابن عباس ، قال : ولَد شیث أنوش ونفراً كثیراً ، وإلیه أوصی شیث، ثم ولد لأنوش بن شیث بن آدم ابنه قیمینان (۳) من أخته نعمة ابنة شیث بعد مضی تسعین سنة من عمر أنوش ، ومن عمر آدم ثلمائة سنة وخمس وعشرین سنة .

وأما ابن إسحاق فإنه قال فيم حدثنا ابن حميد، قال : حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق : نكح يانش بن شيث أختك نعمة ابنة شيث، فولدت له قيئنان، ويانش يومئذ ابن تسعين سنة ، فعاش يانش بعد ما ولد له قيئنان ثمانمائة سنة وخمس عشرة سنة ، وولد له بنون وبنات ، فكان كل ما عاش يانش تسعمائة سنة وخمس سنين . ثم نكح قيئنان بن يانش وهو ابن

<sup>(</sup>۱) أنوش كصبور ، كذا ضبطه صاحب تاج العروس في ؛ : ۲۸۰ ، قال : « و يقال : يانش كصاحب وآدم ، و يقال إنوش ، بكسر الهمزة بمتحنى إنسان » .

<sup>(</sup> ۲ ) ر ، س : « لسياسة » .

<sup>(</sup>٣) قينان ، كذا ضبطه صاحب اللسان ؛ بفتح القاف ومد النون الأولى ، وفي سفر التكوين ه : ١٢ ضبط بكسر القاف . ويقال أيضاً «قينين» بإسقاط الألف ؛ كما نقله صاحب التاج .

سبعین سنة ــ دینة (۱) ابنة براکیل بن محویل بن خَنُوح (۲) بن قین (۳) بن آدم ، فولدت له مهلائیل ثمانمائة فولدت له مهلائیل ثمانمائة سنة وأربعین سنة ، فکان کل ما عاش قینان تسعمائة سنة وعشر سنین .

حدثنى الحارث ، قال : حدثنا ابن سعد ، قال : أخبرنى هيشام ، قال : أخبرنى هيشام ، قال : أخبرنى أبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، قال : ولد أنوش قييننان ، ونفراً ، وإليه الوصية ، فولد قينان مهلائيل ونفراً معه ، وإليه الوصية ، فولد يتر د أخننوخ فولد مهلائيل يتر د (٥) وهو إدريس النبي صلى الله عليه وسلم ونفراً معه ، فولد أخننوخ متتوشك (١٦) ونفراً معه وإليه الوصية ، [ فولد متتوشك لمك (٧) ونفراً معه وإليه الوصية ، [ فولد متتوشك لمك (٧) ونفراً معه وإليه الوصية ]. (٨)

وأما التوراة فما ذكره أهل الكتاب أنه فيها أن موليد مهلائيل بعد أن مضت من عمر آدم ثلثمائة سنة وخمس وتسعون سنة ، ومن عمر قسينان سبعون سنة .

ونكح مهلائيل بن قينان – وهو ابن خمس وستين سنة، فيما حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق – خالته سمعن ابنة براكيل ابن محويل بن خَنُوخ بن قَيْن بن آدم ، فولدت له يَرْد بن مهلائيل ، فعاش مهلائيل بعد ما ولد له يَرْد ثمانمائة سنة وثلاثين سنة ، فوُلد له بنون وبنات ، فكان كل ما عاش مهلائيل ثمانمائة سنة وخمساً وتسعين سنة ، ثم مات .

وأما فى التوراة فإنه ذكر أن فيها أن يَرْد وُله لمهلائيل بعد ما مضى من عمر آدم أربعمائة سنة وستون سنة ، وأنه كان على منهاج أبيه قيسنان ، غير أن الأحداث بدتْ فى زمانه .

177/1

<sup>(</sup>١) في ا « ذنبة » ، وفي ن : « دنبة » بالدال .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول ، وفي القاموس : خنوخ بالفتح وأخنوخ بالهمز .

<sup>(</sup>٣) فى القاموس : « قاين ابن لآدم عليه السلام » ، وقال فى التاج : « إنه انقرض » . وف سفر التكوين ٤ : ١ « قايين » .

<sup>( ؛ )</sup> في سفر التكوين د : د ۱ « مهالئيل » .

<sup>(</sup> ه ) كذا ورد في الأصول ، وحكى أبو الفدا في ١ : ٩ إعجام الذال أيضاً .

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصول؛ وضبطه ابن الآثير في ٣٦: ١ بفتح الميم وبالتاء المعجمة باثنتين من فوق وبالشين المعجمة وبحاء مهملة ، قال : وقيل خاء معجمة .

<sup>(</sup> v ) في أبي الفدأ : « لامخ ، ويقال : لامك ولمك أيضاً » . ( ٨ ) تكملة من ا

# ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم من لدن ملك شيث بن آدم إلى أيام يرد

ُذِكِر أَن قابيل لما قتل هابيل ، وهرب من أبيه آدم إلى اليمن ، أتاه إبليس ، فقال له: إن هابيل إنما قبل قربانه وأكلته النار ، لأنه كان يخدُم ١٦٧/١ النار ويعبدها ، فانصب أنت أيضًا ناراً تكون لك ولعقبك . فبنى بيت نار ، فهو أوّل من " نصب النار وعبدها .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : إن قين ، قينا نكح أخته أشوث بنت آدم ، فولدت له رجلا وامرأة : خَنُوخ بن قين ، فولدت وعدب (۱) بنت قين ، فنكح خَنُوخ بن قين أخته عذب بنت قين ، فولدت له ثلاثة نفر وامرأة : عيرد بن خَنُوخ وعويل بن خَنُوخ وأنوشيل (۱) بنخنوخ ، فولدت وموليث بنت خنوخ ، فنكح أنوشيل بن خنوخ موليث ابنة خنوخ ، فولدت لأنوشيل رجلاً اسمه لامك ، فنكح لامك امرأتين : اسم إحداهما عدى واسم الأخرى صلتى (۱۱) ، فولدت له عدى تولين بن لامك ، فكان أول من سكن القباب ، واقتنى المال ، وتوبيش (۱۱) ، وكان أول من ضرب بالونج (۱۱) والصّنج ، ولادت رجلا اسمه توبلقين ، فكان أول من ضرب بالونج (۱۱) والصّنج ، أولادهم جبابرة وفراعنة ، وكانوا قد أعطوا بسطة في الحلق ؛ كان الرجل فيا يزعمون يكون ثلاثين ذراعاً . قال : ثم انقرض ولد قين ، ولم يتركوا عقباً إلا قليلاً ، وذرية آدم كلهم جهلت (۱۲) أنسابهم وانقطع نسلهم ، إلاما كان من شيث بن آدم ، فهو أبوالبشر ، إلا ما كان من أبيه وإخوته ممن لم يترك عقباً .

174/1

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، س ، ن ، وابن الأثير ١ : ٣٢ ، وفي ط : « عدن » .

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في ا ، ك ، وابن الأثير ، وفي ط : « أبوشيل » .

<sup>(</sup>٣) سفر التكوين : «عادة» و «صلة» ، بتشديد اللام .

<sup>(</sup>٤) في ابن الأثير : « توبلين » .

<sup>(</sup> ه ) الوفيج : المعزَّف ؛ وهو المزهر أو العود .

<sup>(</sup>٦) في الأصول : « فجهلت » ، وما أثبته عن ابن الأثير .

قال: ويقول أهل التوراة: بل نكح قين أشوث، فولدت له خينوخ، فولد لخنوخ عيرد (١١) ، فولد عيرد محويل، فولد محويل أنوشيل ، فنكح لامك عدى وصلتى ، فولدتا له من شميت . والله أعلم .

فلم يذكر ابن إسحاق من أمر قابيل وعقبه إلا ما حكيتُ .

وأما غيره من أهل العلم بالتوراة فإنه ذكر أن الذي اتخذ الملاهي من ولد قايين رجل يقال له توبال (٢) ، اتخذ في زمان مهلائيل بن قيينان آلات اللهو من المزامير والطبول والعيدان والطنابير والمعازف ، فانهمك ولد قايين في اللهو ، وتناهي خبر هم إلى من بالجبل من نسل شيث، فهم منهم مائة رجل بالنزول إليهم ، وبمخالفة ما أوصاهم به آباؤهم، وبلغ ذلك يارد ، فوعظهم ونهاهم ؛ فأبوا إلا تماديا ، ونزلوا إلى ولد قايين ، فأعجبوا بما رأوا منهم ، فلما أرادوا الرجوع حيل بينهم وبين ذلك لدعوة سبقت من آبائهم ، فلما أبطئوا بمواضعهم ، ظن من كان في نفسه زيغ ممن كان بالجبل أنهم أقاموا اعتباطاً ، فتساللوا (١٣) ينزلون عن الجبل ، ورأوا اللهو فأعجبهم ، ووافقوا نساء من ولد قايين متسرّعات ينزلون عن الجبل ، ورأوا اللهو فأعجبهم ، ووافقوا نساء من ولد قايين متسرّعات اليهم ، وصر ن معهم ، وانهمكوا في الطغيان ، وفشت الفاحشة وشرب الخمر .

قال أبو جعفر : وهذا القول غير بعيد من الحق ؛ وذلك أنه قول قد رُوى عن جماعة من سلف علماء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم نحو منه ، وإن ١٦٩/١ لم يكونوا بيتنوا زمان متن حدث ذلك في ملكه ، سوى ذكرهم أن ذلك كان فيا بين آدم ونوح صلى الله عليهما وسلم .

« ذكر من رُوي ذلك عنه :

حدثنا أحمد بن زُهير ، قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا داود \_ يعنى ابن أبي الفرات \_ قال : حدثنا علباء بن أحمر ، عن عكرمة ،

<sup>(</sup>١) في سفر التكوين : ««عيراد».

<sup>(</sup> y ) كذا في ا ، وفي ط من غير نقط ، وفي ابن الأثير : «ثوبال » .

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، وفي ابن الأثير : « فتسللوا » ، وفي ط : « فتسايلوا » .

عن ابن عباس، أنه تلا هذه الآية : ﴿ وَلاَ تَبرَّ جُن َ تَبرُّ جَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ . (1) قال : كانت فيا بين نُوح وإدريس ، وكانت ألف سنة ، وإن بطنين من ولد آدم ، كان أحد هما يسكن السهل ، والآخر يسكن الجبل ، وكان رجال الجبل صباحًا وفي النساء دمامة ، وكان نساء السهل صباحًا وفي الرجال دمامة ، وإن إبليس أتى رجلاً من أهل السهل في صورة غلام فآجر نفسه منه ، وكان يخد مه ، واتخذ إبليس لعنه الله شيئًا مثل الذي يزمر فيه الرّعاء ، فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثلة ، فبلغ ذلك من حولم ، فانتابوهم (٣) يسمعون إليه ، واتخذوا عيداً يجتمعون إليه في السنة ، فتتبرّج النساء للرجال ، قال : وينزل الرجال لهن . وإن رجلاً من أهل الجبل هجم عليهم وهم في عيدهم ذلك ، فرأى النساء وصباحتهن ، فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك ، فتحولوا عيدهم ذلك ، فرأى النساء وصباحتهن ، فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك ، فتحولوا إليهن ، فنو قول الله عز وجل : إليهن ، فنزلوا عليهن " ، فنهو قول الله عز وجل : إليهن ، فنزلوا عليهن " ، فنهو قول الله عز وجل : إليهن ، فنزلوا عليهن " ، فنها قيهن " ، فهو قول الله عز وجل : إليهن ، فنزلوا عليهن " ، فنها قيهن " ، فهو قول الله عز وجل : إليهن ، فنزلوا عليهن " ، فنها قيهن " ، فهو قول الله عز وجل : إلى النهن ، فنزلوا عليهن " أنها قيهن " ، فهو قول الله عز وجل : إليهن ، فنزلوا عليهن " أنها قيهن " ، فهو قول الله عز وجل : إلى النه عن المنه قيهن " ، فهو قول الله عن أنها أنها وكله المنه المنه ولمنه فنهن " ، فهو قول الله عن أنها أنها وكله الله عن أنها أنها وكله المنه الله عنه المنه ال

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا ابن أبى غَنيية، عن أبيه، عن الحكم: ١٧٠/١ ﴿ وَ لاَ تَبرَّجُنَ تَبرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ ، قال: كان بين آدم ونوح ثما نمائة سنة، وكان (٦) نساؤهم أقبح ما يكون من النساء، ورجالهُم حسان، فكانت المرأة تريد الرجل على نفسها ، فأنزلت هذه الآية: ﴿ وَ لاَ تَبرَّجْنَ تَبرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ . (٧)

حدثنی الحارث ، قال : حدثنا ابن سعد ، قال : أخبرنی هشام ، قال : أخبرنی أبی ، عن أبی صالح ، عن ابن عباس ، قال : لم يمنت آدم حتی بلغ ولد و ولد ولد و أربعين ألفاً ببود .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٣٣

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في ا والتفسير ، وفي باقي الأصول : « ذمامة » .

<sup>(</sup>٣) ك: « فأتوهم » .

<sup>(</sup>٤) كذا في ط ، وفي ا ، ك والتفسير : « معهن » .

<sup>(</sup> ه ) الحبر في التفسير ٢٢ : ٤ ( بولاق )

<sup>(</sup>٦) ١، والتفسير : « فكان » .

<sup>(</sup>٧) الحبر في التفسير ٢٢ : ؛ ( بولاق) .

ورأى آدم فيهم الزنا وشرب الحمر والفساد ، فأوصى ألا يناكـح بنُوشيث بني قابيل ، فجعل بنو شيث آدم في مغارة ، وجعلوا عليه حافظاً (١) ، لا يقربه أحد من بني قابيل(٢)، وكان الذين يأتونه ويستغفر لهم من بني شيث(٣)، فقال مائة من بني شيث صباح : لونظرنا إلى ما فعل بنو عمَّنا ! يعنون بني قابيل. فهبطت المائة إلى نساء صباح من بيي قابيل ، فاحتبس النساء الرجال ، ثم مكثوا ما شاء الله . ثم قال مائة آخرون : لو نظرنا ما فعل إخوتنا ! فهبطوا من الجبل إليهم، فاحتبسهم النساء. ثم هبط بنو شيث كلَّهم، فجاءت المعصية، وتناكحوا واختلطوا (١٠)، وكثر بنو قابيل حتى ملثوا (٥٠) الأرض ، وهم الذين غرقوا أيام نوح .

وأما نسابو الفرس فقد ذكرت ما قالوا في مهلائيل بن قيننان ، وأنه هو أوشهنيج الذي ملك الأقاليم السبعة ، وبيتنت قَول مَن ْ خالفهم في ذلك من نسابي العرب .

فَإِنْ كَانَ الْأَمْرِ فَيْهِ كَالَّذِي قَالَهُ نَسَابُو الفَرْسُ ، فَإِنِّي حُدِّثْتُ عَنْ هَشَامُ ١٧١/١ ابن محمد بن السائب ، أنه هو أول من قطع الشجر ، وبني البناء ، وأول من استخرج المعادن وفطتن الناس لها، وأمر أهلَ زمانه باتخاذ المساجد، وبني مدينتين كانتا أوَّل ما بنَّي على ظهر الأرض من المدائن ، وهما مدينة بابل التي بسواد الكوفة ، ومدينة السوس . وكان(٦) ملكه أربعين سنة .

وأما غيره فإنه قال : هو أوَّل مَن استنبط الحديد في ملكه ، فاتخذ منه الأدوات للصناعات ، وقدر المياه في مواضع المناقع ، وحض الناس على الحراثة والزراعة والحصاد واعتمال الأعمال، وأمر بقتل السباع الضارية، واتخاذ الملابس

<sup>(</sup>١) ك: « حائطا ».

<sup>(</sup> ٢ ) ط : « من بني آدم » ، وما ذكرته من ا ، وكذلك فيها يأتى .

<sup>(</sup>٣) ا: « بنو شيث ».

<sup>(</sup>٤) ط: « فاختلطوا ».

<sup>(</sup>ه) ط: «ملکوا».

<sup>(</sup>٦) ط: « فكان ».

من جلودها والمفارش ، وبذبح البقر والغنم والوحش والأكل من لحومها ، وأن مُلكَكَه كان أربعين سنة ، وأنه بنى مدينة الرَّىّ. قالوا: وهى أوّل مدينة بنيت بعد مدينة جيومَرْت التى كان يسكنها بدُنْبَاوَند من طبرستان .

وقالت الفرس: إن أوسْهانج هذا وُليد ملكاً، وكان فاضلاً محموداً في سيرته وسياسة رعيته، وذكروا أنه أوّل من وضع الأحكام والحدود، وكان ملقاً بالملك ، يدعى فيشداذ ومعناه بالفارسية أوّل من حكم بالعدل ، وذلك أن « فاش » معناه أوّل ، وأن « داذ » عدل وقضاء ، وذكروا أنه نزل الهند ، وتنقل في البلاد ، فلما استقام أمره واستوثق له الملك عقد على رأسه تاجاً ، وخطب خطبة ، فقال في خطبته : إنه ورث الملك عن جده جيومرت ، وإنه عذاب ونقمة على مرردة الإنس والشياطين . وذكروا أنه قهر إبليس وجنوده ، ومنعهم الاختلاط بالناس ، وكتب عليهم كتاباً في طرس أبيض أخذ عليهم فيه المواثيق ألا يعرضوا لأحد من الإنس ، وتوعدهم على ذلك ، وقتل مردتهم فيه المؤاثي ألا يعرضوا لأحد من الإنس ، وتوعدهم على ذلك ، وقتل مردتهم وجماعة من الغيلان ، فهربوا من خوفه إلى المفاوز والجبال والأودية ، وأنه ملك ١٧٢/١ الأقاليم كلها، وأنه كان بين موت جيومرت إلى مولد أوشهنج ومدكه مائتا سنة وثلاث وعشرون سنة .

وذكروا أن إبليس وجنوده فرحوا بموت أوشهنج ، وذلك أنهم دخلوا بموته مساكن بني آدم ، ونزلوا إليهم من الجبال والأودية .

ونرجع الآن إلى ذكريرد — وبعضهم يقول هو يارد — فولد يرد لمهلائيل من خالته سمعن ابنة براكيل بن محويل بن خمنُوخ بن قين ، بعد ما مضى من عمر آدم أربعمائة وستون سنة ، فكان وصى أبيه وخليفته فياكان والد مهلائيل أوصى إلى مهلائيل ، واستخلفه عليه بعد وفاته ، وكانت ولادة أمه إياه بعد ما مضى من عمر أبيه مهلائيل — فيا ذكروا — خمس وستون سنة ، فقام من بعد مهالك أبيه من وصية أجداده وآبائه بما كانوا يقومون به أيام حياتهم .

ثم نكح يَرْد - فيها حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلّمة ، عن ابن

إسحاق، وهو ابن مائة سنة واثنتين وستين سنة – بركنا ابنة الدرمسيل (١) بن محويل بن حَنفُوخ بن يرد – وأخنوخ إدريس النبي ، وكان أوّل بني آدم أعطيي النبوة – فيما زعم ابن إسحاق – وخط بالقلم، فعاش يرد بعد ما وُلد له أخْنوخ ثما عائة سنة، وولد له بنون وبنات، فكان كل ما عاش يرد تسعمائة سنة واثنتين وستين سنة ثم مات .

144/1

وقال غيره من أهل التوراة: ولد ليرد أخننُوخ وهو إدريس فنبأه الله عزّ وجل ، وقد مضى من عمر آدم سيائة سنة واثنتان وعشرون سنة ، وأنزل عليه ثلاثون صحيفة . وهو أول من خط بعد آدم وجاهد في سبيل الله، وقبط الثياب وخاطها، وأوّل من سبّى من ولد قابيل ، فاسترق منهم ، وكان وصي والده يرد فيا كان آباؤه أوصوا به إليه ، وفيا أوصى به بعضهم بعضاً ، وذلك كلتُه من فعله في حياة آدم .

قال : وتوفّق آدم عليه السلام بعد أن مضى من عمر أخسنُوخ ثلثائة سنة وثمانى سنين ، تتمتمة تسعمائة وثلاثين سنة التي ذكرنا أنها عمر آدم . قال : ودعا أخسنوخ قومة ووعظهم ، وأمرهم بطاعة الله عز وجل ومعصية الشيطان ، وألا يُلابسوا ولد قابيل ، فلم يقبلوا منه ، وكانت العصابة بعد العصابة من ولد شيث تنزل إلى ولد قابين .

قال : وفى التوراة : إن الله تبارك وتعالى رفع إدريس بعد ثلثًائة سنة وخمس وستين سنة مضت من عمره ، وبعد خمسائة سنة وسبع وعشرين سنة مضت من عمر أبيه ، فعاش أبوه بعد ارتفاعه أربعمائة وخمسًا وثلاثين سنة تمام تسعمائة واثنتين وستين سنة ، وكان عمر يارد تسعمائة واثنتين وستين سنة ، وولد أخندُ و وقد مضت من عمر يارد مائة واثنتان وستون سنة .

حدثنى الحارث ، قال : حدثنا ابن سعد ، قال : أخبرنى هشام ، قال : أخبرنى هشام ، قال : أخبرنى أبى ، عن أبى صالح ، عن ابن عباس، قال : فى زمان يَرْد تُحملت ١٧٤/١ الأصنام ، ورَجع مَن وجع عن الإسلام .

وقد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، قال : حدثني عمى ، قال :

<sup>(</sup>۱) س: « الدرسيل » .

حدثنى الماضى بن محمد ، عن أبى سليان ، عن القاسم بن محمد ، عن أبي إدريس الحولاني ، عن أبي ذر الغناري ، قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا أبا ذر ، أربعة \_ يعنى من الرسل \_ سرياني ون : آدم ، وشيث ، ونوح ، وأخ ننوخ ، وهو أوّل من خط بالقلم ، وأنزل الله تعالى على أخنوخ ثلاثين صحيفة » .

وقد زعم بعضهم أن الله بعث (١) إدريس إلى جميع أهل الأرض فى زمانه ، وجمع له علم الماضين ، وأن الله عزّ وجل زاده مع ذلك ثلاثين صحيفة ، قال : فذلك قول الله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ اللَّهُ وَلَى \*صُحُف إِبْرًاهِيمَ وَمُوسَى ﴾ (٢)

وقال : يعنى بالصحف الأولى [الصحف] (٣)التى أنزلت على ابن آدم هبة الله وإدريس عليهما السلام .

وقال بعضُهم : ملك بيبوراسب في عهد إدريس ، وقد كان وقع إليه كلام من كلام آدم صلوات الله عليه ، فاتتخذه في ذلك الزمان سحراً ، وكان بيوراسب يعمل به ، وكان إذا أراد شيئًا من جميع مملكته أو أعجبته دابة أو امرأة نفخ بقصبة (٤) كانت له من ذهب، وكان يجيء واليه كل شيء يريده ، فمن ثمَّ تَنفخ اليهود [في الشبتورات] (٥) .

وأما الفرس فإنهم قالوا: ملك بعد موت أوشهنج طهمورث بن ويوَنجهان ابن خُبانداذ بن خُيا يذار (٦) بن أوشهنج .

وقد اختلف فی نسب طهمورث إلی أوشهنج، فنسبه بعضهم النسبة التی ۱۷۰/۱ ذكرت. وقال بعض نستَّابة الفرس: هو طهمتُورث بن أيونكهان بن أنكهد ابن أسكهد بن أوشهنج.

<sup>(</sup>۱) ۱: «ابتعث».

<sup>(</sup>٢) سورة الأعلى ١٨ – ١٩

<sup>(</sup>٣) من ا

<sup>( ۽ )</sup> ك : « بعصية » .

<sup>(</sup>٥) تكملة من غرر أخبار ملوك الفرس ص ٢٤ فيها نتله عن الطبرى .

<sup>(</sup>٦) كذا أورد الاسم مضبوطاً معجماً فى ا ، وفى ط مهمل من الضبط .

وقال هشام بن محمَّد الكلبيِّ فما حُدثتُ عنه : ذكر أهلُ العلم أن أولَ ملوك بابل طهمورث ، قال : وبلغنا ــ والله أعلم ــ أن الله أعطاه من القوَّة ما خضع له إبليس وشياطينه ، وأنه كان مُطيعًا لله ، وكان ملكه أربعين سنة . وأما الفرس فإنها تزعم أن طهمورث ملك الأقاليم كلُّها ، وعقد على رأسه تاجاً ، وقال يوم ملك: نحن دافعون بعون الله عن خليقته المرَدة الفَسَدة. (١١) وكان محموداً في ملكه ، حَد باً على رعيته، وأنه ابتني سابور من فارس ونزلها ، وتنقل في البلدان، وأنه وثب بإبليس حتى ركبه ، فطاف عليه في أداني الأرض وأقاصيها، وأفزعه ومردة أصحابه حتى تطايروا وتفرّقوا ، وأنه أول من اتخذ الصوف والشعر للياس (٢) والفُّرُس، وأول من اتخذ زينة َ الملوك من الحيل والبغال والحمير ، وأمر باتخاذ الكلاب لحفظ المواشي وحراستها من السباع والجوارح للصيد ، وكتبَ بالفارسية ، روأن بيوراسب ظهر في أول سنة من ملكه ، ودعا إلى ملة الصابئين.

ثم رجعنا إلى ذكر أخسنوخ ، وهو إدريس عليه السلام .

ثم نكح \_ فيما حدثنا به ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق : أخنوخ بن يَرْد هدَّانة (٣) \_ ويقال: أدَّانة (١) \_ ابنة باويل (٥) ابن محویل بنختَنُوخ بنقیَن بن آدم ، وهو ابن خمس وستین سنة ، فولدت له مَتُوشِلَخ بن أخْنُوخ ، فعاش بعد ما ولد له مَتُوشَلَخ ثلثْماثة سنة ، وولد له بنون وبنات ؛ فكان كل ما عاش أخنوخ ثلثًائة سنة وخمسًا وستين سنة

وأما غيره من أهل التوراة فإنه قال فها ذكر عن (٦) التوراة: وُلد لأحْنُدُوخ ١٧٧/١ بعد ستائة سنة وسبع وتمانين سنة خَلَتْ من عمر آدم مَتُوسَلَخ ، فاستخلفه

<sup>(</sup>١) ا: « والفسدة ».

<sup>(</sup>٢) ك، ن: «الناس».

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطت في ا بتشديد الدال .

<sup>(</sup> ٤ ) ك: «إداية».

<sup>(</sup> ه ) ر : «ياويل » ، ك : «تاويل » ، ن : «واويل » .

<sup>(</sup>٦) ط: « ذكر أهل التوراة » وما أثبته من ا.

أخْننُوخ على أمر الله ، وأوصاه وأهل بيته قبل أن يُرفع ، وأعلمهم أن الله عزَّ وجل سيعذِّب ولد قايين ومن خالطهم ومال إليهم ، ونهاهم عن مخالطتهم ، وذُكر أنه كان أول من ركب الحيل ، لأنه اقتنى رسم أبيه فى الجهاد ، وسلك فى أيامه فى العمل بطاعة الله طريق آبائه . وكان عمر أخْننُوخ إلى أن رفع ثلمائة سنة وخمساً وستين سنة . وولد له متنوشكخ بعد ما مضى من عمره خمس وستون سنة .

ثم نكع – فيا حدثنى ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة عن ابن إسحاق متُوشلخ بن أخنوخ عربا ابنة عزرائيل (۱) بن أنوشيل بن حموخ بن قين بن آدم ، وهو ابن مائة سنة وسبع وثلاثين سنة . فولدت له لمك بن مَتُوشلخ ، فعاش بعد ما ولد له لمك سبعمائة سنة ، فولد له بنون و بنات ، وكان كل ما عاش مَتُوشلخ تسعمائة سنة وتسع عشرة سنة . ثم مات ونكح لمك بن متُوشلخ بن أخنوخ بتنوس ابغة براكيل بن محويل (۲) بن خنوخ بن قين بن آدم عليه السلام ، وهو ابن مائة سنة وسبع وثمانين سنة . فولدت له نوحًا الدي صلى الله عليه وسلم ، فعاش لمك بعد ما ولد له فوح خمسائة سنة وخمسًا وتسعين سنة ، [ وولد له بنون و بنات ] (۳) ، فكان كل ما عاش سبعمائة سنة وثمانين سنة ، ثم مات . ونكح نوح ابن لمك عمذرة (٤) ابنة براكيل بن محويل بن خنوخ بن قين بن آدم ، وهو ابن لمك عمذرة (١٠) ابنة براكيل بن محويل بن خنوخ بن قين بن آدم ، وهو ابن خمسائة سنة ، فولدت له بنيه : سام ، وحام ، ويافث ؛ بني نوح .

وقال أهل التوراة : وليد لمتنوشلكخ بعد نمانمائة سنة وأربع وسبعين سنة من عمر آدم لمك ، فأقام على ما كان عليه آباؤه : من طاعة الله وحفظ عهوده . قالوا : فلما حضرت متنوشلكخ الوفاة استخلف لمك على أمره ، وأوصاه بمثل ما كان آباؤه يوصون به . قالوا : وكان لمك يتعظ قومه ، وينهاهم عن النزول إلى ولد قايين فلا يتتعظون ، حتى نزل جميع من كان في الجبل إلى ولد قايين .

<sup>(</sup>١) أوابن الأثير : "عزازيل " .

<sup>(</sup>٢) محويل ، ضبطه ابن الأثير ١ : ٣١ : " بحاء مهملة رياء معجمة باثنين من تحت » .

<sup>(</sup>٣) تكملة من ١.

<sup>(؛)</sup> ا : «عمزورة» : ر : «عزررة» : ك : «عمريزة» ، ابن الأثير ١ : ٣٦ «عزرة» .

وقيل: إنه كان لمتُوشَلَخ ابن آخر غير لَمَلُك ، يقال له صابئ \_ وقيل: إن الصابئين به مُسمّوا صابئين \_ وكان عمر مَتُوشَلَخ مائة وسبع وثمانون سنة ، وكان مولد لملك بعد أن مضى من عمر مَتُوشَلخ مائة وسبع وثمانون سنة ، وذلك لألف ثم ولد لَملك نوحاً بعد وفاة آدم بمائة سنة وست وعشرين سنة ، وذلك لألف سنة وست وخمسين سنة مضت من يوم أهبط الله عز وجل آدم إلى مولد نوح عليه السلام ، فلما أدرك نوح قال له لمك : قد علمت أنه لم يبق في هذا الموضع غيرُنا ، فلا تستوحش ولا تتبع الأمة الحاطئة ؛ فكان نوح يدعو إلى ربته ، ويعظ غيرُنا ، فلا تستوحش ولا تتبع الأمة الحاطئة ؛ فكان نوح يدعو إلى ربته ، ويعظ قومه فيستخفّون به ، فأوحى الله عز وجل إليه أنه قد أمهلهم ؛ (١) فأنظرهم ليراجعوا ويتوبوا مدة ، فانقضت المدة قبل أن يتوبوا ويمُنيبوا .

\* \* \*

وقال آخرون غير من ذكرت قوله : كان نوح في عهد بيهوراسب ، وكان قومه يعبدون الأصنام ، فدعاهم إلى الله جل وعز تسعمائة وستة وخمسين سنة ؛ كلّما مضى قرن تبعهم قرن ، على ملّة واحدة من الكفر ، حتى أنزل الله عليهم العذاب فأفناهم .

144/1

ا حدثنا الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: حدثنى هشام، قال: أخبرنى أبى ، عن أبى صالح ، عن ابن عباس ، قال : وَلَدَ مَتُوسُلَخ لمك ونفرًا معه ، وإليه الوصية، فولد لمك نوحًا، وكان للممك يوم ولد نوح اثنتان وثمانون سنة ، ولم يكن أحد فى ذلك الزمان ينهمى عن منكر ، فبعث الله إليهم نوحًا ؛ وهو ابن أربعمائة سنة وثمانين سنة ، ثم دعاهم فى نبوته مائة وعشرين سنة ، ثم أمره بصنعة السفينة فصنعها وركبها وهو ابن سمائة سنة ، وغرق من غرق ، ثم مكث بعد السفينة ثلاثمائة سنة وخمسين سنة .

作 按 推

وأما علماء الفرس فإنهم قالوا: ملك بعد طهمورث جم الشيد – والشيذ معناه عندهم الشعاع ، لقبوه بذلك فيا زعموا لجماله – وهو جم بن ويتونجهان، وهو أخو طمهورت . وقيل إنه ملك الأقاليم السبعة كلّها ، وستُخرَّر له ما فيها من

<sup>(</sup>۱) ط: «أمهلتهم»، وما أثبته من ا.

الجن والإنس ، وعُنقد على رأسه التاج . وقال حين قعد في ملكه : إن الله تبارك وتعالى قد أكمل بهاءنا وأحسن تأييدنا ، وسنُوسع رعيتنا خيراً . وإنه ابتدع صنعة السيوف والسلاح، ودلَّ على صنعة الإبريْسيم والقَّزُّ وغيره مما يُغْرْلَ ، وأمر بنسج الثياب وصَبُّعُها ، ونحت السروج والأكُف وتذليل الدوابُّ بها . وذكر بعضُهم أنه توارَى بعد ما مضى من ملكه سمّائة سنة وست عشرة سنة وستَّة أشهر ، فخلت البلاد منه سنة ، وأنه أمر لمُضيَّ سنة من ملكه إلى سنة خمس منه بصنعة السيوف والدروع والبييض وسائر صنوف الأسلحة وآلة الصنيّاع من الحديد . ومن سنة خمسين من مُلْكه إلى سنة ماثة بغزل الإبريْسم والقَـزّ والقطن والكـتّان وكل ما يُستطاع غزلُه وحياكة ذلك وصَبْغته ألوانًا وتقطيعه ١٨٠/١ أنواعًا ولبسه . ومن سنة مائة إلى سنة خمسن ومائة صنَّف الناسَ أربع طبقات : طبقة مقاتلة ، وطبقة فقهاء ، وطبقة كتَّاباً وصناعًا وحرَّاثين ، واتخذ طبقة منهم خَدَمًا ، وأمرَ كلّ طبقة من تلك الطبقات بلزوم العمل الذي ألزمها إياه . ومن سنة مائة وخمسين إلى سنة خمسين ومائتين حاربَ الشياطين والجـنَّ وأثخنهم وأذلتهم وسُخِّروا له وانقادوا لأمره . ومنسنة خمسين وماثتين إلى سنة ست عشرة وثلثماثة وكدُّلَ الشياطين بقطع الحجارة والصخور من الجبال، وعمل الرخام والحص والكملش، والبناء بذلك، وبالطين البنيان والحمامات ، وصنعة النُّورة ، والنَّقَال من البحار والجبال والمعادن والفلوات كلٌّ ما ينتفع به الناس ، والذهب والفضة وسائر ما يذاب من الجواهر ، وأنواع الطيب والأدوية فنفذوا في كل " ذلك لأمره . ثم أمر فصنعت له عَجَلة من زجاج ، فصفد فيها الشياطين وركبها، وأقبل عليها في الهواء من بلده، من دَنْبَاوند إلى بابل في يوم واحد، وذلك يوم هرمزأز فروردين ماه (١١) ، فاتخذ الناس للأعجوبة الَّى رأوا من إجرائه ما أجرى على تلك الحال نوروز ؛ وأمرهم باتخاذ ذلك اليوم وخمسة أيام بعده عيداً ، والتنعم والتلذد فيها، وكتب إلى الناس اليوم السادس، وهو خُرْداذروز يخبرهم أنه قد سار فيهم بسيرة ارتضاها الله ، فكان من جزائه (١) هرمز اسم اليوم الأول من السنة الشمسية، وكلمة «أز» بمعنى «من» ، وفروردين ماه:

اسم الشهر الأول منها .

إياه عليها أن جنَّبهم الحرَّ والبرد َ والأسقام والهرَّم والحسد ، فمكث الناس ثلثماثة سنة بعد الثلثائة والست عشرة سنة التي خلت من مُلْكيه، لا يصيبهم شيء مما ذكر أن اللهَ جَـَلُ وعزَّ جنَّبهم إياه .

ثم إن جمًّا بَطَرَ بعد ذلك نعمة الله عنده ، وجمع الإنس والحن، فأخبرهم أنه وليُّهم ومالكهم والدافع بقوته عنهم الأسقام والهرم والموت، وجَـَحـَد إحسان الله عز وجل اليه ، وتمادى فى غيت فلم ينحر (١١) أحد ممن حضره له جواباً، وفقد مكانه بهاءه وعزّه، وتخلّت عنه الملائكة الذين كان الله أمرهم بسياسة أمره ، فأحس بذلك بيوراسب الذي يسمى الضحاك فابتدر إلى جم لينتهسه (٢) فهرب منه، ثم ظفر به بيوراسب بعد ذلك، فامتلخ أمعاءه واسترطها (٣)، ونشره بمنشار. وقال بعض علماء الفرس : إن جمًّا لم يزل محمود َ السيرة إلى أن بقيي من ملكه ماثة سنة فخلُّط حينتُذ ، وادَّعي الربوبية، فلما فعل ذلك اضطرب عليه أمره ، ووثب عليه أخوه اسفتور (١) وطلبه ليقتله، فتوارى عنه، وكان في تواريه مليكًا ينتقل من موضع إلى موضع ، ثم خرج عليه بيوراسب فغلبه على ملكه، ونشره بالمنشار .

وزعم بعضُهم أن مُلنك جم كان سبعمائة سنة وست عشرة سنة وأربعة أشهر وعشرين يوميًا <sup>(ه)</sup> .

وقد ذكرت عن وهب بن منبية، عن ملك من ملوك الماضين قصة شبيهة بقصة جَمَ شاذ الملك، ولولا أن تاريخه خلاف تاريخجَم لقلت إنها قصة جَم .

<sup>(</sup>١) ن : « فلم يجد» .

<sup>(</sup>٢) كذا في ا وأبن الأثير ، وفي ط : « لينهسه »

<sup>(</sup>٣) استرطها ، من السرط ؛ وهو « البلع » .

<sup>(</sup>٤) ا وابن الأثير ١ : ٣٧ : «اسفنور» .

<sup>(</sup>ه) قال ابن الأثير بعد أن نقل هذا الحبر : «قلت : وهذا الفصل من حديث جم قد أتينا به تاما بمد.أن كنا عازمين على تركه ؛ لما فيه من الأشياء التي تمجها الأسماع ، وتأباها المُقول والطباع : فإنها من خرافات الفرس مع أشياء أخر قد تقدمت قبلها ؟ وإنما ذكرناها ليعلم جهل الفرس ؛ فإنهم كثيراً ما يشنعون على العرب بجهلهم ، وما بلغوا هذا ؛ ولأنا لو تركنا هذا الفصل لحلا من شيء نذكره من أخبارهم » .

وذلك ما حدثني محمد بن سهل بن عسكر ، قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم ، قال : حدثني عبد الصمد بن معقل ، عن وهب بن منبّه ، أنه قال : إن رجلا ملك وهو فتمّى شاب(١) ، فقال : إنى لأجد ُ للمُلْكُ لذة وطعماً ، فلا أدرى: أكذلك كل الناس أم أنا وجدتُه من بينهم ؟ فقيل له : بل المُلْك كذلك ، فقال : ما الذي يقيمه لى ؟ فقيل له : يقيمه لك أن تطيع الله فلا تعصيه . فدعا ناساً من خيار منن كان في ملكه فقال لهم : كونوا بحضرتى فىمجلسى ؛ فما رأيتم أنه طاعة لله عزّ وجلّ فأمُرونى أن أعمل به ، وما رأيتم أنه معصية" لله فازجروني عنه أنزجر ؛ ففعل ذلك هو وهم ، واستقام له ملكه بذلك أربعمائة سنة مطيعًا لله عز وجل "ثم إن إبليس انتبه لذلك فقال: تركت رجلاً يعبد الله ملكًا أربعمائة سنة! فجاء فدخل عليه فتمثّل له برجل ، ففزع منه المليك، فقال : من أنت ؟ قال إبليس : لا تُرَعْ ؛ ولكن أخسرني مَن أنت ؟ قال الملك : أنا رجل من بني آدم ، فقال له إبليس : لو كنت من بني آدم لقد متَّ كما يموت بنو آدم ؛ ألم تر كم قد مات من الناس وذهب من القرون ! لو كنتَ منهم لقد متَّ كما ماتوا؛ ولكنتَّك إله ، فادعُ الناس إلى عبادتك . فدخل ذلك في قلبه ، ثم صعد المنبر ، فخطب الناس فقال : أيها الناس، إنى قد كنت أخفيت عنكم أمراً بان لى إظهاره ؛ للكم تعلمون أنى ملكتكم منذ أربعمائة سنة ، ولو كنتُ من بني آدم لقد متُّ كما ماتوا ؛ ولكني إله " فاعبدوني . فأرعش مكانه ، وأوحى الله إلى بعض مَن "كان معه فقال : أخبره أنى قد استقمت له ما استقام لى ، فإذا تحول عن طاعتي إلى معصيتي فلم يستقم لي، فبعزتي حلفتُ لأسلِّطن عليه بخت ناصر ؛ فليضرَّبن َّ عنقه ، ١٨٣/١ وليَّأْخَذَنُ مَا فَى خَزَائِنَه . وكان فى ذلك الزمان لا يسخط الله على أحد إلا سلّط عليه بخت ناصر ؛ فلم يتحول الملك عن قوله ، حتى سلَّط الله عليه بخت ناصر ،

قال أبو جعفر : ولكن بين بخت ناصر وجم دهر طويل ؛ إلا أن يكون الضّحاك كان يُدعى فى ذلك الزمان بخت ناصر .

فضرب عنقه ، وأوقر من خزائنه سبعين سفينة ذهبًا .

(17)

<sup>(</sup>۱) ر: «وهو ذو شباب »، ن: «وهو شاب ».

وأما هشام بن الكلبي فإنى حُد ثت عنه أنه قال: ملك بعد طهمورث جم، وكان أصبح أهل زمانه وجها، وأعظمهم جسماً، قال: فذكروا أنه غبر (۱) سمائة سنة وتسع عشرة سنة مطيعاً لله مستعلياً أمره مستوثقة له البلاد. ثم إنه طمعى وبغى ، فسلاط الله عليه الضّحاك، فسار إليه في ماثتى ألف، فهرب جم منه مائة سنة ، ثم إن الضحاك ظفر به فنشره بمنشار. قال: فكان جميع ملك جم، منذ ملك إلى أن قتل سبعمائة وتسع عشرة سنة.

وقد روى عن جماعة من السلف أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون ؟ كلُّهم على ملة الحق ، وأن الكفر بالله إنما حدث في القرن الذين بعث إليهم نوح عليه السلام، وقالوا: إن أول نبي أرسله الله إلى قوم بالإنذار والدعاء إلى توحيده نوح عليه السلام .

ذكر من قال ذلك :

حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس، قال : كان بين نوح وآدم عليهما السلام عشرة قرون ، كلتهم على شريعة من الحق ؛ فاختلفوا ، فبعث الله النبيين مبشّرين ومنذرين ، قال : وكذلك هي قراءة عبد الله : ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَا خُتَلَفُوا ﴾ (٢)

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا مَعْمَر ، عن قتادة : قوله عزّ وجلّ : ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَ احِدَةً ﴾ ، قال : كانوا على الهُدى جميعًا فاختلفوا ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ، فكان أول نبي بعث نوح عليه السلام (٣).

<sup>(</sup>۱) ط: «عمر » ، وما أثبته من ا .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢١٣ ، والحبر في التفسير ٤ : ٢٧٥

<sup>(</sup>٣) الحبر في التفسير ؛ : ٢٧٥

## ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح عليه السلام

قد ذكرنا اختلاف المختلفين فى ديانة القوم الذين أرسيل إليهم نوح عليه السلام ، وأن منهم من يقول : كانوا قد أجمعوا على العمل بما يكرهه الله ، من ركوب الفواحش وشرب الحمور والاشتغال بالملاهى عن طاعة الله عز وجل ، وأن منهم من يقول : كانوا أهل طاعة بيوراسب، وكان بيوراسب أول من أظهر القول بقول الصابئين ؛ وتبعه على ذلك الذين أرسل إليهم نوح عليه السلام ، وسأذكر إن شاء الله حبر بيوراسب فيا بعد .

وقيل أيضاً ما حدثنا به نصر بن على الجهضمى ، قال : حدثنا نوح بن قيس ، قال : حدثنا عون أبي شد اد، قال : إن الله تبارك وتعالى أرسل نوحاً إلى قومه وهو ابن حمسين وثلثمائة سنة ، فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ، ثم عاش بعد ذلك خمسين وثلثمائة سنة .

حدثنى الحارث ، قال : حدثنا ابن سعد ، قال : حدثنا هشام ، قال : أخبرنى أبى ، عن أبى صالح ، عن ابن عباس ، قال : بعث الله نوحًا إليهم وهو ابن أربعمائة سنة وثمانين سنة ، ثم دعاهم فى نبوته مائة وعشرين سنة ،

<sup>(</sup>۱) سورة نوح ۲۱ – ۲۴

وركب السفينة وهو ابن ستمائة سنة ، ثم مكث بعد ذلك ثلثمائة وخمسين سنة .

قال أبو جعفر : فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا كما قال الله عز وجل يدعوهم إلى الله سرًّا وجهراً ، يمضى قرن " بعد قرن ، فلا يستَجيبون له ، حتى مضى قُرون ثلاثة علىذلك من حاله وحالهم ، فلما أراد الله عزّ وجلّ إهلاكهم دعا عليهم نوح عليه السلام فقال: ﴿ رَبِّ إِنَّهُ مُ عَصَوْنَى واتَّبَعُوا مَن ْ لم ْ يَنْزِدْهُ مَالُنهُ وَوَلَكُهُ وَلَكَالُهُ ۚ إِلاَّ حَسَاراً ﴾، فأمره الله تعالىذكره أن يغرس شجرة فغرسها، فعظمت وذهبت كلَّ مذهب، ثم أمره بقطعها من بعد ما غرسها بأربعين سنة، فيتخذ منها سفينة، كما قال الله له: ﴿ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَ حْيِنَا ﴾ (١)، فقطَعها وجعل يعملها .

وحدثنا صالح بن مسمار المروزيّ والمثنى بن إبراهيم ، قالا : حدثنا ابن ١٨٦/١ أبي مريم ، قال : حدثنا موسى بن يعقوب ، قال : حدثني فائد مولى عبيد الله ابن على بن أبي رافع، أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة، أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لو رحم الله أحداً من قوم نوح لرحم أم الصبيّ »، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كان نوح مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً ، يدعوهم إلى الله عزَّ وجلَّ ، حتى كان آخر زمانه غَـرَس شجرة فعظمت وذهبت كلُّ مذهب ثم قطعها ، ثم جعل يعمل سفينة فيمرّون فيسألونه فيقول : أعملها سفينة ، فيسخرون منه ، ويقولون : تعمل سفينة في البر فكيف تجرى ! فيقول : سوف تعلمون . فلما فرغ منها وفار التنور وكثُر الماء في السكك خشيت أم الصبي عليه - وكانت تحبيه حبيًا شديداً - فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثَه ، فلما بلغها الماء خرجت حتى بلغت ثلثي الجبل ، فلما بلغها الماء خرجت حتى استوت على الجبل ، فلما بلغ الماء رقبتها رفعتُه بيدها ، حتى ذهب به الماء ، فلو رحم الله منهم أحداً لرحم أمَّ الصبيُّ » .

حدثني ابن أبي منصور ، قال: حدثنا على بن الهيثم ، عن المسيّب بن

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۳۷

شَريك ، عن أبي رَوْق ، عن الضَّحاك ، قال : قال سلَّمان الفارسيّ : عمل نوح السفينة أربعمائة سنة ، وأنبت الساج أربعين سنة ، حتى كان طوله ثلثمائة ذراع ، والذراع إلى المنكب .

فعمل نوح بوحثى الله إليه ، وتعليمه إياه ، عملَها فكانت إن شاء الله كما ١٨٧/١ حدثنا بشربن معاذ ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا سعيد، عن قتادة ، قال : ذُكِر لنا أن طول السفينة ثلثمائة ذراع ، وعرضها خمسون ذراعًا ، وطولها في السهاء ثلاثون ذراعًا ، وبابها في عرضها .

> حدثني الحارث، قال: حدثنا عبد العزيز، قال: حدثنا مبارك، عن الحسن، قال : كان طول سفينة نوح ألف ذراع ومائتي ُ ذراع ، وعرضها سمّائة ذراع .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج ، عن مفضّل بن فضالة ، عن على ّ بن زيد بن جُدُعان، عن يوسف بن مهـُران ، عن ابن عباس ، قال : قال الحواريون لعيسي بن مريم : لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة فحد ثنا عنها! فانطلق بهم حتى انتهى إلى كثيب من تراب، فأخذ كفًّا من ذلك التراب بكفّـه ، فقال : أتدرون ما هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : هذا قبر حام بن نوح ، قال : فضرب الكثيب بعصاه وقال : قم بأذن الله ، فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه ، وقد شاب ، فقال له عيسي عليه السلام: هكذا معلكت ؟ قال: لا ، ولكني متّ وأنا شابٌّ ؛ ولكني ظننتُ أنها الساعة، فمن ثمَّ شبتُ . قال : حدِّثنا عن سفينة نوح ، قال : كان طولها ألف ذراع ومائتكي ذراع وعرضها سمائة ذراع ، وكانت ثلاث طبقات : فطبقة فيها الدوابّ والوحش ، وطبقة فيها الإنس ، وطبقة فيها الطير ، فلما كثر أرواث الدوابّ أوحى الله إلى نوح أن اغمز ْ ذنَّب الفيل ، فغمز فوقع منه خنزير وخنزيرة ، فأقبلا على الروث ، فلما وقع الفأر بخرز السفينة ـ يقرضه ، أوحي الله إلى نوح أن اصرب بين عيني الأسد ، فخرج من منخره ١٨٨/١ سنُّور وسنُّورة، فأقبلا على الفأر. فقال له عيسى : كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت؟ قال : بعث الغراب يأتيه بالحبر ، فوجد جيفة فوقع عليها ، فدعا عليه بالخوف ، فلذلك لا يألف البيوت . قال : ثم بعث الحمامة ، فجاءت

بورق زيتون بمنقارها وطين برجلمَينها ، فعلم أن البلاد قد غرقت. قال: فطوقها الحضرة التي في عنقها ، دعا لها أن تكون في أنس وأمان ، فمن ثم تألف البيوت . قال : فقالت الحواريون : يا رسول الله ، ألا ننطلق به إلى أهلنا ، فيجلس معنا ويحدثنا ؟ قال : كيف يتبعكم من لا رزق له ؟ قال : فقال له : عُدُ بإذن الله ، فعاد تراباً .

حدثنى الحارث ، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرنى هشام ، قال: أخبرنى أبى ، عن أبى صالح ، عن ابن عباس ، قال: نَجر (١) نوح السفينة بجبل بو فذ ، من ثم تبدي الطوفان . قال: وكان طول السفينة ثلثمائة ذراع بذراع جد أبى نوح ، وعرضها خمسين ذراعًا ، وطولها في السهاء ثلاثين ذراعًا ، وخرج منها من الماء ستة أذرع ، وكانت مطبقة ، وجعل لها ثلاثة أبواب ، بعضها أسفل من بعض .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عمت لا يتهم ، عن عُبَيْد بن عُمير الليثي ، أنه كان يحد ث أنه بلغه أنهم كانوا يبطشون به \_ يعنى قوم نوح بنوح \_ فيخنتُقونه حتى يتُغشى عليه ، فإذا أفاق قال : اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون .

قال ابن إسحاق : حتى إذا تمادوا في المعصية ، وعظمت في الأرض منهم الحطيئة ، وتطاول عليه وعليهم الشأن ، واشتد عليه منهم البلاء ، وانتظر النجل بعد النجل ، فلا يأتى قرن إلا كان أخبث من الذى قبله ؛ حتى إن كان الآخر منهم ليقول : قد كان هذا مع آبائنا ومع أجدادنا ؛ هكذا مجنونا ! لا يقبلون منه شيئا ، حتى شكا ذلك من أمرهم نوح إلى الله عز وجل "، فقال كما قص " الله عز وجل علينا في كتابه : ﴿ رَبِّ إِنِّي دَعُوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَهَهَاراً \* فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَا لِي الله عَلَى الله عَلَى الله فَرَاراً \* إلى آخر القصة ، حتى قال : ﴿ رَبّ لاَ تَذَر عَلَى اللَّهِ فَا حَلَى اللَّهُ فَا حَرالًا فَا عَلَى اللَّهُ فَا مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَا وَلا يَلدُوا إلَّا فَاحِراً مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَاحِراً مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلْ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ

(١) يقال . نجر الخشب ؛ أي نحته وسواه .

۸٩/١

<sup>(</sup>۲) سورة نوح ۵،۲،۲۲–۲۷

واستنصره عليهم أوحى الله إليه أن ﴿ أَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي اللّذِينَ ظُلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴾ (١) . فأقبل نوح على عمل الفلك ، ولها عن قومه ، وجعل يقطع الخشب ويضرب الحديد ، ، ويهيتئ عدة الفلك من القار وغيره مما لا يُصلحه إلا هو ، وجعل قومه يمرُّون به ، وهو في ذلك من عمله ، فيسخرون منه ، ويستهزئون به فيقول : ﴿ إِنْ تَسْخَرُ وَا مِنَا فَإِنَّا نَسْخَرُ مُنْكُمْ مُنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُ وَنَ \* فَسَوْف تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحْزِيهِ وَيَحَلُّ عَلَيه عَذَابٌ مَنْ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُخْزِيهِ وَيَحَلُّ عَلَيه عَذَابٌ مُنْ مَنْ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُخْزِيهِ وَيَحَلُّ عَلَيه عَذَابٌ مُقْتِم ﴾ (٢) . قال : ويقولون — فيما بلغني — : يا نوح قد صرت نجاراً بعد مُقيم ﴾ (٢) . قال : وأعقم الله أرحام النساء فلا يولك لهم .

قال : ويزعم أهل التوراة أن الله عز وجل أمره أن يصنع الفلك من خشب الساج ، وأن يصنعه أزور (٣) ، وأن يكليه بالقار من داخله وخارجه ، وأن يجعل طوله ثمانين ذراعًا وعرضه خمسين ذراعًا ، وطوله في الساء ثلاثين ذراعًا ، ١٩٠/١ وأن يجعله ثلاثة أطباق : سُفُلا ووسطًا وعلواً ، وأن يجعل فيه كُوَّا . ففعل نوح كما أمره الله عز وجل ، حتى إذا فرغ منه وقد عهد الله إليه : ﴿ إذَا جَاءَ أَمْرُ نَا وَفَارَ النَّنُورُ وَلُنَا احْمِلُ فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اَثْنَدَيْنِ وَأَهْلَكَ إلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلَّا قَلِيلٌ ﴾ (٤) . وقد جعل التنقور آية فيا بينه وبينه ، فقال : إذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واركب . فلما فار التنور حَمَل نوح في الفلك من أمره الله تعالى به – وكانوا قليلا كما قال – وحمل فيها من كل زوجين اثنين مما فيه الروح والشجر، ذكرًا وأنثى . فحمل فيه بنيه الثلاثة : سام وحام ويافث ونساءهم ، وستة أناس ممن كان آمن به فكانوا عشرة نفر نه نوح وبنوه وأزواجهم ، ثم أدخل ما أمره الله به من الدواب ، وتخلف عنه ابنه يام ، وكان كافراً .

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۳۷

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۳۸ – ۳۹

<sup>(</sup>٣) أزور ، أي مائلا .

<sup>( ؛ )</sup> سورة هود ٠ ؛

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن الحسن ابن دینار ، عن علی بن زید، عن یوسف بن مهـُران،عن ابن عباس،قال : سمعته يقول : كان أوَّل ما حمل نوح في الفلك من الدوابِّ الذرَّة ، وآخرَ ـ ما حمل الحمار . فلما أدخل الحمار ودخل صدره تعلق إبليس لعنه الله بذَّنبه فلم تستقل ّ رجلاه ، فجعل نوح يقول : ويحك ! ادخل ْ، فينهض فلا يستطيع ، حتى قال نوح، ويحك ! ادخل وإن كان الشيطان معك، قال كلمة زلت عن لسانه ، فلما قالها نوح خمَلتي الشيطان سبيلَه، فدخل ودخل الشيطان معه ، فقال له نوح: ما أدخلك عَلَىّ ياعدوالله! قال : ألم تقل: « ادخل وإن كان الشيطان معك ! »، قال : اخرج عنى يا عدو الله ، فقال: مالك بدٌّ من أن تحميلتي ، فكان فيما يزعمون في ظهر الفُلْك، فلما اطمأن نوح في الفُلْك وأدخـَل فيه كلُّ من آمن به ، وكان ذلك في الشهر من السنة التي دخل فيها نوح بعد سمائة سنة من عمره لسبع عشرة ليلة مضت من الشهر ، فلما دخل وحمل معه من حمل، تحرك ينابيع الغَوْط الأكبر ، وفتيحت أبواب السهاء، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ فَفَتَحْنَا أَبُو ابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهُمَرٍ \* وَفَجَّر ْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءَ عَلَى أَمْرِ قَدْ قُدِرَ ﴾ (١). فدخل نوح ومن معه الفلك وغطَّاه عليه وعلى من معه بطبقة ، فكان بين أن أرسل الله الماء وبين أن احتمل الماء الفلك أربعون يومًا وأربعون ليلة . ثم احتمل الماء كما يزعم أهل التوراة ، وكثر واشتد وارتفع ؛ يقول الله عز َّ وجل َّ لنبيه محمدصلي الله عليه 'وسلم : ﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلُو احِ وَدُسُرِ \* تَجْرِي بِأَعْيُنِنَاجَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ﴾ (١). والدُّسُر : المسامير ، مسامير الحديد . فجعلت الفلك تجرى به و بمن معه في ١٩٢/١ موج كالجبال ، ونادى نوح ابنكه الذى هلك فيمن هلك ، وكان في معزل حین رأی نوح من صدق موعود رّبه ما رأی ، فقال : ﴿ يَابُنُنَيَّ ارْكَسَبُّ مَعَنَا ولا تَكُنُن مُعَ النَّكَافِرِينَ ﴾، وكان شقينًا قد أضمر كفراً، ﴿ قال سآوِي إلى جَبَل يتعشصِمُنيي مِن النماء ﴾، وكان عهد الجبال وهي حرز

من الأمطار إذا كانت، فظن "أن ذلك كما كان يكون، قال [نوح] (١): ﴿ لا عاصيم اليوم من أمر الله إلا ممَن "رَحيم وَحَال بَينهما الموجُ فَكَان من المغرقين ﴾ (٢). وكثر الماء وطغى ، وارتفع فوق الجبال - كما يزعم أهل التوراة - خمسة عشر ذراعاً، فباد ما على وجه الأرض من الحلق، [من] (١) كل شيء فيه الروح أو شجر، فلم يبق شيء من الحلائق إلا نوح ومن معه في الفلك ، وإلا عوج بن عنق (٣) لم يبتى شيء من الحلائق إلا نوح ومن معه في الفلك ، وإلا عوج بن عنق (٣) لم ينع من الحلائق الله الطوفان وبين أن غاض الماء ستة أشهر وعشر ليال .

حدثی الحارث ، قال : حدثنا ابن سعد ، قال : أخبرنی هشام ، قال : أخبرنی الله المطر أربعین أخبرنی أبی ، عن أبی صالح، عن ابن عباس، قال : أرسل الله المطر أربعین يومًا وأربعین ليلة ، فأقبلت الوحوش حین أصابها المطر والدواب والطیر كلّها إلی نوح ، وسُخّرت له ، فحمل منها كما أمره الله عزّ وجل: ﴿مِنْ كُلّ وَوْجَيْنِ اُنْفَيْنِ ﴾ ، وحمل معه جسد آدم ، فجعله حاجزاً بین النساء والرجال ، فركبوا فیها لعشر لیال مضیْن من رجب، وخرجوا منها یوم عاشوراء من الحرم، فلذلك صام من صام یوم عاشوراء . وأخرج الماء نصفین ، فذلك قول الله عزّ وجل ﴿فَفَتَحْنَا أَبُولِ اللهَمَاء بِمَاء مُنْهُم ﴾ ، یقول: منصب ، ﴿ وَفَجَرْنَا اللهُ عَلَى أَمْوِ قَدْ قُدر ﴾ فصار الله نصفین : نصف من السماء ونصف من الأرض ، وارتفع الماء علی ۱۹۲۱ الأرض كلّها فی ستة أشهر لا تستقر علی شیء ، حتی أتت الحرم فلم تدخله ، الأرض كلّها فی ستة أشهر لا تستقر علی شیء ، حتی أتت الحرم فلم تدخله ، ودارت بالحرم أسبوعًا ، ورفع البیت الذی بناه آدم علیه السلام ؛ رفع من الغرق ، وهو البیت المحمور والحجر الأسود علی المحدی الما دارت بالحرم فهبت فی الأرض تسیر بهم ، حتی انتهت إلی الجودی — وهو جبل بالحضیض من فی الأرض تسیر بهم ، حتی انتهت إلی الجودی — وهو جبل بالحضیض من

<sup>(</sup>١) تكلة من ا

<sup>(</sup>٢) سورة هود ٢٣

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، وفي ط : « أعنق » .

أرض الموصل - فاستقرّت بعد ستة أشهر لهام السبع ، فقيل بعد السبعة الأشهر : ﴿ بُعْدًا لِلْهُوْمِ الطَالِمِينَ ﴾ (١) ، فلما استقرّت على الجودي ﴿ قِيلَ يَا أَرْضُ ٱ بُلَعِي مَاءَكَ ﴾ ؛ يقول : أنشنى ماءك الذي خرج منك ، ﴿ وَيَا سَمَاءً أَقْلِعِي ﴾ ؛ يقول : احبيسي ماءك ، ﴿ وَيَا سَمَاءً أَقْلِعِي ﴾ ؛ يقول : احبيسي ماءك ، ﴿ وَيَا سَمَاءً أَقْلِعِي ﴾ ؛ يقول : المناسماء المحور التي ترون في الأرض ، فآخو ما بتي من الطوفان في الأرض ماء " بحيسمتي (١) بتي في الأرض أربعين سنة (١) بعد الطوفان ثم ذهب .

وكان التنتُّور الذى جعل الله تعالى ذكره آية ما بينه وبين نوح فوران الماء منه تنوراً كان لحوّاء من حجارة ، وصار إلى نوح .

حدثنى يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا هُشَيَم ، عن أبي محمد ، عن الحسن ، قال : كان تنتوراً من حجارة ، كان لحواء حتى صار إلى نوح ، قال : فقيل له : إذا رأيت الماء يفور من التنور، فاركب أنت وأصحابك .

۱۹۶/۱ وقد اختلف فی المکان الذی کان به التنور الذی جعل الله فوران مائه آیة، ما بینه وبین نوح ، فتال بعضهم : کان بالهند .

\* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبوكريب ، قال : حدثنا عبد الحميد الحيمّانيّ ، عن النضر أبي عمر الخزاز ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : في : ﴿ وَفَارَ النَّـنُّورُ ﴾ . ( ) قال : فار بالهند .

وقال آخرون : كان ذلك بناحية الكوفة .

\* ذكر من قال ذلك:

<sup>(</sup>١) سورة هود ؛ ؛

<sup>(</sup> ٢ ) حسمى : أرض ببادية الشام ؛ ذكرها ياقوت فى معجم البلدان وقال : آخر ماء نضب من ماء الطوفان حسمى ، فبقيت منه هذه البقية إلى اليوم فلذلك هي أخبث ماء » .

<sup>(</sup>٣) ا : «يعنى بعد الطوفان » .

<sup>( ؛ )</sup> سورة هود ٠ ؛

حدثنى الحارث ، قال : حدثنا الحسن (١١) ؛ قال : حدثنا خلَف بن خليفة ، عن ليث ، عن مجاهد ، قال : نبع الماء في التنور ، فعلمت به امرأته فأخبرته ، قال : وكان ذلك في ناحية الكوفة .

حدثنى الحارث ، قال : حدثنا القاسم ، قال : حدثنا على بن ثابت ، عن السرى بن إسماعيل ، عن الشعبى ، أنه كان يحلف بالله: ما فار التنور إلا من ناحية الكوفة .

واختلف في عدد من (كب الفُلْكُ من بني آدم ، فقال بعضهم : كانوا ثمانين نفسًا .

## \* ذكر من قال ذلك:

حدثنى موسى بن عبد الرحمن المسروق ، قال : حدثنا زيد بن الحباب ، قال : ١٩٥/١ ، قال : ١٩٥/١ ، قال : ١٩٥/١ ، هال : حدثنا أبو تهيك ، قال : ١٩٥/١ سمعت ابن عباس يقول : كان فى سفينة نوح ثمانون رجلا ، أحدهم جُرْهم .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنى حجاج ، قال : قال الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه أن الله الله عنه ا

حدثنى الحارث ، قال : حدثنا عبد العزيز ، قال : قال سفيان : كان بعضهم يقول : كانوا ثمانين ـ يعنى التمليل الذين قال الله عز وجل : ﴿ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ (٢) .

حدثنی الحارث ، قال : حدثنا ابن سعد ، قال : أخبرنی هشام ، قال : أخبر فی السفینة أخبر فی أبی ، عن أبی صالح ، عن ابن عباس ، قال : حَمَل نوح فی السفینة بنیه : سام ، وحام ، ویافث . وکنائنه ؛ نساء بنیه هؤلاء ، وثلاثة وسبعین من بنی شیث ؛ ممن آمن به ، فکانوا ثمانین فی السفینة .

<sup>(</sup>۱) كذا في ط ؛ وفي ا : « حدثنا الحارث ، حدثنا القاسم » ؛ وهو يوافق ما في التفسير : ١٢ : ٢١٨ ( بولاق) ، وانظر تاريخ بغداد ٨ : ٢١٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة هود ٠٤

وقال بعضهم : بل كانوا ثمانية أنفس .

\* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد بن زُرَيع ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ذكر لنا أنه لم يتم (١) في السفينة إلا نوح وامرأته وثلاثة بنيه ، ونساؤهم ، فجميعهم ثمانية .

حدثنا ابن وكيع والحسن بن عرفة ، قالا : حدثنا يحيى بن عبد الملك ابن أبى غَنييَّة ، عن أبيه ، عن الحكم : ﴿ وَمَا آمَنَ مَمَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ ، قال : نوح ، وثلاثة بنيه ، وأربع كنائنه .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنى حجاج ، قال : قال : قال ابن جريج : حُد ثُنَ أَن نوحًا حمل معه بنيه الثلاثة وثلاث نسوة لبنيه ، وامرأة نوح ، فهم ثمانية بأزواجهم ، وأسماء بنيه : يافث ، وحام ، وسام . فأصاب حام " امرأت في السفينة ، فدعا نوح أن تُغيّر (٢) نطفته ، فجاء بالسودان .

وقال آخرون : بل كانوا سبعة أنفس .

\* ذكر من قال ذلك:

حدثنى الحارث ، قال : حدثنى عبد العزيز ، قال : حدثنا سُفيان ، عن الأعمش : ﴿ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ ، قال : كانوا سبعة : نوح ، وثلاث كنائن ، وثلاثة بنين له .

وقال آخرون : كانوا عشرة سوى نسائهم .

\* ذكر من قال ذلك:

<sup>(</sup>١) س: «لم يبق» ، ك: «لم ينم».

<sup>(</sup>٢) ا : «يغير » ، ك : «تغبر ».

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : حمل بنيه الثلاثة : سام ، وحام ، ويافث ونساءهم ، وستة أناسي ممن كان آمن به (۱۱) ، فكانوا عشرة نفر بنوح وبنيه وأزواجهم. وأرسل (۲) الله تبارك وتعالى الطوفان لمضي سيائة سنة من عمر نوح – فيا ذكره أهل العلم من أهل الكتاب وغيرهم – ولتتمة ألني سنة ومائتي سنة وست وخمسين سنة من لكدُن أهبط آدم إلى الأرض .

وقيل: إن الله عز وجل أرسل الطوفان لثلاث عشرة خلت من آب، وإن نوحاً أقام فى الفلك إلى أن غاض الماء، واستوت الفلك على جبل الجودي (٣) بقر دى (١) ، فى اليوم السابع عشر من الشهر السادس فلما خرج نوح منها اتخذ بناحية قردى من أرض الجزيرة موضعاً ، وابتنى هناك قرية ساها ثمانين (٥) ؛ لأنه كان بنى فيها بيتاً لكل إنسان ممن آمن معه وهم ثمانون ، فهى إلى اليوم تسمى سوق ثمانين .

144/1

حدثنى الحارث ، قال : حدثنا ابن سعد ، قال : حدثنى هشام بن محمد ، قال : أخبرنى أبى ، عن أبى صالح ، عن ابن عباس، قال : هبط نوح عليه السلام إلى قرية (٢٠) ، فبنى كل وجل منهم بيتًا ، فسميت سوق ثمانين ، فغرق بنو قابيل كلهم ، وما بين نوح إلى آدم من الآباء كانوا على الإسلام . قال أبو جعفر : فصار هو وأهله فيه ، فأوحى الله إليه أنه لا يعيد ولطوفان إلى الأرض أبداً .

وقد حدثني عباد بن يعقوب الأسدى ، قال : حدثنا المحاربي ، عن عثمان

<sup>(</sup>۱) ا : «معه» . (۲) كذا في ا ، وفي ط : « فأرسل » .

 <sup>(</sup>٣) الجودى ؛ بالتشديد : جبل مطل على جزيرة ابن عمر ، في الجانب الشرق من دجلة ،
 من أعمال الموصل .

<sup>(</sup> ٤ ) قردى ، بالفتح ثم السكون ، ثم دال مهملة . ياقوت .

<sup>(</sup>٥) قال ياقوت: « ثمانين ، بليدة عند جبل الجودى ، قرب جزيرة ابن عمر التغلبى فوق الموصل . كان أول من نزله نوح عليه السلام لما خرج من السفينة ومعه ثمانون إنساناً ؛ فبنوا لهم مساكن بهذا الموضع ، وأقاموا به ، فسمى الموضع بهم ، ثم أصابهم وباء ، فات الثمانون غير نوح عليه السلام وولده ؛ فهو أبو البشر كلهم » . معجم البلدان ٣ : ٣٣ (٦) ا : « في قرية » .

ابن مطر ، عن عبد العزيز بن عبد الغفور ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «فى أول يوم من رجب ركب نوح السفينة ، فصام هو وجميع من معه ، وجرت بهم السفينة ستة أشهر ، فانتهى ذلك إلى المحرم ، فأرست (١) السفينة على الجودى يوم عاشوراء ، فصام نوح ، وأمر جميع من معه من الوحش والدواب فصاموا شكراً لله عز وجل » .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : كانت السفينة أعلاها الطير ، ووسطها الناس ، وأسفلها السباع . وكان طولها في السهاء ثلاثين ذراعاً ، ود فعت (٢) من عين وردة (٣) يوم الجمعة لعشر ليال مضين من رجب ، وأرست على الجودي يوم عاشوراء ، ومرت بالبيت ، فطافت به سبعاً ، وقد رفعه الله من الغرق ، ثم جاءت اليمن ، ثم رجعت .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنا حجاج ، عن أبي جعفر الرازي ،عن قتادة ، قال : هبط نوح من السفينة يوم العاشر من المحرم ، فقال لمن معه : من كان منكم صائمًا فليم " ، ومه ، ومن كان منكم مُفطراً فليصم .

194/1

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : دُكر لنا أنها \_ يعنى الفُلُلُك \_ استقلت بهم فى عشر حَلَوْن من رجب ، فكانت فى الماء خمسين وماثة يوم ، واستقرت على الجودى شهراً ، وأهبط بهم فى عشر حَلَوْن من المحرّم يوم عاشوراء .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنى حجاج ، عن أبي معشر ، عن محمد بن قيس ، قال : ما كان زمان نوح شبر من الأرض إلا إنسان يدعيه .

<sup>(</sup>١) رست السفينة وأرست : وقفت .

<sup>(</sup> ٢ ) كذا فى ا ، ر ، وفى ط : «رفعت » . ، وودفعت من عين وردة ، أى ابتدأ سيرها من هذا المكان .

<sup>(</sup>٣) عين وردة ، ذكرها ياقوت باسم «عين الوردة» ، وقال : « رأس عين المدينة المشهورة يا الجزيرة » :

ثم عاش نوح بعد الطوفان فيما حدثنى نصر بن على الجَهْضَمَى ، قال : أخبرنا نوح بن قيس ، قال : حدثنا عَوْن بن أبي شداد، قال : عاش \_ يعنى نوحًا \_ بعد ذلك \_ يعنى بعد الألف سنة إلا خمسين عامًا التي لبثها في قومه \_ ثلمائة وخمسين سنة .

وأما ابن إسحاق، فإن ابن حُميد حدثنا ، قال : حدثنا سلّمة، عنه ، قال : وُعمِّر نوح في ايزعم أهل التوراة – بعد أن أهبط من الفلك ثلمائة سنة وثمانيًّا وأربعين سنة، قال : فكان جميع عمر نوح ألف سنة إلا خمسين عامًا، ثم قبضه الله عز وجل إليه .

وقيل: إن ساماً ولد لنوح قبل الطوفان بنمان وتسعين سنة. وقال بعض ُ أهل التوراة: لم يكن التناسل ، ولا ولد لنوح ولد للله بعد الطوفان، وبعد خروج نوح من الفلك .

قالوا : إنما الذين كانوا معه فى الفلك قوم كانوا آمنوا به واتبعوه ، غير أنهم بادوا وهلكوا ، فلم يبق لهم عقيب ، وإنما الذين هم اليوم فى الدنيا من بنى آدم ولد نوح وذريته دون سائر ولد آدم ؛ كما قال الله عز وجل : ﴿ وَجَمَلْنَا ذُرِيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴾ (١) .

وقيل : إنه كان لنوح قبل الطوفان ابنان هلكا جميعًا ؛ كان أحدهما يقال له كنعان ، قالوا : وهو الذي غرق في الطوفان ، والآخر منهما يقال له

حدثنا الحارث ، قال : حدثنا ابن سعد ، قال : أخبرنى هشام ، قال : أخبرنى هشام ، قال : أخبرنى أنى ، عن أبى صالح ، عن ابن عباس ، قال : ولد لنوح سام، وفى ولده بياض وأد م م قال : ولا لنوح سام ، وفى ولده سواد وبياض قليل ، ويافث وفيهم الشُقرة والحمرة ، وكنعان وهو الذى غرق ، والعرب تسميه يام ، وذلك قول العرب : إنما هام عمتنا يام ، وأم هؤلاء واحدة .

عابر (٢) ، مات قبل الطوفان .

144/1

<sup>(</sup>۱) سورة الصافات ۷۷ (۲) ن : «غابر » .

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، ن ، وفي ط : «أدم » .

فأما المجوس فإنهم لا يعرفون الطوفان ، ويقولون : لم يزل المُلْكُ فينا من عهد جينُومَرْت ، وقالوا : جينُومَرْت هو آدم يتوارثة آخر عن أول إلى عهد فير وز بن يَزْدجرْد بن شَهْريار ، قالوا : ولو كان لذلك صحة كان نسب القوم قد انقطع ، ومُلْكُ القوم قد اضمحل ، وكان بعضهم يقر بالطوفان ويزعم أنه كان في إقليم بابل وما قرب منه ، وأن مساكن ولد جيومر ثتكانت (١) بالمشرق ، فلم يصل ذلك إليهم .

قال أبو جعفر: وقد أخبر الله تعالى ذكره من الحبر عن الطوفان بخلاف ما قالوا، فقال وقوله الحق: ﴿ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحْ فَلَنَهِمَ الْمُجِيبُونَ ﴿ وَنَجَيْنَاهُ وَالْقَالُ وَقُولُهُ الْحَالَ وَقُولُهُ الْحَالَ وَقُولُهُ الْحَالَ وَقُولُهُ الْحَالَ وَوَلِهُ الْحَالَ وَوَلِهُ الْحَالَ وَوَلِهُ الْحَالَ وَوَلَهُ مَا الْحَالَ وَوَلَهُ الْمَا قِينَ ﴾ (٢) فأخبر عز وَجَعَلْنَا ذُرِّيتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴾ (٢) فأخبر عز ذكره أن ذرية نوج هر الناقون دون غيرهم .

ذكره أن ذرية نوح هم الباقون دون غيرهم . وقد ذكرت اختلاف الناس فى جيومر ش ومن يخالف الفرس فى عينه ، ومن هو ، ومن نسبه إلى نوح عليه السلام .

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا ابن عَتْمة ، قال : حد ثنا سعید بن الله عن تشمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سَمُرة بنجُنْدُ ب، عن النبي صلي الله عليه وسلم في قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّةُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴾ . قال: « سام وحام ويافث » .

حدثنا بشر، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، في قوله : ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيْتُهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴾ ، قال : فالناس كلُّهم من ذرية نوح.

حدثنى على بن داود ، قال : حدثنا أبو صالح ، قال : حدثنى معاوية ، عن على ، عن ابن عباس فى قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا ذَرِيتُهَ هُمُ الباقين ﴾ . يقول : لم يبق إلا ذرّية نوح .

ورُوي عن على بن مجاهد، عن ابن إسحاق، عن الزهري . وعن محمد بن

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : « كان » .

<sup>(</sup> ۲ ) سورة الصافات : ۷۰ – ۷۷ .

صالح ، عن الشعبي قالا : لما هبط آدم من الجنة ، وانتشر ولد و أرّخ بنوه من هبوط آدم ؛ فكان ذلك التاريخ حتى بعث الله نوحاً فأرّخوا ببعث (۱) نوح ، حتى كان الغرق ، فهلك من هلك ممن كان على وجه الأرض . فلما هبط نوح وذريته وكل من كان فى السفينة إلى الأرض قسم الأرض بين ولده أثلاثاً : فجعل لسام وسطا من الأرض ، ففيها بيت المقدس، والنيل ، والفرات ، ودجلة ، وسيدان ، وجيحان ، وفيشون ؛ وذلك ما بين فيشون إلى شرق النيل ، وما بين منخر ريح الجنوب (۲) إلى منخر الشمال . وجعل لحام قسمه غربي النيل ، فما وراءه إلى منخر ريح الد بور . وجعل قسم يافث فى فيشون (۳) فما و راءه إلى مبعث موسى ، ومن مبعث يوسف إلى مبعث موسى ، ومن مبعث يوسف الى مبعث موسى ، ومن مبعث عيسى بن مرم إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وهذا الذى ذكر عن الشعبي من التاريخ ينبغي أن يكون على تاريخ اليهود ، فأما أهل الإسلام فإنهم لم يؤرخوا إلا من الهجرة ، ولم يكونوا يؤرخون بشيء من قبل ذلك ، غير أن قريشًا كانوا — فيا ذكر — يؤرخون قبل الإسلام بعام الفيل ، وكان سائر العرب يؤرخون بأيامهم المذكورة ، كتاريخهم بيوم جبكة ، وبالكلاب الأول ، والكلاب الثانى .

وكانت النَّصارى تؤرخ بعهد الإسكندر ذى القرنين ؛ وأحسبهم على ذلك من التاريخ إلى اليوم .

وأما الفرس فإنهم كانوا يؤرُّخون بملوكهم ، وهم اليوم فيا أعلم يؤرخون بعهد يزدجيرُ د بن شهريار ، لأنه كان آخر من كان من ملوكهم له ملك بابل والمشرق (1) .

(17)

4.1/1

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وهو الصواب، وفي باقى الأصول : «أرخوا مبعث نوح» ؛ وصوبها مصحح ط : « بمبعث » .

<sup>(</sup>۲) منخر ربیح الجنوب ، أی موضع هبوبها .

<sup>(</sup>٣) ۱، ر، ن: «قيسون».

<sup>(</sup> ٤ ) س : « لأنه كان آخر من ملك من ملوكهم » .

Y . Y/1

## ذكر بيو راسب ، وهو الازدهاق

والعرب تسميه الضحاك ، فتجعل الحرف الذي بين السين والزاى في الفارسية ضاداً ، والهاء حاءً ، والقاف كافاً ، وإياه عَـنَـى حبيب بن أوس بقوله :

مَا نَالَ مَا قَدْ نَالَ فِرْ عَوْنَ وَلاَ هَامَانُ فِي الدُّنْيَا وَلاَ قَارُونُ (١)

بَلْ كَانَ كَالضَّحَّاكَ فِي سَطَوَاتِهِ بِالعَلْمِينِ ، وأنت أَفْرِيدُونُ

وهو الذى افتخر بادعائه أنه منهم الحسن بن هانئ فى قوله :

وَكَانَ مِنَّا الضَّحَّاكُ يَعْبُدُهُ الْ خَابِلُ والْجِنِّ في مَسَارِبِهَا (٢)

قال : واليمن تد عيه .

حدثت عن هشام بن محمد بن السائب - فيا ذكر من أمر الضحاك هذا - قال : والعجم تدعى الضّحّاك وتزعم أن جما كان زوّج أخته من بعض أشراف أهل بيته، وملّكه على اليمن ، فولدت له الضحاك .

قال : واليمن تدّعيه ، وتزعم أنه من أنفسها ، وأنه الضحاك بن علوان بن عبيد بن عويج ، وأنه مللك على مصر أخاه سنان بن علوان بن عبيد (٣) بن عويج ، وهو أول الفراعنة ، وأنه كان ملك مصر حين قدمها إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام .

وأما الفرس فإنها تنسبُ الازدهاق هذا غير النسبة التي ذكر (١) هشام عن أهل اليمن ، وتذكر أنه بيورراسب بن أرونداسب بن زينكاو(٥) بن ويروشك (٢)

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣ : ٣٢١ ؛ من قصيدة يمدح فيها الأفشين .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٥٥، وروايته : «والوحش في مساريها » . والحابل : ضرب من الحن .

<sup>(</sup>٣) س: «عبيدة».

<sup>( ؛ )</sup> ن : « ذكرها » .

<sup>(</sup>ه) ا : «زینکار» .

<sup>(</sup>٦) ا: «ريشنك».

ابن تاز (۱) بن فرواك(۲) بنسيامك (۳) بن مشا بن جينُومَـرت . ۲۰۳/۱

ومنهم من ينسبه هذه النسبة ؛ غير أنه يخالف النطق بأساء آبائه فيقول : هو الضحاك بن أندرماسب بن زنجدار (١) بن وندريسج (٥) بن تاج (٢) بن فرياك (٧) بن ساهمك (٨) بن تاذى (٩) بن جيوم رت .

والمجوس تزعم أن تاج هذا هو أبو العرب، ويزعمون (١٠) أن أم الضحاك كانت ودك بنت ويونجهان (١١)، وأنه قتل أباه تقرُّبًا بقتله إلى الشياطين، وأنه كان كثيرً المقام ببابل، وكان له ابنان يقال لأحدهما: سرهوار (١٢)، وللآخر نفوار (١٣).

وقد ذكر عن الشعبيُّ أنه كان يقول : هو « قرشت » مسخه الله « ازدهاق» .

ذكر الرواية عنه بذلك :

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلّمة بن الفضل ، عن يحيى بن العلاء ، عن القاسم بن سلّمان ، عن الشعبيّ ، قال : أبجد ، وهوّز ، وحطّى ، وكلّمن ، وسعفص ، وقرشت ؛ كانوا ملوكًا جبابرة ، فتفكر (١٤) قرشت يوميّا ، فقال : ٢٠٤/١ تبارك الله أحسن الحالقين ! فسخه الله فجعله « اجدهاق »، (١٥) وله سبعة

<sup>(</sup>۱) ا، ن: «تار».

<sup>(</sup> ٢ ) ر ، ك : « فردال » ، س : « فروال » ، ن : « عيردال » .

<sup>(</sup>٣) ر: «سيامل» ، ك: «مسامك».

<sup>(</sup>٤) كذا في ا ، ن ، وفي س : « زنحدار » ، وفي ر : « ريحدان » وفي ط بدون نقط .

<sup>(</sup> ه ) كذا في ا ، وفي ط بدون نقط .

<sup>(</sup>٦) س: «باح»، ر، ك: «راح».

<sup>(</sup> ٧ ) فى ن : «فريال» وفى رس : «فرمال».

<sup>(</sup> ٨ ) س: «شاهمك».

<sup>(</sup> ٩ ) ر ، س : «مادى » .

<sup>(</sup>۱۰) كذا ا في ا ، وفي ط : « فيزعمون » .

<sup>(</sup>۱۱) ا : «ونوبنجهان » .

<sup>(</sup>١٢) كذا في ١ ، وفي ن : « سريقوار » ، وفي ط بدون نقط .

<sup>(</sup>۱۳) كذا في ا ، وفي ط بدون نقط .

<sup>(</sup>۱٤) ر، ك: «نفكر».

<sup>(</sup>م۱) ر، س، ك، ن، «ازدهان».

أرؤس ، فهو الذي بدُنباوَند ، وجميع أهل الأخبار من العرب والعجم تزعم أنه ملك الأقاليم كلُّها ، وأنه كان ساحراً فاجراً .

وحدثت عن هشام بن محمد ، قال : ملك الضحاك بعد جم - فيا يزعمون، والله أعلم - ألف سنة ، ونزل السواد في قرية يقال لها نرس (١) في ناحية طريق الكوفة (٢) ، وملك الأرض كلها، وسار بالجور والعسف (٣) ، وبسط يده في القتل ، وكان أول من سن الصلب والقطع ، وأول من وضع العُشور ، وضرب الدراهم ، وأول من تغني وغُني له ، قال : ويقال إنه خرج في منكبه سلعتان (١) فكانتا تضربان عليه ، فيشتد عليه الوجع حتى يطليه مما بدماغ إنسان ، فكان يقتل لذلك في كل يوم رجلين ويطللي سلعتيه بدماغيهما ، فإذا فعل ذلك سكن ما يجد ، فخرج عليه رجل من أهل بابل فاعتقد لواء ، واجتمع إليه بشر كثير ، فلما بلغ الضّحاك خبر وراعه ، فبعث إليه : ما أمرك ؟ واجتمع إليه بشر كثير ، فلما بلغ الضّحاك خبر وراعه ، فبعث إليه : ما أمرك ؟ وما تريد ؟ قال : ألست تزعم أنك ملك الدنيا ، وأن الدنيا الك! قال : بلي ، قال : فليكن كلّبكُ (٥) على الدنيا ، ولا يكونن علينا خاصة ؛ فإنك إنما تقتلنا قون الناس . فأجابه الضحاك إلى ذلك ، وأمر بالرجلين اللذين كان يقتلهما في كل يوم أن يُقسسما على الناس جميعًا ، ولا يخص بهما مكان دون مكان .

قال: فبلغنا أن أهل أصبهان من ولد ذلك الرجل الذى رفع اللواء ، وأن ذلك اللواء لم يزل محفوظاً عند ملوك فارس فى خزائنهم (٢) ، وكان فيما بلغنا جلد أسد ، فألبسه ملوك فارس الذهب (٧) والديباج تيسَمنناً به .

قال : وبلغنا أنَّ الضحاك هو نُـمرود ، وأن إبراهيم خليل الرحمن صلى

<sup>(</sup>١) نرس، بفتح أوله وسكون ثانيه ؛ ذكرها ياقوت وقال : « وقيل نرس ، قرية كان ينزلها الضحاك بيوراسب ببابل »

<sup>(</sup> ٢ ) ك : « في ناحية الطريق إلى الكوفة » .

<sup>(</sup>٣) ر، ك: «والعنف».

<sup>( ؛ )</sup> السلمة ، بالكسر : زيادة تحدث في الحسد مثل الغدة ؛ تمور بين الحلد واللحم إذا حركتها .

<sup>(</sup> ه ) ا ، س : « كلك » .

<sup>(</sup>٦) ر، ك: «خزانتهم».

<sup>(</sup> ٧ ) ك : «من الذهب » .

الله عليه وُلد في زمانه ، وأنه صاحبه الذي أراد إحراقه .

قال: وبلغنا أن أفريدون هو (١) من نسل جم الملك الذي كان [من] (٢) قبل الضحاك ، ويزعمون أنه التاسع من ولده ، وكان مولده بد نُ بْاوَنْد ، خرج حيى ورد منزل الضحاك وهو عنه غائب بالهند ، فحوى (٣) على منزله وما فيه ، فبلغ الضحاك ذلك ، فأقبل وقد سلبه الله قو ته ، وذهبت دولته ، فوثب (١) به أقريد ون فأوثقه وصيره بجبال دنباوند ؛ فالعجم تزعم أنه إلى اليوم مُوثَق في الحديد يُعذ بِّ هناك .

وذكر غير هشام أن الضحاك لم يكن غائبًا عن مسكنه ، ولكن أفريدون ابن أثفيان جاء إلى مسكن له فى حيص يُدعم زرنج ماه مهروز مهر ، فنكح امرأتين له : تسمى إحداهما : أروناز (٥) والأخرى سنوار . فوهيل بيوراسب لما عاين ذلك، وخر مُدلَّهًا لا يعقل ، فضرب أفريدون هامت بجُرْز (١) له ملتوى ٢٠٦/١ الرأس ، فزاده ذلك وَهيلاً وعزوب عقل ، ثم توجه به أفريد ون إلى جبل دنباوند ، وشده هنالك و ثاقًا ، وأمر الناس باتخاذ مهرماه مهرروز \_ وهو الميهرجان اليوم الذي أوثق فيه بيوراسب عيداً ، وعلا أفريد ون سرير الملك .

وذُ كر عن الضحاك أنه قال يوم ملك وعُقد عليه التاج : نحن ملوك الدنيا ، المالكون لما فيها .

والفرس تزعم أن الملاك لم يكن إلاللبطن الذي منه أوشهنج وجم وطه مُورث، وأن الضحاك كان غاصبًا (٧) وأنه غصب (٨) أهل الأرض بسحره وخبثه ، وهوَّل عليهم بالحيتين اللتين كانتا على منكبينه ، وأنه بني بأرض بابل مدينة

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، س ، ن ؛ وفي ط : «وهو » .

<sup>(</sup>٢) تكلة من ١.

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع الأصول ، وفي ن : « فاحتوى » .

<sup>(</sup> ٤ ) ن : « فأقبل عليه » .

<sup>(</sup> ه ) ا : «أرونار » ، س : «أردنان» ، ر ، ك : «أرونا » .

<sup>(</sup>٦) الجرز : عمود من حدید .

<sup>(</sup>٧) كذا في ا ، ر ، س ، وق ط : «عاصيا» .

<sup>(</sup> ۸ ) س : «غلب» .

سماها حوب(١) ، وجعل النَّـبَـط أصحابـَه وبيطانته ، فلقيَّ الناسُ منه كلُّ جهد ، وذ بَح الصبيان .

ويقول كثير من أهل الكتب: إن الذي كان على منكبيثه كان لحمتين طويلتين ناتثتين على منكبيه ، كلُّ واحدة منهما كرأس الثعبان ، وأنه كان مخبثه (٢) ومكره يسترهما بالثياب. ويذكر على طريق التهويل أنهما حيـ تان يقتضيانه الطعام ، وكانتا تتحركان تحت ثوبه إذا جاع كما يتحرّك العضو من الإنسان عند التهابه بالجوع والغضب. ومن الناس من يقول : كان ذلك حيَّتين ، وقد ذكرتُ ما رُوى عن الشعبيّ في ذلك ، والله أعلم بحقيقته وصحته .

٢٠٠/١ وذكر بعض أهل العلم بأنساب الفرس وأمورهم أن الناس لم يزالوا من بِيوَ راسب هذا في جَهَّد شديد، حتى إذا أراد الله إهلاكه وثب به رجل من العامة من أهل أصبتهان يقال له كابي (٣) ، بسبب ابنين كانا له أخذهما رسل بيهو راسب بسبب الحيتين اللتين كانتا على منكيبيه . وقيل : إنه لما بلغ الجزع من كابي هذا على ولده أخذ عصا كانت بيده ، فعلَّق بأطرافها جرابًا كان معه ، ثم نصب ذلك العلم ، ودعا الناس إلى مجاهدة بيهوراسب ومحاربته ، فأسرع إلى إجابته خلق كثير؛ لما كانوا فيه معه من البلاء وفنون الجوّر، فلما غلب كاني تفاءل الناس بذلك العلمَ، فعظَّموا أمره، وزادوا فيه حتى صار عند ملوك العجم عَــَــَـمهـمالاً كبرالذي يتبركون به، وسموه درِرَفْش كابيان(١)، فكانوا لايسيّـرونه(٥) إلا في الأمور العظام ، ولا يُترفِع إلا لأولاد الملوك إذا وجُّ هوا في الأمورالعظام .

وكان من خبر كاني أنه شخص عن أصبهان بمن تبعه والتفَّ إليه في طريقه ، فلما قرب من الضحاك وأشرف عليه ، قُدُف في قلب الضحاك

<sup>(</sup>١) س: «حوف » ، ك: « تسمى هاحوب » .

<sup>(</sup>٢) ر: « لحيلته ».

<sup>(</sup>٣) ر: «كانى»

<sup>( ؛ )</sup> ا : « درنتین کابیان» ، ر : « درقین کاینان » ، ك : « دریس كاتبان » ، ن : ر دفس کابیان ه

<sup>(</sup> ه ) س : « لا يسير ون به » .

منه الرَّعب، فهرب عن منازله ، وخلَّى مكانه ، وانفتح للأعاجم فيه (١) ما أرادوا ، فاجتمعوا إلى كابى وتناظروا ، فأعلمهم كابى أنه لا يتعرض للملَّك ؛ لأنه ليس من أهله ، وأمرهم أن يملِّكوا بعض ولد جم ، لأنه ابن الملك الأكبر أو شهنت بن فرواك الذى رسم الملك، وسبق إلى القيام به، وكان أفريد ون بن أثفيان مستخفياً فى بعض النواحى من الضحاك ، فوافى كابى ومتن كان معه ، فاستبشر القوم بموافاته ، وذلك أنه كان مرشحاً للملك برواية كانت لهم فى فاستبشر القوم بموافاته ، وذلك أنه كان مرشحاً للملك برواية كانت لهم فى فاستبشر القوم بموافاته ، وذلك أنه كان مرشحاً للملك برواية كانت لهم فى وأحكم ما احتاج إليه من أمر الملك ، واحتوى على منازل الضحاك ، اتبعه فأسره بد نباوند فى جبالها .

وبعض المجوس تزعمُ أنه جعله أسيراً حبيساً فى تلك الجبال، موكلًا به قوم من الجن .

ومنهم من يقول: إنه قتله ، وزعموا أنه لم يُسمع من أمور الضحاك شيء يستحسن غير شيء واحد ؛ وهو أن بماييّة (٢) لما اشتدت ودام جَوْرُه وطالت أيامه ، عظم على الناس ما لقُوا منه ، فتراسل الوجوه فى أمره ، فأجمعوا على المصير إلى بابه ، فوافى بابكه الوجوه والعظماء من الكُور والنواحى ، فتناظروا فى الدخول عليه والتظلم إليه (٣) ، والتأتّى لاستعطافه ، فاتفقوا على أن يقد موا للخطاب عنهم كابى الأصبهانيّ ، فلما صاروا إلى بابه أعلم بمكانهم ، فأذ ن لهم ، فدخلوا وكابى متقد م لهم (٤) ، فمثل بين يديه ، وأمسك عن السلام ، ثم قال : أيها الملك ، أيّ السلام أسلم عليك ؟ أسلام مَن عملك هذه الأقاليم كليّها ، أم سلام مَن عملك هذه الأقاليم كليّها ، أم سلام مَن عملك هذه الأقاليم كليّها ، أم سلام مَن عملك هذه الأقاليم كليّها ، ثاب سلام مَن تملك هذه الأقاليم كليّها ، لأنى ملك الأرض . فقال له الأصبهانيّ : فإذا كنت تملك الأقاليم كليّها ، وكانت يدك تنالها أجمع ، فما بالنا قد خُصصنا بمؤنتك تملك الأقاليم كليّها ، وكانت يدك تنالها أجمع ، فما بالنا قد خُصصنا بمؤنتك

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، س ، ن ، وفي ط : «منه».

<sup>(</sup>۲) ر: «نکبته».

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، ر ، ك : «منه».

<sup>( ؛ )</sup> ن : « مقامهم » .

وتحامُلك وإساءتك من بين أهل الأقاليم! وكيف لم تقسم أمر كذا وكذا بيننا وبين الأقاليم ؟ وعدَّد عليه أشياء كان يُمكنه تخفيفها عنهم ، وجرّد له الصدق والقول في ذلك ، فقدح في قلب الضحّاك قولُه ، وعمل فيه حتى انخزل وأقرّ بالإساءة ، وتألّف القوم ووعدهم ما يُحبُّون ، وأمرهم بالانصراف لينزلوا ويتدّعوا ، ثم يعودوا ليقضى حوائجهم ، ثم ينصرفوا إلى بلادهم .

وزعوا أن أمه ودك كانت شرًا منه وأردتى ، وأنها كانت فى وقت معاتبة القوم إياه بالقرُّب منه تتعرف ما يقولونه ، فتغتاظ وتُنكره ، فلما خرج القوم دخلت مُستشيطة مُنكرة على الضحاك احباله القوم ، وقالت له : قد بلغنى كل ما كان وجرُّ أَهُ هؤلاء القوم عليك حتى قرَّعوك (١) بكذا ، وأسمعوك كذا ، (١) أفلا دمَّرْت عليهم ودمدمتهم ، أو قطعت أيديهم (١) !

فلما أكثرت على الضحاك قال لها مع عتوه: يا هذه، إنك لم تفكرى في المراه شيء إلا وقد سبقت إليه ؛ إلا أن القوم بكه هوني بالحق ، وقر عوني (۱) به فلما هممت بالسطوة بهم والوثوب عليهم تخيل (۱) الحق فمثل بيني وبينهم بمنزلة الجبل ، فما أمكنني فيهم شيء. ثم سكتها وأخرجها، ثم جلس لأهل النواحي بعد أيام ، فوفتي لهم بما وعدهم ، ورد هم وقد لان لهم ، وقضي أكثر حوائجهم ، ولا يُعرف للضحاك فيا أذكر فعلة استحسنت [منه] (۱) غير هذه .

وقد تُذكر أن تُحمر الأجدهاق (٦) هذا كان ألف سنة ، وأن ملكه منها كان ستاثة سنة ، وأنه كان في باقى عمره شبيها بالملك لقدرته ونفوذ أمره . وقال

<sup>(</sup>١) في ط: « فزعول » ؛ وما أثبته من ا ؛ وابن الأثير ١: ٤٤

<sup>(</sup>۲-۲) ا : «أفلا دمر عليهم ودمدم بهم ، أولا قطعت أيديهم !» . ودمدمهم ودمدم عليهم ؛ أَى أَهْلَكُهُم .

<sup>(</sup>٣) ط: «فزعوني ».

<sup>(</sup> ٤ ) ن : « تجبل » ؛ أي صار مثل الجبل .

<sup>(</sup>ه) من ن.

<sup>(</sup>٦) ر، ك: « الازدهاق».

بعضهم : إنه ملك ألف سنة ، وكان عمره ألف سنة ومائة سنة، إلى أن خرج عليه أفريدون فقهره وقتله .

وقال بعض علماء الفرس: لا نعلم أحداً كان أطول عمراً من لم يُذكر عمره فى التوراة ــ من الضحاك هذا، ومنجامر بن يافث بن نوح أبي الفرس ؟ فإنه مُذكر أن عمره كان ألف سنة .

وإنما ذكرنا خبر بيوراسب فى هذا الموضع ؛ لأن تبعضهم زعم أن نوحًا عليه السلام كان في زمانه، وأنه إنما كان أرسل إليه وإلى من كان في مملكته، ممن دان بطاعته واتبعه على ما كان عليه من العتوّ والتمرّد على الله ، فذكرنا إحسانَ الله وأياديَه عند نوح عليه السلام بطاعته ربَّه وصبُّره على ما لتى َ منه (١) من الأذى والمكروه في عاجل الدنيا، بأن نجّاه ومن آمن معه واتبعه من قومه، وجعل ذرِّيته هم الباقين فىالدنيا،وأبقى له ذكرَه بالثناء الجميل، مع ماذخر له عنده فى الآجل من النعيم المقيم والعيش الهنىء،وإهلاكه الآخرين بمعصيتهم 111/1 إياه وَتَمَرّدهم عليه، وخلافهم أمرَه، فسلبهم ما كانوا فيه من النعيم، وجعلهم عبْرة وعظة للغابرين ؛ مع ما ذَخَر لهم عنده في الآجل من العذاب الأليم .

> ونرجع الآن إلى ذكر نوح عليه السلام والخبر عنه وعن ذريته، إذ كانوا هم الباقين اليوم كما أخبر الله عنهم ؛ وكان الآخرون الذين بُعث نوح إليهم خلا ولده ونسله قد بادوا وذُريتهم ، فلم يبق منهم ولامن أعقابهم أحدٌ .

> قد ذكرنا قبل ُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في قول الله عزَّ وجل : ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيتُهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴾ : إنهم سام ، وحام ، ويافث .

> حدثني محمد بن سهل بن عسكر ، قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم ، قال : حدثنا عبد الصمد بن معقل، قال : سمعت وهب بن منبه؛ يقول : إن سام بننوح أبو العرب وفارس والروم ، وإنّ حام أبو السودان، وإنّ يافث أبوالترك وأبو يأجوج ومأجوج ، وهو بنو عم الترك .

<sup>(</sup>١) ط: «فيه»، وما أثبته عن ا.

وقيل : كانت زوجة يافث أربسيسة(١١) بنت مرازيل بن الدرمسيل بن محويل بن حَنُوخ بن قَيِّن بن آدم عليه السلام، فولَـدَت له سبعة نفر وامرأة . فممَّن ولدت له من الذكور جومر بن يافث وهو فيما حدثنا ابن حميد ، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق ــ أبو يأجوج ومأجوج ، ومارح (٢) بن يافث وواثل بن يافث ، وحوَّان بن يافث ، وتوبيل بن يافث ، وهوشل (٣) بن يافث، ٢١٢/١ وترس بن يافث ، وشبكة بنت يافث . قال : فمن بني يافث كانت يأجوج ومأجوج والصقالبة والترك فيما يزعمون . وكانت امرأة حام بن نوح نحلب(١) بنت مارب بن الدرمسيل بن محويل بن خَـنُـوُخ بن قـين بن آدم . فولدت له ثلاثة نفر : كوش بن حام بن نوح، وقوط بن حام بن نوح، وكنعان بن حام . فنكح كوش بن حام بن نوح قرنبيل ابنة بتاويل بن ترس بن يافث ، فولدت له الحبشة والسند والهند فيما يزعمون . ونكح قوط بن حام بن نوح بخت ابنة بتاويل ابن ترس بن يافث بن نوح ، فولدت له القبيط ـ قبط مصر فما يزعمون . ونكح كنعان بن حام بن نوح أرتيل (٥) ابنة بتاويل بن ترس بن يافث بن نوح ، فولدت له الأساود : نُوبة ، وفَزَّان، والزَّنْج، والزَّغاوة ؛ وأجناس السودان كلتها.

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، في الحديث قال: ويزعم أهل التوراة أن ذلك لم يكن إلا عن دعوة دعاها نوح على ابنه حام ، وذلك أن نوحًا نام فانكشف عن عورته ، فرآها حام فلم يغطُّها، ورآها سام ويافث فألقيا عليها ثوبيًا فواريا عورته ، فلما هبّ من نومته علم ما صنع حام وسام ويافث ، فقال : ملعون كنعان بن حام ؛ عبيداً يكونون لإخوته ، وقال: يبارك الله ربي في سام، ويكون حام عبثد أخويه، ويقرض الله يافث (١، ويحُلُّ في مساكن حام، ويكون كنعان عبداً لهم? . قال : وكانت امرأة سام

<sup>(</sup>۱) ۱ ، س: «أديسيسة » .

<sup>(</sup>۲) ا ، ن : «مارج».

<sup>(</sup>٣) ا : « هوشنك » ، س : « هوشذ » . · ( ؛ ) كذا في ا ، وفي ط مهمل .

<sup>(</sup> ه ) كذا في ا ، ك ؛ وفي ط : « أرسل » .

<sup>(</sup>٦-٦) كذا في ا ، وفي ط : « ويحل في مساكن سام ، ويكون حام عبداً لهم » .

ابن نوح صلیب ابنة بتاویل بن محویل بن خَنُوخ بن قَیْن بن آدم، فولدت ۲۱۳/۱ له نفراً : أرفخشد بن سام، وأشوذ بن سام، ولاوذ بن سام، وعویلم بن سام، وکان لسام إرم بن سام، قال : ولا أدری إرم لأم ّ أرفخشد وإخوته أم لا؟

حدثنى الحارث ، قال : حدثنا ابن سعد ، قال : أخبرنى هشام بن محمد ، قال : أخبرنى هشام بن محمد ، قال : أخبرنى أبى ، عن أبى صالح ، عن ابن عباس ، قال : لمّا ضاقت بولد نوح سوق ثمانين تحوّلوا إلى بابل فبنوها ، وهى بين الفرات والصّراة ، وكانت اثنى عشر فرسخًا فى اثنى عشر فرسخًا ، وكان بابها موضع موران (۱) اليوم ، فوق جسر الكوفة يتسشرةً إذا عبترت ، فكثر وا بها حتى بلغوا مائة ألف ، وهم على الإسلام .

ورجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . فنكح لاوذ بن سام بن نوح شبكة ابنة يافث بن نوح ، فولدت له فارس وجُرجان وأجناس فارس ، ووُلد للاوذ مع الفرس طَسَم وعمليق ، ولا أدرى أهو لأمّ الفرس أم لا ؟ فعمليق أبو العماليق . كلهم أمم تفرقت فى البلاد ، وكان أهل المشرق وأهل عُمان وأهل الحجاز وأهل الشام وأهل مصر منهم ، ومنهم كانت الجبابرة بالشام اللدين يقال لهم الكنعانيون ، ومنهم كانت الفراعنة بمصر ، وكان أهل البحريَن وأهل عمان منهم أمة يُسمَّون جاسم، وكان الفراعنة بمصر ، وكان أهل البحريَن وسعد بن هزّان ، وبنو مطر ، وبنو الأزرق . وأهل نجد منهم بديل وراحل (٢) وغفار ، وأهل تياء منهم . وكان ملك الحجاز منهم بتياء اسمُه الأرقم (١٠)، وكانوا ساكنى (٥) نجد مع ذلك . وكان ساكنى الطائف بنو عبد بن ضخم ، وكانوا ساكنى من عبنس الأول .

قال : وكان بنو أُميِّم بن لاوذ بن سام بن نوح أهل وَبار بأرض الرمل،

114/1

<sup>(</sup>١) دوران ، بضم أوله : موضع خلف جسر الكوفة . ياقوت .

<sup>(</sup> ٢ ) ط: « وكانوا » ، والصواب ما أثبته من ا .

<sup>(</sup>٣) ا ، ن : « راجل » . (٤) ن : « الأذفر » .

<sup>(</sup> a ) ا : « من ساكني نجد » .

رمل عالج، وكانوا قد كثروا بها ورَبُلوا(١) ؛ فأصابتهم من الله عز وجل نقمة من معصية أصابوها، فهلكُوا وبقيت منهم بقية ، وهم الذين يقال لهم النستاس.

قال: وكان طسم بن لاوذ ساكن اليامة وما حولها، قد كثروا بها ورَبلُوا إلى البحرين؛ فكانت طسم والعماليق وأميم وجاسم قومًا عرَبًا، لسانهم الذى جُبلوا عليه لسان عربي . وكانت فارس من أهل المشرق ببلاد فارس، يتكلمون بهذا اللسان الفارسي .

قال: وولد إرم بنسام بن نوح عوص بن إدم، وغاثر (۲) بن إدم، وحويل بن إدم، وعويل بن إدم، فولد عوص بن إدم غاثر بن عوص، وعاد بن عوص، وعبيل ابن عوص. وولد غاثر بن إدم ثمود بن غاثر، وجد يس بن غاثر. وكانوا قوماً عرباً يتكلمون بهذا اللسان المضرى"، فكانت العرب تقول لهذه الأمم: العرب العاربة، لأنه لسانهم الذى جُبيلوا عليه، ويقولون لبني إسماعيل بن إبراهيم: العرب المتعربة، لأنهم إنما تكلموا بلسان هذه الأمم حين سكنوا بين أظهرهم. فعاد وثمود والعماليق وأميم وجاسم وجديس وطسم هم العرب؛ فكانت عاد بهذه الرمل إلى حَضْر مَوْت واليمن كله، وكانت ثمود بالحيجر بين الحجاز والشام الى وادى القرري وما حوله، ولحقت عديس بطسم، فكانوا معهم باليامة وما حولها إلى البحرين، واسم اليامة إذ ذاك جوّه، وسكنت جاسم معمان فكانوا بها.

وقال غير ابن إسحاق : إن نوحاً دعا لسام بأن يكون الأنبياء والرسل من ولده ، ودعا ليافث بأن يكون الملوك من ولده ، وبدأ بالدعاء ليافث وقد مه فى ذلك على سام، ودعا على حام بأن يتغير لونه، ويكون ولده عبيداً لولد سام ويافث .

قال : وذكر فى الكتب أنه رق على حام بعد ذلك، فدعا له بأن يُرزَق الرأفة من إخوته ، ودعا من ولد ولده لكوش بن حام ولجامر بن يافث بننوح،

110/1

<sup>(</sup>١) ربلوا : كثر عددهم .

<sup>(</sup>٢) س: «عابر»، ك : «غابر».

وذلك أن عد"ة من ولد الولد لحقوا نوحًا فخدموه، كما خدمه ولده لصلبه، فدعا لعدة منهم . 1/117

قال: فولدلسام عابر وعُملَيم وأشوذ وأرفخشد ولاوَذ و إرم(١١) ، وكان مقامه بمكة. قال : فمن ولد أرفخشد الأنبياء والرسل وخيار الناس ، والعرب كلها، والفراعنة بمصر . ومن ولد يافث بن نوح ملوك الأعاجم كلُّها من الترك والحَزَر وغيرهم ، والفرس الذين آخـرُ مَن مَلَك منهم 'يَزْدَجِرْد بن شهريار ابن أَبْرُ ويز ، ونسبُه ينتهي إلى جيومرت بن يافث بن نوح .

قال : ويقال إن قومًا من ولد لاوذ بن سام بن نوح وغيره من إخوته نزَعوا إلى جامر هذا ، فأدخلهم جامر في نعمته ومُلكه ، وأن منهم ماذي بن يافث ، وهو الذي تُنسب السيوف الماذيَّة إليه . قال : وهو الذي يقال إن كيرش الماذويُّ قاتل بلشصر (٢) بن أولمرودخ بن بختنصر من ولده .

قال: ومن ولد حام بن نوح، النوبة، والحبشة، وفَرَّان، والهند، والسند، وأهل ُ السواحل في المشرق والمغرب .

قال : ومنهم نمرود ، وهو نمرود بن کوش بن حام .

قال : وولد لأرفخ شد بن سام ابنه قينان، ولا ذكر ً له في التوراة ، وهو الذي قيل إنه لم يستحق أن يذكر في الكتب المنزلة ، لأنه كان ساحراً، وسمى نفسه إلماً، فسيقت المواليد في التوراة على أرفخشد بن سام ثم على شالح بن قينان بن أرفخشد من غير أن يذكر قينان في النسب ، لما ذكر من ذلك .

قال : وقيل في شالَخ : إنه شالخ بن أرفخشد من ولد لقينان . وولد لشاليخ عابر. وولد لعابر ابنان: أحدهما فالغ، ومعناه بالعربية قاسم وإنما سمى بذلك لأن الأرض قسمت والألسن تبلبلت في أيامه - وسمى الآخر قحطان . ٢١٠/١ فولد لقحطان يعرب ويقطان ابنا قحطان بن عابر بن شالخ ، فنزلا أرضَ اليمن ، وكان قحطان أوَّل من ملك اليمن ، وأول من سُلِّم عليه ب«أَبِّيتَ النَّاعْنَ » ، كما كان يقال للملوك . وولد لفالغ بنعابر أرغوا ــ وولد لأرغوا ساروغ ، وولد لساروغ ناحورا ، وولد لناحورا تارَخ ــ واسمه بالعربية آزر ــ وولد لتارَخ

<sup>(</sup> ۱ ) في سفر التكوين ١٠ : ١٠ : « بنو سام عيلام وأشور وأرفكشار ولوذ وآرام » .

<sup>(</sup>۲) ن: «تلشصر» ، ك: «بلشهر».

إبراهيم صلوات الله عليه . وولد لأرفخشد أيضًا أنمرود بن أرفخشد، وكان منزله بناحية الحيجر . وولد للاوذ بن سام طسم وجديس ، وكان منزلهما اليامة . وولد للاوذ أيضًا عمليق بن لاوذ ، وكان منزله الحرم وأكناف مكة ، ولحق بعض ولده بالشام ؛ فهنهم كانت العماليق ، ومن العماليق الفراعنة بمصر . وولد للاوذ أيضًا أميم بن لاوذ بن سام ، وكان كثير الولك ، فنزع بعضهم الى جامر بن يافث بالمشرق . وولد لإرم بن سام عوص بن إرم ، وكان منزله الأحقاف . وولد لعوص عاد بن عوص .

وأما حام بن نوح ، فولد له كوش ومصرايم (١) وقوط وكنعان ، فمن ولد كوش نمر ود المتجبر الذى كان ببابل، وهو نمر ود بن كوش بن حام ، وصارت بقية ُ ولك حام بالسواحل من المشرق والمغرب والنوبة والحبشة وقز ّان .

قال : ويقال : إن مصرايم ولدَ القبط والبربر ، وإن قوطاً صار إلى أرض السند والهند فنزلها ، وإن أهلها من ولده .

وأما يافث بن نوح فولد له جامر وموعج (٢) وموادى (٣) وبوان (٤) وثو بال وماشج وتبرش . ومن ولد جامر ملوك فارس. ومن ولد تبرش الترك والخزر . ومن ولد ماشج الأشبان . ومن ولد موعج يأجوج ومأجوج ، وهم فى شرق أرض الترك والخزر . ومن ولد بوان الصقالبة وبرجان والأشبان ، كانوا فى القديم بأرض الروم قبل أن يقع بها من وقع من ولد العيص وغيرهم ؛ وقصد كل فريق من هؤلاء الثلاثة : سام وحام ويافث أرضا ، فسكنوها ودفعوا غير هم عنها .

حدثی الحسارث بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن سعد ، قال : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب، عن أبيه ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس : قال : أوحى الله إلى موسى عليه السلام : إنك يا موسى وقومك وأهل الحزيرة وأهل العال من ولد سام بن نوح . وقال ابن عباس : والعرب والفرس والنبيط والهند والسيند من وليد سام بن نوح .

حدثى الحارث، قال : حدثنا محمد بنسعد ، قال : أخبرنا هشام بن

Y14/1

<sup>(</sup>۱) ن: « مصرام » . (۲) كذا في ا ، وفي ط: « موعم » .

<sup>(</sup> ٣ ) ١ : « موراي » . ن : « مورالي » . ( ٤ ) ط : « يوان » .

محمد ، عن أبيه : قال : الهند والسند بنو توقير (۱) بن يقطن بن عابر بن شالخ ابن أرفخشد بنسام بن نوح . ومكران بن البند ، وجرهم ، اسمه هذره (۲) بن عابر بن سبأ بن يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح . ۲۱۹/۱ وحضرموت بن يقطن بن عابر بن شالخ . ويقطن هو قحطان بن عابر بن شالخ ابن أرفخشد بن سام بن نوح ، فى قول من نسبه إلى غير إسماعيل . والفرس بنو فارس بن تيرش (۳) بن ناسور بن نوح . والنتبط بنو نبيط بن ماش ابن إرم بن سام بن نوح . وأهل الجزيرة والعال من ولد ماش بن إرم بن سام ابن نوح . وطسم وأميم بنو لوذ بن سام بن نوح . وعميق — وهو عرب — وطسم وأميم بنو لوذ بن سام بن نوح . وعميق بن سام بن نوح . عمرو بن عمليق بن لوذ بن سام بن نوح ، ما خلا صنهاجة وكتامة ، فإنهما عمرو بن عمليق بن لوذ بن سام بن نوح ، ما خلا صنهاجة وكتامة ، فإنهما بنو فريقيش بن قيس بن صيفي "بن سبأ .

ويقال: إن عمليق أول من تكلّم بالعربية حين ظعنوا من بابل؛ فكان يقال لهم وُ لحرهم: العربُ العاربة. وتعود وجديس ابنا عابر بن إرم بن سام ابن نوح، وعاد وعبيل ابنا عوص بن إرم بنسام بن نوح، والروم بنولنطي (٤) ابن يونان بن يافث بن نوح. ويمرود بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح، وهو صاحب بابل ؛ وهو صاحب إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه.

قال: وكان يقال لعاد فى دهرهم عاد أرم ، فلما هلكت عاد قيل لثمود ٢٢٠/١ إرم ، فلما هلكت عاد قيل لثمود ورم ، فلما هلكت ثمود قيل لسائر بنى إرم: إرمان ؛ فهم النبيط، فكل هؤلاء كان على الإسلام وهم ببابل، حتى ملتكهم أنمرود بن كوش بن كنعان بن حام ابن نوح ، فدعاهم إلى عبادة الأوثان ففعلوا ، فأمسوا وكلامهم السريانية ، ثم أصبحوا وقد بلبل الله ألسنتهم ، فجعل لا يعرف بعضهم كلام بعض ، فصار لبنى سام ثمانية عشر لسانًا ، ولبنى حام ثمانية عشر لسانًا ، ولبنى يافث

<sup>(</sup>۱) كذا فى ا وهو يوافق ما فى ابن الأثير ۱: ه؛ ، وفى ر: «بنوتين» ، وفى ن: « توفين » .

<sup>(</sup>۲) أ: «هلوم».

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، وفي ر : « نبرس » ، وابن الأثير « تيرش » ، وفي ط مهمل .

<sup>( ؛ )</sup> ا : «ليطي » .

ستة وثلاثون لسانيًا ، ففهم الله العربية عاداً وعَبِيل وثمود وجديس وعيمليق وطَسَمْ وأُمَيَمْ وبني يقطن بن عابر بن شالَخ بن أرفخشد بن سام بن نوح .

وكان الذي عقد لهم الألوية ببابل بوناظر(١) بن نوح، وكان نوح فيا حدثني الحارث، قال : حدثنا ابن سعد، قال: أخبرني هشام ، قال : أخبرني أبي عن أى صالح عن ابن عباس : تزوج امرأة من بني قابيل ، فولدت له غلامًا ، فسمّاه بوناظر ، فولده بمدينة بالمشرق يقال لها معلون (٢) شمسا ، فنزل بنو سام المجند ل (٣) سرة (١) الأرض ، وهو ما بين ساتيد ما (٥) إلى البحر ، وما بين اليمن إلى الشام ، وجعل الله النبوة والكتاب والحمال والأد مة والبياض فيهم . ونزل بنو حام مجرى الجنوب والدَّ بور ، ويقال لتلك الناحية الداروم (٢) ، وجعل الله فيهم أدُّمة وبياضًا قليلاً ، وأعمر بلادهم وساءهم ، ورفع عنهم الطاعون ، ٢٢١/١ وجعل في أرضهم الأثل والأراك والعُشر والغار والنخل ، وجرت الشمس والقمر ف سهائهم . ونزل بنو يافث الصَّفون مجرى الشهال والصبا؛ وفيهم الحمرة والشقرة ، وأخلى الله أرضَهم فاشتد بردها ، وأخلى سهاءهم ، فليس يجرى فوقـَهم شيء من النجوم السبعة الجارية ، لأنهم صاروا تحت بنات نعش والجدَّى والفرقدين ، فابتُلوا بالطاعون. ثم لحقت عاد بالشِّحر، فعليه هلكوا بواد يقال له مغيث، فلحقت هم بعد مهررة بالشِّحور . ولحقت عبيل بموضع يثرب . ولحقت العماليق بصنعاء قبل أن تسمى صنعاء ، ثم انحدر بعضُهم إلى يثرب ، فأخرجوا منها عَبيل، فنزلوا موضع الحُحفة ، فأقبل السيل فاجتحفهم فذهب بهم فسميت الجُهُ حفة . ولحقت ثمود بالحبحر وما يليه فهلكوا ثمَّ ، ولحقت طسم وجكيس بالمامة فهلكوا ، ولحقت أميم بأرض أبـّار فهلكوا بها ، وهي بين اليامة والشُّحُّر ، ولا يصل ُ إليها اليوم أحد، غلبت عليها الجن . وإنما سميت أبار بآبار بن أُميّم .

<sup>(</sup> ۱ ) ا : «يوناطن » ، ن : « نوياطن » .

<sup>(</sup> ٢ ) ا : «معلتور ».

<sup>(</sup>٣) المجدل ، ضبطها ياقوت بكسر الميم وسكون الجيم وفتح الدال .

<sup>( £ )</sup> ر ، ك : « من الأرض » .

<sup>(</sup> o ) ساتيدما ، ضبطها ياقوت : « بعد الألف تاء مثناة من فوق مكسورة وياء مثناة من تحت ؛ ودال مهملة مفتوحة ثم ميم وألف مقصورة » . (٦) ا : « الزاروم » .

ولحقت بنو يقطن بن عابر باليمن، فسمتيت اليمن حيث تيامنوا إليها، ولحق قوم من بنى كنعان بالشأم فسميت الشأم حيث تشاءموا إليها ، وكانت الشأم يقال لها أرض بنى كمنهان ، ثم جاءت بنو إسرائيل فقتلوهم بها ، ونفوهم عنها ، فكانت الشأم لبنى إسرائيل . ثم وثبت الروم على بنى إسرائيل فقتلوهم ، وأجلوهم إلى العراق إلا قليلا منهم ، ثم جاءت العرب فغلبوا على الشأم ، وكان فالغ — ١٣٢/١ وهو فالغ بن عابر بن أرفخشد بن سام بن نوح — هو الذى قسم الأرض بين بني نوح كما سمينا .

**\$ \$** \$

وأما الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن علماء سلفنا فى أنساب الأمم التى هى فى الأرض اليوم ، فعلى ما حدثنى أحمد بن بشير بن أبى عبد الله الوراق ، قال : حدثنا يزيد بنزُريع ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سام أبو العرب ، ويافث أبو الروم ، وحام أبو الحبش » .

حدثنى القاسم بن بشر بن معروف ، قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة ، عن قتادة . عن الحسن ، عن سمّرة بن جند ب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « ولد نوح ثلاثة : سام وحام و يافث ، فسام أبو العرب ، وحام أبو الزّنج ، ويافث أبو الروم » .

حدثنا أبوكُريب ، قال : حدثنا عَمَان بن سعيد ، قال : حدثنا عبّاد بن العوّام ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سَمُرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سام أبو العرب ، ويافث أبو الروم ، وحام أبو الحبش » .

حدثنى عبد الله بن أبى زياد، قال : حدثنى روح، قال : حدثنا سعيد بن أبى عبد الله عن الحسن، عن مُرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال : « ولد نوح سام وحام ويافث » . قال عبد الله : قال رَوْح : أحفظ « يافث » ، وسمعت مرة « يافت » .

وقد روى هذا الحديث عن عبد الأعلى بنعبد الأعلى، عن سعيد ، عن قتادة، عن الخسن، عن سَمُرة وعمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ١٠/

1777

حدثنى عمران بن بكار الكلاعى قال : حدثنا أبو اليمان ، قال : حدثنا أبو اليمان ، قال : حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن يحيى بن سعيد ، قال : سمعت سعيد بن المسيت يقول : ولد نوح ثلاثة ، وولد كل واحد ثلاثة : سام ، وحام ، ويافث . فولد سام العرب وفارس والروم ؛ وفي كل هؤلاء خير . وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج ؛ وليس في واحد من هؤلاء خير ، وولد حام القبط والسودان والبربر .

وروى عن ضَمَّرة بن ربيعة ، عن ابن عطاء ، عن أبيه ، قال : ولَّهُ حام كُلَّ أُسُود جَعَّد الشعر ، وولَّد يافث كُلَّ عظيم الوجه صغير العينين ، وولِّد سام كُلَّ حسن الوجه حَسَّن الشعر . قال : ودعا نوح على حام ألاَّ يعدو شَنَعرُ ولده آذانهم ، وحيثما لتى ولده ولد سام استعبدوهم .

وزعم أهل التوراة أن سام ولد لنوح بعد أن مضى من عمره خمسائة سنة ، مولد لسام أرفخشد بعد أن مضى من عمر سام مائة سنة وسنتان ، فكان (۱) جميع عمر سام فيما زعموا سمائة سنة. ثم ولد لأرفخشد قينان ، وكان عمر أرفخشد أربعمائة سنة وثمانيا وثلاثين سنة . وولد قينان لأرفخشد بعد أن مضى من عمره خمس وثلاثون سنة ، ثم ولد لقينان شالخ بعد أن مضى من عمره تسع وثلاثون سنة ، ولم يذكر مدة عمر قينان في الكتب فيما ذكر لما ذكرنا من أمره قبل . ثم ولد لشالخ عابر بعد أن مضى من عمره ثلاثون سنة ، وكان عمر شالخ كله أربعمائة سنة وثلاثان وثلاثين سنة .

44 £/1

ثم ولد لعابر فالغ وأخوه قحطان ، وكان مولد فالغ بعد الطوفان بمائة وأربعين سنة، فلما كثر الناس بعد ذلك مع قرب عهدهم بالطوفان همتّوا ببناء مدينة تجمعهم فلا يتفرّقون ، أو صرح عال يحرزهم من الطوفان إن كان مرة أخرى فلا يغرقون ، فأراد الله عزّ وجلّ أن يُوهن أمرهم ، ويتخلف ظنّهم ويعلّمهم أن الحول والقوة له ، فبدّد شملهم (٢) ، وشتّت جمعهم ، وفرّق السنتهم . وكان عمر عابر أربعمائة سنة وأربعًا وسبعين سنة .

<sup>(</sup>۱) ا : «وكان» .

<sup>(</sup> ٢ ) ط : « و بددهم » ؛ وما أثبته عن ا .

ثم ولد لفالغ أرغوا ، وكان عمر فالغ مائتين وتسعا وثلاثين سنة ، وولد أرغوا لفالغ وقد مضى من عمره ثلاثون سنة ، ثم ولد لأرغوا ساروغ ، وكان عمر أرغوا مائتين وتسعًا وثلاثين سنة ، وولد له ساروغ بعد ما مضى من عمره اثنتان وثلاثون سنة . ثم ولد لساروغ ناحور (١) ، وكان عمر ساروغ مائتين وثلاثين سنة . وولد له ناحور ، وقد مضى من عمره ثلاثون سنة .

ثم ولد لناحور تارخ أبو إبراهيم ، صلوات الله عليه ، وكان هذا الاسم اسمه الذى سمّاه أبوه ، فلما صار مع ممّرود قيسّما على خيزانة آلهته سماه آزر. وقد قيل : إن آزر ليس باسم أبيه ؛ وإنما هو اسم صنم ؛ فهذا قول "يروى عن مجاهد . وقد قيل إنه عيب عابه به بمعنى « معوج» ، بعد ما مضى من عمر ناحور ٢٢٥/١ سبع وعشرون سنة ، وكان عمر ناحور كله مائتين وثمانيا وأربعين سنة .

وولد لتارَخ إبراهيم ، وكان بين الطوفان ومولد إبراهيم ألف سنة وتسع وسبعون سنة ، وكان بعض أهل الكتاب يقول : كان بين الطوفان ومولد إبراهيم ألف سنة ومائتا سنة وثلاث وستون سنة ، وذلك بعد خلئى آدم بثلاثة آلاف وثالمائة سنة وسبع وثلاثين سنة .

وولد لقحطان بن عابر يعَوْرُب، فولد يعرُب يَشْجُبَ بن يعرُب ، فولد يشجب سبأ بن يعرُب ، فولد يشجب سبأ بن يشجب ، فولد سبأ حميْيَرَ بن سبأ وكه لان بن سبأ وعرو ابن سبأ، والأشعر بن سبأ وأنْمار بنسبأ ومرّ بن سبأ وعاملة بن سبأ . فولد عمرو ابن سبأ عدى بن عمرو ، فولد عدى لحم بن عدى وجُدُام بن عكى .

. . .

وقد زعم بعض نسبابي الفرس أن نوحاً هو أفريدون الذي قهر الازدهاق ، وسلبه ملكة . وزعم بعضهم أن أفريدون هو ذو القرنين صاحب إبراهيم عليه السلام الذي قضى له ببئر السبع (٢) ، الذي ذكر الله في كتابه . وقال بعضهم : هو سليان بن داود .

و إنما ذكرته في هذا الموضع لما ذكرت فيه من قول من قال : إنه نوح ،

<sup>(</sup>١) ا : «تاحور» ر : «ياحور» ، س : «ياجور» .

<sup>(</sup>٢) بئر السبع ، نقل القرطبي في تفسيره ١١ : ٧٤ عن السهيل أنه موضع بالشام .

وإن قصته شبيهة بقصة نوح فى أولاد له ثلاثة، وعدله وحسن سيرته، وهلاك الضحاك على يد نوح وأن "الضحاك على يده . وأنه قيل إن هلاك الضحاك كان على يد نوح وأن "انوحاً إنما كان أرسل \_ فى قول من ذكرت عنه أنه قال: كان هلاك الضحاك على يدى نوح \_ الصحاك .

فأما الفرس فإنهم ينسبُونه النسبة التي أنا ذاكرها ؛ وذلك أنهم يزعمون أن أفريدون من ولد جم شاذ الملك الذى قتله الازدهاق ، على ما قد بسَيسنا من أمره قبل ، وأن بينه وبين جم عَشَرة آباء .

وقد حُد تَّ عن هشام بن محمد بن السائب، قال: بلغنا أن أفريدون وهو من نسل جم الملك الذي كان من قبل الضحاك، قال: ويزعمون أنَّه التاسع من ولده ، وكان مولده بدُنْباوند – خرج حتى ورد منزل الضحاك، فأخذه وأوثقه ، وملك مائتى سنة ، ورد المظالم، وأمر الناس بعبادة الله والإنصاف والإحسان، ونظر إلى ما كان الضحاك غصب الناس من الأرضين وغيرها، فرد ذلك كلَّه على أهله، إلا ما لم يجد له أهلا ، فإنه وقفه على المساكين والعامة. قال: ويقال إنه أول من سمى الصوافى ، وأول من نظر فى الطب والنجوم ، قال : ويقال إنه أول من سمى الصوافى ، وأول من نظر فى الطب والنجوم ، وإنه كان له ثلاثة بنين: اسم الأكبر سلم (٢) ، والثانى طوج ، والثالث إيرج ، وأن أفريد ون تخوف ألا يتفق بنوه، وأن يبغي بعضهم على بعض ، فقسم ملكه بينهم ثلاثاً ، وجعل ذلك في سهام كتب أساءهم عليها ، وأمر كل واحد منهم فأخذ سهماً ، فصارت الروم وناحية المغرب لسلم ، وصارت الترك والصين منهم فأخذ سهماً ، فصارت الروم وناحية المغرب لسلم ، وصارت الترك والصين للوج ، وصارت للثالث – وهو إيرج – العراق والهند ، فدفع التاج والسرير إليه ، ومات أفريد ون ، فوثب بإيرج – العراق والهند ، فدفع التاج والسرير اليه ، ومات أفريد ون ، فوثب بإيرج أخواه فقتلاه ، وملكا الأرض بينهما للمائة سنة .

قال : والفرس تزعمُ أن لأفريدُون عشرة آباء ، كلهم يسمى أثفيان باسم واحد . قالوا : وإنما فعلوا ذلك خوفاً من الضحاك على أولادهم ، لرواية كانت عندهم ، بأن معضهم يغلب الضحاك على ملكه ، ويدرك منه ثأرجم ، 444/1

<sup>(</sup>۱-۱) كذا وردت العبارة في ا.

<sup>(</sup>٢) في الأصول : « سرم » ، وانظر ما يأتي .

وكانوا يعرَفون ويميّزون بألقاب لقبّبوها ، فكان يقال للواحد منهم : أثفيان صاحب البقر الحمر ، وأثفيان صاحب البقر البُلْق ، وأثفيان صاحب البقر الكه ْر(١١) . وهو أفريدون بن أثفيان بـُوكاو — وتفسيره صاحب البقر الكثير ـــ بن أثفيان نيككاو - وتفسيره صاحب البقر الجياد، بن أثفيان سيركاو (٢) - وتفسيره صاحب البقر السمان العظام ـ بن أثفيان بوركاو ـ وتفسيره صاحب البقر التي بلون حمير الوحش ــ بن أثفيــان أحشين كاو ــ وتفسيره صاحب البقر الصفر - بن أثفيان سياه كاو - وتفسيره صاحب البقر السود - بن أثفيان اسبيذكاو – وتفسيره صاحب البقر البيض – بن أثفيان كيركاو – وتفسيره ٢٢٨/١ صاحب البقر الرمادية ــ بن أثفيان رمين ــ وتفسيره كل ضرب من الألوان والقطعان ــ بن أثفيان بنفر وسن؛ بن جم الشاذ .

وقيل: إن أفريدُون أوَّل من سُمِّي بالكيِّيِّيَّة فقيل له : كيِّي أَفريدُون ، وتفسير الكيبيَّة أنها بمعنى التنزيه، كما يقال: روْحاني، يعنون به أن أمرَّه أمر مخلص منزَّه يتصل بالروحانية . وقيل إن معنى « كَمَىٰ » أى طالب الدخل<sup>(٣)</sup> ، ويزعم بعضهم أن «كَـَىُّ » من البهاء،وأن البهاء تغشَّى أفريدُ ون حين قتل الضحاك ؛ ٰ وتذكر العجم من الفُرْس أنه كان رجلاجسيماً وسيماً بهيًّا مجربًا، وأن أكثر قتاله كان بالجرُّزْ ، وأن جُرُّزه كان رأسه كرأس الثور ، وأن ملك ابنه إيرَج العراق ونواحيها كان في حياته ، وأن أيام إيرَّج داخلة في ملك أفريدون ، وأنه ملك الأقاليم كلُّها، وتنقل في البلدان، وأنه لما جلس على سريره يوم الملك قال: نحن القاهرون بعون الله وتأييده للضحاك، القامعون للشيطان وأحزابه ، ثم وعظ الناسَ، فأمرهم بالتناصف وتعاطى الحقُّ وبذل الحير بينهم، وحثَّهم على الشكر والتمسك به، وربَّب سبعة من القوهياريين (٤) ... وتفسير ذلك محولو الجبال سبع ٢٢٩/١ مواتب ــ وصيتر َ إلى كلُّ واحد منهم ناحية من دُدنْبَاوند وغيرها على شبيه بالتمليك . قالوا : فلما ظفر بالضَّحاك قال له الضحاك : لا تقتلني بجد ك

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : « الكذا » .

<sup>(</sup>۲) ا، ب، ك، ن: «شوكاو». س «سوكاو».

<sup>(</sup>٣) ك: «الحمل».

<sup>(</sup>٤) أ: « القوهبارين » . س : « القوهارين » .

جم ، فقال له أفريد ون منكراً لقوله : لقد سمت بك همتك ، وعظمت في نفسك حين قد ربا لهذا ، وطمعت لها فيه ! وأعلمه أن جد ال حد ال عظم قدراً من أن يكون مثله كفئاً له في القود ، وأعلمه أنه يقتله بثور كان في دار جد الموقيل إن أفريد ون أول من ذلل الفيلة وامتطاها ، ونتج البغال ، واتخذ الإوز والحمام ، وعالج الدرياق (١) ، وقاتل الأعداء فقتلهم ونفاهم ، وأنه قسم الأرض بين أولاده الثلاثة : طوج وسلم وإيرج ، فلك طوجاً ناحية النوك والحزر والصين ، فكانوا يسموها صين بنعا ، وجمع إليها النواحي التي اتصلت بها ، وملك سلماً ابنه الثاني الروم والصقالبة والبر جان وما في حدود ذلك ، وجعل وسط الأرض وعامرها – وهو إقليم بابل ، وكانوا يسموها خنارث (بهد أن جمع إلى ذلك ما اتصل به من السند والهند والحجاز وغيرها – لأيرج وهو الأصغر من بنيه الثلاثة ، وكان أحباهم إليه . وبهذا السبب سمتي إقليم بابل إيرانشهر ، وبه أيضاً نشبت العداوة بين ولد أفريدون وأولادهم بعد، وصار بابل إيرانشهر ، وبه أيضاً نشبت العداوة بين ولد أفريدون وأولادهم بعد، وصار ملوك خنارث والترك والروم إلى المحاربة ومطالبة بعضهم بعضاً بالدماء والترات .

44./1

وقيل: إن طوجًا وسلمًا لمنًا علما أن أباهما قد خص إيرج وقد مه عليهما أظهرا له البغضاء ، ولم يزل التحاسد ينمي بينهم إلى أن وثب طُوج وسلمً على أخيهما إيرج، فقتلاه متعاونين (٣) عليه ، وأن طوجا رماه بوهم قل فخنقه، فن أجل ذلك استعملت الرك الوهم ، وكان لإيرج ابنان ؛ يقال لهما وندان (١) وأسطو بة (١) ، وابنة يقال لها خوزك (١) ، ويقال خوشك ، فقتل سكم وطوج الابنين مع أبيهما ، و بقيت الابنة .

وقيل: إن اليوم الذي غلب فيه أفريدون الضحاك كان روزمهر من مهرماه، فاتخذ الناس ذلك اليوم عيداً لارتفاع بليلة الضحاك عن الناس، وسياه المهرجان؛

<sup>(</sup>١) ك : «وعالج بالدرياق» .

<sup>(</sup> ٢ ) ا ، س : «خيارث » ، ك : «حنارث » ، ن : «خنباث » .

<sup>(</sup> ٣ ) ن : «متقاويين » .

<sup>(</sup> ٤ ) الوهق : الحبل يرمى في أنشوطة فتؤخذ به الدابة والإنسان .

<sup>(</sup> ه ) ك : «ويدان» ب : «وبدان» » .

<sup>(</sup>٦) كذا في ا ؛ وفي ر : « أستويه » ، وفي ن: « أستوية » وفي ك : « وسطونة » وفي ط مهمل.

<sup>(</sup> ٧ ) ا : « خورك » .

فقيل: إن أفريد ُون كان جباراً عادلاً في ملكه، وكان طولُه تسعة أرماح ، كل ً رمح ثلاثة أبواع ، وعرض صدره أربعة أرماح ، وأنه كان يتبع من كان بتى بالسودان من آل نمر ود والنَّبط ، وقصدهم حتى أن على وجوههم ، ومحا أعلامهم وآثارهم ؛ وكان ملكه خمسائة سنة .

## ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم خليل الرحمن عليهما السلام

441/1

قد ذكرنا قبل ما كان من أمر نوح عليه السلام وأمر ولده واقتسامهم الأرض بعده ، ومساكن كل فريق منهم ، وأى ناحية سكن من البلاد . وكان من طغا وعتا على الله عز وجل بعد نوح ، فأرسل الله إليهم رسولا فكذبوه وتمادوا في غيلهم ، فأهلكهم الله هذان الحيان من إرم بن سام بن نوح : أحدهما عاد ابن عوص بن إرم ابن سام بن نوح ، وهي عاد الأولى ، والثاني ثمود بن جاثر بن إرم بن سام بن نوح ، وهم كانوا العرب العاربة .

فأما عاد فإن الله عز وجل أرسل إليهم هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود ابن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح . ومن أهل الأنساب من في يزعم أن هوداً هو عابر بن شالخ بن أرفك شك بن سام بن نوح ، وكانوا أهل أوثان ثلاثة يعبدونها ، يقال لإحداها : صد اء وللآخر صمود ، وللثالث الهباء (۱) . فدعاهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة دون غيره ، وتر لك ظلم الناس ، فكذ بوه وقالوا : من أشد منا قوة ! فلم يؤمن بهود منهم إلا قليل ، فوعظهم هود إذ تمادو افي طغيانهم ، فقال لهم : ﴿ أَتَهنُونَ بَكُلُّ ربع آية تَهبُمُونَ \* وَتَتَخذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَيْكُمْ تَخَذُدُن أَتَهُوا الله وأطيعُون \* وَتَتَخذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَيْكُمْ تَخَذُدُن \* وَإِذَا بَطَشْتُم \* بَطَشْتُم \* جَبَّار بِن \* فَأ تَقُوا الله وأطيعُون \* وَتَتَخذُون مَصَانِعَ لَعَلَيْكُمْ فَكُمْ فَا تَقُوا الله وأطيعُون \* وَجَنَات مَصَانِعَ لَعَلَيْكُمْ عَذَاب بَوْم عَظِيمٍ \* . فكانجوابهم له أنقالوا : وَعُيُون \* إنّي أَخَاف عَلَيْكُمْ عَذَاب بَوْم عَظِيمٍ \* . فكانجوابهم له أنقالوا :

(۱) أ: «الهناء».

﴿ سَوَ الا عَلَيْنَا أَوَ عَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴾ (١). وقالوا له: ﴿ يَا هُودُ مَا جِنْتَنَا بِبَيْنَةً وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ \* مَا جِنْتَنَا بِبَيْنَةً وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ \* إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوء (٢) ﴾ ، فحبس الله عنهم – فيما ذكر – القيط رُر سنين ثلاثا ؟ حتى جيهدوا ، فأوفدوا وفداً ليستسقوا لهم .

فكان من قصَّتهم ما حدَّثنا أبو كريب ، قال : حدثنا أبو بكر بن عَيَّاش، قال : حدثنا عاصم، عن أبي وائل ، عن الحارث بن حسَّان البكريّ، قال : قدمتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم : فمررت بامرأة بالرَّبَـَّذة ، فقالت : هل أنت حاملي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلتُ : نعم ، فحملتُها حتى قدمت المدينة ، فدخلتُ المسجد ، فإذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ، وإذا بلال متقلَّد السيف ، وإذا (٣) رايات سُود " ، قال : قلت : ما هذا ؟ قالوا : عمرو بن العاص قدم من غَزُّوته ، فلمَّا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن منبره أتيتُه فاستأذنته ، فأذن لى ، فقلتُ : يا رسول الله، إن بالباب امرأة من بني تميم ، قد سألتني أن أحميلها إليك ، قال : يا بلال، اثندَن لها، قال: فدخلت ، فلما جلست قال لى رسول الله صلى الله الله عليه وسلم: هل كان بينكم وبين تميم شيء ؟ قلت : نعم، وكانت الدبـَرَة (١٤) عليهم ، فإنْ رأيت أن تجعل الدُّ هناء بيننا وبينهم فعلت ، قال : تقول المرأة فأين تضطر مُضرك يا رسول الله؟ قال: قلت: مشكى مثل معزى حملت حَتَفاً، قال : قلت : أو حملتُك تكونين على خصما ! أعوذ بالله أن أكون كوفد<sup>(٥)</sup> عاد . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما وفد عاد ؟ قال: قلت: على الخبير سقطت ؛ إنّ عاداً قحطت ، فبعثت من يستسسقسي لها ، فروا على بكر بن معاوية بمكة يكسقيهم الخمر ، وتُغنتيهم الجرادتان شهراً ، ثم بعثوا رجلاً من عنده ، حتى أتى جبال مهرة، فدعا، فجاءت سحابات ، قال : وكلما جاءت قال :

1/444

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ١٢٨ – ١٣٦

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۵۳ ، په ه

<sup>(</sup>٣) ط والتفسير ««فإذا»، وما أثبته من ا .

<sup>( ؛ )</sup> الدبرة عليهم ، أى الهزيمة ، وفي ا : « الدائرة » .

<sup>(</sup> ه ) ا والتفسير : «وافد » .

اذهبي إلى كذا، حتى جاءت سحابة، فنُودى[منها](١): خُدُها رماداً رِمُدَدا(٢)، لا تَدعُ من عاد أحدا. قال: فسمعه وكتمهم حتى جاءهم العذاب.

قال أبو كريب: قال أبو بكر بعد ذاك في حديث عاد، قال: فأقبل الذي أتاهم، فأتى جبال مهرة فصعد فقال: اللهم إلى لم أجئك لأسير فأفاديه، ولا لمريض أشفيه، فأستى عاداً ما كنت مُستقيه! قال: فرُفعت له سحابات. قال: فنُودى منها: اختر، فجعل يقول: اذهبى إلى بنى فلان [اذهبى إلى بنى فلان [اذهبى إلى بنى فلان] (١١). قال: فر ت آخرها سحابة سوداء ؛ فقال: اذهبى إلى عاد، قال: فنودى منها: خدُها رماداً رمدداً، لا تدع من عاد أحداً. قال: وكتمهم والقوم عند بكر بن معاوية أن يقول طم من أجل أنهم عنده، وأنهم في طعامه. قال: فأخذ في الغناء وذكرهم (٣).

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا زيد بن حُبياب، قال: حدثنا سلام أبو المنذر النَّحوي ، قال: حدثنا عاصم ، عن أبي واثل ، عن الحارث بن يزيد البكري ، قال: خرجت لأشكو العلاء بن الحضر مي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فررت بالرَّبَذة ، فإذا عجوز منقطع بها من بني تميم ، فقالت : الله عليه وسلم ، ففررت بالرَّبَذة ، فإذا عجوز منقطع بها من بني تميم ، فقالت يا عبد الله ، إن لي إلى رسول الله حاجة ، فهل أنت مُبلغي إليه ؟ قال : فحملتها ، فقدمت المدينة – قال أبو جعفر : أظنه أنا قال : « فإذا رايات سود » – قال: قلت: ما شأن الناس ؟ قالوا: يريد أن يبعث بعمر و بن العاص وجمعها . قال : فجلست حتى فرغ ، قال : فدخل منزله – أو قال رحملة وسول الله فاستأذنت عليه ، فأذن لى . قال : فدخلت فقعدت ، فقال لى رسول الله وكانت الدَّبَرة عليه وسلم : هل كان بينكم وبين تميم شيء ؟ قال : قلت : نعم ، وكانت الدَّبَرة عليهم ، وقد مررت بالرَّبَذة ، فإذا عجوز منهم منقطع بها ، فسألتني أن أحملها إليك ، وها هي بالباب ، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت ، فقلت : يا رسول الله ، اجعل بيننا وبين تميم الدَّ هناء حاجزاً ، وسلم فدخلت ، فقلت : يا رسول الله ، اجعل بيننا وبين تميم الدَّ هناء حاجزاً ، فحميت العجوز واستوفزت ، وقالت : فأين تضطر مضرك يا رسول الله ؟ قال : فحميت العجوز واستوفزت ، وقالت : فأين تضطر مضرك يا رسول الله ؟ قال:

778/1

<sup>(</sup>١) تكملة من ا والتفسير .

<sup>(</sup>٢) الرمدد: المتناهي في الاحتراق . (٣) الحبر في التفسير ١٣:١٢ه – ١٥.

قلت: أناكما قالوا: «معزى حملت حتفاً» (١) ، حملت هذه ولا أشعر أنها كائنة لى خصها ، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد! قال: وما وافد عاد ؟ قلت: على الخبير سقطت ، قال: وهو يستطعمني (٢) الحديث قلت: إن عاداً قحط وا فبعثوا «قيلاً» وافداً، فنزل على بتكر، فسقاه الحمر شهراً ، وتغنيه جاريتان يقال لهما الحرادتان ، فخرج إلى جبال ممهرة ، فنادى : إنى لم أجئ لمريض فأداويه ، ولا لأسير فأفاديه ، اللهم أسق عاداً ما كنت تسقيه! فرت به سحابات سود، فنودى منها : خذها رماداً رمند دا ، لا تبقى من عاد أحداً . قال : فكانت المرأة تقول : لا تكن كوافد عاد ، فما بلغى أنه أرسل عليهم من الريح يا رسول الله إلا قد را ما يجرى في خاتمى . قال أبو وائل: وكذلك بلغني (٣) .

وأما ابن إسحق فإنه قال كما حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة عنه: ١٣٠/١ أن عادًا لما أصابهم من القحط ما أصابهم قالوا: جهزوا منكم وفداً إلى مكة فيستسقوا لكم ، فبعثوا قينل بن عتر ولدُقيَم بن هزال بن هزيل بن عتين لا ابن صد بن عاد الأكبر ، ومر ثد بن سعد بن عدير وكان مسلماً يكتم إسلامه وجد مهميمة بن الخبيري ، خال معاوية بن بكر أننا أمه ، ثم بعثوا لقمان بن عاد بن فلان بن فلان بن صد بن عاد الأكبر ، فانطلق كل رجل من هؤلاء القوم معه رهط من قومه ، حتى بلغ عدة وفدهم سبعين رجلا ، فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجا من الحرم ، فأنزلم وأكرمهم ، وكانوا أخواله وصهره . وكانت هزيلة ابنة بكر أخت معاوية بن بكر لأبيه وأمه كلهدة ابنة الخيرى عند لُقيم بن هزال بن عنين بن صد ابن عاد الأكبر (١٠) معاوية بن هوالم بكم وعامر بن لقيم بن هزال وعمرو بن لُقيم بن هزال عنها في أخوالهم بكة عدد آل معاوية بن بكر ، وهم عاد الأخيرة التي بقيت من عاد الأولى . فلما نزل

<sup>(</sup>١) ط: «حيفًا» ، وما أثبته من ا والتفسير ، ومعزى مصروف ؛ لأن الألف للإلحاق وليست التأنيث ؛ ذكره سيبويه .

<sup>(</sup>٢) استطعمه الحديث: أغراه أن يحدثه . (٣) الحبر في التفسير ١٢: ١٦٥ – ١١٥ .

<sup>( ؛ )</sup> تكلة من ا .

وفد عاديٌ على معاوية بن بكر أقاموا عنده شهراً يشربون الحمر ، وتغنيهم الجرادتان ـ قينتان لمعاوية بن بكر ـ وكان مسيرُهم شهراً ، ومقامهم شهراً ، فلما رأى معاوية بن بكر طول مقامهم ، وقد معنهم قومهم يتغوَّثون بهم (١) من البلاء الذي أصابهم، شقَّ ذلك عليه فقال: هلك أخوالي وأصهاري وهؤلاء مقيمون عندى ، وهم ضيفي نازلون على ، والله ما أدرى : كيف أصنع بهم ! أستحى أن آمرَهم بالخروج إلى ما بتُعثوا إليه ، فيظُّنُوا أنه ضيقٌ منى بمقامهم عندى ، وقد هلك مَن وراءهم من قومهم جهداً وعطشًا ، أو كما قال . فشكا ذلك من أمرهم إلى قينتيه الجرادتين ، فقالتا: قل شعراً نغنيهم به

لا يدرُون مَن \* قاله، لعل " ذلك أن يحرّ كهم ! فقال معاوية بن بكر حين أشارتا علمه مذلك:

ألا يا قيه لِي ، وَيُحَكُ قُمْ فَهَيْنِمْ لَعَلَ الله يَسْقِينَا غَمَامَا (٢) قد أمسوا لا يُبينُون الكَلاما به الشيخَ الكبيرَ ولا الغلاما فقد أمست نِساوُهُمُ عَيَامَى(١)

فيسقِي أرضَ عادٍ ، إنَّ عادًا من العطشِ الشَّديد، فليس نرجو (٣) وقَدْ كانتْ نســـاؤْهُمُ بخير و إنَّ الوحشَ تأتيهم جهارًا ولا تخشَّى لعــــادِي سِهاما وأنتم ها هنا فيما اشتميتُم نهار كُمُ وليلَكمُ التَّماما فقبيِّح وفدكُم من وَفدِ قوم ولا لُقُوا التحيَّة والسلاما ا

744/1

فلما قال معاوية ذلك الشعر ، غنَّتهم به الجرادتان . فلما سمع القوم ما غنَّتا به، قال بعضهم لبعض: يا قوم إنما بعثكم قومُكم يتغوَّثون بكم من هذا البلاء الذي نزل بهم ، وقد أبطأتم عليهم ، فادخلُوا هذا الحرم فاستسقوا لقومكم، فقال مر ثند بن سعد بن عُفير : إنكم والله لا تُستقون بدعائكم ؛ ولكن إن أطعتم

<sup>(</sup>١) ر : « لهم » وفى التفسير : « يتعوذون » ،

<sup>(</sup> ٢ ) ١ ، ر ، ك والتفسير : « يصبحنا غماماً » ، والهينبة : الكلام الحلق .

<sup>(</sup>٣) ط: « يرجى » ، وَمَا أَثْبَتِه عَنْ ا ، ر ، والتفسير .

<sup>﴿</sup> ٤﴾ اللسان : المرأة التي مات عنها زوجها ولا ما ل لها يقال لها : عني وأيمي، والجمع عيام .

نبيَّكم، وأنبَّتم إليه سُقييتم . فأظهر إسلامه عند ذلك ، فقال لهم جُلهُ مُنَّة بن الخيبريّ، خال معاوية بن بكثر حين سمع قوله، وعرف أنه قد تبع دين هود وآمن به :

أَبَا سَعْدٍ فَإِنَّكَ مِنْ قَبِيلِ ذَوِى كَرَمٍ وَأَمُّكَ مِنْ ثَمُودِ فَإِنَّا لَنْ نُطِيمَكَ مَا بقِينًا وَلَسْنَا فَاعْلَيْنَ لِمَا تُرِيدُ فَإِنَّا لَنْ نُطِيمَكَ مَا بقِينًا وَلَسْنَا فَاعْلَيْنَ لِمَا تُرِيدُ أَنَّامُ لَا لَنْ لَكَ آلَ رِفْدِ (١) وَزَمْلُ وَآلَ صُدِّ والعُبُودُ (٢) وَنَرْبُعُ دِينَ هُودِ وَنَرْبُعُ دِينَ هُودِ وَنَرْبُعُ دِينَ هُودِ

ورفد وزمل وصد قبائل من عاد ، والعبود منهم . ثم قال لمعاوية بن بكر وأبيه بكر: احبسا عنا مر ثد بن سعد فلا يقدمن معنا مكة ؛ فإنه قد اتبع دين هود ، وترك ديننا . ثم خرجوا إلى مكة يستسقون بها لعاد ، فلماول وإلى مكة خرج مر ثد بن سعد من منزل معاوية ، حتى أدركهم بها قبل أن يدعوا الله بشيء ٢٣٨/١ مما خرجوا له . فلما انتهى إليهم قام يدعو الله ، وبها وفد عاد قد اجتمعوا يدعون فقال : اللهم أعطني سؤول وحدى ، ولا تلدخاني في شيء مما يدعوك به وفد عاد . وكان قينل بن عتر رأس وفد عاد . وقال وفد عاد : « اللهم أعط قينلا ما سألك ، واجعل سؤولنا مع سؤله » . وقد كان تخلف عن وفد عاد لقمان ابن عاد ، وكان سيد عاد ، حتى إذا فرغوا من دعوبهم قال : اللهم إنى جئتك وحدى في حاجتي فأعطني سؤلي . وقال قبل بن عتر حين دعا : يا إلهنا ، إن كان هود صادقاً فاسقينا فإنا قد هلكنا . فأنشأ الله سحائب ثكرانا : بيضاء وحمراء ، وسوداء ، ثم ناداه مناد من السحاب : يا قينل ، اختر فنسك وقومك من هذا السحاب . فقال : قد اخترت السحابة السوداء ، فإنها أكثر السحاب من هذا السحاب . فقال : قد اخترت السحابة السوداء ، فإنها أكثر السحاب ما عام أن فناداه مناد : اخترت رماداً رمدداً ، لا تُبتى من عاد أحداً ، لا والداً ما قاد ولا ولداً ، إلا جعلته همداً ، إلا بني الدود يته المهددي "كورواللود" وبنو اللود يته المؤد يته المأهدي "كورواللود" وبنو اللود يته المؤد يته المؤد يته المه شدى "كوروالله وبنو اللود يته المؤد يته المه هدي "كورواللود" إلا "جعلته همداً ، إلا بني اللود يته المه هدي (") وبنو اللود يته المؤد يته ويته يتم المؤد يته يته المؤد يته المؤد يته يته المؤد يته يته المؤد يته يته يته المؤد يته يته المؤد يته يته يته المؤد يته يته يته المؤد يته

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط والتفسير : « دين رفد » .

<sup>(</sup> ٢ ) عمدا ؛ إي هالكا . ( ٣ ) كذا ضبط في ا بضم الميم وفتح الدال .

بنو لُقَيِّم بن هَزَّال بن هُزَّيل بن هزيلة ابنة بكر ؛ كانوا سُكاناً بمكة مع أخوالهم ، لم يكونوا مع عاد بأرضهم ، فهم عاد الآخرة ، ومن كان من نسلهم الذين بقوا من عاد -

وساق الله السحابة السوداء فيما يذكرون التي اختار قَـيْـل بن عتر بما فيها من النقمة إلى عاد، حتى خرجت عليهم من واد لهم يقال له المغيثُ . ولما رأوْها استبشروا بها ، وقالوا: ﴿ هَذَا عارِضٌ مُمُطِّرُنا ﴾ ، يقول الله عزَّ وجل : ﴿ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ \* تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّمًا (١)، أى كلَّ شيء أمرت به. فكان أول من أبصرما فيها أنها ريح - فيما يذكرون -امرأة من عاد يقال لها منهدد، لما تبيتنت ما فيها صاحت ثم صَعقت ، فلما أَفَاقِتَ قَالُوا: مَاذَا رأيت يَا مَهُد د ؟ قالت: رأيت ريحًا فيها كشُهُب النار، أمامها رجال "يقودونها. فسخترهاالله عليهم (سَبْعَ ليال وثمانية أيام حُسُومًا)، كما قال الله: والحسُومُ: الدائمة ؛ فلم تكرّعُ من عاد أحداً إلا هلك .

فاعتزل هود - فيما تُذكر - ومن معه من المؤمنين في حظيرة ، ما يُصيبه ومن معه منها إلا ما تكين عليه الجلود، وتلتذ الأنفس؛ وإنها لتُمرُّ من عاد بالظعن ما بين السهاء والأرض ، وتدمغُهم بالحجارة . وخرج وَفُد عاد من مكَّة حتى مرُّوا بمعاوية بن بكر وأبيه ، فنزلوا عليه، فبيناهم عنده، إذ أقبل رجل على ناقة له في ليلة مقمرة مُسْي (٢) ثالثة من مصاب عاد، فأخبرهم الحبر ، فقالوا: فأين فارقت هودا وأصحابه ؟ قال : فارقتهم بساحل البحر ؛ فكأنهم شكُّوا فيا حدَّ شهم ، فقالت هزيلة ابنة بكر: صدق وربِّ مكَّة (٣) . ومثوِّب بن يعنْفر بن سعد ولقمان بن عاد، وقمينل بن عتر حين دعوا بمكة : قد أعطيتم مُناكم فاختاروا لأنفسكم ، إلا أنه لا سبيل إلى الحلد ، فإنه لا بدَّ من الموت ، فقال مر ثد بن سعد: يا رب ، أعطني براً وصدقًا ، فأعطبي ذلك ، وقال

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف، ٢٤ ، ٢٥ .

<sup>(</sup>۲) كذا في ا ، س ، وفي ط : «مساء» .

<sup>(</sup>٣) الحبر إلى هنا في التفسير ١٢ : ٥٠٩ – ٥١٣.

لقمان بن عاد: أعطني تحمراً ، فقيل له: اختر لنفسك، إلا إنه لاسبيل إلى الخيلاد: بقاء أيعار (١) ضأن عفر ، في جبل وعر ، لا يُلقى به إلا القطر ، أم سبعة أنسر إذا مضي نسر حلوت إلى نسر ؟ فاختار لقمان لنفسه النسور ، فيع يزعمون - محمر سبعة أنسر ؛ يأخذ الفرخ حين يخرج من بيضته ، فيأخذ الذكر منها لقوته ؛ حتى إذا مات أخذ غيره ، فلم يزل يفعل ذلك ، حتى أتى على السابع . وكان كل نسر فيا زعموا يعيش ثمانين سنة ، فلما لم يبق غير السابع قال ابن أخ للقمان : أى عم ، ما بقى من عمرك إلا عمر هذا النسر ؛ فقال له لقمان : أى ابن أخى : هذا لبُد ولبَد بلسانهم الدهر - فلما أدرك نسر لقمان ، وانقضى عمره ، طارت النسور غداة من رأس الجبل، فلما أدرك نسر لقمان لبُداً نهض مع النسور ؛ نهض إلى الجبل لينظر ما فعل بعينه (٢). فلما لم ير لقمان لبُداً نهض مع النسور ؛ نهض إلى الجبل لينظر ما فعل بعينه (١). فلما لم ير لقمان في نفسه وهنا لم يكن يجده قبل ذلك ، فلما انتهى إلى الجبل رأى نسره لبُداً واقعاً من بين النسور ، فناداه : انهض " لبُد ، فذهب الجبل رأى نسره لبُداً واقعاً من بين النسور ، فناداه : انهض " لبُد ، فذهب البُد لينهض فلم يستطع ، عريت قوادمه وقد سقطت ؛ فاتا جميعاً .

411/1

وقيل لقيل بن عتر حين سمع ما قيل له في السحاب : اختر لنفسك كما اختار صاحباك، فقال : أختار أن يصيبني ما أصاب قوى، فقيل : إنه الهلاك، قال : لا أبالى ؛ لا حاجة لى في البقاء بعدهم. فأصابه ما أصاب عاداً من العذاب فهلك ، فقال مر ثد بن سعد بن عُفير حين سمع من قول الراكب الذي أخبر عن عاد بما أخبر من الهلاك :

عَصَتْ عَادْ رَسُولَهُمُ فَأَمْسُوا عِطَاشًا مَا تَبُلُّهُمُ السَّمَاءُ وَسُيِّرٌ وَفَدُهُمْ مَعَ العَطَشِ الْمَمَاءُ وَسُيِّرٌ وَفَدُهُمْ مَعَ العَطَشِ الْمَمَاءُ بَكُفُرِهُمُ بُرِبِّهِمُ جِهِ الرَّا عَلَى آثارِ عَادِهِمُ العَفَاءُ بَكُفُرِهِمُ بَرِبِّهِمُ جَهِ الرَّا عَلَى آثارِ عَادِهِمُ العَفَاءُ أَلَا نَزَعَ الْإِلَهُ خُلُومَ عَادٍ فَإِنَّ قَلُوبَهُمْ قَفْرٌ هَوَاءُ أَلَا نَزَعَ الْإِلَهُ خُلُومَ عَادٍ فَإِنَّ قلوبَهُمْ قَفْرٌ هَوَاءُ

<sup>(</sup>١) الأيعار : جمع يعر ؛ وهي الشياه .

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في ا ، س، ن ، وفي ط : « تتعينه » .

مِنَ الْحَبَرِ الْمُبَيَّنِ أَنْ يَعُوهُ وما تُغْنى النصِيحةُ والشَّفَاءُ (١) فنفسى وَ أَبْنَتَاىَ وَأُمُّ وُلْدِي لِنَفْس نَبِيُّنَا هودٍ فداه أتانا والقلوبُ مُصمَّداتٌ علىظُلُم، وقد ذَهَبَ الضَّيَاء لَنَا صَنَرُ يَقَالُ لَهُ صَمُودٌ يُقَالِلُهُ صُلِيلًا والْهِبَاءِ فأبصَرَهُ الدينَ له أنابوا وأَدْرَكَ مَنْ يُكذِّبه الشَّقاء فَإِنِّي سَوْفَ أَلْحَقُ ۗ آلَ هُودِ وَإِخْوَتَهُ إِذَا جِنَّ الْمَسَاهِ

وقيل : إن رئيسهم وكبيرهم فى ذلك الزمان الحكمجان .

حدثني العباس بن الوليد ، قال : حدثنا ألى ، عن إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن إسحاق، قال: لما خرجت الريح على عاد من الوادى، قال سبعة رَهُ ط منهم ، أحدهم الحَلَجان: تعالوا حتى نقوم على شَفْير الوادى فنردها، فجعلت الربيح تدخل تحت الواحد منهم فتحمله ، ثم ترمى به فتندق عنقه ، فتتركهم كما قال الله عز وجل : ﴿ صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْل خَاوِيَةٍ ﴾ (٢) حتى لم يبقمنهم إلا " الحكم الحان، فمال إلى الجبل، فأخذ بجانب منه، فهز هفاهتز " في يده ، ثم أنشأ يقول :

> لَمْ يَبْقَ إِلَّا الْحَلَجَانُ نَفْسُهُ ﴿ نَا لَكَ مِنْ يَوْمُ دَهَانِي أَمْسُهُ ۗ بِثَابِتِٱلْوَطْ مَشْدِيدٍ وَطْسُهُ لَوْ لَمْ يَجِئْنِي جَنْتُهُ أَجُسُّهُ ۗ

فقال له هود: ويحك يا خمكجان! أسليم تَكَسَّلُكُم، فقال له: ومالى عند ربك ب إن أسلمت ؟ قال : الجنة ، قال : فما هؤلاء الذين أراهم في هذا السحاب كأنهم البُخْت ، قال هود : تلك ملائكة ربي ، قال : فإن أسلمت أيعيدني ربك منهم ؟ قال : ويلك ! هل رأيت ملكاً يعيذ من جنده ! قال : لوفعل ما رَضيت ، قال : ثم جاءت الربح فألحقته بأصحابه ؛ أو كلامًا هذا معناه . 

<sup>(</sup>١) ا، ك: «من الحير».

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة ٧

منهم ، ثم بادوا بعد ، ونجتى الله هودًا ومَن آمن به . وقيل : كان عمر هود مائة سنة وخمسين سنة .

حدثنا محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن المفضل ، قال : حدثنا السبط، عن السدى ، قال : ﴿ وَ إِلَى عَادِ أَخَاهُم هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِن ۚ إِلَّه غَيْرُهُ ﴾ (١) ؛ إن عاداً أتاهم هود ، فوعظهم وذكرهم بما قص الله في القرآن ، فكذّ بوه وكفروا ، وسألوه أن يأتيهم العذاب فقال لمم : ﴿ إِنَّمَا الله لُمُ عِنْدَ الله وَ أَبلُهُ كُمْ مَا أَرْسِلْتُ بِه ﴾ (٢) ؛ وإن عاداً أصابهم حين كفروا قدمط من المطر ، حتى جهدوا لذلك جهداً شديداً ؛ وذلك أن هوداً دعا عليهم ، فبعث الله عليهم الريح العقيم ، وهي الريح التي لا تلقح الشجر ، فلما نظروا إليها قالوا : هذا عارض ممطرنا ، فلما دنت منهم نظروا إلى الإبل والرجال ، تطير بهم الريح بين السهاء والأرض ، فلما رأوها تبادروا إلى البيوت ، والرجال ، تطير أبهم الريح بين السهاء والأرض ، فلما رأوها تبادروا إلى البيوت ، فأصابتهم ﴿ فَي يَوْم نحس ﴾ ، والنحس هو الشؤم ﴿ مُستمر ) استمر عليهم عنه البيوت ، بالعذاب . ﴿ سَبْعَ لَدِينَالُ وَ ثَمَانِيةَ أَيام حسوماً ﴾ (١) ، حسمت كل شيء مرت به ، بالعذاب . ﴿ سَبْعَ لَدِينَالُ وَ ثَمَانِيةَ أَيام حسوماً ﴾ (١) ، حسمت كل شيء مرت به ، فلما أهدكهم الله أرسل عليهم طيرًا سوداً ، فنقلتهم إلى البحر ، فلما أهلكهم الله أرسل عليهم طيرًا سوداً ، فنقلتهم إلى البحر ،

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۵۰

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف ٢٣

<sup>(</sup>٣) سورة القمر ١٩

<sup>( ۽ )</sup> سورة الحاقة ٧

<sup>(</sup>ه) سورة القمر ٢٠

<sup>(</sup>٦) من قوله تعالى فى سورة الحاقة ٧ ؛ ﴿ فَتَرَى الْقَوْمَ فَيْهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَحْلُ خاويةٍ ﴾ .

(۱۱۹۰۱ فألقتهم فيه ، فذلك قوله عز وجل : ﴿ فَأَصْبَكُوا لَا يُرَى إِلا مَسَا كُنَّهُمْ ﴾ (۱). ولم تخرج الريح قط إلا بمكيال إلا يومئذ ، فإنها عتت على الخزنة فغلبتهم ، فلم يعلموا كم كان مكيالها ؟ فذلك قوله : ﴿ فَأَهْلِ كُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَا تِيَةً ﴾ . (۲) والصرصر : ذاتُ الصوت الشديد .

حدثنى محمد بن سهل بن عسكر ، قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم ، قال : حدثنى عبد الصمد ، أنه سمع وهبا يقول : إن عاداً لما عذا بهم الله بالريح التي عُدُ بوا بها ، كانت تقلع الشجرة العظيمة بعرروقها وتهدم عليهم بيوتهم ، فن لم يكن في بيت هبات به الرّبح حتى تقطعه بالجبال ، فهلكوا بذلك كلهم .

وأما تمود فإنهم عتوا على ربتهم ، وكفروا به ، وأفسدوا فى الأرض ؛ فبعث الله إليهم صالح بن عبيد بن أسف بن ماسخ (٣) بن عبيد بن حادر بن تمود ابن جاثر بن إرم بن سام بن نوح ، رسولا " يدعوهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة .

وقيل: صالح، هو صالح بن أسيف بن كماشج بن إرم بن ثمود بن جاثر ابن إرم بن سام بن نوح .

فكان منجوابهم له أن قالوا له: ﴿ يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْ جُوَّا قَبْلَ ٢٠٥/١ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدُ مَا يَمْبُدُ آبَاوُ نَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكَّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ ٢٠٥/١ هُذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدُ مَا يَمْبُدُ آبَاوُ نَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكَّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ ٢٠٥/١ هُرْيِبٍ ﴾ (١) . وكان الله عز وجل قد مد لهم في الأعمار ، وكانوا يسكنون الحيجيْر

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف ٢٥

<sup>(</sup> ٤ ) سورة هود ٦٢ .

إلى وادى القرى ، بين الحجاز والشام ، ولم يزل صالح يدعوهم إلى الله على تمرّدهم وطغيانهم ، فلا يزيدهم دعاؤه إياهم إلى الله إلا مباعدة من الإجابة ، فلما طال ذلك من أمرهم وأمر صالح قالوا له : إن كنت صادقًا فأتنا بآية .

فكان من أمرهم وأمره ما حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا إسرائيل ، عن عبد العزيز بن رُفيع ، عن أبى الطفيل ؛ قال : قال : فقال لم صالح : قالت ثمود لصالح : اثتنا بآية إن كنت من الصادقين . قال : فقال لم صالح : اخرجوا إلى همضبة من الأرض ؛ فإذا هى تتمخض كما تتمخض الحامل ، أخرجوا إلى همضبة من الأرض ؛ فإذا هى تتمخض كما تتمخض الحامل ، ثم تفرجت فخرجت من وسطها الناقة ، فقال صالح عليه السلام : ﴿ هٰذه نَاقَةُ الله لَكُم آيَةً فَذَرُوهَا تَأْ كُل فِي أَرْضِ الله و لا تمسُّوها بسُوء فَيَاخُذ كُم عَذَاب أَلِيم ﴾ . (١) ﴿ لَهَا شِرْب و لَكُم شَرْب بُ يَوْم مَعْلُوم ﴾ (٢) فلما ملتوها عقروها ، فقال عبد العزيز : وحدثني رجل آخر أن صالحًا قال لم : فلما مكرد أن العذاب أن تصبحوا غداً حمراً ، واليوم الثاني صَفْراً ، واليوم الثاني صَفْراً ، واليوم الثاني سُفراً ، واليوم الثاني صَفْراً ، واليوم الثاني سُفراً ، واليوم الثالث سُوداً ، فصبتحهم العذاب ، فلما رأوا ذلك تحتظوا واستعد واله .

حدثنا القاسم ، قال : حدثا الحسين ، قال : حدثنى حجاج ، عن أبي بكر بن عبد الله ،عن شهر بن حوشب،عن عمرو بنخارجة،قال : قلنا له : ٢٤٦/١ حد ثنا حديث ثمود ، قال : أحد ثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمود . كانت (٥) ثمود قوم صالح عم رهم الله عز وجل في الدنيا ، فأطال أعمارهم حتى جعل أحدهم يبنى المسكن من المكر فيتهد م (١) والرجل منهم حتى ، فلما رأوا ذلك اتخذوا من الجبال بيوتاً فرهين ، فنحتوها وجابوها وجو فوها ،

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٧٣ (٢) سورة الشعراء ١٥٥

<sup>(</sup>٣) سورة هود ه ٦٥ (٤) الحبر في التفسير ١٢ : ٢٥ – ٢٦٥ .

<sup>(</sup>ه) ر، س : «وكانت» . `

<sup>(</sup>٦) ر: «فيهدم» ، س: «فينهدم» .

وكانوا في سعة من معايشهم (١) ، فقالوا : يا صالح ، ادع لنا ربتك يخرج (١) لنا آية نعلم أنك رسول الله . فدعا صالح ربته ، فأخرج لهم الناقة فكان شربهها يومًا وشربهم يومًا معلومًا (٣) ، فإذا كان يوم شير بها خلّوا عنها وعن الماء ، وحلبوها لبنيًا بملئوا كلّ إناء ووعاء وسقاء، فإذا كان يوم شير بهم صر فوها عن الماء ولم تشرب منه شيئًا، فملئوا كلّ إناء ووعاء وسقاء ، فأوحى الله عزّ وجلّ إلى صالح أن قومك سيعقرون ناقتك ، فقال لهم ؛ فقالوا : ما كنا لنفعل ، قال : إلا تعقروها أنتم أوشك أن يولك فيكم مولود يعقرها ، قالوا : ما علامة فلك المولود ؟ فوالله لا نجده إلا قتلناه ، قال : فإنه غلام أشقر أزرق أصهب ذلك المولود ؟ فوالله لا نجده إلا قتلناه ، قال : فإنه غلام أشقر أزرق أصهب أحمر ، قال : فكان في المدينة شيخان عزيزان منيعان ، لأحدهما ابن يرغب له عن المناكح ، وللآخر ابنة لا يجد لها كفئًا ، فجمع بينهما مجلس ، فقال أحدهما لصاحبه : ما يمنعك (١) أن تزوّج ابنك ؟ قال : لا أجد له كفئًا ، قال : فإن ابنتي كفء له ؛ وأنا أزوّجك ، فزوّجه فولد منهما (١) ذلك المولود .

724/1

وكان في المدينة ثمانية رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون ، فلما قال لهم صالح: إنما يعقرها مولود فيكم ؛ اختار وا ثماني نسوة قوابل من القرية ، وجعلوا معهن شرطًاكانوا يطوفون في القرية ؛ فإذا وجدوا المرأة تمخيض نظر وا ما ولد ها ؟ فإن كان غلامًا قتلنه (٢) ، وإن كانت جارية أعرض (٧) عنها ، فلما وجدوا ذلك المولود صرخ (٨) النسوة ، وقلن : هذا الذي يريد (٩) رسول الله صالح ، فأراد الشرط أن يأخذوها ، فحال جد اه بينه وبينهم. وقالوا: إن أراد صالح هذا قتلناه ، وكان شرً مولود ، وكان يشب في اليوم شباب غيره في الجمعة ، ويشب

<sup>(</sup>۱) س : «العيش» .

<sup>(</sup> Y ) ن: «يظهر».

<sup>(</sup>٣) ن : « فكان شربهم يوماً معلوماً وشربها كذلك » .

<sup>(</sup> ٤ ) ب : « ما منعك » .

<sup>(</sup> ه) ا، ن، وابن الأثير «بيهما».

<sup>(</sup>٦) ا ، س، ن : «قلبنه فنظرن ما هو » .

<sup>(</sup> ٧ ) ن : «انصرفن » .

<sup>(</sup> ٨ ) ط: « صرخن » ، والأجود ما أثبته عن ا .

<sup>(</sup> ٩ ) ن : «أخبر عنه » .

في الجمعة شباب غيره في الشهر ، ويشبّ في الشهر شباب غيره في السنة ، فاجتمع الثمانية الذين يفسدون في الأرض ولا يُصلحون، وفيهم الشيخان، فقالوا: استعمل علينا هذا الغلام لمنزلته وشرف جدَّيْه ، فصاروا تسعة ، وكان صالح عليه السلام لا ينام معهم في القرية ، بل كان في مسجد يقال له مسجد صالح ، فيه يبيت بالليل؛ فإذا أصبح أتاهم فوعظهم وذكرهم، فإذا أمسى خرج إلى مسجده (١)

قال حجاج : قال ابن جريج : لما قال لهم صالح عليه السلام: إنه سيولد غلام يكون هلاكُهم على يديه، قالوا: فكيف تأمرنا ؟ قال: آمركم بقتلهم ، فقتلوهم إلا واحداً ، قال : فلما بلغ ذلك المولود قالوا : لو كناً لم نقتل أولادنا ٢٤٨/١ لكان لكل واحد منا مثل ُ هذا ، هذا عمل صالح! فأنمروا بينهم بقتله ، وقالوا : نخرج مسافرين والناس يروننا علانية ، ثم نرجع من ليلة كذا وكذا فنرصده عند مصَلاً ه فنقتله ، فلا يحسب الناس إلا أنا مسافرون كما نحن . فأقبلوا حتى دخلوا تحت صخرة يرصدونه، فأنزل الله عز وجل عليهم الصخرة فرضختهم فاصبحوا رُضْخاً، فانطلق رجال ممن قد اطلع على ذلك منهم؛ فإذا هم رُضْخ ، فرجعوا يصيحون في القرية : أي عباد الله ، أما رضيي صالح أن أمرهم أن يقتلوا أولادهم حتى قتلهم! فاجتمع أهل القرية على عَقْر الناقة أجمعون ، فأحجموا عنها إلا ذلك ابن العاشر .

قال أبو جعفر: ثم رجع الحديث إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فأرادوا أن يمكّروا بصالح ، فمشو ا حتى أتوا على سَرَب على طريق صالح ، فاختبأ فيه ثمانية وقالوا : إذا خرج علينا قتلناه وأتينا أهله فبيتناهم ، فأمر الله عز وجل الأرض فاستوت عليهم ، قال : فاجتمعوا ومشوا إلى الناقة ، وهي على حوضها قائمة ، فقال الشَّقيُّ لأحدهم : ائتها فاعقرها ، فأتاها ، فتعاظمه ذلك ، فأضرب عن ذلك ، فبعث أخر فأعظم ذلك ، فجعل لا يبعث أحداً إلا تعاظمه أمرها ؛ حتى مشى إليها وتطاول ٢٤٩/١

<sup>(</sup>۱) س: «منزله».

<sup>(</sup> ٢ ) ا: « فأرسل » .

فضرب عرقوبينها (١) ، فوقعت تركض . فأتى رجل "منهم صالحًا فقال : أدرك الناقة فقد عُـُقـرت . فأقبل؛ فخرجوا يتلقونه ويعتذرون إليه: يا نبي الله، إنما عقرها فلان ؛ إنه لا ذنب لنا ، قال : انظروا هل تُدركون فصيلها ! فإن أدركتموه فعسى الله أن يرفع عنكم العذاب! فخرجوا يطلبونه . فلما رأى الفصيل أمه تضطرب أتى جبلا يقال له: القارة قصيراً فصعده وذهبوا ليأخذوه، فأوحى الله عز وجل إلى الجبل ، فطال في السماء حتى ما تناله الطير ، قال : ودخل صالح القرية ، فلما رآه الفصيل بكني حتى سالت دموعه ، ثم استقبل صالحًا ، فرغا رغوة ، ثم رغا أخرى ، ثم رغا أخرى . فقال صالح : اكل وغوة أجل يوم ؟ تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ، ذلك وعد غير مكذوب ؛ إلا أن آية العذاب أن اليوم الأول تصبح وجوهكم مصفرة ، واليوم الثانى محمرة ، واليوم الثالث مسودة، فلما أصبحوا إذا وجوهمهم كأنما طليت بالحكوق، صغيرُهم وكبيرهم، ذكرهُم وأنثاهم ، فلما أمسورًا صَاحُوا بأجمعهم : ألا قد مضى يوم من الأجلَ وحضركم العذاب ، فلما أصبحوا اليوم الثاني إذا وجوههم محمرة ؛ كأنما خضبت بالدماء، فصاحوا وضجُّوا وبكوا وعرفوا أنه العذاب . فلما أمسوا صاحواً بأجمعهم : ألا قد مضى يومان من الأجل ، وحضركم (٢) العذاب ، فلما أصبحوا اليوم الثالث فإذا وجوههم مسود"ة كأنما طُليت بالقار ، فصاحوا جميعًا : ألا قد حضركم العذاب ، فتكفَّنوا وتحنَّطوا، وكان حَنوطهم الصَّبرِ والمقدر (٣) ، وكانت أكفأتهم الأنطاع ، ثم ألقوا أنفسَهم إلى الأرض ، فجعلوا يقلِّبون أبصارهم إلى السهاء مرة ، وإلى الأرض مرَّة ، لا يدرون من حيث (١) يأتيهم العذاب؛ من فوقهم من السهاء، أو من تحت أرجلهم من الأرض خشعاً وفرقًا ؛ فلما أصبحوا اليوم الرابع أتتهم صبحة " من السماء فيها صوت كلّ صاعقة وصوت كل شيء له صوت " في الأرض، فتقطُّعت قلو بُهم في صدورهم فأصبحوا فى ديارهم جاثمين .

10./1

<sup>(</sup>۱) ا، س : «عرقوبها» .

<sup>(</sup>٢) س : «وحضرهم».

<sup>(</sup>٣) الصبر : عصارة شجر مر ، والمقر شبيه به .

<sup>(</sup> ٤ ) ن : «من أين » .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، قال : حدث أنه لما أخذتهم الصيحة أهلك الله من بين المشارق والمغارب منهم ، إلا رجلا واحداً كان في حررم الله ، منعه حرم الله من عذاب الله (١) قيل : ومن هو يا رسول الله : ؟ قال : أبو رغال ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتى على قرية تمود لأصحابه: «لا يدخلن أحد منكم القرية ، ولا تشربوا من مائهم »، وأراهم مرتقى الفصيل ، حين ارتبى فى القارة (١)

قال ابن جريج: وأخبرنى موسى بن عقبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمران، أن النبى صلى الله عليه وسلم حين أتى على قرية ثمود قال: «لا تدخلُن (۱۳) على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم ؛ أن يصيبكم ما أصابهم ».

قال أبن جريج : قال جابر بن عبد الله : إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى على الحجر ، حمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد ، فلا تسألوا رسولم الآية ، فبعث الله ٢٠١/١ لم الناقة ، فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج ، فتشرب ماءهم يوم وردها » .

حدثنى إسماعيل بن المتوكل الأشجعيّ ، قال : حدثنا محمد بن كثير ، قال : حدثنا عبد الله بن عمّان بن خُنيَهم ، قال : حدثنا أبوالطفيل [قال] (أ) : لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة تبوك ، نزل الحبحر فقال : « أيها الناس لا تسألوا نبيّكم الآيات ، هؤلاء قوم صالح سألوا نبيّهم أن يبعث لهم آية ، فبعث الله تعالى ذكره لهم الناقة آية ، فكانت تليخ عليهم يوم وردهم كانوا يتزودون منه ، يوم وردهم كانوا يتزودون منه ، ثم يحلبونها مثل ما كانوا يتزودون من مأمهم قبل ذلك لبنيًا ، ثم تخرج من ذلك الفج . فعتوا عن أمر ربهم وعقروها ، فوعدهم الله العذاب بعد ثلاثة أيام ،

<sup>(</sup>۱) ن: « منعه من العذاب » .

<sup>(</sup> ٢ ) ن : « حين ألتي في المغارة » ، والقارة ، الحبل الصغير .

<sup>(</sup>٣) ۱ : « لا تدخلوا » .

<sup>(</sup> ٤ ) تكملة من ا .

وكان وعداً من الله غير مكذوب ، فأهلك الله من كان منهم فى مشارق الأرض ومغاربها إلا وجلا (١) واحداً كان فى حرم الله ، فمنعه حرم الله من عذاب الله ، قالوا : ومن ذلك الرجل يا رسول الله ؟ قال : أبو رغال .

فأما أهل ُ التوراة فإنهم يزعمون أن لا ذكر لعاد ولا (٢) ثمود ولا لهود وصالح في التوراة ، وأمرهم عند العرب في الشهرة في الجاهلية والإسلام كشهرة إبراهيم وقومه .

قال : ولولا كراهة إطالة الكتاب بما ليس من جنسه، لذكرت من شعر والمعراء الجاهلية الذي قيل في عاد وثمود وأمورهم بعض ما قيل . ما يعلم به من فظن خلاف ما قلنا في شهرة أمرهم في العرب صحة ذلك .

ومن أهل العلم من يزعم أن صالحًا عليه السلام توفى بمكة وهو ابن ثمان وخمسين سنة ، وأنه أقام في قومه عشرين سنة .

قال أبو جعفر: نرجع الآن إلى :

<sup>(</sup>۱) ا: «ليس رجلا».

<sup>(</sup>٢) لم يذكر « لا » في ا .

## ذكر إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وذكر من كان في عصره من ملوك العجم

إذكنا قد ذكرنا من بينه وبين نوح من الآباء وتأريخ السنين التي مضت قبل ذلك. وهو إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن أرغوا(١) بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قيم نان بن أرفخ شك بن سام بن نوح .

واختلفوا في الموضع الذي كان منه ، والموضع الذي ولد فيه ، فقال بعضهم : كان مولده بالسّوس من أرض الأهواز ، وقال بعضهم : كان ولده ببابل من أرض السّواد . وقال بعضهم : كان بالسواد بناحية كُوثتى . وقال بعضهم : كان مولده بالور كاء بناحية الزوابي وحدود كسّكر ، ثم نقله أبوه إلى الموضع الذي كان به نُمرود من ناحية كُوني . وقال بعضهم : كان مولده بحرّان ، ولكن أباه تارخ نقله إلى أرض بابل . وقال عامة السلف من أهل العلم : كان ١٣٥١ مولد إبراهيم عليه السلام في عهد نمرود بن كوش . ويقول عامة أهل الأخبار : كان نمرود عاملاً للازدهاق الذي زعم (٢) بعض من زعم أن نوحًا عليه السلام كان مبعوثًا إليه على أرض بابل وما حولها . وأما جماعة من سلف العلماء فإنهم يقولون : كان ملكًا برأسه ، واسمه الذي هو اسمه فيا قيل : زرهي بن يقولون : كان ملكًا برأسه ، واسمه الذي هو اسمه فيا قيل : زرهي بن

وقد حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، قال : حدثنا محمد بن السحاق \_ فيما ذكر لنا والله أعلم \_ أن آزركان رجلاً من أهل كُوثى ، من قرية بالسواد سواد الكوفة ، وكان إذ ذاك ملك المشرق لنمرود الحاطئ ، وكان يقال له الهاصر ، وكان مُلْكه فيما يزعمون قد أحاط بمشارق الأرض ومغاربها ، وكان ببابل ، قال : وكان ملكه وملك قومه بالمشرق قبل ملك فارس .

قال : ويقال لم يجتمع ملك الأرض ولم يجتمع الناس على ملك واحد إلا

<sup>(</sup>۱) س : «أرعوا » ، ن : «أرغو » .

<sup>(</sup>۲) ر: «يزعم».

<sup>(</sup>٣) س: «طهماسفاد».

على ثلاثة ملوك : نُمَّرود بن أرغوا ، وذى القرنين ، وسليمان بن داود .

وقال بعضهم : نمرود هو الضحَّاك نفسه .

حد ّثت عن هشام بن محمد، قال: بلغنا والله أعلم أن َّ الضحاك هو نُــُمرود، وأن إبراهيم خليل الرحمن ولد في زمانه ، وأنه صاحبه الذي أراد إحراقه .

حدثنى موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا عرو بن حماد ، قال : حدثنا عرو بن حماد ، قال : حدثنا ٢٠٠/٠ أسباط ، عن السدى في خبر ذكره عن أبي صالح وعن أبي مالك ، عن ابن عباس وعن مرة الهمدانى عن ابن مسعود وعن ناسمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ملك ملكك في الأرض شرقها وغربها نُمرود بن كنعان ابن كوش بن سام بن نوح ، وكانت الملوك الذين ملكوا الأرض كلها أربعة : غرود ، وسلمان بن داود ، وذو القرنين ، وبخت نصر : مؤمنان وكافران .

Y 0 0 / 1

يمس إبهامه (۱). يزعون والله أعلم أن الله جعل رزق إبراهيم عليه السلام فيها ما يجيئه من مصة ، وكان آزر فيا يزعمون قد سأل أم إبراهيم عن حملها ما فعل ، فقالت : ولدت غلامًا فمات . فصد قها فسكت عنها ، وكان اليوم في يذكرون \_ على إبراهيم في الشباب كالشهر ، والشهر كالسنة ؛ ولم يمكث إبراهيم عليه السلام في المغارة إلا خمسة عشر شهراً ، حتى قال لأمه : أخرجيني أنظر ، فأخرجته عشاء ، فنظر وتفكر في خلق السموات والأرض ، وقال : إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لربتي ، مالي إله غيره . ثم نظر في السهاء ورأى كوكبًا ، فقال : (همذا ربي ) ، ثم اطبع للقمر (۱) فرآه بازغًا فقال : (همذا ربي ) ، ثم اطبع للقمر (۱) فرآه بازغًا فقال : (همذا ربي ) ما نقل الشهر والمعتالية النهار وطبعت الشمس ورأى عظم الشمس ورأى شمن المقوم الضّالين ) . فلما دخل عليه النهار وطبعت الشمس رأى عظم الشمس ورأى هذا ربي هذا أكبر ، فسمنا أفلك أشر كون " إنّي وربي مري يومياً تشركون " إنّي وجبين أكبر ، فسمنا أفلك ألبر ، فسمنا أفلك ألبر ، فسمنا أفلك ألبر ، فسمنا أفلك النّي وربي مري يومياً تشركون " إنّي وجبين أكبر ، فسمنا أفلك النّي وربي مري المنا أنا من المشركون " إنّي وجبيناً وما أنا من المشركون " إنّي وجبيناً ومن ينهاً ومن كل " شيء رآه قبل ذلك ، فقال : (همذا ربي هذا أكبر ، فسمنا أفلك السّموات والأرض حنيفاً وما أنا مِن المشركين ) (۱).

ثم رجع إبراهم إلى أبيه آزر وقد استقامت وجهته ، وعرف ربه وبَرِئ من ٢٥٦/١ دين قومه إلا أنه لم يبادهم (١) بذلك ، فأخبره أنه ابنه ، فأخبرته أم إبراهيم عليه السلام أنه ابنه ، فأخبرته بما كانت صنعت في شأنه ، فسر بذلك آزر وفرح ورحًا شديداً ، وكان آزر يصنع أصنام قومه التي يعبدون ، ثم يعطيها إبراهيم يبيعها ، فيذهب بها إبراهيم عليه السلام فيا يذكرون فيقول : مَن يشترى ما يضره ولا ينفعه ! فلا يشتريها منه أحد ، فإذا بارت عليه ذهب بها إلى مهر فصوب فيه رءوسها ، وقال : اشرى استهزاء بقومه ، و بما هم (٥) عليه من الضلالة حتى فشا عيبه إياها ، واستهزاؤه بها في قومه وأهل قريته ،

<sup>(</sup>۱) ر: «أصابعه».

<sup>(</sup> ٢ ) ط: « أطلع القمر » ، وما أتبته عن ا .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ٧٦ – ٧٩

<sup>(</sup>٤) يقال : بادى فلان بالعداوة ؛ أى جاهر بها .

<sup>(</sup> ه ) كذا ني ا ، ن ، وفي ط : « وبا هم » .

من غير أن يكون ذلك بلغ نمرود الملك (١) . ثم إنه لما بدا لإبراهيم أن يبادى قومه بخلاف ما هم عليه وبأمر الله والدعاء إليه ﴿ نَظْرَ نَظْرَةً فِي النَّجُومِ \* فَقَالَ إِنِّي سَقِيمِ فَي النَّجُومِ \* فَقَالَ إِنِّي سَقِيمِ فَي بِين الله عز وجل : ﴿ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِين ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِين ﴾ (١) أي طعين (٣) ، أو لسقم (١) كانوا يهربون منه إذا سمعوا به ، وإنما يريد إبراهيم أن يخرجوا عنه ليبلغ من أصنامهم الذي يريد . فلما خرجوا عنه خالف إلى أصنامهم التي كانوا يعبدون من دون الله ، فقرّب لها طعامًا ؛ ثم قال : ألا تأكلون ! ما لكم لا تنطقون ! تعييراً في شأنها واستهزاء بها .

Y . V/ 1

وقال فى ذلك غير ابن إسحاق ، ما حدثنى موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حمّاد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى ، فى خبر ذكره عن أبى صالح ، وعن أبى مالك ، عن ابن عباس وعن مرة الهممّدانى عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم : كان من شأن إبراهيم عليه السلام أنه طلع كوكب على نمرود ، فذهب بضوء الشمس والقمر ، ففزع من ذلك فزعاً شديداً ، فدعا السحرة والكهنة والقافة والحازة ، فسألهم عنه ، فقالوا : يخرُج من ملكك رجل يكون على وجهه هلاكك وهلاك ملكك وكان مسكنه ببابل الكوفة و فخرج من قريته إلى قرية أخرى ، فأخرج الرجال وترك النساء ، وأمر ألا يُولد مولود ذكر إلا ذبحه ، فذبح أولادهم . ثم إنه بدت له حاجة فى المدينة لم يأمن عليها إلا آزر أبا إبراهيم ، فدعاه فأرسله . فقال له : انظر لا تواقع أهلك ، فقال له آزر: أنا أضَن بدينى من ذلك ، فقال له : انظر لا تواقع أهلك ، فقال له آزر: أنا أضَن بدينى من ذلك ، فلما دخل القرية نظر إلى أهله فلم يملك نفسته أن وقع عليها ؛ فقرتها إلى قرية بين الكوفة والبصرة ، يقال لها أور ، فجعلها فى سَرَب ، فكان يتعاهدها بالطعام بين الكوفة والبصرة ، يقال لها أور ، فجعلها فى سَرَب ، فكان يتعاهدها بالطعام بين الكوفة والبصرة ، يقال لها أور ، فجعلها فى سَرَب ، فكان يتعاهدها بالطعام بين الكوفة والبصرة ، يقال لها أور ، فجعلها فى سَرَب ، فكان يتعاهدها بالطعام بين الكوفة والبصرة ، يقال لها أور ، فجعلها فى سَرَب ، فكان يتعاهدها بالطعام بين الكوفة والبصرة ، يقال لها أور ، فبعلها فى سَرَب ، فكان يتعاهدها بالطعام

<sup>(</sup>١) إلى هنا الحبر في التفسير ١١ : ١٨١ – ١٨٣

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات ٨٨ – ٩٠

<sup>(</sup>٣) طعين ، أي أصابه الطاعون . اللسان – طعن .

<sup>( ؛ )</sup> ط : « بالسقم » ؛ وما أثبته عن ا ، س ؛ وهو يوافق ما في التفسير ٢٣ : ؛ ؛ ( بولاق ) .

والشراب وما يصلحها . وإن الملك لما طال عليه الأمر قال : قول سحرة كذابين ، ارجعوا إلى بلدكم ، فرجعوا . وولد إبراهيم فكان فيكلُّ يوم يمرَّ كأنه جمعة ، والحمعة كالشهر ، والشهر كالسنة من سرعة شبابه ، ونسى الملك ذلك، وكبر إبراهيم ولا يرى أن أحداً من الحلق غيره وغير أبيه وأمه ، فقال أبو إبراهيم لأصحابه : إن لي ابناً قد خبأته ، أفتخافون عليه الملك إن أنا جئت به ؟ قالوا : ٢٥٨/١ لا، فأت به . فانطلق فأخرجه، فلما خرج الغلام من السَّرَب نظر إلى الدوابّ والبهائم والحلق ، فجعل يسأل أباه : ما هذا ؟ فيخبره عن البعير أنه بتعير ، وعن البقرة أنها بقرة ، وعن الفرس أنه فرس ، وعن الشاة أنها شاة ، فقال : ما لهؤلاء الحلق بد من أن يكون لهم ربّ، وكان خروجه حينَ خرج من السَّرب بعد غروب الشمس ، فرفع رأسته إلى السماء فإذا هو بالكوكب وهو المشترى ، فقال: (هذا رَبِّي)، فلم يلبث أن غاب، فقال (لا أحيبُ الآفيلين)، أي لا أحبُّ رَبًّا يغيب . قال ابن عباس : وخرَّج في آخر الشهر، فلذلك لم ير القمر قبل الكواكب، فلما كان آخر الليل رأى القمر بازغًا قد طلع ، فقال : (هذا ربتي ، فكماً أفسَل ) يقول: غاب، ﴿ قال لئن لم يهدني ربي الأكونَن من القوم الضالين) ، فلما أصبح ورأى الشمس بازغة ، قال : (هَذَ اربِّي هَذَ الْكُبْرَ) ، فلما غابت قال الله له: أسليم، قال: قد أسلمت لرب العالمين . ثم الى قومه فدعاهم فقال: ﴿ يَا قَوْمِ إِنَّى بَرَى اللَّهِ مِنَّا كُونَ ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْمِي َ لِلَّذِي فَطَرَ السمواتِ والأرضَ حَنِيفًا ﴾ (١). يقول مخلصًا: فجعل يدعوقومَه وينذرهم . وكان أبوه يصنع الأصنام فيعطيها ولدَّه فيبيعونها، وكان يعطيه فينادى: مَن يشترِي ما يضرُّه ولا ينفعه ؟ فيرجع إخوته وقد باعوا أصنامهم ، ويرجع إبراهيم بأصنامه كما هي ، ثم دعا أباه فقال: ﴿ يَا أَبِتِ لِمَ تَمْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ و كل يُبْصِرُ و كل يُغنى عَنْكُ شَيْئًا ﴾ (٢) قال: ﴿ أَرَاغِبْ أَنْتَ عَنْ آلِهَنِي يَا إِبْرَاهِيمِ لَيْنَ لَمْ تَنْتُهِ لِأَرْجُمَنَّكَ وَالْمُجُرْنِي مَلِيًّا ﴾ (٣). قال: أبداً. ثم قال له أبوه:

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٧٦ – ٧٩

<sup>(</sup>٢) سورة مريم ٤٢

<sup>(</sup>٣) سورة مريم ٤٦

يا إبراهيم، إن لنا عيداً لو قد خرجت معنا لأعجبك ديننا، فلما كان يوم العيد، فخرجوا إليه خرج معهم إبراهيم ، فلما كان ببعض الطريق ألتي نفسه وقال : فخرجوا إليه خرج معهم إبراهيم ، فلما كان ببعض الطريق ألتي نفسه وقال : مضوا نادى في آخرهم وقد بقيي (١) ضعنى الناس : ﴿ الله لا كَيدَنَ أَصْنَامَكُمْ مُعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْيرينَ ﴾ (٢) فسمعوها منه ، ثم رجع إبراهيم إلى بيت الآلهة ، فإذا هو في بهو عظيم ، مستقبل باب البهو صنم عظيم إلى جنبه أصغر منه ، بعضها إلى جنب بعض ، كل صنم يليه أصغر منه ، حتى بلغوا باب البهو وإذا هم قد صنعوا (٣) طعاماً ، فوضعوه بين يدى الآلهة ، قالوا : إذا كان حين نرجع رجعنا ، وقد باركت الآلهة في طعامنا فأكلنا . فلما نظر إليهم إبراهيم عليه السلام ، وإلى ما بين أيديهم من الطعام قال : ألا تأكلون ؟ فلما لم تجبه قال : من الكيم لا تنطقون ! فراغ عليهم ضرباً باليمين ، فأخذ حديدة فيقر كل القوم إلى طعامهم ، ونظروا إلى آلهتهم ، قالوا : ﴿ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالهِ يَتِنَ الضّم الذكير ، ثم خرج فلما جاء القوم إلى طعامهم ، ونظروا إلى آلهتهم ، قالوا : ﴿ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالهِ يَتِنَ النّ الْمِينَ اللهُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمِينَا إِنّهُ لَمِنَ اللّ اللهُ اللهِ مَن عَلَى اللهُ اللهُ الْمَا اللهُ الله

٢٦./١ قال أبو جعفر : رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق .

ثم أقبل عليهم كما قال الله عز وجل : ﴿ ضَرْباً بِالْيَمِينِ ﴾ ( ( ) . ثم جعل يكسرهن بفأس في يده ، حتى إذا بقى أعظم صنم منها ربط الفأس بيده ، ثم تركهن ، فلما رجع قومه رأوا ما صنع بأصنامهم ، فراعهم ذلك ، فأعظموه وقالوا : من فعل بآلهتنا إنه لمن الظالمين . ثم ذكروا فقالوا : ﴿ قَدْ سَمِفْنَا فَتَى

<sup>(</sup>١) ط: «بقوا » ، والصواب ما أثبته عن ا ، والتفسير .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ٧٥

<sup>(</sup>٣) ا ، والتفسير : «جعلوا» .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء ٥٩، ، ٠٠ ، وألحبر في التفسير ١٧ : ٢٩ ( بولاق ) .

<sup>(</sup> ه ) سورة الصافات ۹۳

يَذْ كَرُهُمْ يَقَالُ لَهُ إِبْرِاهِيمُ ﴾ (١)\_يعنون (٢) فتَّى يسبها ويعيبها ويستهزئ بها ، لم نسمع أحداً يقول ُ ذلك غيرُه ، وهو الذي نظن صنع هذا بها . وبلغ ذلك نمرود وأشراف قومه، فقالوا: ﴿ فَأَتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (١٠) ﴿ ، أى ما يصنع به .

فكان جماعة من أهل التأويل ، منهم قتادة والسُّدى يقولون في ذلك : لعلم يشهدون عليه أنه هو الذي فعل ذلك ، وقالوا : كرهوا أن يَأْخذوه بغير بيتنة

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق:

قال : فلما أتى به فاجتمع له قومه عند ملكهم نمرود، قالوا : ﴿ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِٱلْهِتَنِا يَا إِبْرَاهِيمُ » قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطَقُونَ ﴾ (١) ، غضب من أن يتعبدوا معه هذه الصغار وهو أكبر منها ، فكسرهن "، فارعو و" و رجعوا عنه فيما ادعوا عليه من كسسرهن "إلى أنفسهم فيما بينهم، فقالوا: لقد ظلمناه وما نراه إلا كما قال . ثم قالوا وعرفوا أنها لا تضرّ ولا تنفع ولا تبطش : ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هُو ۚ لَا ءِ يَنْطِقُون ﴾ (٣)، أى لا يتكلمون فيخبرونا : مَن صنع هذا بها، وما تبطش بالأيدى فنصدقك ، يقول الله عز وجل : ٢٦١/١ ﴿ ثُمَّ أَنكِسُوا عَلَى رُ وسِمِم لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهُوْ لَا و يَنْطِقُونَ } (")، أي نكسوا على رءوسهم في الحجة عليهم لإبراهيم حين جادلهم، فقال عند ذلك إبراهيم حين ظهرت الحجة عليهم بقولهم : ﴿ لَقَدَ علمت ما هؤلاء يَنْطَقُونَ \* قال أَفَتَمَنْدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيئًا وَلَا يَضُرُّ كُمْ ﴿ أَفِّ لَكُمْ ۖ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعَقِّلُونَ ﴾ (٣).

قال : وحاجَّـهُ ومه عند ذلك في الله جلُّ ثناؤه يستوصفونه إياه ويخبرونه

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٦٠، ٦٣،

<sup>(</sup> ٢ ) ا : « يعنون : سمعنا فتى » .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ٢٥ – ٦٧

أَن آلهتهم خير مما يعبد، فقال: ﴿ أَنَّهَا جُونَى فِي اللهِ وَقَدْ هَدَانِ ﴾ ، إلى قوله: ﴿ فَأَى الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١) ، يضرب لهم الأمثال، ويصرّف لهم العبَرَ، ليعلموا أن الله هوأحق أن يُخاف ويتُعبد مما يعبدون من دونه.

قال أبو جعفر: ثم إن نمرود - فيا يذكرون - قال لإبراهيم: أرأيت إلهك هذا الذي تعبد وتدعو إلى عبادته ، وتذكره من قدرته التي تعظمه بها على غيره ما هو ؟ ﴿ قَالَ إبراهيمُ رَبِّي ٱلذِي يُحْيِي وَيُميتُ ﴾ ، فقال نمرود: فأنا ﴿ أُحْسِي وَأُمييتُ ﴾ ، فقال له إبراهيم : كيف تحيي وتميت ؟ قال : آخذ الرجلين قد استوجبا القتل في حكمي ، فأقتل أحدهما فأكون قد أمته ، وأعفو عن الآخر فأتركه فأكون قد أحييته ، فقال له إبراهيم عند ذلك : ﴿ فَإِنَّ ٱللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِ بِهَا مِنَ الْمَوْرِبِ ﴾ (٢) ، فعرف (٣) أنه كمايقول ، والمراهيم عند ذلك نمرود ولم يرجع إليه شيئًا ، وعرف أنه لا يطيق ذلك . يقول الله عزوجل : ﴿ فَبُهِتَ الذِي كَفَرَ (٢) ﴾ ، يعني وقعت عليه الحجة .

قال: ثم إن نمرود وقومه أجمعوا في إبراهيم فقالوا: ﴿ حَرِّ قُوهُ وَانْصُرُوا الْمُصَرُوا الْمُصَرُوا الْمُعَلِينَ ﴾ (١) .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، قال : حدثنى محمد بن إسحاق ، عن الحسن بن دينار ، عن ليث بن أبي سُليّم ، عن مجاهد ، قال : تلوتُ هذه الآية على عبد الله بن عمر ، فقال : أتدرى يا مجاهد ، من الذى أشار بتحريق إبراهيم عليه السلام بالنار ؟ قال : قلت : لا ، قال : رجل من أعراب فارس ، قال : قلت : يا أبا عبد الرحمن ، وهل للفرس أعراب ؟ قال : نعم ، الكرد مم أعراب فارس ، فرجل منهم هو الذى أشار بتحريق إبراهيم بالنار .

حدثني يعقوب ، قال : حدثنا ابن عُليّة ، عن ليث ، عن مجاهد في

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٨٠ ، ٨١

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٨٥٨

 <sup>(</sup>٣) كذا في ١، وفي ط «أعرف».

<sup>( ؛ )</sup> سورة الأنبياء ٢٨

قوله: ﴿ حَرَّ قُوه وانْصُرُوا آلَمَتَكُم ﴾ قال: قالها رجل من أعراب فارس - يعنى الأكراد.

وحدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : أخبرنى و هب بن سليان ، عن شعيب الحُبّائيّ ، قال : إن اسم الذي قال حرقوه « هينون » ، فخسف الله به الأرض ، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة

ثم رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق .

قال : فأمر نمرود ، بجمع الحطب (١) ، فجمعوا له صلاب الحطب من أصناف الحشب ، حتى أن كائت المرأة من قرية إبراهيم - فيما يُذكر لتنذر في بعض ما تطلب مما تحب أن تدرك : لأن أصابته لتحطين في نار إبراهيم التي يحرق بها احتسابًا في دينها ، حتى إذا أرادوا أن يُلقُوه فيها ٢٦٣/١ قد موه وأشعلوا في كل ناحية من الحطب الذي جمعوا له ، حتى إذا اشتعلت النار ، واجتمعوا (٢) لقذفه فيها ، صاحت السماء والأرض وما فيها من الحلق إلا الثقلين فيما يذكرون إلى الله عز وجل صيحة واحدة : أي ربنا ! إبراهيم ليس في أرضك أحد " يعبدك غيره ، يحرق بالنار فيك ! فأذ ن لنا في نُصرته ، فيذكرون والله أعلى الله عز وجل حين قالوا ذلك قال : إن استغاث بشيء فيذكرون وبينه ، فقد أذنت له في ذلك ، فإن لم يدع عيرى فأنا وليه ، منكم أو دعاه فلينصره ، فقد أذنت له في ذلك ، فإن لم يدع عيرى فأنا وليه ، فخلوا بيني وبينه ، فأنا أمنعه ، فلما ألقوه فيها قال : ﴿ يَا نَارُ كُونِي بَرُدًا فَخَلُوا بيني وبينه ، فأنا أمنعه ، فلما ألقوه فيها قال : ﴿ يَا نَارُ كُونِي بَرُدًا

وحدثني موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى قال ﴿ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَالْقُوهُ فَى الحَمِيمِ (١٠) ﴾،

<sup>(</sup>١) ط: « فجمع له الحطب » ، وما أثبته عن ا .

<sup>(</sup>٢) ط: «وأجسوا».

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ٦٩

<sup>(</sup> ٤ ) سورة الصافات ٧ ٩

قال: فحبسوه في بيت ، وجمعوا له حطبًا حتى أن كانت المرأة لتمرض فتقول: لئن عافاني الله لأجمعن حطبنًا لإبراهيم ، فلما جمعوا له وأكثروا من الحطب حتى أن كان الطير ليمر بها فيحترق من شدة وهـَجها وحرها، فعمدوا إليه فرفعوه على رأس البنيان ، فرفع إبراهيم رأسه إلى السماء ، فقالت السماء والأرض والحبال والملائكة : ربنا ! إبراهيم يحرَق فيك . فقال : أنا أعلم به ، فإن دعاكم فأغيثوه . وقال إبراهيم حين رفع رأسه إلى السماء : اللهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض ، ليس في الأرض أحد يعُبدك غيري ، حسبي الله ونعم الوكيل ! فقذفوه في النار ، فناداها فقال : ﴿ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا على إبراهيم ﴾. وكان جَبَرْئيل هو الذي ناداها . وقال ابن عباس: لو لم يتبع بردها سلامًا لمات إبراهيم من بردها ، فلم تبق يومئذ نار في الأرض إلاطَ فيئت ، ظنت أنها تُعنى ، فلما طفئت النار نظروا إلى إبراهيم فإذا هو ورجل آخر معه، وإذا رأس إبراهيم في حجره يمسح عن وجهه العرق ، وذكر أن ذلك الرجل ملك الظلِّ، وأنزل الله ناراً وانتفع بها بنو آدم ، فأخرجوا إبراهيم، فأدخلوه على الملك ، ولم يكن قبل ذلك دخل عليه (١)

ثم رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق.

قال : وبعَث الله عزّ وجلّ ملك الظلّ في صورة إبراهيم، فقعد فيها إلى جنبه يؤنسه، فمكث نُـمر ود أيامًا لايشك إلاأن النار قدأ كلت ابراهيم وفرغت منه، ثم ركب فمرّ بها وهي تحرق ما جمعوا لها من الحطب ، فنظر إليها ، فرأى إبراهيم جالسًا فيها إلى جنبه رجل " مثله ، فرجع من مركبه ذلك ، فقال لقومه : لقد رأيتُ إبراهيم حيثًا في النار، ولقد شُبِّه على "، ابنُوا لي صَرْحًا يشرِف بي على النار حتى أَسْتثبت، فبنوا له صَرْحًا، فأشرف عليه فاطلع منه إلى النار ، فرأى إبراهيم جالسًا فيها ، ورأى الملك قاعداً إلى جنبه في مثل صورته ، فناداه نمرودٌ : يا إبراهيم ، كبيرٌ إلهك الذي بلغث قدرتُه وعزته أن حال بين ما ٢٦٥/١ أرى وبينك ، حتى لم تضرّك يا إبراهيم ، هل تستطيع أن تخرج منها ؟

<sup>(</sup>١) الحبر في التفسير ١٧ : ٣٣ ( بولاق) .

قال: نعم، قال: هل تخشى إن أقمت فيها أن تضرّك؟ قال: لا، قال: فقم واخرج منها، فقام إبراهيم يمشى فيها حتى خرج منها، فلما خرج إليه قال: يا إبراهيم، من الرجل الذى رأيتُ معك فى مثل صورتك قاعداً إلى جنبك؟ قال: ذلك ملك الظل، أرسله إلى ربى ليكون معى فيها ليؤنسى، وجعلها على برداً وسلاماً. فقال نمرود - فيا حدثت - : يا إبراهيم، إنى مقرّب إلى إلهك قرباناً لما رأيت من عزّته وقدرته، ولما صنع بك حين أبيت إلا عبادته وتوحيده؛ إنى ذابح له أربعة آلاف بقرة. فقال له إبراهيم: إذا لا يقبل الله منك ما كنت على شيء من دينك هذا حتى تفارقه إلى دينى! فقال : يا إبراهيم، لا أستطيع ترك ملكى، ولكنتي سوف أذبحها له، فذبحها فقال : يا إبراهيم، ومنعه الله عز وجل منه.

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن الحارث ، عن أبى زُرْعة ، عن أبى هريرة ، قال : إن أحسن شيء قاله أبو إبراهيم (١) لما رفع عنه الطبق وهو في النار وحده يرشحُ جبينه ، فقال عند ذلك : نعم الربُّ ربتُك يا إبراهيم .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنا مُعنتَمر بن سليمان التيميّ ، عن بعض أصحابه قال : جاء جَبْرثيل إلى إبراهيم عليه السلام وهو يُوثَق ويقمط ليلقى في النار ، قال : يا إبراهيم ، ألك حاجة ؟ قال : أمّا ٢٦٦/١ إلىك فلا .

حدثى أحمد بن المقدام ، قال : حدثى المعتمر ، قال : سمعت أبى قال : حدثنا قتادة ، عن أبى سليان ، قال : ما أحرَقَتَ النار من إبراهيم إلا وثاقه .

قال أبوجعفر : رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق ، قال : واستجاب لإبراهيم عليه السلام رجال " من قومه حين رأوا ما صنع الله به على خوف من نمر ود

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، ن ، وفي ط : «قاله لإبراهيم » .

وملئهم ، فآمن له لوط — وكان ابن أخيه — وهو لوط بن هاران بن تارخ ، وهاران هو أخو إبراهيم ، وكان لهما أخ ثالث يقال له ناحور بن تارخ ، فهاران أبو لوط ، وناحور أبو بتويل ، وبتويل أبو لابان ، وربقا ابنة بتويل امرأة إسحاق بن إبراهيم أم يعقوب ، وليا وراحيل زوجتا يعقوب ابنتا لابان . وآمنت به سارة وهي ابنة عمه ، وهي سارة بنت هاران الأكبر عم "إبراهيم ، وكانت لها أخت يقال لها ملكا امرأة ناحور .

\* \* \*

وقد قيل : إن سارة كانت ابنة ملك حرّان .

\* ذكر من قال ذلك:

حدثنى موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى ، قال : انطلق إبراهيم ولوط قبل الشأم ، فلتى إبراهيم سارة ، وهى ابنة ملك حرّان ، وقد طعنت على قومها فى دينهم ، فتزوجها على ألا يغيرها ، ودعا إبراهيم أباه آزر إلى دينه، فقال له : يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئًا! فأبى أبوه الإجابة إلى ما دعاه إليه . ثم إن إبراهيم ومن كان معه من أصحابه الذين اتبعوا أمره أجمعوا لفراق قومهم ، فقالوا : ﴿ إِنَا بُرُآه مِنْكُم وَمِمًّا تَعْبَدُونَ مِن دُونِ الله كَفَر نَا بِكُم ، كَ ، أبها المعبودون من دون الله ﴿ وَبَدَا بَيْنَنَا و بِينَكُم العدّاوة والبغضاء أبدًا ﴾ أيها المعبودون من دون الله ﴿ وَبَدَا بَيْنَنَا و بِينَكُم العدّاوة والبغضاء أبدًا ﴾ أبها العابدون ﴿ حتّى تُوامِنُوا بالله وَحَدَه ﴾ (١) . ثم خرج إبراهيم مهاجرًا إلى ربّه وخرج معه لوط مهاجرًا ، وتزوج سارة ابنة عمه ، فخرج بها معه يلتمس الفرار بدينه ، والأمان على عبادة ربه (٢) حتى نزل حرّان ، فمك بها ما شاء الله أن يمكث ، ثم خرج منها مهاجرًا حتى قدم مصر ، وبها فرعون من الفراعنة أن يمكث ، ثم خرج منها مهاجرًا حتى قدم مصر ، وبها فرعون من الفراعنة الأولى . وكانت سارة من أحسن الناس فيا يقال ، وكانت (٣) لا تعصى إبراهيم الأولى . وكانت سارة من أحسن الناس فيا يقال ، وكانت (٣) لا تعصى إبراهيم الأولى . وكانت سارة من أحسن الناس فيا يقال ، وكانت (٣) لا تعصى إبراهيم

174/1

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة ؛

<sup>(</sup> ٢ ) ا « على عبادته » .

<sup>(</sup>٣) ط: «فكانت » ؛ وما أثبته عن ١.

شيئا ، وبذلك أكرمها الله عز وجل ، فلما وصفت لفرعون ووصف له حسنها وجمالها أرسل إلى إبراهيم ، فقال : ما هذه المرأة التي معك ؟ قال : هي أختى ، وتخوّف إبراهيم إن قال هي امرأتي أن يقتله عنها . فقال لإبراهيم : زيّنها ، ثم أرسلها إلى حتى أنظر إليها ، فرجع إبراهيم إلى سارة وأمرها فتهيأت ، ثم أرسلها إليه ، فأقبلت حتى دخلت عليه ، فلما قعدت إليه تناولها بيده ، فيبست إلى صدره ، فلما رأى ذلك فرعون أعظم أمرها ، وقال : ادعيى الله أن يطلق عنى ، فوالله لا أريبك ولأحسنت إليك ، فقالت : اللهم إن كان صادقاً فأطلق يده ، فرد ها إلى إبراهيم ، ووهب لها هاجر ، جارية ٢٦٨/١ كانت له قبطية .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا أبو أسامة ، قال : حدثنى هشام ، عن محمد ، عن أبى هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : «لم يكذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث : ثنتين فى ذات الله ، قوله : ﴿ إِنّي سَقِيمٍ ﴿ ) ، وقوله : ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ . وبينا هويسير فى أرض جبّار من الجبابرة ، إذ نزل منزلا ، فأتى الجبّار رجل وقال : إن فى أرضك – أو قال : ها هنا – رجلا معه امرأة من أحسن الناس ، فأرسل إليه ، فجاء فقال : ما هذه المرأة منك ؟ قال : هى أختى ، قال : اذهب فأرسل بها إلى ، فانطلق إلى سارة ، فقال : إن هذا الجبار قد سألنى عنك فأخبرته أنك أختى فلا تكذ بينى عنده ، فإنك اختى فى كتاب الله ، فإنه (١١) ليس فى الأرض مسلم غيرى وغير ك ، قال : فانطلق بها وقام إبراهيم عليه السلام يصلّى قال : فلما دخلت عليه فرآها أهوى إليها [وذهب] (٢) يتناولها ، فأخيذ أخذاً شديداً ، فقال : ادعيى الله ولا أضرّك ، فدعت له فأرسل فأهوى إليها [فذهب] (٢) يتناولها ، فأخيذ أخذ شديداً ، فقال : ادعيى الله ولا أضرّك ، فدعت له فأرسل أضرّك ، فدعت له فأرسل ، ثم

<sup>(</sup>١) ا: «وإنه».

<sup>(</sup>۲) تكلة سن ا .

فعل ذلك الثالثة ، فأخذ ، فذكر مثل المرتين فأرسل . [قال] : (١) فدعا أدنى حُرجها حُرجها : إنك لم تأتيبي بإنسان ، واكنك أتيتني بشيطان ، أخرجها وأعطها هاجر ، فاخرجت وأعطيت هاجر ، فأقبلت بها ، فلما أحس إبراهيم بمجيئها انفتل من صلاته ، فقال : مهيم ! فقالت : كفي الله كيد الفاجر الكافر ! وأخدم هاجر».

1/657

قال محمد بن سيرين : فكان أبو هريرة إذا حدث هذا الحديث يقول : فتلك أمكم يا بني ماء السماء .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلّمة ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن أبى الزناد ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبى هريرة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لم يقل! براهيم شيئاً قط « لم يكن » إلا ثلاثا : قوله ﴿ إنّى سَقِيم ﴿ لَمْ يكن به سَتْم ، وقوله : ﴿ بَلْ فَمَلَهُ كَبِيرُهُم ﴿ هَذَا فَاسْأً لُوهُم ۚ إِنْ كَانُوا يَنْطَقُون ﴾ ، وقوله لفرعون حين سأله عن سارة فقال : مَن ْ هذه المرأة معك ؟ قال : أختى ، قال : فا قال إبراهيم عليه السلام شيئاً قط « لم يكن » إلا ذلك » .

حدثنى سعيد بن يحيى الأموى ، قال : حدثنى أبى ، قال : حدثنا محمد ابن إسحاق ، قال : حدثنا أبو الزناد ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لم يكذب إبراهم فى شيء قط إلا فى ثلاث . . . » ، ثم ذكر نحوه .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا أبو أسامة ، قال : حدثنى هشام ، عن محمد، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لم يكذب إبراهيم غير ثلاث : ثنتين في ذات الله ، قوله : ﴿ إِنِّي سَقِيمٍ ﴾ ، وقوله : ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ ، وقوله في سارة : هي أختى » .

<sup>(</sup>١) تكلة من ١.

<sup>(</sup> ٢ ) ط : « وأخدم هاجر » ، وما أثبته من ا .

حدثنى ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن المسيّب بن ٢٧٠/١ رافع ، عن أبى هريرة قال : ما كذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث كذبات : قوله : ﴿ إِنِّى سَقِيمٌ ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنِّى سَقِيمٌ ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنِّى سَقِيمٌ ﴾ ، وقوله : أختى — لسارة — وكانت امرأته .

حدثنى يعقوب ، قال : حدثنى ابن عُليَّة ، عن أيوب ، عن محمد ، قال : إن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات : ثنتان فى الله، وواحدة فى ذات نفسه، وأما الثنتان فقوله: ﴿ إِنِّى سَقِيمٌ ﴾ ، وقوله : ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا ﴾ وقصته فى سارة . وذكر قصتها وقصة الملك

قال أبو جعفر : رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق .

قال : وكانت هاجر جارية ذات هيئة ، فوهبتها سارة لإبراهيم ، وقالت : إنى أراها امرأة وضيئة فخذها ، لعل الله يرزقك منها ولداً ، وكانت سارة قد من عت الولد فلا تلد لإبراهيم حتى أسنت ، وكان إبراهيم قد دعا الله أن يهب له من الصالحين ، وأخرت الدعوة حتى كبير إبراهيم وعقمت سارة ، ثم إن إبراهيم وقع على هاجر ، فولدت له إسماعيل عليهما السلام .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، قال : حدثنى ابن إسحاق ، عن الزهرى ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصارى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا فتحتم (١) مصر فاستوصوا بأهلها خيراً ، فإن للم ذمة ورحيما » .

حدثنا ابن حمید، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثنی ابن إسحاق، قال: سألت الزهری : ما الرحم التی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم لهم ؟ قال: کانت هاجر أم إسماعیل منهم. فیزعمون — والله أعلم — أن سارة حزنت عند ۲۷۱/۱ ذلك علی ما فاتها من الولد حزناً شدیداً، وقد کان إبراهیم خرج من مصر إلی الشأم، وهاب ذلك الملك الذی کان بها، وأشفق من شرّه حتی قدمها، فنزل السبّع من أرض فلسطین، وهی برّیة الشأم، ونزل لوط بالمؤتفكة، وهی من

<sup>(</sup>۱) ۱ : «افتتحتم».

السَّبع على مسيرة يوم وليلة . وأقرب من ذلك ، فبعثه الله عز وجل نبيًّا ، وأقام إبراهيم فيها ذكر لى بالسَّبع ، فاحتفر به بئراً واتخذ به مسجداً ، فكان ماء تلك البئر معينًا طاهراً ، فكانت غنمه ترد ُها . ثم إن أهلها آذوه فيها ببعض الأذى ، فخرج منها حتى نزل بناحية من أرض فلسطين بين الرَّملة وإيليا ، ببلد يقال له قَطَّ -أوقيط (١)- فلما خرج من بين أظهرهم نضب الماء فذهب. واتبعه أهلُ السبع ، حتى أدركوه وندموا على ما صنعوا ، وقالوا : أخرجنا من بين أظهرنا رجلاً صالحًا ، فسألوه أن يرجع إليهم ، فقال : ما أنا براجع إلى بلد أخررِجت منه ، قالوا له : فإن الماء الذي كنت تشرب منه ونشرب معك منه قد نَصِب فذهب ، فأعطاهم سبع أعنز من غنمه ، فقال : اذهبوا بها معكم ، فإنكم لو قد أوردتموها البئر ، قد ظهر الماء ، حتى يكون معينًا طاهرًا كما كان ، فأشربوا منها ، فلا تَتَغَيَّرفن منها امرأة "حائض ، فخرجوا بالأعنز ، فلما وقفت على البئر ظهر إليها الماء ، فكانوا يشربون منها وهي على ذلك ، ٢٧٢/١ حتى أتت امرأة طامث ، فاغترفت منها ، فنكص ماؤها إلى الذي هو عليه اليوم ، ثم ثبت .

قال : وكان إبراهيم يُضيف من نزل به ، وكان الله عز وجل قد أوسع عليه، وبسطله في الرزق والمال والحدم، فلما أراد الله عز وجل هلاك قوم لوط، بعث إليه رسلَه يأمرونه بالخروج من بين أظهرهم ، وكانوا قد عمـلوا من الفاحشة ما لم يسبقهم به أحد من العالمين ، مع تكذيبهم نبيهم ، ورد هم عليه ما جاءهم به من النصيحة من ربِّهم، وأمرت الرسل أن ينزلوا على إبراهيم، وأن عبشروه وسارة بإسحاق ، ومن وراء إسحاق يعقوب ، فلما نزلوا على إبراهيم وكان الضيفُ قد حُبِس عنه خمس عشرة ليلة حتى شق ذلك عليه - فيا يذكرون -لا يضيفه أحد ، ولا يأتيه ، فلما رآهم سرّ بهم رأى ضيفًا لم يضفه مثلهم حسنًا وجمالاً ، فقال : لا يخدم هؤلاء القوم أحد الا أنا بيدى ، فخرج إلى أهله ، فجاء كماقال الله عز وجل : ﴿ بعجل سَمِينٍ ﴾ (٢) قد حَنَدُه والحناذ: (٣) الإنضاج يقول الله جل ثناؤه: ﴿ جَاء بِعِجْلٍ حَنِيدً ﴾ ( أَ) فقرَّبه إليهم ، فأمسكوا أيديهم

<sup>(</sup>١) ذكرها ياقوت ، وقال : « بلد بفلسطين ، بين الرملة و بيت المقدس » .

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات ٢٦.

<sup>(</sup>٣) ط: «التحناذ» ؛ وما ذكرته من ا ، والتفسير : ١٢ : ٤٣ . ( ٤ ) سورة هود ٣٩

عنه ، ﴿ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيه نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مَهُم خِيفَةً ﴾ حين لم يأكلوا من طعامه ، ﴿ قَالُوا لا تَخَفُ إِنَا أَرسلنا إلى قوم لوط ، وَامْرَأْتُهُ ﴾ سارة ﴿ قَائَةُ فَضَحِكَتْ ﴾ لما عرفت من أمر الله عزّ وجلّ ، ولما تعلم من قوم لوط ، فبشروها ﴿ إِلَيْ فَصَحِكَتْ ﴾ لما عرفت من أمر الله عزّ وجلّ ، ولما تعلم من قوم فقالت \_ وَصَكّتَ (٢) وَجُهَهَا ، يقال : ضربت على جبينها : ﴿ يَا وَيُلِتَي أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ ﴾ إلى آوله : ﴿ إِنّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴾ (٢) . وكانت سارة يومئذ ومائة سنة ، وإبراهم ابن عشرين ومائة سنة ، فلما ذهب عن إبراهم الروع وجاءته البشرى بإسحاق ويعقوب ولد من صلب إسحاق وأمن ماكان يخاف، قال : ﴿ الْحَمَدُ لِلهُ الَّذِي وَهَبَ لِي

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : أخبرنى وهب بن سليان ، عن شعيب الجبائى ، قال : ألقيى إبراهيم في النار وهو ابن ست عشرة سنة ، وذبح إسحاق وهو ابن سبع سنين ، وولدته سارة وهي ابنة تسعين سنة ، وكان مذبحه من بيت إيليا على ميلين ، فلما علمت سارة بها أراد بإسحاق مرضت يومين ، وماتت اليوم الثالث ، وقيل : ماتت سارة وهي ابنة ماثة وسبع وعشرين سنة .

حدثني موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۲۹ ، ۷۱

<sup>(</sup>٢) من قوله تعالى فى سورة الذاريات ٢٩ ؛ ﴿ فَأَقْبَلَتَ امْرَأَتُهُ فِى صَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَ حَبَيْهَا وَقَالَتُ عَجُوزٌ عَقِيمٍ ﴾ .

<sup>(</sup> ٣ ) سورة هود ٧٢ ، ٧٣

<sup>(</sup> ٤ ) سورة إبراهيم ٣٩ ؛ وهذا آخر حديث ابن إسحاق الذي بدأ به في ص ٢٣٤ .

أسباط ، عن السدى ، قال : بعث الله الملائكة لتهلك قوم لوط ، فأقبلت تمشى في صورة رجال شباب ، حتى نزلوا على إبراهيم ، فتضيفوه ، فلما رآهم إبراهيم أجلتهم ، فراغ إلى أهله ، فجاء بعجل مين فذبحه ، ثم شواه في الرَّضْف (۱) وهو الحنيذ حين شواه ، وأتاهم فقعد معهم ، وقامت سارة تخدمهم ، فذلك حين يقول جل ثناؤه : ﴿وَامْرَأَته وَالْمَوْ وَهُو جَالِس ﴾ (٢) في قراءة ابن مسعود ، فلما قرَّبه إليهم قال : ألا تأكلون ! قالوا : يا إبراهيم ، إنا لا نأكل طعاما الا بشمن ، قال : فإن لهذا ثمناً ، قالوا : وما ثمنه ؟ قال : تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخره ، فنظر جبرئيل إلى ميكائيل ، فقال : حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا ، ﴿فَلَمَا رَأَى أَيْد يَهُم \* لا تَصِلُ إليه سارة أنه قد أكرمهم وقامت هي تخدمهم ضحكت وقالت : عجباً لأضيافنا ! هؤلاء إنا نخدمهم بأنفسنا تكرمة لهم ، وهم لا يأكلون طعامنا !

(1) الرضف : الحجارة الني حميت بالشمس أو النار .

<sup>(</sup>٢) سورة هود ٧١

<sup>(</sup>٣) سورة هود : ٧٠ .

### ذكر أمر بناء البيت \*

قال : ثم إن الله عز وجل أمر إبراهيم بعد ما ولد له إساعيل وإسحاق - فيا ذكر - ببناء بيت له يعبد فيه، ويذكر . فلم يدر إبراهيم فى أى موضع يبى ؛ إذ لم يكن بين له ذلك ، فضاق بذلك ذرعاً ، فقال بعض أهل العلم : بعث الله إليه السكينة لتدله على موضع البيت ، فضت به السكينة ، ومع إبراهيم هاجر زوجته وابنه إساعيل ، وهو طفل صغير .

وقال بعضهم: بل بعث الله إليه جَبَرَ ثيل عليه السلام، حتى دلّه على موضعه، وبيّن له ما ينبغي أن يعمل .

حدثنا هند بن السرى ، قال : حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة : أن رجلا قام إلى على بن أبى طالب، فقال : ألا تخبرنى عن البيت ، أهو أول بيت وضع فى الأرض ؟ فقال : لا ، ولكنه أول بيت وضع فى الأرض ؟ فقال : لا ، ولكنه أول بيت وضع فى البركة مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا ، وإن شئت أنبأتك كيف بندى . إن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم أن ابن لى بيتاً فى الأرض ، فضاق إبراهيم بذلك ذرعا ، فأرسل عز وجل السكينة ، وهي ريح خَجُوج (١١) ولها رأسان ، فاتبع أحد هما صاحبه حتى انتهت إلى مكة فتطوت على موضع البيت كتطوى الحية ، وأمر إبراهيم أن يبنى حيث تستقر السكينة ، فبنى إبراهيم وبنى حجر، فلهم الغلام يبنى شيئا ، فقال إبراهيم : أبنغنى (٢) حجراً كما آمرك ؛ فانطلق الغلام يلتمس له حجراً ، فأتاه به ، فوجده قد ركب الحجر الأسود فى مكانه ، فقال : ياأبت ، من أتاك بهذا الحَجر؟ فقال : أتانى به من لم يتكل على بنائك ، فقال : ياأبت ، من أتاك بهذا الحَجر؟ فقال : أتانى به من لم يتكل على بنائك ،

ید لمیردنی ا، ر، س.

<sup>(</sup>١) الحجوج : الربح الشديدة المر .

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ؛ يقال : أبغاء الشيء ؛ إذا أعانه على طلبه .

<sup>(</sup>٣) الخبر في التفسير ٣ : ٧٠ .

حدثنا ابن بشار وابن المثنى ، قالا : حدثنا مؤمل ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرّب ، عن على عليه السلام قال : لما أمر أبراهيم ببناء البيت خرج معه إسماعيل وهاجر ، فلما قدم مكة رأى (١) على وأسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس ، فكلّمه ؛ وقال : يا إبراهيم ، ابن على ظلّى – أو على قد رى – ولا تزد ولا تنقص ، فلما بنى خرج وخلف إسماعيل وهاجر ، فقالت هاجر : يا إبراهيم ، إلى (١) من تكلئنا ؟ قال : إلى الله ، قالت : انطلق فإنه لا يُضيعنا ، قال : فعطش إسماعيل عطشا شديداً ، فصعدت هاجر الصفا ، فنظرت فلم تر شيئًا ، ثم أتت المروة فنظرت فلم تر شيئًا ، ثم أرجعت إلى الصّفنا ، فنظرت فلم تر شيئًا ، حتى فعلت ذلك سبع مرات ، فقالت : يا إسماعيل ، مت حيث لا أولك . فأتته وهو يفحص (٣) برجله من العطش ، فناداها جبرائيل ، فقال : من أنت ؟ قالت : أنا هاجر ، أم ولد إبراهيم ، قال : إلى من وكلكما ؟ قالت : وكلنا إلى الله ، قال : وكلتكما إلى كاف ، قال : ففحص الغلام الأرض بإصبعه ، فنبعت قال : وكلتكما إلى كاف ، قال : دعيه ، فإنها رواء (١٤) .

حدثنى موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى ، قال : لما عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل: أن طهرًا بينى للطائفين ، انطلق إبراهيم حتى أتى مكة ، فقام هو وإسماعيل ، وأخذ المعاول لا يدريان أين البيت ، فبعث الله عز وجل ريحًا يقال لها ريح الحَجُوج ، لها جناحان ورأس في صورة حية ، فكنست لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول ، واتبعاها بالمعاول يحفران حتى وضعا الأساس ، فذلك حين يقول عزوجل: ﴿ وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ﴾ (٥).

T / Y Y

<sup>(</sup>۱) ز: «أتى».

<sup>(</sup>۲) ر: «على».

<sup>(</sup>٣) يفحص برجله ، أي يبحث ويزيل التراب عن حفرة .

<sup>( ؛ )</sup> الرواء : الماء العذب ، والحبر في التفسير ٣ : ٦٨ .

<sup>(</sup> ٥ ) سورة الحج ٢٦ .

وحدثنا ابن حُميد ، قال : حدثنا سلمة ، قال : حدثنى محمد بن إسحاق ، عن الحسن بن مُحمارة ، عن سهاك بن حرب ، عن خالد بن عرعرة ، عن على ابن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول : لما أمر الله إبراهيم بعمارة البيت والأذان بالحج في الناس خرج من الشأم ومعه ابنه إسهاعيل ، وأم إسماعيل هاجر، وبعث الله معه السكينة ، وهي ريح (١) لها لسان تكلّم به ، يغدو معها إبراهيم إذا غدت ، ويروح معها إذا راحت ، حتى انتهت به إلى مكة ، فلما أتت موضع البيت استدارت به ، ثم قالت لإبراهيم : ابن على " ، ابن على " ، ابن على " ، فوضع أبراهيم الأساس ورفع البيت هو وإسهاعيل ، حتى انتهيا (١) إلى موضع الركن ، أبراهيم الأساس ورفع البيت هو وإسهاعيل ، حتى انتهيا (١) إلى موضع الركن ، عجر ، فلم يرضه وقال : يا بنى " ، ابنغ لى حجر اً أجعله علماً للناس ، فجاءه عجر ، فلم يرضه وقال : ابغنى غير هذا ، فذهب إسماعيل ليلتمس (٣) له حجر اً فجاءه وقد وقد وقل : من الركن ، فوضعه في موضعه ، فقال : يا أبت ، من " لم يكلني إليك يا أبني " .

وقال آخرون : إنَّ الذى خرج مع إبراهيم من الشام لدلالته على موضع البيت جَبرَ ثيل عليه السلام، وقالوا : كان إخراجه هاجر وإسماعيل إلى مكة لما كان من غيرة سارة بسبب ولادة هاجر منه إسماعيل .

\* ذكر من قال ذلك:

حدثني موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى بالإسناد الذي قد ذكرناه أن سارة قالت لإبراهيم : تسرّ ٢٧٨/١ هاجر (٥) ، فقد أذنت لك فوطئها ، فحملت بإسماعيل ، ثم إنه وقع على سارة فحملت بإسماعيل ، ثم فضبت سارة فحملت بإسحاق ، فلما ولدته (٦) وكبر اقتتل هو وإسماعيل ، فغضبت سارة

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : « ريح » ، وفي ب : « وريحًا » .

ر ، س ، ن : «انتهى».

<sup>(</sup>۳) ب، ر: «يلتبس».

<sup>(</sup> ع ) ط : « فقد » ، وما أثبته عن ا .

<sup>(</sup>ه) ط: «بهاحر»، وما أثبته عن ا، ر، ن.

<sup>(</sup>٦) ا ، س : «ولد له».

على أم إسماعيل ، وغارت عليها ، فأخرجتها ، ثم إنها دعتها فأدخلتها . ثم غضبت أيضًا فأخرجتها ثم أدخلتها ، وحلفت لتقطعن منها بصّعة ؛ فقالت : أقطع أنفها ، أقطع أذنها ، فيشينها ذلك ، ثم قالت : لا بل أخفيضها (١) ، فقطعت ذلك منها ، فاتخذت هاجر عند ذلك ذيلا تعنى به عن الدم ، فلذلك خفضت النساء ، واتخذت ذيولا ، ثم قالت : لا تساكيني في بلد . وأوحى الله إلى إبراهيم أن يأتى مكة ، وليس يومئذ بمكة بيت ، فذهب بها إلى مكة وابنها فوضعهما ، وقالت له هاجر : إلى من تركتنا (٢) هاهنا ؟ ثم ذكر خبرها ، وخبر ابنها .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي نتجيح ، عن مجاهد وغيره من أهل العلم أن الله عز وجل لا بوا لإبراهيم مكان البيت ومعالم الحرم ، فخرج وخرج معه جبرئيل ، يقال : كان لا يمر بقرية إلاقال : بهذه أمرت يا جبرئيل ؟ فيقول : جبرئيل : امضه ، حتى قدم به مكة ، وهي إذ ذاك عضاه سلم وستمر ، وبها أناس يقال لم العماليق ، خارج مكة وما حولها ، والبيت يومئذ رَبنوة حمراء مدرة ، الا موضع الحبرئيل : أها هنا أمرت أن أضعهما ؟ قال : نعم ، فعمد بهما إلى موضع الحبجر ، فأنزلهما فيه ، وأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشا فقال : ﴿ رَبّنا إنّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرّيّتِي بواد غير ذي زَرْع عند بينك فقال : ﴿ رَبّنا إنّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرّيّتِي بواد غير ذي زَرْع عند بينك المُحرّم ﴾ إلى - ﴿ لَمَلّهُمْ يشكرون \* ﴾ أن أنصرف إلى أهله بالشأم وتركهما عند البيت ، قال : فظمئ إسماعيل ظمأ شديداً ، فالتمست له أمه ماء فلم تجده ، فاستسمعت (٤٤) : هل تسمع صوتاً ؟ لتلتمس له شراباً ، فسمعت كالصوت عند الصفا ، فأقبلت حتى قامت عليه فلم تر شيئا ، ثم سمعت صوتاً نحو المروة ،

<sup>(</sup>١) الحفض للجارية، مثل الحتان الصبي .

<sup>(</sup>۲) ر: «تترکنا».

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) في كذا ا ، ن ، وفي ط : « فاستمعت » .

فأقبلت حتى قامت عليه فلم تر شيئًا ، ويقال : بل قامت على (١) الصفا تدعو الله وتستغيثه لإسماعيل ، ثم عمدت إلى المر وق ففعلت ذلك . ثم إنها سمعت أصوات سباع الوادى نحو إسماعيل حيث تركته ، فأقبلت إليه تشتد ، فوجدته يفحص الماء بيده من عبن قد انفجرت من تحت يده ، فشرب منها، وجاءتها أمّ إسماعيل فجعلتها (٢) حسيبًا ، ثم استقت منها فى قربتها تذخر ولا لإسماعيل ، فلولا الذى فعلت ما زالت زمزم معينًا طاهراً ماؤها أبداً . قال مجاهد : ولم نزل نسمع أن زمزم هز مما جبر ثيل بعقبه لإسماعيل حين ظمئ .

حدثی یعقوب بن إبراهیم والحسن بن محمد ، قالا : حدثنا إسماعیل بن إبراهیم ، عن أیوب ، قال : نُبِّتُ عن سعید بن جبیر أنه حدث عن ابن ٢٨٠/١ عباس أن أوّل مَن سعی بین الصفا والمروة لأم اسماعیل ، وأن أوّل مَن أحدث من نساء العرب جر الذیول لأم اسماعیل . قال : لما فرّت من سارة أرخت ذیلها العرب جر الذیول لأم اسماعیل . قال : لما فرّت من سارة أرخت ذیلها العرب ، فوضعهما نم رجع ، فاتبعته فقالت : إلى أی شیء تكلنا ؟ إلى طعام تكلنا ؟ إلى شراب تكلنا ؟ لا يرد عليها شيئا ، فقالت : تكلنا ؟ إلى طعام تكلنا ؟ إلى شراب تكلنا ؟ لا يرد عليها شيئا ، فقالت : منه أمرك بهذا ؟ قال : نعم ، قالت : إذا لا يضيعنا ، قال : فرجعت ومضی حتی إذا استوی علی ثنیة كلد اء ، أقبل علی الوادی فقال : ﴿ رَبِّنَا إِنِّى أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّ يَتِي بواد غَيْر ذی زَرْع عِنْد بَيْتِك المُحَرَّم ... والآية . قال : ومع من ذر يها ماء ، فنفذ الماء ، فعطشت فانقطع لبنها ، فعطش الصبی فنظرت : أی الجبال أدنی إلی الأرض ، فصعدت الصفا فتسمت : الصبی فنظرت ، أو تری أنیسًا ؟ (۱) فلم تسمع شیئا فانحدرت ، فلما

<sup>(</sup>۱) ا: «عند».

 <sup>(</sup> ۲ ) ن : « فوجدتها » ، والحسى : حفيرة قريبة القعر ؛ ولا يكون إلا في أرض أسفلها
 حجارة وفوقها رمل ؛ فإذا مطرت نشفه الرمل ؛ فإذا انتهى إلى الحجارة أمسكته ، وجمعه أحساء .

<sup>(</sup>٣) هزمة جبريل ؛ أي ضرب برجله فالنخفض المكان فنبع الماء . النهاية لابن الأثير ٤ : ٢٤٨

<sup>( ؛ )</sup> ا : « أرخت من ذيلها » .

<sup>(</sup>ه) ر: «هاجر».

<sup>(</sup>٦) س: «إنساً».

أتت على الوادى سعت \_ وما تريد السبّعثى \_ كالإنسان المجهود الذى يسبعى وما يريد السعى ، فنظرت أى الجبال أدنى إلى الأرض ، فصعيدت المروة ، فتسمّعت : هل تسمع صوتًا أو ترى أنيسًا (١١) ؟ فسمعت صوتًا ، فقالت كالإنسان الذى يكذّب سمعه: صه! حتى استيقنت ، فقالت : قد أسمعتى صوتك فأغثنى ، فقد هلكت وهلك من معى ، فجاء الملك بها حتى انتهى بها إلى موضع زمزم ، فضرب بقدمه ففارت عينًا ، فعجلت (٢) الإنسانة تُفرغ فى شنبّتها (٣) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رحم الله أم إسماعيل ، لولا أنها عبجلت لكانت زمزم عينًا معينًا » .

وقال لها الملك: لا تخافي الظمأ على أهل هذا البلد؛ فإنها عين يشرب(١)

ضيفان الله منها، وقال: إن أبا هذا الغلام سيجئ فيبنيان لله بيتًا هذا موضعه ..

قال: ومرّت رُفقة من جُرْهم تريد الشأم، فرأوا الطير على الجبل، فقالوا: لا، ان هذا الطير لعائف (٥) على ماء ، فهل علمتم بهذا الوادى من ماء ؟ فقالوا: لا، فأشرفوا فإذا هم بالإنسانة ، فأتوها فطلبوا إليها أن ينزلوا معها ، فأذنت لهم ، قال : وأتى عليها ما يأتى على هؤلاء الناس من الموت ، فاتت وتزوج إسماعيل امرأة منهم ، فجاء إبراهيم فسأل عن منزل إسماعيل حتى دل عليه فلم يجده ، ووجد امرأة له (٦) فيظة ، فقال لها: إذا جاء زوجك فقولى له: جاء (٧) ها هنا شيخ من صفته كذا وكذا ، وأنه يقول لك : إنى لا أرضى لك عتبة بابك فحولها ، وانطلق (٨) . فلما جاء إسماعيل أخبرته فقال : ذلك أبى ، وأنت عتبة بابى . فطلقها ، وتزوج امرأة أخرى منهم (٩) ، وجاء إبراهيم حتى وأنت عتبة بابى . فطلقها ، وتزوج امرأة أخرى منهم (٩) ، وجاء إبراهيم حتى

484/1

<sup>(</sup>۱) س : «إنسياً».

<sup>(</sup> ۲ ) ا : « فجعلت » .

<sup>(</sup>٣) ر: «شها» ، والشن والشنة : القربة .

<sup>( ؛ )</sup> ط : « لشرب » ، وما أثبته من ؟

<sup>(</sup> ه ) قال أبو عبيدة : « العائف هنا : الذي يتردد على الماء ويحوم ولا يمضى » . وانظر اللسان ٣٠ : ١٦٩ .

<sup>(</sup>٦) ن : «امرأته».

<sup>(</sup>٧) ر: « کان »

<sup>(</sup> ٨ ) كذا في ا ، ن ، وفي ط : « فالطلق » .

<sup>(</sup> ٩ ) ن : «ننهن » .

انتهى إلى منزل (١) إسماعيل فلم يجده ووجد امرأة له سهلة طليقة (٢) فقال لها : أين انطلق زوجك ؟ فقالت : انطلق إلى الصيد ، قال : أما طعامكم ؟ قالت : اللحم والماء ، قال : اللهم بارك لهم في لحمهم وماتهم ، ثلاثاً . وقال لها : إذا جاء زوجك فأخبريه ؛ قولى (٣) له جاء هاهنا شيخ من صفته كذا وكذا ، وإنه يقول لك : قد رضيتُ لك عتبة بابك ، فأثبتها ، فلما جاء إسماعيل أخبرته ، قال : ثم جاء الثالثة ، فرفعا القواعد من البيت (١) .

حداثنا الحسن بن محمد ، قال : حدثنا يحيى بن عباد ، قال : حدثنا حماد بن سكسمة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس قال : جاء إبراهيم نبى الله بإسماعيل وهاجر فوضعهما بمكة فى موضع زمزم ، فلما مضى نادته هاجر : يا إبراهيم ،إنما (٥) أسألك ثلاث مرات : مَن أمرك أن تضعنى بأرض ليس فيها زرع ولا ضرع ولا أنيس ولا ماء ولا زاد ؟ قال : ربى أمرنى ، قالت : فإنه لن يضيعنا ، قال: فلما قفا إبراهيم قال : ﴿ رَبّنَا إِنّكَ مَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلَنُ ﴾ يعنى من الحزن ﴿ وَما يَخْفَى عَلَى الله مِن شَى وَ مَا نُعْلِنُ ﴾ يعنى من الحزن ﴿ وَما يَخْفَى عَلَى الله مِن الأرض فِي الله مِن الأرض و لا في السَّمَاء . ﴾ (١٦) . فلما ظمئ إسماعيل جعل يلدحص (٧) الأرض بعقيه فذهبت هاجر حتى علت الصفا ، والوادى يومئذ لاخ \_ يعنى ١٨٣/١ عبق حرجت منه ، فأتت المروة فصعدت فانحدرت فبلغت الوادى ، فسعت فيه حتى خرجت منه ، فأتت المروة فصعدت فاستشرفت : هل ترى شيئًا ؟ فلم تر شيئًا ، ففعلت ذلك سبع مرات ، ثم فاستشرفت : هل ترى شيئًا ؟ فلم تر شيئًا ، ففعلت ذلك سبع مرات ، ثم فاست من المروة إلى إسماعيل ، وهو يدحص الأرض بعقبه ، وقد نبعت العين العين

<sup>(</sup>۱) ن: «موضع».

<sup>(</sup>٢) ا ، « طليقة » ، والطلقة والطليقة : المستبشرة .

<sup>(</sup>٣) ط: « فقولى » وما أثبته عن ا والتفسير .

<sup>( ؛ )</sup> الحبر في التفسير ٣ : ١٥٢ ( بولاق ) .

<sup>(</sup> ه ) ط : « أنا » وما أثبته من ا والتفسير .

<sup>(</sup>٦) سورة إبراهيم ٣٨ .

<sup>(</sup> ٧ ) دحص الأرض : أثار غبارها ؛ وفي ا والتفسير : « دحض » ، وهما بمعنى .

وهى زمزم ، فجعلت تفحص الأرض بيدها عن الماء ، وكلما (١) اجتمع ماء أخذته بقدحها ، فأفرغته في سقائها ، قال : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « يرحمها الله ! لو تركتها لكانت عيناً سائحة تجرى إلى يوم القيامة » .

قال : وكانت جئر هم يومئذ بواد قريب من مكة ، قال : ولزمت الطير الوادى حين رأت الماء ، فلما رأت جُرُهم الطير لزمت الوادى ، قالوا . ما لزمته إلا وفيه ماء ، فجاءوا إلى هاجر ، فقالوا : لو شئت كنا معك وآنسناك والماء ماؤك ، قالت : نعم ! فكانوا معها حتى شبّ إسهاعيل وماتت هاجر ، فتزوج إسماعيل امرأة من جُرُهم ، قال : فاستأذن إبراهيم سارة أن يأتى هاجر ، فأذنت له، وشرطت عليه ألاً ينزل، وقدم إبراهيم وقد ماتت هاجر إلى بيت ١٨٤/١ إسماعيل ، فقال لامرأته : أين صاحبك ؟ قالت : ليس ها هنا ، ذهب يتصيَّد ، وكان إسماعيل يخرج من الحرم فيتصيَّد ثم يرجع ، فقال إبراهيم: هل عندك (٢) ضيافة ؟ هل عندك طعام أو شراب ؟ قالت : ليس عندى وما عندي أحد، قال إبراهيم : إذا جاء زوجُك فأقرئيه السلام، وقولي له: فليغيُّر عتبة بابه ، وذهب إبراهيم وجاء إسماعيل، فوجد ريح أبيه فقال لامرأته : هل جاءك أحد<sup>(٣)</sup> ؟ قالت: جاءني شيخ صفته كذا<u> - وكذا كالمستخفّة</u> بشأنه قال : فما قال لك ؟ قالت : قال لى : أقرئى زوجك السلام ، وقولى له : فليغيّر عتبة بابه ، فطلَّقها وتزوَّج أخرى ، فلبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبَّت ، ثم استأذن سارة أن يزور إسماعيل، فأذنت له واشترطت عليه ألا ينزل ، فجاء إبراهيم حتى انتهى إلى باب (١) إسماعيل، فقال لامرأته: أين صاحبك ؟ قالت: ذهب يتصيَّد وهو يجيء الآن إن شاء الله، فانزل يرحمك الله! قال لها : هل عندك ضيافة ؟ قالت : نعم ، قال : هل عندك خبز أو بسُرٌ أو شعير أو تمر ؟ قال : فجاءت باللبن واللحم ، فدعا لهما(٥) بالبركة ، فلو جاءت يومئذ بخبر

<sup>(</sup>١) ط والتفسير : « فكلما » وما أثبته من ا .

<sup>(</sup>٢) س : «عندكم » .

<sup>(</sup>٣) ن: «شيخ »ً.

<sup>( ؛ )</sup> س : « مكان ي .

<sup>(</sup>ه) ر، س: طاید

أو بدُرّ أو شعير أو تمر لكانت أكثر أرض الله برًّا وشعيراً وتمراً ، فقالت (١): انزل حتى أغسل رأسك ، فلم ينزل ، فجاءته بالمقام فوضعته عن شقه الأيمن ، فوضع قدمه عليه فبقي أثر قدمه عليه ، فغسلت شق رأسه الأيمن ، ثم حولت المقام إلى شقّه الأيسر ، فغسلت شقّه الأيسر، فقال لها : إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام ، وقولي له ": قد استقامت عتبة ُ بابك . فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه ، فقال لامرأته : هل جاءك أحد ؟ قالت : نعم ،شيخ أحسنُ الناس وجهاً وأطيبهم ريحًا، فقال لى :كذا وكذا ،وقلت له: كذا وكذا ، وغسلت رأسه، وهذا موضع قدميه على المقام ، قال : وما قال لك ؟ قالت : قال لى: إذا جاء زوجُكُ فأقرثيه السلام ، وقولى له : قد استقامت عتبة بابك ، قال ذلك إبراهيم ، فلبث ما شاء الله أن يلبث وأمره <sup>(٢)</sup> الله عز وجل ببناء البيت، فبناه هو وإسماعيل، فلما بنياه قيل: ﴿ أَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ﴾ (٣) ، فجعل لا يمرُّ بقوم إلا قال: يأبها الناس، إنَّه قد بُنَّى لكم بيت فحجوه، فجعل لا يسمعه أحد ؛ لاصخرة ولا شجرة ولا شيء إلا قال : لبّيك اللهُم لبّيك.قال: وكانبين قوله: ﴿ربُّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيِّتِي بُوَادِغَيرِذِي زَرْعِ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحرَّمِ ﴾ ، وبين قوله : ﴿ الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِيْرِ إِسْمَاعِيلَ و إَسْحَاقَ ﴾ (1) كذا وكذا عاميًا؛ لم يحفظ عطاء (٥).

حدثى محمد بن سنان ، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد أبو على الحنى ، قال: أخبرنا إبراهيم بن نافع ، قال : سمعت كثير بن كثير يحدَّث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : جاء — يعنى إبراهيم — فوجد إسماعيل يُصْلِح نَبَلًا له من وراء زمزم ، فقال إبراهيم : يا إسماعيل ، إن ربَّكُ قد أمرنى أن أبى له بيتاً ، فقال له إسماعيل : فأطع ربَّكُ فيما أمرك ، فقال إبراهيم :

1/547

<sup>(</sup>۱) ر: «على».

<sup>(</sup> ٢ ) ط: « فأمره » ؛ وما أثبته من ا والتبغسير .

<sup>(</sup>٣) سورة الحبج ٢٧

<sup>(</sup>٤) سورة إبرآهيم ٣٧، ٣٩ .

<sup>(</sup> ه ) الحبر في التفسير ١٣ : ١٥٢ – ١٥٣ ( بولاق ) .

قد أمرك أن تُعينني عليه قال: إذاً أفعل ، قال: فقام معه، فجعل إبراهيم يبنيه وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان: ﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْمَلِيمُ ﴾ (١) ، فلما ارتفع البنيان وضعف الشيخ عن رفع الحجارة قام على حجر ، وهو مقام إبراهيم، فجعل يناوله ويقولان: ﴿ تَقَبَّلْ مِنَّا إِنْكَ أَنْتَ السَّمِيعِ العليم ﴾ (٢).

فلما فرغ إبراهم من بناء البيت الذي أمره الله عز وجل ببنائه ، أمره الله أن يؤذ ن في الناس بالحج ، فقال له: ﴿ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِ مِنْ اللَّهِ وَ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَا تِينَ مِن كُلِّ فَجَ عَمِيقٍ ﴾ (٢). فقال إبراهيم - فياذكر لنا ما حدثنا به ابن حَميد قال: حدثنا جرير ، عن قابوس بن أبي ظبيان ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : لما فرغ إبراهيم من بناء البيت ، قيل له : أذ ن في الناس بالحج ، قال : يارب ، وما يبلغ صوتي ؟ قال : أذ ن وعلى البلاغ ، فنادى إبراهيم : يأيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق ، قال : فسميعه ما بين السهاء والأرض : أفلا ترى الناس تجيئون من أقصى الأرض يكبرون !

حدثنا الحسن بن عرفة ، قال : حدثنا محمد بن فضيل بن غَزُوان الضّبي ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس، قال : لما بني إبراهيم البيت أوحى الله عزَّ وجل اليه : أن أذِّن في الناس بالحج ، قال : فقال إبراهيم : ألا إن ربَّكم قد اتخذ بيتًا، وأمركم أن تحجوُّه، فاستجاب له ما سمعه من شيء ؛ من حجر أو شجر أو أكمة أو تراب أو شيء : لَبَّيْكُ اللهم لبَّيكُ (٣) !

YAV/**\** 

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا الحسين ابن واقد ، عن أبى الزبير ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قوله : ﴿ وَأَذِّن ۚ فِي النَّاسِ بِالْحَبِّ ﴾ ، قال : قام إبراهيم عليه السلام خليل الله على الحجر فنادى :

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٢٧ والحبر في التفسير ٣ : ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ٢٧.

<sup>(</sup>٣) الخبر في التفسير ١٧ : ١٠٦ ( بولاق) .

يأيها الناس ، كتب عليكم الحجّ ، فأسمَع مَن في أصلاب الرجال وأرحام النساء ، فأجابه مَن آمن ممن سبق في علم الله أن يحجّ إلى يوم القيامة : لبّيك اللهم لبّيك (١) !

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سُفيان ، عن سلمة ، عن مجاهد ، قال : قيل لإبراهيم : أذن في الناس بالحج ، فقال : يا ربّ ، كيف أقول ؟ قال : قل : لبّيه شك اللهم لبيك ، قال : فكانت أول التلبية (٢) .

حدثنا ابن حميد، قال : حدثنا سلمة ، عن محمد بن إسحاق، عن عمر ابن عبد الله بن عروة؛ أن عبد الله بن الزبير قال لعبيد بن عمير الليثيّ : كيف بلغك أن إبراهيم دعا إلى الحبِّج؟؛ قال : بلغتني أنه لما رفع هو وإسماعيل قواعد البيت ، وانتهى إلى ما أراد الله من ذلك ، وحضر الحجّ استقبل اليمن ، فدعا إلى الله وإلى حجّ بيته فأجيب: أن لبيك اللهم لبيك! ثم استقبل المشرق فدعا إلى الله وإلى حجّ بيته فأجيب: أن لبّيكاللهم "! ثم إلىالمغرب فدعا إلىالله وإلى حجّ بيته، فأجيب: أن لبيك اللهم لبيك! ثم إلى الشأم فدعا إلى الله عزّ وجلّ وإلى حج بيته فأجيبأن لبتيك اللهم لبيك ؛ ثم خرج بإسماعيل وهو معه يوم التروية ، فنزل به مـنيّ ومن معه من المسلمين ، فصلَّى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة ، ثم بات بهم حتى أصبح ، فصلتى بهم صلاة الفجر ، ثم غَدًا بهم إلى عرفة ، فقال مهم هنالك ، حتى إذا مالت الشمس جَمع بين الصلاتين : الظهر والعصر ، ثم رأح بهم إلى الموقف من عرفة ، فوقف بهم على الأراك(٣) ، وهو الموقف من عرفة الذي يقف عليه الإمام يُريه ويعلُّمه ، فلما غَـرَبت الشمس دفع به و بمن معه حتى أتى المزدلفة، فجمع فيها بين الصلاتين: المغرب والعشاء الآخرة، ثم بات بها(؛) وبمن معه، حتى إذا طلع الفجر صَلَّى بهم صلاة الغداة ، ثم وقف به على قُرْرَح من المزدلفة فيمن معه ، وهو الموقف

YAA/1

<sup>(</sup>١) الحبر في التفسير ١٠١ : ١٠٦ ( بولاق) .

<sup>(</sup>٢) الخبر في التفسير ١٧ : ١٠٦ ( بولاق) .

<sup>(</sup>٣) الأراك : من مواقف عرفة ، بعضه من جهة الشام و بعضه من اليمن .

<sup>(؛)</sup> كذانى ا، فى ط: «به».

الذى بقف به الإمام حتى إذا أسفر دفتع به وبمن معه يُريه ويعلمه كيف يصنع ، حتى رمى الجمرة الكبرى ، وأراه المنحر من منى ، ثم نحر وحلق ، مُم أفاض به من منتى ليربية كيف يطوف ، ثم عاد به إلى منتى ليربية كيف يومى الجمار ، حتى فرغ له من الحج وأذن به فى الناس .

قال أبو جعفر : وقد رُوىَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بعض ٢٨٩/١ أصحابه أن جبرتيل هو الذى كان يُرى إبراهيم المناسك إذا حبج .
« ذكر الرواية بذلك عن رسول الله :

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا عبيد الله بن موسى - وحدثنا محمد بن اسماعيل الأحمسى ، قال : حدثنا عبيدالله بن موسى - قال : أخبرنا ابن أبى ليلي ، عن ابن أبى مليكة ، عن عبدالله بن عمرو ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : أنى جبرثيل إبراهيم يوم التروية فراح به إلى منى ، فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر بمنى ، ثم غدا به إلى عرفات ، فأنزله الأراك - أو حيث ينزل الناس - فصلتى به الصلاتين جميعًا : الظهر والعصر ، ثم وقف به حتى إذا كان كأعجل ما يصلتى أحد من الناس المغرب ، أفاض حتى أذا كان كأعجل ما يصلتى أحد من الناس الفجر صلتى به ، ثم وقف حتى إذا كان كأعجل ما يصلتى أحد من الناس الفجر صلتى به ، ثم وقف حتى إذا كان كأبطأ ما يصلتى أحد من المسلمين الفجر أفاض به إلى منى ، فرمى الجمرة ، ثم ذبح وحلق ، ثم أفاض من المسلمين الفجر أفاض به إلى منى ، فرمى الجمرة ، ثم ذبح وحلق ، ثم أفاض من المسلمين الفجر أفاض به إلى منى ، فرمى الجمرة ، ثم ذبح وحلق ، ثم أفاض البيت ، ثم أوحى الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم : ﴿ أَنِ أَ تَبِعُ مِلْهُ الْبِيتَ ، ثم أوحى الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم : ﴿ أَنِ أَ تَبِعُ مِلْهُ الْبِيتَ ، ثم أوحى الله عز وجل الى محمد صلى الله عليه وسلم : ﴿ أَنِ أَ تَبِعُ مِلْهُ الْبِيتَ ، ثم أوحى الله عز وجل الى محمد صلى الله عليه وسلم : ﴿ أَنِ أَ تَبِعُ مِلْهُ الْبَيْنِ الْمُمْرِينَ ﴾ (١٠) .

حدثنا أبو كريب، قال : حدثنا عمران بن محمد بن أبى ليلى، قال : حدثنى أبى ، عن عبد لله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه .

<sup>(</sup>١) سورة النحل ١٢٣ .

ثم إن لله تعالى ذكره ابتلى خليله إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه .
واختلف السلّف من علماء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم فى الذى أمرر إبراهيم بذبحه من ابنيه ، فقال بعضهم : هو إسحاق بن إبراهيم ، وقال ٢٩٠/١ بعضهم : هو إسماعيل بن إبراهيم، وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا القولين ، لو كان فيهما صحيح لم نعد ولى غيره ، غير أن الدليل من القرآن على صحة الرواية التى رويت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : «هو

إسحاق » أوضح وأبين منه على صحة الأخرى .

والرواية التي رويت عنه أنه قال : «هو إسحاق» حدثنا بها أبو كريب ، قال : حدثنا زيد بن الحباب ، عن الحسن بن دينار ، عن على بن زيد بن جُد عان ، عن الحسن ، عن الأحنف بن قيس ، عن العباس بن عبد المطلب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر فيه : ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ (١) قال : «هو إسحاق» (٢) .

وقد روى هذ الحبر عن غيره من وجه أصلح من هذ الوجه ، غير أنه موقوف على العباس غير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ذكر من قال ذلك :

حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن يمان ، عن مبارك ، عن الحسن ، عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد لمطلب: ﴿ وَ فَذَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ ﴾ قال : «هو إسحاق»(٢)

وأما الرواية التي رُويت عنه أنه هر إسماعيل ، فما حدثنا محمد بن عمار الرازى ، قال : حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة ، قال : حدثنا عمر بن عبد الرحيم الحطائي ، عن عبد الله بن محمد العُتبيّ من ولد عُتبة بن أبي سفيان ، عن أبيه ، قال : حدثني عبد الله بن سعيد ، عن الصّناجي ، قال : كنا عند معاوية عن أبيه ، قال : كنا عند معاوية

<sup>(</sup>١) سُورة الصافات ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) الحبر في التفسير ٢٣:١٥ ( بولاق) . (٣) الحبر في التفسير ٢٣:١٠ ( بولاق) .

ابن أبي سفيان ، فذكروا الذبيح : إسماعيل أو إسحاق ؟ فقال : على الجبير سقطتم ، كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاءه رجل فقال : يا رسول الله ، عُد على مما أفاء الله عليك يا بن الذبيحين ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقيل له : وما الذبيحان يا رسول الله ؟ فقال : ( إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم ندر لله: لئن سهل الله له أمرها ليذبحن أحد ولده )، قال : فخرج السهم على عبد الله ، فنعه أخواله وقالوا : افد ابنك بمائة من الإبل وإسماعيل الثاني (۱).

ونذكر الآن من قال من السلف إنه إسحاق ، ومن قال إنه إسماعيل . \* ذكر من قال هو إسحاق :

حدثنا أبو كريب، قال : حدثنا ابن يمان، عن مبارك ، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب : ﴿ وَ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ قال : هو إسحاق .

حدثنا الحسين بن يزيد الطبّحبّان ، قال : حدثنا ابن إدريس، عن داود المرب ابن أبى هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال : الذي أمر بذبحه إبراهيم هو إسحاق .

حدثني يعقوب ، قال: حدثنا ابن علية ، عن داود ، عن عكرمة ، قال : قال ابن عباس : الذبيح هو إسحاق .

حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا ابن أبى عدى ، عن داود، عن عكرمة ، عن ابن عباس : ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ قال: هو إسحاق .

حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، قال : افتخر رجل عند ابن مسعود ، فقال : أنا فلان ابن فلان ابن الأشياخ الكرام ، فقال عبد الله : ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ، ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله .

<sup>(</sup>١) الحبر في التفسير ٢٣ : ٤٥ (بولاق).

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا إبراهيم بن المختار ، قال : حدثنا محمد ابن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن الزهريّ ، عن العلاء بن جارية الثقنيّ ، عن أبي هريرة ، عن كعب ، في قوله : ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ قال : من ابنه إسحاق .

حدثنا ابن حُميد ، قال : حدثنا سلّمة ، قال : حدثني محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن محمد بن مسلم الزهرى ، عن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقني ، حليف بني زهرة ، عن أبي هريرة ، عن كعب الأحبار ، أن الذي أمير بذبحه إبراهيم من ابنيه إسحاق .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنى يونس ، عن ابن شهاب، أن عمرو بن أبى سفيان بن أسيد بن جارية الثقنى ، أخبره أن ٢٩٣/١ كعباً قال لأبى هريرة: ألا أخبرك عن إسحاق بن إبراهيم النبى ؟ قال أبوهريرة: بلكى ، قال كعب : لما أربى (١) إبراهيم دُبح إسحاق، قال الشيطان : والله لأن لم أفتن عند هذا آل إبراهيم لا أفتن أحداً منهم أبداً ، فتمثل الشيطان لهم رجلا يعرفونه ، فأقبل حتى إذا خرج إبراهيم بإسحاق ليذبحه دخل على سارة امرأة إبراهيم ، فقال لها: أين أصبح إبراهيم غاديًا بإسحاق ؟ قالت : غدا لبعض حاجته ، قال الشيطان : لاوالله ما لذلك غدا به ، قالت سارة : فليم غدا به ؟ قال الشيطان : بلى والله ، قالت سارة : ليس من ذلك شيء ، لم يكن ليذبح ابنه ، قال الشيطان : بلى والله ، قالت سارة : فلم يذبحه ؟ قال : زعم أن ربه أمره بذلك ، قالت سارة : فهذا حسن (١) بأن يطيع ربه إن كان أمره بذلك . فخرج الشيطان من عند سارة حتى أدرك إسحاق وهو يمشى على أثر أبيه ، فقال له : أين أصبح أبوك غاديًا بك ؟ قال : غدا بي لبعض حاجته ، قال الشيطان : لا والله ، ما غدا بك لبعض حاجته ، ولكنه (٣) غدا بك ليذبحك . الشيطان : لا والله ، ما غدا بك لبعض حاجته ، ولكنه (٣) غدا بك ليذبحك .

<sup>(</sup>۱) ب، ن: « لما أرى » .

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في ا ، ن ، وفي ط : « فهذا أحسن » .

<sup>(</sup>٣) ن : «وإنما».

قال إسحاق : ما كان أبي ليدبحي ، قال : بلي ، قال : لم ؟ قال : زعم أن ربته أمره بذلك بيطيعنه ، فتركه الشيطان أمره بذلك ليطيعنه ، فتركه الشيطان وأسرع إلى إبراهيم ، فقال : أين أصبحت غادياً بابنك ؟ قال : غدوت به لبعض حاجي ، قال : أما والله ما غدوت به إلا لتذبحه ، قال : لم أذبحه ؟ قال : زعت أن ربتك أمرك بذلك ، قال : فوالله لأن كان أمرني ربي لأفعلن ، قال : فلما أخذ إبراهيم إسحاق ليذبحه وسلم إسحاق أعفاه الله ، وفداه بذبح عظيم . قال إبراهيم لإسحاق : قم أي بنتي ، فإن الله قد أعفاك ، فأوحى الله إلى اسحاق : إلى أعطيك دعوة أستجيب لك فيها ، قال إسحاق : اللهم فإنى أدعوك أن تستجيب لى : أيما عبد لقيهك من الأولين والآخرين لا يشرك بك شيئاً فأدخله الحنة (۱) .

حدثنى عمرو بن على ، قال ، حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن أبيه ، قال : قال موسى : يا ربّ ، يقولون يا إلّه إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، فيم قالوا ذلك؟ قال : إن إبراهيم لم يعدل بى شيئًا قط إلا اختارنى عليه ، وإن إسحاق جاد كى بالذبح وهو بغير ذلك أجود ، وإن يعقوب كلّما زدتُه بلاء زادنى حسن طن .

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا مؤمّل ، قال : حدثنا سفيان ، عن زيد ابن أسلم ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن أبيه قال : قال موسى : أى ربّ بم أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما أعطيتهم ؟ فذكر نحوه .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن يمان، عن إسرائيل، عن جابر، عن ١٠٥١ ابن سابيط ، قال : هو إسحاق .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن يمان عن سفيان ، عن أبي سنان الشيبانيّ ، عن ابن أبي الحذيل ، قال : الذبيح هو إسحاق .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا سفيان بن عقبة ، عن حمزة الزيات ، عن أبي إسحاق ، عن أبي ميسرة ، قال : قال يوسفُ للملك في وجهه ترغب

<sup>(</sup>١) الحبر في التفسير ٢٣/٥٥ (بولاق).

أن تأكل معى ، وأنا والله يوسف بن يعقوب نبى الله بن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهم خليل الله !

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي سنان ، عن ابن أبي الهذيل ، قال : قال يوسف للملك ، فذكر نحوه .

حدثنى موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى ، فى خبر ذكره عن أبى مالك وعن أبى صالح ، عن ابن عباس — وعن مرة الهمدانى ، عن ابن مسعود — وعن ناس من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، أن إبراهيم عليه السلام أرى فى المنام فقيل له : أوف نذرك الذى نذرت : إن رزقك الله غلامًا من سارة أن تذبحه .

حدثنى يعقوب ، قال : حدثنا هشيم ، قال : حدثنا زكرياء وشعبة ، عن أبي إسحاق، عن مسروق في قوله: ﴿ وَ فَدَيْنَاهُ مِدِ بْحَرِ عَظِيمٍ ﴾ قال : هو إسحاق .

### ذكر من قال هو إسماعيل :

حدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: حدثنا يحيى بن يمان ، عن إسرائيل، عن ثُوير (٢١) ، عن مجاهد، عن ابن عمر ، ، قال: ٢٩٦/١ الذبيع إسماعيل .

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا يحيى ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا بيان ، عن الشعبى ، عن ابن عباس: ﴿ وَفَدَيْنَا مِ بَذِبْ مِ عَظِيمٍ ﴾ ، قال : إسماعيل .

حدثنا ابن حُسميد ، قال : حدثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا أبو حمزة محمد بن ميمون السكري عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس

<sup>(</sup>۱) ا: «بنذرك».

<sup>(</sup> ٢ ) وهو ثوير من أبى فاضة أبو الجهم الكونى ؛ ذكر ابن حجر فى التهذيب ٢ : ٣٦ أن اسرائيل تمن روى عنه . وفى ب : « ثور ۽ وهو خطأ .

قال : إن الذي أمرِ بذبحه إبراهيم إسماعيل .

حدثنى يعقوب ، قال: حدثنا هشيم ، عن على بن زيد، عن عمار مولى بني هاشيم ، وعن يوسف بن ميهران، عن ابن عباسقال: هو إسماعيل، يعنى: ﴿ وَ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ .

حدثنى يعقوب ، قال:حدثنا ابن عليّة ، قال:حدثنا داود، عن الشعبى ، قال : قال ابن عباس : هو إسماعيل .

وحدثى به يعقوب مرة أخرى ، قال : حدثنا ابن عُلَية ، قال : سئل داود بن أبي هند: أيّ ابي إبراهيم أُمرِ بذبحه ؟ فزعم أن الشعبيّ قال : قال ابن عباس : هو إسماعيل .

حدثنا ابن المثنى، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن بيان ، عن الشعبى ، عن ابن عباس، أنه قال فى الذى، فداه الله بذبح عظم ، قال : هو إسماعيل .

حدثنا يعقوب، قال : حدثنا ابن عُلَيّة ، قال : حدثنا ليث، عن مجاهد عن ابن عباس، قوله: ﴿ وَ فَدَيْنَاه بِذِبْح ِ عظيم ۗ ﴾، قال : هو إسماعيل .

وحدثى يونس بن عبد الأعلى، قال: ، حدثنا ابن وهب ، قال: أخبرنى عمر بن قيس، عن عطاء بن أبى رباح ، عن عبد الله بن عباس، أنه قال: المفدى إسماعيل ، وزعمت اليهود أنه إسحاق ، وكذبت اليهود .

وحدثني محمد بن سنان القزاز ، قال : حد ثنا أبو عاصم ، عن مبارك ، عن على بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس: الذي فداه الله عز وجل قال : هو إسماعيل .

حدثني محمد بن سنان ، قال : حدثنا حجاج ، عن حماد ، عن أبي عاصم الغنوي ، عن أبي الطفيل ، عن ابن عباس مثله .

حدثى إسحاق بن شاهين ، قال : حدثى خالد بن عبدالله، عن داود ، عن عامر ، قال : الذى أراد إبراهيم ذبحه إسماعيل .

حدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنى عبد الأعلى ، قال : حدثنا داود ، عن عامر أنه قال في هذه الآية ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ ، قال : هو إسماعيل ، قال : وكان قَرْنا الكبش مَنْوطين بالكعبة .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن يمان ، عن إسرائيل عن جابر ، عن الشعبي ، قال : الذبيح إسماعيل .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن يمان ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن الشعبي ، قال : رأيتُ قرني الكبش في الكعبة .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن يمان ، عن مبارك بن فضالة ، عن على بن زيد بن جُدعان ، عن يوسف بن ميهران ، قال : هو إسماعيل.

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن يمان ، قال : حدثنا سفيان ، عن ابن أبي تَجيح ، عن مجاهد، قال : هو إسماعيل .

حدثني يعقوب ، قال: حدثنا هشم ، قال: أخبرنا عوف ، عن الحسن: ﴿ وَفَدَيناه بذِّبْح عظيم ﴾ ، قال: هو إسماعيل .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدَّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : سمعت محمد بن كعب القرظى وهو يقول : إن الذى أمر الله عز وجل إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل ، وإنا لنجد ذلك فى كتاب الله عز وجل فى قصة الحبر عن إبراهيم وما أمر به من ذبح ابنه ، أنه إسماعيل ، وذلك أن الله عز وجل يقول حين فرغ من قصة المذبوح من ابنى إبراهيم قال : ﴿ وَ بَشَّرْ نَاهُ بإسْحَاقَ نَبِيّاً مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (١) ويقول : ﴿ فَبَشَّرْ نَاهَا بإسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاء إسْحَاقَ نَبِيّاً مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (١) ويقول : ﴿ فَبَشَّرْ نَاهَا بإسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاء إسْحَاقَ

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ١١٢

يَمْقُوبَ ﴾ (١)؛ يقول: بابن وابن ابن ، فلم يكن يأمره بذبح إسحاق ، وله قيه ٢٩٩/١ من الله من الموعود ما وعده ، وما الذي أمير بذبحه إلا إسماعيل (١).

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن بريدة بنسفيان بن فروة الأسلمة، عن محمد بن كعب القرظيّ، أنه حدّهم أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز، وهو خليفة إذكان معه بالشأم، فقال له عمر: إن هذا لشيء ما كنت أنظر فيه، وإنى لأراه كما قلت، ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام كان يهودينا فأسلم، فحسن إسلامه، وكان يرى أنه من علماء اليهود. فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك. قال محمد بن كعب القرظي: وأنا عند عمر بن عبد العزيز، فقال له عمر: أيّ ابي إبراهيم أمر بذبحه ؟ فقال : إسماعيل ؛ والله يا أمير المؤمنين ، إن يهود لتعلم بذلك ، ولكنهم فقال : إسماعيل ؛ والله يا أمير المؤمنين ، إن يهود لتعلم بذلك ، ولكنهم والفضل الذي ذكره الله منه لصبره على ما أمر به ، فهم يجحدون ذلك ، ويزعمون أنه إسحاق ، لأن إسحاق أبوهم (٣).

حدثنا ابن حميد، قال :حدثناسلمة، عن ابن إسحاق، عن الحسن بن دينار وعمرو بن عبيد ، عن الحسن بن أبي الحسن البصري، أنه كان لايشك في ذلك أن الذي أمر بذبحه من ابني إبراهيم إسماعيل .

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: قال محمد بن إسحاق: سمعت ٣٠٠/١ محمد بن كعب القرظيّ يقول ذلك كثيراً .

وأما الدلالة من القرآن التي قلنا إنها على أن ذلك إسحاق أصح ، فقوله تعالى مخبراً عن دعاء خليله إبراهيم حين فارق قومة مهاجراً إلى ربّه إلى الشام مع زوجته

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۷۱

<sup>(</sup> ٢ ) الحبر في التفسير ١٣ : ٤٥ ( بولاق)

<sup>(</sup>٣) الحبر في التفسير ٢٣ : ٢٥ ( بولاق)

سارة ، فقال : (١) ﴿ إِنِّى ذَاهِبْ إِلَى رَبِّى سَيَهْدِينِ وَ رَبُّ هَبْ لِي مِن الصَّالِحِين ﴾ (٢) وذلك قبل أن يعرف هاجر ، وقبل أن تصير له أم إسماعيل ، ثم أتبع ذلك ربنا عز وجل الخبر عن إجابته دعاءه ، وتبشيره (٣) إياه بغلام حليم ، ثم عن رؤيا إبراهيم أنه يذبح ذلك الغلام حين بلغ معه السعى ، ولا يمعلم في كتاب ذكر (١) لتبشير إبراهيم بولند ذكر إلا بإسحاق ، وذلك قوله : ﴿ وامرأته قائمة فضحكت فبشر ناها بإسحاق وَمِن وَرَاء إسْحاق يَعقُوبُ ﴾ (٥) وقوله : ﴿ وأو جَسَمَهُمْ خِيفة قالوا لا تَخَفُ وَبَشَرُ وَمَ الله عليم وقالت عجوز عقيم ﴾ (٦) ثم ذلك كذلك في كل موضع مذكر فيه تبشير إبراهيم بغلام ، فإنما ذكر تبشير الله إياه به من زوجتيه سارة ، فالواجب أن يكون ذلك في قوله : ﴿ فَبَشَرْ نَاهُ بغلام عليم ﴿ فَاللهِ به من زوجتيه سارة ، فالواجب أن يكون ذلك في قوله : ﴿ فَبَشَرْ نَاهُ بغلام حليم ﴾ (٨) نظير (١) ما في سائر سور القرآن من تبشيره إياه به من زوجته سارة .

وأما اعتلال من اعتل بأن الله لم يكن يأمر إبراهيم بذبح إسحاق، وقد أتته البشارة من الله قبيل ولادته بولادته وولادة يعقوب منه من بعده، فإنها علم غير موجبة صحة ما قال ، وذلك أن الله إنما أمر إبراهيم بذبح إسحاق بعد إدراك إسحاق السعنى . وجائز (١٠) أن يكون يعقوب ولد له قبل أن يؤمر أبوه بذبحه ، ٢٠١/١ وكذلك لا وجه لاعتلال من اعتل في ذلك بقرن الكبش أنه رآه معلقاً في الكعبة، وذلك أنه غير مستحيل أن يكون حسل من الشأم إلى الكعبة فعلم هنالك .

<sup>(</sup>١) ا : وقال يه . . . . (٢) سورة الصافات ٩٩ ، ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ن : « بتبشيره » . (٤) ط : « في كتاب الله عز وجل تبشير لإبراهيم ١ ·

<sup>(</sup> ه ) سورة هود ۷۱ . ( ٦ ) سورة الذاريات ۲۸ ، ۲۹ .

<sup>(</sup>۷) ر: هذکر » (۸) سورة الصافات ۱۰۱.

<sup>(</sup>۹) ربرنظیرها ی . (۱۰) ربروجاز ی .

## ذكر الخبر عن صفة فعل إبراهيم وابنه الذى أمر بذبحه فيماكان أمر به من ذلك والسبب الذى من أجله أمر إبراهيم بذبحه

والسبب في أمر الله عز وجل إبراهيم بذبح ابنه الذي أمره بذبحه فيا ُذكر أنه إذ فارق قوم هارباً بدينه مهاجراً إلى ربه متوجهاً إلى الشأم من أرض العراق دعا (١) الله أن يهب له ولدا ذكراً صالحاً من سارة فقال : ﴿ رَبِّ هَب لِي مِن الصَّالِحِينَ ﴾ [يعني بذلك ولدا صالحاً من الصالحين (٢)] كما أخبر الله تعالى عنه فقال : ﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهِدِينِ ، رَبِّ هَب لِي مِن الصَّالِحِين ﴾. فلما نزل به أضيافُه من الملائكة الذين كانوا أرسلوا إلى المؤتفكة قوم لوط بشّروه بغلام حليم عن أمر الله تعالى إياهم بتبشيره ، فقال إبراهيم إذ بشر به : هو إذاً لله ذبيح . فلما ولد الغلام وبلغ السعي قيل له : أوف بنذرك الذي نذرت لله .

### \* ذكر من قال ذلك:

4.4/1

حدثنى موسى بن هارون ، قال : حدثنى عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى فى خبر ذكره عن أبى مالك . وعن أبى صالح ، عن ابن عباس وعن مرة الهمدانى ، عن عبدالله وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال جبرئيل عليه السلام لسارة : أبشرى بولد اسمه إسحاق ، ومن وراء إسحاق يعقوب ، فضربت جبينها عجبًا ، فذلك قوله : ﴿ فَصَكَّتُ وَجُهَهَا ﴾ (٣) . وقالت : ﴿ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَ هَذَا لَشَى اللهِ وَجُهَهًا ﴾ (٣) . وقالت : ﴿ أَمْرِ اللهِ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَ كَاتَهُ عَلَيْكُم اللهُ عَجْمِين مِن أَمْرِ اللهِ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَ كَاتَهُ عَلَيْكُم أَهْلَ

<sup>(</sup>۱) ر: «إلى الله».

<sup>(</sup>۲) تكملة من ا .

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات ٢٩

الْبَيْتِ إِنَّه حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴾ (١) . قالت سارة لجَبْراثيل : ما آية ذلك ؟ فأخذ بيده عوداً يابساً فلواه بين أصابعه فاهتز أخضَر ، فقال إبراهم : هو إذاً لله ذبيح، فلما كبر إسحاق أتيى (٢) إبراهيم في النوم فقيل له: أوْف بنذرك الذي نذرتَ ؛ إن رزقك الله غلامًا من سارة أن تذبحه . فقال لإسحاق: انطلق فقرَّبْ قربانًا إلى الله . وأخذ سكينًا وحبلاً ، ثم انطلق معه حتى إذا ذهب به بين الجبال قال له الغلام : يا أبت ، أين قربانك ؟ قال : يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى . قال : يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ، قال له إسحاق: اشدد رباطي حتى لا أضطرب واكفف عن (٣) ثيابك حتى لا ينتضح عليها من دمى شيء فتراه سارة فتحزن ، وأسرع مَرّ السكين على حَلْقي ليكون أهون للموت على ، وإذا أتيت سارة فاقرأ عليها السلام . فأقبل عليه إبراهيم عليه السلام يقبُّله وقد ربطه وهو يبكى ، وإسحاق ٣٠٣/١ يبكى ، حتى استنقع الدموع تحت خد السحاق ، ثم إنه جر السكين على حلقه فلم يُحيك (١٤) السكين، وضرب الله عز وجل صفيحة من نحاس على حلتى إسحاق ، فلما رأى ذلك ضرب به على جبينه ، وحزّ في قَـفاه قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾ (٥). يقول: سلما لله الأمر، فنودى: يا إبراهيم قد صد قت الرؤيا بالحق . التفت ، فإذا بكبش ، فأخذه وخلتي عن ابنه ، فأكب على ابنه يقبُّله وهو يقول: يا بنيّ اليوم وُهبتَ لي، فذلك قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَفَدَّيْنَاهُ مُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾. فرجع إلىسارَة فأخبرها الحبر ، فجزعت سارة وقالت : يا إبراهيم، أردت أن تذبح أبني ولا تعلمي (١)!

حد ثنا ابن ٔ حمید ، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، قال : كان إبراهیم فیما یقال إذا زارها ـ یعنی هاجر ـ حُسلِ علی البراق یغد ُو من

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۷۲ ، ۷۳ (۲) ط: «أرى» ، وما أثبته عن ا ، ن .

<sup>(</sup>٣) ا : « عنى » . (٤) لم يحك : لم يقطع .

<sup>(</sup>ه) سورة الصافات ۱۰۳ (۲) الحبر فى التفسير ۲۳: ۹؛ (بولاق) . (۱۸)

الشأم ، فيقبل بمكة ، ويروح من مكة ، فيبيت عند أهله بالشأم ، حتى إذا بلغ معه السعنى ، وأخذ بنفسه ورجاه لما كان يأمل فيه من عبادة ربه وتعظيم حرماته أرى فى المنام أن يذبحه .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم أن إبراهيم حين أمير بذبح ابنه قال له: يا بنى خذ الحبل والمُد ية ، ثم انطلق بنا إلى هذا الشُّعب ليحطيب (١) أهلك منه ، قبل أن يذكر له شيئًا مما أمر به . فلما وجه إلى الشُّعب اعترضه عدو الله إبليس ليصدُّه عن أمر الله في صورة رجل ، فقال: أين تريد أيها الشيخ ؟ قال : أريد هذا الشعب لحاجة لي فيه ، فقال : والله إنى لأرى الشيطان قد جاءك في منامك ، فأمرك بذبح بنيتك هذا ، فأنت تريد ذبحه ، فعرفه إبراهيم؛ فقال : إليك عنيى، أي عدو الله، فوالله لأمضين لأمر ربى فيه، فلما يئس عدو الله إبليس من إبراهيم اعترض إسهاعيل وهو وراء إبراهيم يحمل الحبل والشَّفرة ، فقال له : يا غلام هل تدرى أين يذهب بك أبوك ؟ قال : يحطيب (٢) أهلنا من هذا الشَّعب ، قال : والله ما يريد إلا أن يذبحك، قال: ليم ؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك ، قال: فليفعل ما أمره به ربه، فسمعًا وطاعةً . فلما امتنع منه الغلام ذهب إلى هاجر أم إسهاعيل وهي في منزلها ، فقال لها : يا أمَّ إسهاعيل ، هل تدرين أين ذهب إبراهيم بإساعيل ؟ قالت: ذهب به يحطبنا (٣) من هذا الشِّعب، قال: ما ذهب به إلا ليذبحه ، قالت : كلاً هو أرحم به وأشد حبًّا له من ذلك ، قال : إنَّه يزعم أن الله أمره بذلك ، قالت: إن (٤) كان ربه أمره بذلك فتسلماً لأمر الله . فرجع عدو الله بغيظه لم يصب من آل إبراهيم شيئًا مما أراد ، وقد امتنع (٥) منه إبراهيم وآل إبراهيم بعون الله، وأجمعوا (٢) لأمر الله بالسمع والطاعة ،

<sup>(</sup>١) ن: « لنحتطب لأهلك » .

<sup>(</sup>٢) ر، ن: «يحطب لأهلنا».

<sup>(</sup>٣) ن : «ليحتطب لنا».

<sup>( 1 )</sup> ا : « فإن » .

<sup>(</sup>ه) ط: «قد امتنع»، وما أثبته عن ا .

<sup>(</sup>٦) ر: «واجتموا».

فلما خلا إبراهيم بابنه فى الشِّعب وهوفيا يزعمون شعب تُبير – قال له : يابى ، إنى أرى فى المنام أنى أذبحك قال : يا أبت افعل ما تؤمر ، ستجدنى إن شاء الله من الصابرين .

قال ابن حميد : قال سلمة : قال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم : إن إساعيل قال له عند ذلك : يا أبت إن أردت ذبحي فاشدد رباطي لا يُصبِيْك (١) منتي شيء " فينقص أجرى ، فإن الموت شديد ، وإني لا آمن أن أضطربَ عنده إذا وجدت مسته، واشحذ شفرتك حتى تُجهز على فتريخي، وإذا أنت أضجعتني لتذبحي فكبني لوجهي على جبيبي ولا تُضجعني لشقي، فإنى أخشى إن أنت نظرت في وجهي أن تدركك رقة" تحول ُ بينك وبين أمر الله في ، وإن رأيت أن ترُدَّ قميصي على أمنى فإنه عسى أن يكون هذا أسلَّى لها عنمي، فافعل . قال : يقول له إبراهيم : نعثم العون أنت يا بي على أمر الله . قال : فرَبطه كما أمره إسهاعيل فأوثقه ، ثم شحد شفرته ثم تله للجبين واتقى النظر في وجهه، ثم أدخل الشُّفرة لحلقه فقلها الله لقفاها في يده، ثم اجتلبها إليه ليفرغ منه ، فنودى . أن يا إبراهيم قد صدَّقت الرؤيا، هذه ذبيحتك فداء لابنك فاذبحها دونه، يقول الله عزَّ وجلَّ، ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾، وإنما تتلُّ الذبائح على خدودها ، فكان مما صدق عندنا هذا الحديث عن إسماعيل في إشارته على أبيه بما أشار إذ قال : كبني على وجهى قوله: ﴿ وَ ـ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ \* وَ نَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ \* قَدْ صَدَّقْتَ الرُّواْيَا إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ إِنَّ لَهُذَا لَهُوَ الْبُلَاءِ الْمُبِينُ \* وَقَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ (٣) .

حدثنا ابن حميد، قال : حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق ، عن الحسن بن دينار ، عن قتادة بن دعامة، عن جعفر بن إياس ، عن عبد الله بن عباس ، قال : خرج عليه كبش من الجنة قد رعاها قبل ذلك أربعين خريفاً ، فأرسل إبراهيم ابنه فاتبع الكبش ، فأخرجه إلى الحمرة الأولى فرماه بسبع حصيات ،

<sup>(</sup>١) ن : «حتى لا يصبك » .

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات ١٠٣ – ١٠٠ .

فأفلته عنده ، فجاء الجمرة الوسطى ، فأخرجه عندها ، فرماه بسبع حصيات ، ثم أفلته فأدركه عند الجمرة الكبرى ، فرماه بسبع حصيات ، فأخرجه عندها ، ثم أخذه فأتى به المنحر من مي فذبحه ، فوالذي نَهْسُ ابن عباس بيده ، لقد كان أول الإسلام ، وإن رأس الكبش لمعلّق بقرنيه في ميزاب الكعبة ، وقد وخــُش \_ يعنى قد يبس .

حدثی محمد بن سنان القزاز ، قال : حدثی حجاج ، عن حماد ، عن أبی عاصم الغنوی ، عن أبی الطُّفی ل ، قال : قال ابن عباس : إن إبراهیم لما أمر بالمناسك عرض له الشیطان عند المستعی (۱) فسابقه ، فسبقه إبراهیم ، ثم ذهب به جبرثیل علیه السلام إلی جمرة العقبة ، فعرض له الشیطان ، فرماه بسبع حصیات ، حتی ذهب ، ثم تله للجبین ، وعلی إساعیل قمیص أبیض ، فقال له : یا أبت حتی ذهب ، ثم تله للجبین ، وعلی إساعیل قمیص أبیض ، فقال له : یا أبت إنه لیس لی ثوب تكفینی (۱) فیه غیر هذا فاخلعه عنی ، فأكفینی فیه ، فالتفت إبراهیم علیه السلام فإذا هو بكبش أعیر ن أبیض أقرن فَذ بحه ، فقال ابن عباس : لقد رأیتنا نتبع هذا الضرب من الكباش (۳).

۳۰۷/۱

حدثی محمد بن عمرو ، قال : حدثی أبو عاصم ، قال : حدثنا عیسی وحدثی الحارث ، قال : حدثنا الحسن ، قال ، حدثنا ورقاء ، جمیعاً عن ابن أبی نسجیح ، عن مجاهد ، قوله : ﴿ وَ تَلَهُ لِلْجَبِينِ ﴾ ، قال : وضع وجهه للأرض قال : لا تذبحی وأنت تنظر إلی وجهی عسی أن ترحمی ؛ فلا تجهز علی الأرض .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن جابر ، عن أبي الطفيل ، عن على عليه السلام: ﴿ وَ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾، قال : كبش أبيض أقرن أعين مربوط بيسمسر (١) في ثبير .

<sup>(</sup>۱) ر: «السِّعْنَى». (۲) ر: «تكفَّى».

<sup>(</sup>٣) الحبر في التفسير ٢٣ : ١٥ ( بولاق ) .

<sup>(</sup>٤) سَمَر، كرجل: من شجر العضاه.

حدثنى يونس ، قال: أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنى ابن جُريج ، عن عطاء بن أبى رباح ، عن ابن عباس: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾، قال : كبش . قال عبيد بن عمير : ذبح بالمقام ، . وقال مجاهد : ذبح بمنكى في المنحر .

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن ابن خُشَيم ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس ، قال : الكبش الذى ذبحه إبراهيم عليه السلام هو الكبش الذى قرَّبه ابن آدم فتُقبّل منه .

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يعقوب ، عن جعفر، عن سعيد بن جبير: ﴿ وَ فَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ قال: كان الكبش الذى ذبحه إبراهيم رعى في الجنة أربعين سنة ، وكان كبشًا أملح ، صوفه مثل العهن الأحمر.

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا معاوية بن هشام ، عن سفيان ، عن ٢٠٨/١ رجل، عن أبى صالح، عن ابن عباس: ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ ،قال : كان وعملاً.

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن عمرو ابن عبيد ، عن الحسن أنه كان يقول : ما فُدى إسماعيلُ إلا بتيس كان من الأرْوَى ، أهبط عليه من تُبير ، وما يقول الله : ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بَذِبْح عَظِيم ﴾ لذبيحته فقط ، ولكنه الذبيح على دينه ، فتلك السنَّة إلى يوم القيامة ، فأعلموا أن الذبيحة تدفع ميتة السوء ، فضحُوا عباد الله .

وقد قال أمية بن أبي الصلت في السبب الذي من أجله أمير إبراهيم بذبح ابنه شعراً ، ويحقق بقيله ماقال في ذلك الرواية التي رويناها عن السدي ، وأن ذلك كان من إبراهيم عن نذر كان منه ، فأمره الله بالوفاء به ، فقال :

وَلَإِبْرَاهِيمَ المُوَافِّقُ بِالنَّــذُ وَ اخْتِسَابًا وَحَامِلِ الْأَجْرَ ال (١)

<sup>(</sup>١) الأبيات في خزانة الأدب ٢ : ٤٢ه مع اختلاف في الرواية .

بِكْرِهِ لَمْ يَكُن لِيَصْبِرَ عنه أَوْ بِرَاهُ فِي مَعْشَرِ أَقْيَالُ الْمُ بَنِيَ إِنِّى نَذَرْ تُكَ لِلْ فَشَحِيطاً فَاصْبِرْ فِدَى لَكُ خَالِي (١) وَاشْدُدِ الصَّفْدَ لَا أَحِيدُ عَنِ السِّحَيِّ عَيْدَ الْأَسِيرِ ذِى الْأَغْلَالِ وَاشْدُدِ الصَّفْدَ لَا أَحِيدُ عَنِ السِّحَيِّ عَيْدَ الْأَسِيرِ ذِى الْأَغْلَالِ وَلَهُ مُدْيَةٌ تَخَايِلُ فِي اللَّهِ مَا لَكُ مِ جُذَامٌ حَنِيَّةٌ كَالْهِلَالِ بَيْنَمَا يَغْلَعُ السَّرَابِيلَ عَنْهُ فَكَمَّ رَبَّهُ بَكَبْشِ جُلَالِ فَيْدَنَ ذِا فَأَرْسِلِ ابْنَكَ إِنِّى لِلَّذِى قد فَمَلْتُمَا غَيْرُ قالِ فَذَنْ ذَا فَأَرْسِلِ ابْنَكَ إِنِّى لِلَّذِى قد فَمَلْتُمَا غَيْرُ قالِ وَالذَّ يَتَّقِى وَآخَرُ مَوْلُو دَ فَطَارَا مِنْهُ بِسِمْعِ فَعَالِ (٢) وَالذَّ يَتَقِي وَآخَرُ مَوْلُو دَ فَطَارَا مِنْهُ بِسِمْعِ فَعَالِ (٢) وَالذَّ يَتَقِي وَآخَرُ مَوْلُو دَ فَطَارَا مِنْهُ بِسِمْعِ فَعَالُ (٢) وَاللَّهُ عَنْ كَعَلَّ الْمُقَالِ وَالْمُعْ فَعَالِ الْمُقَالِ وَالْمُعْ فَعَالَ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُقْلِلُ وَالْمُنْ فَيْ فَا لَا عَنْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُقْلِلُ فَيْدُ وَلَا الْمُقَالِ الْمُدُونُ وَ لَهُ فَرَجَةٌ كُولُ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُقَالِ اللْمُعْمِ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُقَالِ الْمُعْمِ الْمُقَالِ اللْمُقَالِ اللْمُعْمِ الْمُعْرَامُ الْمُقَالِ الْمُعَلِلِ الْمُعَالِ الْمُعْلِى السَّرِيلِ الْمُعْمِ الْمُعْرَامُ الْمُعْمِ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى اللَّذِي عَلَى اللْمُعْلِي الْمُعْلِلِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِى اللْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِلْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْمِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُولِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ

,

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا الحسين بعنى ابن واقد ب عن زيد، عن عكرمة : قوله عزَّ وجلَّ : ( فَالَمَسَّا أَسْلَمَا) : قال : أسلما جميعًا لأمر الله ؛ رضى الغلام بالذبح ورضى الأب بأن يذبحه . قال : يا أبت اقذفنى لاوجه كيلا تنظر إلى فترحمنى ، وأنظر أنا إلى الشفرة فأجزع ، ولكن أدخل الشفرة من تحتى ، وامض لأمر الله ، فذلك قوله تعالى : فَلَمَّا أَسْلَمَا وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ ) ، فلما فعل ذلك ناديناه ( أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّوايًا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى المُحْسِنِين ) .

### [ ذكر ابتلاء الله إبراهييم بكلمات ]

وكان ممن امتحن الله به إبراهيم عليه السلام وابتلاه به – بعد ابتلائه إياه بما كان من أمره وأمر نُـمرود بن كوش ، ومحاولته إحراقه بالنار وابتلائه بما كان من أمره إياه بذبح ابنه ، بعد أن بلغ معه السعكي ورجا نفعه ومعونته على ما يقرّبه من ربه عزّ وجلّ ورفعه القواعد من البيت ، ونسكه المناسك – ابتلاؤه حلّ جلاله بالكلمات التي أخبر الله عنه أنه ابتلاه بهن فقال : ﴿ وَإِذِ ابْتَكَى

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، ر ، وفي ط : «حالى».

<sup>(</sup> Y ) السمع : الذكر الجميل . وفي الخزافة : « يسمع معال » .

# إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتُمَّهُنَّ ﴾(١)

وقد اختلف السلّف من علماء الأمة فى هذه الكلمات التى ابتلاه الله بهن فأتمهن ، فقال بعضهم : ذلك ثلاثون سهمياً ، وهى شرائع الإسلام . ٣١٠/١

### \* ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا داود، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قوليه تعالى: ﴿ وَإِذِ ابْتَكَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ مِكْلِماتٍ ﴾ ، قال: قال ابن عباس: لم يُبتْتَلَ أحد بهذ الدين فأقامه إلا إبراهيم عليه السلام، ابتلاه الله تعالى بكلمات فأتمهن "، قال: فكتب الله تعالى له البراءة فقال: ﴿ وَ إِبْرَاهِيمَ اللَّذِي وَ قَلَ (٢) أَ: عَشْرٌ منها في الأحزاب، وعشر منها في بَرَاءة ، وعَشْر منها في المؤمنين ، وسأل سائل ، وقال: إن " هذا الإسلام ثلاثون سهماً .

حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطى، قال : حدثنا خالد الطحان، عن داود ، عن عكرمة ، عن ابن عباس، قال : ما ابتلبى أحد بهذا الدين فقام به كله غير إبراهيم عليه السلام ؛ ابتلبى بالإسلام فأتمه ، فكتب الله له البراءة فقال : ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ اللَّذِي وَ قَى ﴾ ، فذكر عشراً في براءة ﴿ التَّابُّبُونَ الْعَابِدُونَ الْعَابِدُونَ الْعَامِدُونَ ... ﴾ (٢) وعشراً في الأحزاب: ﴿ إِنَّ المُسْلِمِينَ وَ المُسْلِمَاتِ ... ﴾ (٥) وعشراً في سورة «المؤمنين» إلى قوله تعالى : ﴿ وَ اللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَّوا اِتِّمْ يُحَافِظُونَ ﴾ (٥) ، وعشراً في سأل سائل: ﴿ وَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَابِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٢٤ (٢) سورة النجم ٣٧

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة ١١٢ (٤) سورة الأحزاب ٣٥

<sup>(</sup>٥) سورة المؤينين ٩ (٦) سورة المعارج ٣٤

٣١١/ وحدثني عبد الله بن أحمدالمروزيّ، قال: حدثنا على " بن الحسن ، قال: حدثنا خارجة بن مصعب ، عن داود بن أبي هند ، عن عردمة ، عن ابن عباس، قال: الإسلام ثلاثون سهماً ، وما ابتُلي أحد بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم ، قال الله تعالى: ﴿ وَ إِبْرَ اهِيمَ اللّذِي وَ فَي ﴾ ، فكتب الله له براءة من النار .

وقال آخرون : ذلك عشر خصال من سنن الإسلام ، خمس منهن في الرأس ، وخمس في الجسد .

#### \* ذكر من قال ذلك:

حدثى الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس : ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبراهِيمَ رَبُّهُ بَكُلماتٍ ﴾ ، قال : ابتلاه الله عز وجل بالطهارة : خمس فى الرأس ، وخمس فى الحسد ؛ فى الرأس ، وخمس فى الحسد ؛ فى الرأس ، وفى الحسد تقليم الأظفار ، وحلت العانة ، والحتان ، ونتف الإبط ، وغسل أثر الغائط والبول بالماء .

حدثنى المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، عن مَعْدُمُ ، عن الحكم بن أبان ، عن القاسم بن أبى بَرَّة ، عن ابن عباس بمثله ، غير أنه لم يذكر أثر البول .

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا سليان بن حرب ، قال : حدثنا أبو هلال ، قال : حدثنا قتادة في قوله تعالى : ﴿وَإِذِ ابْتَكَى إِبراهيمَ رَبَّهُ بَكُلمات ﴾، قال : ابتلاه بالختان ، وحَلَّق العانة ، وغسل القُبُلُ والدَّبر، والسواك ، وقص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط . قال أبو هلال : ونسيت خصلة .

۳۱/۱ حدثنا عمار بن الحسن ، قال : حدثنا عمار بن الحسن ، قال : حدثنا عمار بن الحسن ، قال : حدثنا عبدالله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن مطر، عن أبي الجلَّد (١١) ، قال : ابتُلَى

<sup>(</sup>١) ط «أبو خالد» تصحيف ، والصواب ما أثبته من ا والتفسير ٣ : ٩ .

إبراهيم عليه السلام بعشرة أشياء هن فى الإنسان (١) سنّة: المضمضة، والاستنشاق، وقص الشارب، والسواك، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وغسل البراجم، والحتان، وحلق العانة، وغسل الدّبر والفرج.

وقال آخرون نحو قول هؤلاء ، غير أنهم قالوا : ستٌ من العشر في جَسد الإنسان ، وأربع منهن في المشاعر .

#### \* ذكر من قال ذلك:

حدثنى المثنى ، قال : حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا محمد بن حرب ، قال : حدثنا ابن لهيعة ، عن ابن هبيرة ، عن حمد ابن عباس فى قوله عز وجل : ﴿ وَإِذِ ابْتَكَى إِبرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكُلُّمَاتٍ فَأَتَهَّنَ ﴾ ، قال : ست في الإنسان وأربع في المشاعر ، فالتي في الإنسان : حلَّق العانة ، والحتان ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظفار ، وقص الشارب ، والغسل يوم الجمعة . وأربع في المشاعر : الطواف ، والسعى بين الصفاء والمروة ، ورمى الجمار ، والإفاضة .

وقال آخرون: [بل] (٢) ذلك قوله: ﴿إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً ﴾ ، ومناسك الحج. فقال آخر من قال ذلك :

حدثنا أبو كُريْب، قال: حدثنا ابن إدريس، قال: سمعت إسماعيل ابن أبي خالد، عن أبي صالح: قوله: ﴿ وَ إِذِ ابْتَكَى إِبراهيمَ رَبُّهُ بِكَلَمَاتَ فَأْتَمَّهُنَّ ﴾، ٣١٣/١ منهن ً إنى جاعلك للناس إماماً وآيات النسك (٣)

حدثنى أبوالسائب، قال : حدثنا ابن إدريس قال: سمعت إسماعيل بن أبي خالد ، عن أبي صالح، مولى أم هانئ فى قوله: ﴿ وَ إِذِ ابْتَلَى إِبراهِيمَ رَبُّهُ مِكْلِمَاتٍ ﴾، قال : منهن ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً ﴾، ومنهن آيات النسك

<sup>(1)</sup> ط: «الإسلام» ويما أثبته من ا والتفسير .

<sup>(</sup>٢) من ا ، ن والتفسير ٣ : ١٠ .

<sup>(</sup>٣) ر : «ومناسك الحج » .

# ﴿ وَإِذْ يَرُ فَعُ إِبراهِيمُ الْقُوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ﴾ (١).

حدثی محمد بن عمرو، قال: أخبرنا أبو عاصم، قال: حدثنی عیسی ابن أبی نتجیح، عن مجاهد فی قوله: ﴿ وَ إِذِ ابْتَلَى إِبراهِیمَ رَبُّهُ بَكَلَمَاتَ فَأْتَمَّهُنَ ﴾ (٢) قال: قال الله لإبراهیم: إنی مبتلیك بأمر فما هو ؟ قال: تنجعلنی للناس إماماً، قال: نعم، ﴿ قَالَ وَمَينُ ذُرِيَّتَى قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِین ﴾، قال: تجعل البیت مثابة للناس، قال: نعم، قال: وتجعل هذا البلد أمننا، قال: نعم، [قال] (٣): وتجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا أمَّة مسلمة لك، قال: نعم، [قال] (٣): وترینامناسكنا وتنوب علینا، قال: نعم، [قال] (٣): وترینامناسکنا وتنوب علینا، قال: نعم، [قال] (٣): وترینامناسکنا وتنوب علینا، قال: نعم (٣): وترینامناسکنا وترینامناسکنا وتنوب علینا، قال: نعم، [قال] (٣): وترینامناسکنا وتنوب علینا، قال: وترینامناسکنا و ترینامناسکنا وترینامناسکنا وترینامنام

حدثنى القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد بنحوه . قال ابن جريج : فاجتمع على هذا القول مجاهد وعكرمة .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن ابن أبي نَجيح ، عن مجاهد: ﴿ وَإِذَ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بَكَلِمَاتٍ فِأْتَمَّهُنَ ﴾ ، قال : ابتلى بالآيات التى بعدها: ﴿ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قال وَمِنْ ذُرِّيتَى قَالَ لَا ينالُ عَهْدِي الظَّالِمِين ﴾ (٢) .

حدثنی المثنی بن إبراهیم ، قال : حدثنا أبو حذیفة ، قال : حدثنا شبثل ، ۱۹۴۳ عن ابن أبی نتجیح ، قال : أخبرنی به عکرمة ، قال : فعرضته علی مجاهد فلم ینکره .

حدثنى موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ،عن السُّدى : الكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم : ﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَسَاط ،عن السُّدى : الكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم : ﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٢٧ . (٢) سورة البقرة ١٢٤ .

<sup>(</sup>٣) من التفسير . (١) الحبر في التفسير ٣ : ١١

أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّ يَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ \* رَبَّنَا وَابْعَثْ فِي الْمُعَنْ وَابْعَثْ فِي الْمُعَنْ وَابْعَثْ فِي الْمُعَنْ وَابْعَثْ فِي اللهِ عَنْهُمْ ﴾ (١).

حدثت عن عمار بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، في قوله : ﴿ وَإِذِ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات ﴾ (٢) قال : الكلمات : ﴿ إِنّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً ﴾ (٢) ، وقوله : ﴿ و إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وأَمنا ﴾ ، وقوله : ﴿ و إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وأَمنا ﴾ ، وقوله : ﴿ و إِذْ يرفع ابراهيم مُصَلًّى ﴾ (٢) وقوله : ﴿ و آخِذُ وا من مقام إبراهيم مُصَلًّى ﴾ (٢) وقوله : ﴿ و آخِذُ وا أَذْ يرفع ابراهيم مُصَلًّى ﴾ (٢) وقوله : ﴿ و آخِذُ و إِذْ يرفع ابرًاهيم مُالقواعد من البيت. . ) الآية ، قال فذلك كلنه من الكلمات التي ابتلى بهن البراهيم .

حدثنى محمد بن سعد ، قال : حدثنى أبي ، قال : حدثنى عمى ، قال : حدثنى عمى ، قال : حدثنى أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس فى قوله تعالى: ﴿ وَ إِذِ ابْتَكَى إِبراهيمَ رَبُّهُ بَكُلُماتَ فَأَتَمَّهُنَّ ﴾ ، قال : منهن ﴿ إِنّى جَاعِلُكَ للنّاسِ إِماماً ﴾ (٢) ، ومنهن : ﴿ وَ إِذَ يَرفعُ إِبراهيمُ القواعدَ مِنَ الْبَيْتِ ﴾ ، ومنهن " الآيات فى شأن المنسك والمقام الذي جعل لإبراهيم ، والرزق الذي رزق ساكن البيت ، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث فى ذريتهما .

وقال آخرون : بل ذلك مناسك الحبِّ خاصَّة .

\* ذكر من قال ذلك:

410/1

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا سكم بن قتيبة ، قال : حدثنا عمر بن نبهان، عن قتادة، عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَ إِذِ ابتِكَي إِبراهيمَ رَبُّهُ بَكُلُماتٍ ﴾ قال : مناسك الحج .

<sup>(</sup>١) سورة البُقرة ١٢٧ – ١٢٩

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٢٤ ، ١٢٥ ، ١٢٧ .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قَتَادة ، قال : حدثنا سعيد ، عن قَتَادة ، قال : كان ابن عباس يقول في قوله : ﴿ وَإِذَ ابْتُلَى إِبْرَاهِيمَ رَابُهُ بِكُلِّمَاتٍ ﴾ قال : هي المناسك .

حُد ثت عن عمار بن الحسن ، قال : حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه قال : بلّغنا عن ابتلى بهن ليراهيم أله الكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم مي المناسك .

حدثنى أحمد بن إسحاق الأهوازي ، قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن التميمي ، عن ابن عباس قوله : ﴿ وَ إِذِ ابْتِلَى إِبراهِيمَ رَبُّهُ بَكِلِماتِ فَأَتَّمَهِن ﴾ ، قال : مناسك الحج .

حدثني ابن المثني ، قال : حدثني الحيماني ، قال : حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن التميمي ، عن ابن عباس مثله .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قَـتادة ، قال : قال ابن عباس : ابتلاه بالمناسك .

وقال آخرون : بل ابتلاه بأمور ، منهن َّ الخينان .

ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا سلم بن قتيبة ، عن يونس بن أبي إسحاق، عن الشعنبيّ : ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكُلَّمَاتٍ ﴾ ، قال : منهن الحتان .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا يونس ابن أبي إسحاق، قال : سمعتُ الشعبيّ يقول . . . فذكر مثله .

حدثنى أحمد بن إسحاق ، قال : حدثنا أبو أحمد ، قال : حدثنا يونس بن أبي إسحاق ، قال : سمعتُ الشعبي ــ وسأله أبو إسحاق عن قوله عَزّ وَجَلّ : ﴿ وَإِذْ ابْتُلَكَى إِبَرِهِ بِيمَ رَبُّهُ ۖ بِكَلَّمِاتٍ ﴾ – قال : منهن ً الحتان يا أبا إسحاق.

\* \* \*

وقال آخرون: ذلك الحلال الست : الكوكب ، والقمر ، والشمس ، والنار ، والهجرة ، والحتان ، التي ابتلي بهن أجمع فصبر عليهن .

#### ذكر من قال ذلك:

حدثنى يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عُلَيَّة، عن أبى رَجَاء، قال: قلتُلحسن: ﴿ وَإِذِ ابْتِلَاهِ بِالْكُوكِبِ قَلْتَلَامُ اللّهِ مَا اللّهُ بِكُلّمَاتَ فَأَتّمَهُنَّ ﴾، قال: ابتلاه بالكوكب فرضى عنه، وابتلاه بالشمس فرضى عنه، وابتلاه بالحتان. بالنار فرضى عنه، وابتلاه بالحجرة، وابتلاه بالحتان.

حد "ثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد بن زُريع ، قال : حدثنا سَعيد ، عن قتادة ، قال : كان الحسن يقول : إن الله ابتلاه بأمر فصبر عليه ؛ ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر ، فأحسن فى ذلك ، وعرف أن ربه دائم لا يزول ، فوجة وجهه للذى فطر السموات والأرض حنيفاً وما كان من ٢١٧/١ المشركين ؛ وابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجراً إلى الله تعالى ؛ ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك ، وابتلاه بذبح ابنه وبالحتان (١١) ، فصبر على ذلك .

حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرَّزَّاق ، قال : أخبرنا مَعْمَر ، عمّن سمع الحسن يقول في قوله: ﴿ وَ إِذِ الْبَتْلَىَ إِبْرِاهِيمَ رَبَّهُ بَكُلِمَاتٍ ﴾ ، قال : ابتلاه[ بذبح ولده ، وبالنارو] (٢) بالكوكب ، وبالشمس ، وبالقمر .

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا سَلَمْ بن قُتُمَيْسَةَ ، قال : حدثنا أبوهلال عن الحسن : ﴿ وَ إِذِ ابْتَكَى إبراهيمَ رَبُّهُ بَكَلَمَاتَ ﴾ ، قال : ابتلاه بالكوكب ، وبالشمس وبالقمر ، فوجده صابراً .

<sup>(</sup>١) ط: «والحتان»، وما أثبته من ا، والتفسير ٣: ١٤

<sup>(</sup>٢) تكملة من التفسير ٣: ١٤

حدثنا أحمد بن إسحاق بن المختار ، قال : حدثنى غسان بن الربيع ، قال : حدثنا عبد الله بن الفضل ، عن عبد الله بن الفضل ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي همر يشرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اختتن إبراهيم بعد ثمانين سنة بالقد وم » .

وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الكلمات التى ابتلى بهن إبراهيم خبران :

أحدهما: ما حدثنا أبو كريب ، قال: حدثنا الحسن بن عطية ، قال: 
٣١٨/١ حدثنا إسرائيل ، عن جعفر بن الزبير ، عن القاسم ، عن أبى أمامة ، قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ و إبراهيمَ اللّذِي و ۖ فَى ﴾ قال: « وفَى عمل َ يومه أربع ركعات في النهار » .

والآخر منهما ما حد تنا به أبو كريب، قال : حدثنا رشدين بن سعد ، قال : حدثنا رسدين بن سعد ، قال : حدثنا زبان بن فائد ، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « ألا أخبر كم لم سمى الله إبراهيم خليله والله عليه وسلم يقول كله أصبح وكله أمسى: ﴿ فَسُبْحَانَ أَللهِ حِينَ وَسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ . . . ﴾ (١) حتى ختم الآية » (٢).

فلما عرف الله تعالى من إبراهيم الصبر على كل ما ابتلاه به ، والقيام بكل ما ألزمه من فرائضه ، وإيثاره طاعته على كل شيء سواها ، اتخذه خليلا ، وجعله لمن بعده من خلقه إماماً ، واصطفاه إلى خلقه رسولا ، وجعل فى ذريته النبوة والكتاب والرسالة ، وخصهم بالكتب المنزلة ، والحيكم البالغة ، وجعل منهم الأعلام والقادة والرؤساء والسادة ، كلما مضى منهم نجيب خلفه سيد رفيع ، وأبتى لهم ذكراً فى الآخرين ، فالأمم كلها تتولاه وتأثنى عليه ، وتقول بفضله إكراماً من الله له بذلك فى الدنيا ، وما اد خرله فى الآخرة من الكرامة

<sup>(</sup>١) سورة الروم ١٧ (٢) الحبران في التفسير ٣ : ١٥ ، ١٦ .

أجل وأعظم من أن يحيط به وصف واصف .

### [ أمر نمرود بن كوش بن كنعان ]

ونرجع الآن إلى الخبر عن عدو الله وعدو إبراهيم الذى كذّب بما جاء به من عند الله ، ورد عليه النصيحة التى نصحها له جهلا منه ، واغتراراً بحلم الله تعالى عنه ، نمر ود بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح ، وما آل إليه أمره في عاجل دنياه حين تمرّد على ربه ، مع إملاء الله إياه ، وتركه تعجيل العذاب له على كفره به ، ومحاولته إحراق خليله بالنار حين دعاه إلى توحيد الله والبراءة من الآلهة والأوثان ، وأن نمرود لما تطاول عُدُوه وتمرّده على ربّه مع إملاء (١) الله تعالى له فيا ذكر أربعمائة عام ، لا تزيده حجج الله التي يحتج بها عليه ، وعبر ه التي يُربها إياه إلا نماديًا في غيّه ، عذبه الله — فيا ذكر — في عاجل دنياه قدر إملائه إياه من المدة بأضعف خليه ، وذلك بعوضة سلطها عليه [توغلت في خياشيمه فمكث أربعمائة سنة يعذب بها في حياته الدنيا ] (١).

\* ذكر الأخبار الواردة عنه بما ذكرت منجهله وما أحل الله به من نقمته:

حدثی الحسن بن یحیی ، قال : أخبرنا عبد الرزّاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن زید بن أسلم ، أن " أول جبار كان فی الأرض نُسمرود ، وكان الناس یخوجون فیمتارون من عنده الطعام ، فخرج إبراهیم یمتار مع من یمتار ، فإذا مر به ناسقال : مَن و ربّكم ؟ قالوا : أنت ، حتى مر به إبراهیم ، قال : من دبك ؟ قال : ﴿ رَبِّی الّذِی یُحْیِی وَیُمِیتُ قَالَ أَنَا أُحْیِی وأمیت قَالَ إِبْراهیم ، ۲۲۰/۱

<sup>(</sup>۱) ا : « إملاء الله إياه » . (٢) تكملة من ا ، ن .

قَإِنَّ الله تَاتِي بِالشَّمْسِ مِنَ المشرق فأت بها من المغرب فبهُتِ الذي كفر ألى . (1) قال : فرد م بغير طعام ، قال : فرجع إبراهيم للى أهله فمرَّ على كثيب أعفر (٢) ، فقال : هلا آخذ من هذا فآتى به أهلى فتطيب أنفسهم حين أدخل عليهم ! فأخذ منه ، فأتى أهله . قال : فوضع متاعه ثم نام ، فقامت امرأته إلى متاعه ففتحته فإذا هي بأجود طعام رآه أحد " ، فصنعت له منه ، فقر بته إليه وكان عهد أهله ليس عندهم طعام وقال : من أين هذا ؟ قالت : من الطعام الذي جئت به ، فعلم أن الله قد رزقه ، فحميد الله .

ثم بعث الله إلى الجبار مل كما : أن آمن في وأتركك على ملكك ، قال : فهل رب غيرى ؟ فجاءه الثانية فقال له ذلك، فأبي عليه ، ثم أتاه الثالثة فأبي عليه ، فقال له الملك : اجمع جموعك إلى ثلاثة أيام ، فجمع الجبار جموعة ، فأمر الله الملك ، ففتح عليهم باباً من البعوض ، فطلعت الشمس فلم يروها من كثرتها (٣) ، فبعثها الله عليهم ، فأكلت لحومهم وشربت دماءهم ، فلم يبق إلا العظام ، والملك كما هو لم يُصبه من ذلك شيء ، فبعث الله عليه بعوضة فدخلت في منخره ، فكث أربعمائة سنة يُضرب رأسه بالمطارق ، وأرحم الناس به ممن جمع يديه ثم ضرب بهما رأسه . وكان جباراً أربعمائة عام ، فعذبه به من جمع يديه ثم ضرب بهما رأسه . وكان جباراً أربعمائة عام ، فعذبه فأتى الله بنيانه من القواعد ، وهو الذي قال الله : ﴿ فَأَتَى اللهُ بُنيَا مَهُمْ مِنَ اللّهُ بنيانه من القواعد ، وهو الذي قال الله : ﴿ فَأَتَى اللهُ بُنيَا مَهُمْ مِنَ اللّهَ بنيانه من القواعد ، وهو الذي قال الله : ﴿ فَأَتَى اللهُ بُنيَا مَهُمْ مِنَ القَوَاعِد )

٣٢١/١ حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدتى في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح ، عن ابن عباس—وعن مرة عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٨٥٨ .

<sup>(</sup>٢) الكثيب ألأعفر : الرمل الأحمر .

<sup>(</sup>۳) ن : « کثرته » .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل ٢٦ ، والحبر في التفسير ه : ٣٣٤ – ١٣٤.

عليه وسلم، قال: أمر الذي حاج إبراهيم في ربه بإبراهيم، فأخر جــيعني من مدينته ــ قال : فأخرُرِج فلتي لوطيًا على باب المدينة — وهو ابن أخيه — فدعاه فآمن به ، وقال: ﴿ إِنِّي مُهَاجِرٌ ۚ إِلَى رَبِّي ﴾ (١) ، وحلف نمرود أن يطلب إله إبراهيم، فأخذ أربعة أفرُخ من فعراخ النسور ؛ فربًّا هن باللحم والحمر ، حتى إذا كبرن وغلظن واستعلجن ، قرنهن " بتابوت ، وقعد في ذلك التابوت ، ثم رفع رجلاً من لحم لهن ، فطرن به ؛ حتى إذا ذهبن في السهاء أشرف ينظر إلى الأرض ، فرأى الجبال تدبُّ كدبيب النمل ، ثم رفع لهن اللحم ، ثم نظر فرأى الأرض محيطًا بها بحر كأنها فكلكة في ماء ، ثم رفع طويلا فوقع في ظلمة ، فلم ير ما فوقه ولم ير ما تحته، ففزع فألتى اللحم فاتبعتُه منقضّات، فلما نظرت الجبال إليهن وقد أقبلن منقضًات وسمعن حفيفهن فزعت الجبال ، وكادت أن تزول من أمكنتها ولم يفعلن ، وذلك قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَقَدْ مَكُرُ وَا مَكْرَ هُمْ وَعِنْدَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَ إِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الجِبَالِ (٢٠) ، وهي في قراءة ابن مسعود: ﴿ وَ إِنْ كَادَ مَكُرُ هُمْ ﴾ فكان طيرانهن (٣) به من بيت المقدس، ووقوعهن في ٣٢٢/١ جبل الدخان، فلما رأى أنه لا يطيق شيئًا أخذ في بناء الصرح، فبني حتى إذا أسنده إلى السماء ارتقى فوقه ينظر – بزعمه – إلى إله إبراهيم، فأحدث ولم يكن يُدحد بن، وأحدالله بنيانه من القواعد: ﴿ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوقِهِمْ وَأَتَاهُمُ العَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ ونَ ﴾ (١) ، يقول : من مأمنهم ، وأخذهم من أساس الصرح، فتنقض [بهم] (٥). ثم سقط فتبلبلت ألسن الناس من يومئذ من الفزع ، فتكلموا بثلاثة وسبعين لساناً ، فلذلك سميت بابل ، وإنما كان لسان الناس قبل ذلك السيريانية (٦) .

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت ٢٦

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم ٢٤

<sup>(</sup>٣) ا والتفسير : «طيرورتهن»؛ وهما بمعني .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل ٢٦

<sup>(</sup>٥) تكملة من ا والتفسير .

<sup>(</sup>٦) الحبر في التفسير ١٤ : ٢٦ ، ٧٧ ( بولاق ) .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبو داود الحفري ، عن يعقوب ، عن مخص بن حميد -أو جعفر عن سعيد بن جُبير : ﴿ وَ إِنْ كَانَ مَكُرُهُم ۚ لِتَزُولَ مِنْهُ الجِبَالُ ﴾ ، قال : نمرود صاحب النسور ، أمر بتابوت فجعل وجعل معه رجلا . ثم أمر بالنسور فاحتملته ، فلماً صعد قال لصاحبه : أي شيء ترى ؟ قال : أرّى الماء والجزيرة \_ يعني الدنيا \_ ثم صعد وقال لصاحبه : أي شيء شيء ترى ؟ قال : ما نزداد من السهاء إلا بعداً ، قال : اهبط ، وقال غيره : نُودى : أيها الطاغية ، أين تريد ك فسمعت الجبال حفيف النسور ، وكانت ترى أنه أمر من السهاء فكادت تزول ، فهو قوله تعالى: ﴿ وَ إِنْ كَانَ مَكُرُهُم ْ لِتَزُولَ مِنْهُ الجِبَالُ ﴾ (١) .

حدثنا الحسن بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن أبي عدى ، عن شُعبة ، عن أبي إسحاق ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن دانيل ، أن عليبًا عليه السلام قال في هذه الآية : ﴿وَإِنْ كَانَ مَكُرُ هُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْحِبَالُ ﴾ ، قال : أخذ ذلك الذي حاج إبراهيم في ربه نسرين صغيرين ، فرَّباهما حتى استغلظا واستعلجا فشببًا ، قال : فأوثق رجول كل واحد منهما بوتر إلى تابوت ، وجوعهما وقعد هو ورجل آخر في التابوت ، قال : ورفع في التابوت عصًا على رأسه اللحم ، فطارا ، وجعل يقول لصاحبه : انظر ماذا ترى ؟ قال : أرى كذا وكذا ، حتى قال : أرى الدنيا كأنها ذباب ، فقال : صوّب ، فصوّبها ، فهبطا . قال : فهو قوله عزّ وجل : ﴿وَإِنْ كَانَ مَكُرُ هُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْحِبَالُ ﴾ قال أبو إسحاق : فهو قوله عزّ وجل : ﴿وَإِنْ كَانَ مَكُرُ هُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْحِبَالُ ﴾ قال أبو إسحاق : ولذلك هي في قراءة عبد الله : ﴿وَإِنْ كَادَ مَكُرُ هُمْ ﴾ (٢)

فهذا ما ذكر من خبر نمرود بن كوش بن كنعان .

وقد قال جماعة: إن نمرود بن كوش بن كنعان هذا ملك مشرق الأرض ومغربها ، وهذا قول يدفعه أهل العلم بسير الملوك وأخبار الماضين ، وذلك أنهم

<sup>(</sup>١) الخبر فى التفسير ١٣ : ١٦١ ( بولاق ) .

<sup>(</sup> ٢ ) الخبر في التفسير ١٣ : ١٦٠ ( بولاق) .

لا يدفعون ولا ينكرون أن مولد إبراهيم كان في عهد الضحاك بن أندرماسب الذي قد ذكرنا بعض أخباره فيا مضي، وأن ملك شرق الأرض وغربها يومئذ كان الضحاك . وقد قال بعض مأن أشكل عليه أمر نمرود ممن عرف زمان الضحاك وأسبابه فلم يدر كيف الأمر في ذلك مع سماعه ما انتهى إليه من الأخبار عمن رُوي عنه أنه قال : ملك الأرض كَافران ومؤمنان ، فأمّا الكافران فنمرود وبختنصّر، وأما المؤمنان فسلمان بن داود وذو القرنين. وقول َ القائلين من أهل الأخبار إن الضحاك كان هو ملك شرق الأرض وغربها في ٢٢٤/١ عهد إبراهيم نمرود: هو (١٦) الضحاك. وليس الأمر في ذلك عند أهل العلم بأخبار (٢) الأوائل ، والمعرفة بالأمور السوالف ، كالذى ظنَن ، لأن نسب نمرود في النَّبَطَ معروف، ونسب الضحاك في عَجَمَ الفرس مشهور ، ولكنَّ ذوى العلم بأخبار الماضين وأهل المعرفة بأمور السالفين من الأمم ذكروا أن الضّحاك كان ضم إلى نمرود السُّواد وما اتصل به بمنة ويـَسرة، وجعله وولده مُمَّاله على ذلك، وكَانهو يتنقيَّل (٣) في البلاد، وكان وطنه الذي هو وطنهُ ووطن أجداده (١٤) د نُباوند ، من جبال طبرستان ، وهنالك رمى به أفريد ون حين ظفر به وقهره موثقاً بالحديد. وكذلك بختنصر كان أصبهبذ ما بين الأهواز إلى أرض الروم من غربي دجلة من قبل لهُراسب ، وذلك أن لهُراسب كان مشتغلا بقتال الترك ، مقياً بإزائهم ببلغ ، وهو بَناها - فيا قيل - لمَّا تطاول مكثه هنالك لحرب النرك، فظن مَن لم يكن عالمًا بأمور القوم بتطاول مدة ولايتهم أمرَ الناحية لمن ولوا له أنهم كانوا هم الملوك. ولم يدَّع أحد "من أهل العـلم بأمور الأوائل وأحبار الملوك الماضية وأيام الناس فيا نعلمه أن أحداً من النَّبط كان ملكًا برأسه على شيئر من الأرض ، فكيف يملك شرق الأرض وغربها ا ولكن العلماء من أهل الكتاب وأهل المعرفة بأخبار الماضين ومن قد عانى النظر في كتب التأريخات، يزعمون أنَّ ولاية نمرود إقليم بابل من قبل الازدهارق بييوراسب دامت أربعما ثة سنة، ثم لرجل من نسله من بعد هلاك نمرود، يقال ٧٠٥/١

(س) كذا في ا ، وفي ط : «ينتقل» . ( ؛ ) ن : «أولاده» .

<sup>(</sup> Y ) ط: «بالأخبار » ، وما أثبته عن ا ، ر ، ن .

له نبط بن قعود مائة سنة ، ثم لداوص (١) بن نبط من بعد نبط ثمانين سنة ، ثم من بعد داوص بن نبط لبالش بن داوص ماثة وعشرين سنة ، ثم لنمرود بن بالش من بعد بالش سنة وأشهراً . فذلك سبعمائة سنة وسنة وأشهر ، وذلك كله في أيام الضحاك ، فلما ملك أفريد ون وقهر الازدهاق قتل نمرود بن بالش وشرّد النَّبَطَ وطردهم، وقتل منهم مقتلة عظيمة ، لما كان منهم من معاونتهم بيوراسب على أموره ، وعمل نمرود وولده له .

وقد زعم بعض أهل العلم أن بيوراسب قد كان قبل هلاكه تنكَّر لهم . وتغيَّر عما كان لهم عليه .

#### [ ذكر لوط بن هاران وقومه ]

ونعود الآن إلى ذكر الحبر عن بقية الأحداث التي كانت في أيام إبراهيم صلى الله عليه وسلم .

وكان من الكائن أيام حياته من ذلك ما كان من أمر لوط بن هاران ابن تارخ ، ابن أخى إبراهيم عليهما السلام وأمر قومه من سلَّهُ وم . وكان من أمره فيا ذكر أنه شخص من أرض بابل مع عمَّه إبراهيم خليل الرحمن ، مؤمنًا به ، متبعًا له على دينه ، مهاجرًا إلى الشام ، ومعهما سارَة بنت ناحور .

وبعضهم يقول : هيسارة بنت هيبال (٢) بن ناحور. وشخص معهم ــ فيما ٣٢٦/١ قيل – تارخ أبو إبراهيم مخالفًا - لإبراهيم في دينه ، مقيمًا على كفره حتى صاروا إلى حرّان ، فمات تارخ وهو[ آزر] (٣) أبو إبراهيم بحرّان على كفره وشـَخـَص إبراهيم ولوط وسارة إلى الشام، ثم مضوا إلى مصر، فوجدوا بها فرعوناً من فراعنتها، ُذكر أنه كان سنان بن علوان بن عبيد بن عويج (١) بن عملاق بن لاوذ (٥) ابن سام بن نوح . وقد قيل إن فرعون مصر يومئذ كان أخاً للضحاك ، كان

(۱) ن: «ولداوص» ر «ولداوس».

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ، وفي ط : « هنال » .

<sup>(</sup>٣) تكلة من ا .

<sup>(</sup>٤) ر : «عوج».

<sup>(</sup>ه) ب: «لاوى». ·

الضّحاك وجنَّهه إليها عاملاعليها من قبله – وقد ذكرتُ بعض قصته مع إبراهيم فيا مضى قبلُ – ثم رجعوا عو داً على بلئم م إلى الشأم. وذكر أن إبراهيم نزل فلسطين، وأنزل ابن أخيه لوطنًا الأردن ، وأن الله تعالى أرسل لوطنًا إلى أهل سدوم ، وكانوا أهل كفر بالله وركوب فاحشة ، كما أخبر الله عن قوم لوط : ﴿ إِنْكُمْ لَتَأْتُونَ النَّاوَنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم مُ بِهَا مِن أَحَد مِن الْمَالِمِينَ . أَيُنَكُم كُو لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ الْفَاحِشَة مَا سَبَقَكُم في الدِيكُمُ المُنْكَر ﴾ . (١)

وكان قطعهم السبيل ــ فما ذكر ــ إتيانهم (٢) الفاحشة إلىمَن ورد بلدهم.

\* ذكر من قال ذلك:

حدثنى يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد فى قوله تعالى: ﴿ وَ تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ﴾ ، قال : السبيل طريقُ المسافر إذا مرّ بهم ، وهو ابن السبيل قطعوا به وعملوا به ذلك العمل الحبيث .

وأما إتيانهم ما كانوا يأتونه من المنكر في ناديهم ، فإن أهل العلم اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : كانوا يحذفون من مر جهم .

وقال بعضهم : كانوا يتضارَطُون في مجالسهم .

وقال بعضهم : كان بعضهم ينكح بعضًا فيها .

. ذكر من قال كانوا يحذفون من مرّبهم :

حدثنا ابن مسيد ، قال : حدثنا يحيى بن واضح ، قال : حدثنا عمر ابن أبي زائدة ، قال : سمعت عكرمة يقول في قوله : ﴿ و تَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ المُنْكَر ﴾ ، قال : كانوا يؤذون أهل الطريق ، يحذ فون من مر بهم (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت ٢٨ ، ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) ب : «اتباعهم».

<sup>(</sup>٣) الحبر في التفسير ٢٠ : ٩٣ ( بولاق)

حدثنا ابنوكيع ، قال: حدثنا أبى ، عن عمر بن أبى زائدة (١١) ، قال : سمعت عكرمة ، قال : الحذف .

حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى فى خبر ذكره عن أبى مالك وعن أبى صالح ، عن ابن عباس – وعن مرة الهمدانى عن ابن مسعود – وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَ تَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ﴾ ، قال : كانوا كل من مر جهم حذفوه ، وهو المنكر .

ذكر من قال : كانوا يتضارطون في مجالسهم :

حدثنى عبد الرحمن بن الأسود الطّفاوى ، قال : حدثنا محمد بن ربيعة ، قال : حدثنا روْح بن غُطّيف الثقّنى ، عن عمرو بن مُصعّب ، عن عُرْوة ابن الزبير ، عن عائشة فى قوله تعالى : ﴿ وَتَأْتُونَ فَى نَادِيكُمُ المَدْكَرَ ﴾ ، قالت : الضراط .

٣٢٨/١ . ذكر من قال كأن يأتى بعضهم بعضاً في مجالسهم :

حدثنا ابن وكيع وابن ُ حميد ، قالا : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن عجاهد فى قوله : ﴿ وَ تَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ الْمُنْكُر ﴾ ، قال :كان بعضُهم يأتى بعضا فى مجالسهم .

حدثنا سليان بن عبد الجبار ، قال : حدثنا ثابت بن محمد الليثي ، قال : حدثنا فضيل بن عياض ، عن منصور بن المعتمر ، عن مجاهد في قوله : ﴿ وَ تَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ المُنْكَرَ ﴾ ، قال : كان يجامع بعضهم بعضًا في المجالس .

حدثنا ابن حمید ، قال : حدثنا حکّـام ، عن عمرو ، عن منصور ، عن مجاهد مثله .

<sup>(</sup>١) ط: «عمران بن زيد» ، والصواب ما أثبته من ا .

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في ا ، وفي ط : « الطفاري » ، وانظر تهذيب التهذيب ٢ : ١٤٠ .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبى، عن سفيان ، عن منصور ، عن عجاهد ، قال : كانوا يجامعون الرجال في مجالسهم .

حدثنى محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى . وحدثنى الحارث ، قال : حدثنا الحسن ، قال : حدثنا ورقاء ، جميعًا عن ابن أبى نَجييح ، عن مجاهد : ﴿ وَ تَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكر ﴾ ، قال : المجالس، والمنكر إتيانهم الرجال .

حدثنا بشر، قال : حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قَتَادة، قوله : ﴿ وَ تَأْتُونَ ۚ فِي نَادِيكُم المنكر ﴾ ، قال : كانوا يأتون الفاحشة في ناديهم.

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب، قال : قال ابن زيد فى قوله : (وَ تَأْتُونَ فِى نَادِيكُمُ الْمُنْكَرِ) قال : ناديهم المجالس، والمنكر عمله م الحبيث الذى كانوا يعملونه ، كانوا يعترضون الراكب فيأخذونه فيركبونه ، وقرأ : (أ تَأْتُونَ ٢٢٩/١ الفاحِشَةَ وأ نْتَ تُبْصِرُونَ (١) وقرأ : (مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِن أَحَدٍ مِنَ العَالَمِينَ (٢).

وقد حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا إساعيل بن عُليَّة ، عن ابن أبي نَجيج ، عن عمر و بن دينار : قوله : ﴿مَا سَبَقَكُمُ مِهَا مِن أَحَدِ مِنَ الْمَالَمِين ﴾ ، ما نزا "ذكر" على ذكر حتى كان قوم لوط .

<sup>(</sup>١) سورة النمل ٤٥ (٢) سورة الأعراف ٨٠.

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى: ﴿وَتَأْتُونَ ۚ فَى نَادِيكُمُ المَنكُر ﴾، قال : كانوا يحذ فون أهل الطريق ويسخرون منهم ، وهو المنكر الذى كانوا يأتونه(١)

حدثنا أحمد بن عبدة الضّبيّ ، قال : حدثنا سليان بن حيان ، قال : أخبرنا أبو يونس القُشيريّ ، عن سماك بن حرب ، عن أبي صالح ، عن أمّ ١٣٠/١ هاني ، قالت : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله : ﴿ و تَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ﴾ ، قال : كانوا يحذ فون أهل الطريق ويسخرون منهم »

حدثنا الربيع بن سليان ، قال : حدثنا أسد بن موسى ، قال : حدثنا ساك بن سعيد بن زيد ، قال : حدثنا حاتم بن أبي صغيرة ، قال : حدثنا ساك بن حرب ، عن باذام أبي صالح ، مولى أم هائى ، عن أم هائى ، قالت : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنهذه الآية: ﴿ وَ تَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ المُذَكَرَ ﴾ فقال : كانوا يجلسون بالطريق فيحذفون أبناء السبيل ويسخرون منهم ، فكان لوط عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله ، وينهاهم بأمر الله إياه عن الأمور التي كرهها الله تعالى لهم من قطع السبيل وركوب الفواحش وإتيان الذكور في الأدبار ، ويتوعدهم – على إصرارهم على ما كانوا عليهمقيمين من ذلك وتركهم التوبة منه – العذاب الأليم فلا يزجرهم عن ذلك وعيد ولا يزيدهم وعظه الا تمادياً وعتواً واستعجالاً لعذاب الله، إنكاراً منهم وعيده ، ويقولون له : ﴿ اثْتِنَا بِهِذَابِ اللهِ إِن كُنت مِن الصَّادِقِين ﴾ (٢٠) ، حتى سأل لوط ربه عز وجل النصرة عليهم لم المولو عليه أمره وأمرهم وتماديهم في غيهم ، فبعث الله عز وجل النصرة عليهم جبروثيل عليه السلام وملككين آخرين معه .

وقد قيل : إن الملكين الآخرين كان أحدهما ميكائيل والآخر إسرافيل

<sup>(</sup>١) الحبر في التفسير ٢٠ : ٩٢ ( بولاق ) ، وفيه : « يأتون » .

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت ٢٩ .

\*\*1/1

فأقبلوا ــ فها ذكر ــ مُشاةً في صورة رجال شباب .

\* ذكر بعض من قال ذلك :

حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى فى خبر ذكره ، عن أبي مالك وعن أبي صالح ، عن ابن عباس وعن مرة الهمدانى عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : بعث الله الملائكة لتهلك قوم لوط ، فأقبلت (۱) تمشى فى صورة رجال شباب ؛ حى نزلوا على إبراهيم فتضيقوه ، فكان من أمرهم وأمر إبراهيم ما قد مضى ذكرنا إياه فى خبر إبراهيم وسارة . فلما ذهب عن إبراهيم الروع جاءته البشرى ، وأطلعته الرسل على ما جاءوا له ، وأن الله أرساتهم لهلاك قوم لوط ناظرهم إبراهيم وحاجتهم فى ذلك كما أخبر الله عنه [ فقال ] : (۱) أرساتهم لهلاك قوم لوط ناظرهم إبراهيم وحاجتهم فى ذلك كما أخبر الله عنه [ فقال ] : (۱) أرساتهم لهلاك قوم لوط فى أرساتهم أرساته أرساتهم أرساتهم

وكان جداله إياهم في ذلك \_ فيا بلغنا \_ ما حدثنا به ابن حميد ، قال : حدثنا يعقوب القمى ، قال : حدثنا يعقوب القمى ، قال : حدثنا جعفر ، عن سعيد ﴿ يُجَادِلُنَا فِي قَوْم لُوط ﴾ قال : لما جاءه جبرئيل ومن معه ، قالوا لإبراهيم : ﴿ إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّا مُهْلِكُونَ قرية فيها الْقَرْيَةِ إِنَّا مُهْلِكُونَ قرية فيها أربعمائة مؤمن ؟ قالوا : لا ، قال : أفتهلكون قرية فيها ثلثائة مؤمن ؟ قالوا : لا ، قال : أفتهلكون قرية فيها ثالمائة مؤمن ؟ قالوا : لا ، قال : أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمنا ؟ فيها مائة مؤمن ؟ قالوا : لا ، قال : أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمنا ؟ قالوا : لا ، قال : أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمنا ؟ قالوا : لا ، قال : أفتهلكون قرية فيها أربعة عشر مؤمنا ؟ قالوا : لا ، وكان إبراهيم يعد هم أربعة عشر بامرأة لوط ، فسكت عنهم ، واطمأنت نفسه .

<sup>(</sup>١) في جميع الأصول : «أقبلت » .

<sup>(</sup> ٢ ) ط: « فأطلعته » ، وما أثبته من ا .

<sup>(</sup>٣) من ١.

<sup>(</sup> ٤ ) سورة هود ٤٧

<sup>(</sup>ه) سورة العنكبوت ٣١

حدثنا أبو كريب، قال : حدثنا الحيم"انى ، عن الأعمش ، عن المنهال، عن ستعيد بن جُبير ، عن ابن عباس، قال : قال الملك لإبراهيم : إن كان فيها خمسة يصَلُّون رُفع عنهم العذاب .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا محمد بن ثنور ، عن معمر ، عن قتادة : ﴿ يُجَادِلُنَا فِي قَوْم لُوطٍ ﴾ قال : بلغنا أنه قال لهم يومئذ : أرأيتم إن كان فيهم خمسون من المسلمين ؟ قالوا : إن (١١) كان فيهم خمسون لن نعذ بهم (٢) ، قال : وأربعون ؟ قالوا : وأربعون ، قال : وثلاثون ؟ قالوا : وثلاثون ، قالوا : وإن كانوا عشرة ؟ قال : ما من قوم لا يكون فيهم حتى بلغ عشرة ، قالوا : وإن كانوا عشرة ؟ قال : ما من قوم لا يكون فيهم عشرة فيهم خير ، فلما علم إبراهم حال قوم لوط بخبر الرسل قال للرسل : ﴿ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ﴾ (٢) إشفاقًا منه عليه ، فقالت الرسل : ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيها لَنْتَجَيّنَهُ وَأَهْلَهُ إِلّا امْرأَتَهُ كَانَتْ من الْفَابِرِينَ ﴾ (٢) .

ثم مضت رسل الله نحو أهل سَدوم، قرية قوم لوط، فلما انتهوا إليها ذّ كر أنهم لَقُوا لوطا في أرض له يعمل فيها، وقيل إنهم لَقُوا عند نهرها ابنة لوط تستقى الماء.

#### ذكر من قال لقوا لوطا :

حدثنا بشربن معاذ ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن تتادة ، عن حُديفة أنه لما جاءت الرسل لوطاً أتوه وهو في أرض له يعمل فيها ، وقد قيل لهم والله أعلم: لا مملكوهم حتى يشهد عليهم لوط ، قال : فأتوه فقالوا : إنا مُضيتُفوك (١) الليلة . فانطلق بهم فلما مشى ساعة التفت فقال : أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية ؟ والله ما أعلم على ظهر

<sup>(</sup>١) في ط: «وإن»، وما أثبته عن ا.

<sup>(</sup>۲) ب، ن: «يعذبهم».

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت ٣٢

<sup>( ؛ )</sup> كذا نى ا ، ب ، وفى ر : « نتضيفك » ، وفى ط : « متضيفوك » .

الأرض (١) أناسيًا (٢) أخبث منهم . قال : فمضى معهم ثم قال الثانية مثل ما قال ، فانطلق بهم ، فلما بصرت بهم عجوز السوء امرأته انطلقت فأنذرتهم .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا الحكم بن بشير ، قال : حدثنا عمرو ابن قيس الملائي ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، قال : أتت الملائكة لوطاً وهو في مزرعة له ، وقال الله تعالى للملائكة : إن شهد لوط عليهم أربع شهادات ، فقد أذنت لكم في همل كتهم (٣) ، فقالوا: يا لوط ، إنا نريد أن نضيقك الليلة ، قال : وما بلغكم (١) أمرهم ؟ قالوا: وما أمرهم ؟ فقال : أشهد بالله أنها لشر قرية في الأرض عملا ، يقول ذلك أربع مر ّات ، فشهد عليهم لوط أربع شهادات ، فدخلوا معه منزله .

# • ذكر من قال إنما لقيت الرسل أول ما لقيت حين دنت من سلد وم ابنة لوط دون لوط (٥):

حدثنی موسی بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدّی فی خبر ذکره عن أبی مالك ، وعن أبی صالح ، عن ابن عباس — وعن مرة الهمندانی عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبی ۲۳٤/۱ صلی الله علیه وسلم، قال : لما خرجت الملائکة من عند إبراهیم نحو قریة لوط، فأتوها نصف النهار ، فلما بلغوا نهر سدوم لقّوا ابنة لوط تستقی من الماء لأهلها و كانت له ابنتان : اسم الكبری ریثا واسم الصغری (۱) رعزیا (۷) فقالوا

<sup>(</sup>١) ر : « وجه الأرض » ، ب : « ظهر هذه الأرض » .

<sup>(</sup>٢) ن: «أحداً».

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، ر ، وفي ط : «مهلكتهم» ، ن : «هلاكهم».

<sup>.</sup> (٤) ابن الأثير : «أو ما بلغكم».

<sup>(</sup>ه) ن: «قبل».

<sup>(</sup>٦) ب، ر: «والصغرى».

<sup>(</sup> ٧ ) كذا في ا ، ب، وفي ن : « رعرثا » ، وفي ر : « دعريا » ، وفي ط من غير نقط .

لها: يا جارية ، هل من منزل ؟ قالت: نعم ، فكانكم لا تدخلوا حتى آتيكم ؛ فرقت (١) عليهم من قومها ، فأتت أباها ، فقالت : يا أبتاه ، أرادك فتيان على باب المدينة ، ما رأيت وجوة (٢) قوم هى أحسن منهم ، لا يأخذهم قوملك فيفضحوهم ـ وقد كان قومه بهوه أن يُضيق رجلا – فقالوا له : خيل عنا فلنضف الرجال ، فجاء بهم فلم يعلم أحد إلا أهل بيت لوط ، فخرجت امرأته فأخبرت قومها فقالت : إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثلهم ومثل وجوههم حسناً قط ، فجاءه قومه يهرعون إليه .

قال أبو جعفر: فلما أتو هقال لهم لوط: يا قوم اتقوا الله ﴿ وَلا تَخْرُونِ فَى ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلُ رَشِيدٌ ﴾ (٣) ؛ هؤلاء بناتي هن قطهر لكم مما تريدون. فقالوا له: أو لم ننهك أن تضييف الرجال! لقد علمت ما لينا في بناتك من حق ، وإنك لتعلم ما نريد! فلما لم يقبلوا منه شيئًا مما عرضه عليهم قال: ﴿ لَوْ أَنَّ لَى بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِى إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ ﴾ (أ). يقول عليه السلام: وان لى أنصاراً ينصروني عليكم أو عشيرة تمنعني منكم، لحكث بينكم وبين ما جثم تريدونه من أضيافي!

حدثنى المثنى ، قال : حدثنا إسحاق بن الحجاج ، قال : حدثنا اسهاعيل ابن عبد الكريم ، قال : حدثنا وهباً يقول : ابن عبد الكريم ، قال : حدثنى عبد الصمد بن معقيل، أنه سمع وهباً يقول : قال لوط لهم : ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِى إِلَى رُكْنِ شَدِيد ﴾ ، فوجد عليه الرسل وقالوا : إنَّ ركنك لشديد. فلما يئس (٥) لوط من إجابتهم إياه إلى شيء مما دعاهم إليه وضاق بهم ذرعاً ، قالت الرسل له حينئذ : ﴿ يَا لُوط مُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ إِنَّا هُلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَ لَا يَلْتَفِت مِنْكُمْ أَحَد اللَّا الْمُرا أَتَكَ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ إِنَّا هُلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَ لَا يَلْتَفِت مِنْكُمْ أَحَد اللَّا الْمُرا أَتَكَ

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ١ : ٧٩ : « خافت » .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن الأثير : « ما رأيت أصبح وجوها منهم » .

<sup>(</sup>٣) سورة هود ٧٨

<sup>(</sup> ٤ ) سورة هود ٨٠

<sup>(</sup>ه) ر: «أيس».

إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ﴾ (١) ، فذكر أن لوطنًا لما علم أن أضيافه رسل الله ، وأنها أرْسلت بهلاك قومه قال لهم : أهلكوهم الساعة .

\* ذكر من روى ذلك عنه أنه قاله من أهل العلم :

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا يعقوب ، عن جعفر، عن سعيد، قال : مضت الرسل من عند إبراهيم إلى لوط ، فلما أتوا لوطاً وكان من أمرهم ما ذكر الله قال جبرئيل للوط : يا لوط ، إنا مهلكو أهل هذه القرية ، إن أهلها كانوا ظا لمين . فقال لهم لوط : أهلكوهم الساعة ، فقال جبرئيل عليه السلام : ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبِحُ أَلَيْسَ الصَّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ (١) فأنزلت على لوط : ﴿ اليسَ الصَّبْح بقريب ﴾ (١) .

قال: وأمره أن يُسرى بأهله بقطع من الليل ولا يلتفت منهم أحد إلا امرأته ، قال: فسار فلما كانت الساعة (٢) التي أهلكوا فيها أدخـــل ٢٣٦/١ جبرئيل جناحه في أرضهم فقلعها ورفعها حتى سمع أهل السهاء صياح الديكة ، ونُباح الكلاب ، فجعل عاليها سافلها ، وأمطر عليهم حجارة من سجيل ، قال: وسمعت امرأة لوط الهدة فقالت: وا قوماه! فأدركها حجر فقتلها.

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا يعقوب ، عن حفص بن حميد ، عن شمر بن عطية ، قال : كان لوط أخذ على امرأته ألاً تذيع شيئًا من سر أضيافه ، قال : فلما دخل عليه جبرئيل ومن معه ورأتهم في صورة لم تر مثلها قط انطلقت تسعى إلى قومها ، فأتت النادى فقالت بيدها هكذا ، فأقبلوا يهر عون مشيًا بين الهرولة والجمئز ، فلما انتهوا إلى لوط قال لهم لوط ما قال الله تعالى في كتابه . قال جبرئيل : يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك ، قال : فقال بيده ، فطمس أعينهم ، قال : فجعلوا يطلبونهم ، يلتمسون (١٦) الحيطان وهم لا يبصرون (١٠) .

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۸۱ .

<sup>(</sup>٢) ب: « الليلة » . ن: « كان في الساعة » .

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، ب ؛ وفي ط : « يطلبون يلتمسون » .

<sup>(</sup> ٤ ) الحبر في التفسير ١٢ : ٤ ه ( بولاق ) .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن حُد يفة ، قال : لما بصرت بهم - يعنى بالرسل - عجوز السوء ، امرأته ، انطلقت فأنذرتهم فقالت : قد تضييف لوطاً قوم " ما رأيت قومياً أحسن منهم وجوهيا - قال : ولا أعلمه إلا قالت : وأشد "بياضاً وأطيب ريحاً منهم - ١٣٧/١ قال : فأتوه (يه مرّعُون السيه ) (١١) ، كما قال الله عز وجل ، فأصفق (١١) لوط الباب. قال : فجعلوا يعالجونه ، قال : فاستأذن جبرئيل ربه عز وجل في عقوبتهم ، فأذن له ، فصفقهم بجناحه ، فتركهم عمياناً يترددون في أخبث ليلة أتت عليهم قط ، فأخبروه إذا رسل ربك ، فأسر بأهلك بقطع من الليل ، قال : ولقد ذكر لنا أنه كانت مع لوط حين خرج من القرية امرأته ، ثم سمعت الصوت فالتفتت ، فأرسل الله تعالى عليها حجراً فأهلكها (١٣) .

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۷۸ .

<sup>(</sup>٢) أصفق الباب : أغلقه .

<sup>(</sup>٣) ر : «فقتلها» ، والحبر في التفسير ١٢ : ٤٥ – ٥٥ ( بولاق ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر ٧١ .

<sup>(</sup>ه) سورة الحجر ٧٠ .

<sup>(</sup>٦) الحبر في التفسير ١٢ : ٥٥ ( بولاق ) .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا محمد بن ثور . وحد ثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرَّزَاق ، جميعًا عن مع ممر ، عن قتادة ، قال : قال حُديفة : لما دخلوا عليه ذهبت عجوزُه ، عجوزُ السوء ، فأتت قومها فقالت : قد تضييف لوطاً [الليلة] (١) قوم ما رأيت قوماً قط أحسن وجوها منهم ، قال : فجاءوا يهرعون إليه ، فقام ملك فلز الباب يقول : فسد ه فضر بهم (١) جبرئيل فسد ه فضر بهم (١) جبرئيل بعناحه ، فتركهم عمياناً ، فباتوا بشر ليلة ، ثم قالوا : إنا رسُل ربك لن يصلوا إليك ، فأسر بأهلك بقطع من الليل ، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ، وليك ، فبلغنا أنها سمعت صوتاً ، فالتفتت فأصابها حجر وهي شاذة من القوم مكانها (٣) .

حدثى موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى فى خبر ذكره ، عن أبى مالك وعن أبى صالح ، عن ابن عباس – وعن مرّة الهمثدانى عن ابن مسعود – وعن ناسمن أصحاب النبى صلى الله عليه : لما قال لوط : ﴿ لَوْ أَنَّ لِى بَكُمْ قوة أَو آوى إلى رُكُن شَديد ﴾ بسط حينئذ جبرئيل جناحة ففقاً أعينهم ، وخرجوا يدوس بعضهم فى آثار بعض عمياناً ، يقولون : النجاء النجاء ! فإن فى بيت لوط أسحر قوم فى الأرض ؛ فذلك قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيَنَهُمْ ﴾ (١) وقالوا للوط : ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيَنَهُمْ ﴾ (١) وقالوا للوط : ﴿ إِنّا رُسُل رَبِّكَ لن يصلوا إليك فَأَسْرِ بِأَهْلِك بَقِطْع مِن الليْلِ وَلَا يَلْتَفِت مِنْ مَنْكُمُ أَحَد ﴿ ) يقول : سر بهم فامضوا حيث تؤمرون ، فأخرجهم وَلا ينشأ إلى الشأم. وقال لوط : أهلكوهم الساعة ، فقالوا : إنا لم نؤمر إلا بالصبح ، أيس الصبح بقريب! فلما أن كان السحر خرج لوط وأهله معه إلا امرأته ، أليس الصبح بقريب! فلما أن كان السحر خرج لوط وأهله معه إلا امرأته ، وذلك قوله تعالى : ﴿ إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجْيَنَاهُمْ فِيسَحَرٍ ﴾ (٥) .

**774/**1

<sup>(</sup>١) من ا والتفسير . (٢) ط: « فصفقهم فضر بهم » ، وما أثبته من ا ، والتفسير .

<sup>(</sup>٣) الحبر في التفسير ١٢ : "٥٥ (بولاق)

<sup>(</sup>٤) سورة القمر ٣٧. (٥) سورة القمر ٣٤.

حدثنا المثنتي، قال: أخبرنا إسحاق، قال: حدثنا إساعيل بن عبدالكريم، قال : حدثني عبد الصمد أنه سمع وهب بن منتبِّه يقول : كان أهل سدوم الذين فيهم لوط قوم سوء قد استغنوا عن النساء بالرجال ، فلما رأى الله ذلك منهم بعث الملائكة ليعذ بوهم ، فأتوا إبراهيم ، فكان من أمره وأمرهم ما ذكره الله تعالى في كتابه ، فلما بشروا سارة بالولد قاموا ، وقام معهم إبراهيم يمشى ، فقال : أخبروني لم معتم ؟ وما حَطُّبكم ؟ قالوا : إنا أرسلنا إلى قوم سَدُّوم لندم وها فإنهم قوم سوء ، قد استغنوا بالرجال عن النساء . قال إبراهيم : أرأيتم إن كان فيهم خمسون رجلاً صالحاً ؟ قالوا: إذاً لا نعلبهم ، فلم يزل [ينقص] (١) حتى قال أهل البيت ، قالوا : فإن كان فيهم بيت صالح، قال : فلوط وأهل ٣٤٠/١ بيته، قالوا: إن امرأته هواها معهم ، فلما يئس إبراهيم انصرف ومضوا إلى أهل سكوم فدخلوا على لوط ، فلما رأتهم امرأته أعجبها حسنُهم وجمالُهم ، فأرسلت إلى أهل القرية أنه قد نزل بنا قوم " لم نر قومًا قط أحسن منهم ولا أجمل ؛ فتسامعوا بذلك، فغشُوا دارَ لوط من كل ناحية ، وتسوّروا عليهم الحدران (٢) ، فلقيتهم لوط فقال: يا قوم لا تفضحون في ضيفي وأنا أزوَّجكم بناتى فهن أطهرُ لكم ، فقالوا: لوكنا نريد بناتك لقد عرفنا مكانهن ، فقال : لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد . فوجَّد عليه الرسل فقالوا : إن ركنك لشديد ، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ، فسح أحدهم أعينهم بجناحه ، فطمس أبصارهم ، فقالوا : سحرنا ، انصرفوا بنا حتى نرجع إليه ، فكان من أمرهم ما قد قَطَّس الله تعالى في القرآن ، فأدخل ميكائيل وهو صاحب العذاب جناحيه حتى بلغ أسفل الأرضين ، فقلبها فنزلت حجارة من السماء ، فتتبعت من لم يكن منهم فى القرية حيث كانوا فأُهلكهم الله ، ونجلًى لوطاً وأهله إلا امرأته . (٣)

حدثنا أبوكريب، قال : حدثنا جابر بن نوح، قال : حدثنا الأعمش، عن مجاهد، قال : أخذ جبرئيل قوم لوط من سرَّحهم ودورهم، حملهم بمواشيهم وأمتعتهم ، حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم كفأها .

<sup>(</sup>١) من ا والتفسير .

<sup>(</sup>٢) ط ، ا : « الجدارات » ، وما أثبته من ا التفسير .

<sup>(</sup>٣) الخبر في التفسير ١٢ : ٥٥ ( بولاق) .

وحدثنا أبوكريب مرة أخرى ، عن مجاهد، فقال : أدخل جبرئيل جناحيه (١) تحت الأرض السفلي من قوم لوط ، ثم أُخذهم بالجناح الأيمن ، وأخذهم من سرحهم ومواشيهم ثم رفعها .

حدثنى المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبثل " ، عن ابن أبى ننجييح ، عن مجاهد، قال : كان يقول : ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ نَاجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا ﴾ " ، قال : لما أصبحوا غدا جبرئيل على قريتهم ففتقها من أركانها ثم أدخل جناحيه (" ) ، ثم حملها على خوافى جناحيه (" ) .

حدثنى المثنى ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، قال : وحد ثنى هذا ابن أبى نجيح ، عن إبراهيم بن أبى بكر ، قال : ولم يسمعه ابن أبى نجيح من مجاهد قال : فحملها على خوافى جناحيه (٤) بما فيها ، ثم صعد بها إلى السهاء حتى سمع أهل السهاء نباح كلابهم ، ثم قلبتها ، فكان أول ما سقط منها شرافها ، فذلك قوله تعالى : ﴿فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَر وَنَاعَلَيْهِم حِجَارة من سجّيل ﴾ (٥)

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا محمد بن ثَـوْر ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : بلغنا أن جبرئيل عليه السلام أخذ بعروة القرية الوسطى ثم ألوى بها إلى السماء ، حتى سمع أهل السماء ضواغى (٢) كلابهم ، ثم دمَّر بعضَها على بعض ، فجعل عاليها سافلها ، ثم أتبعتهم (٧) الحجارة .قال قتادة : وبلغنا ٣٤٢/١ أنهم كانوا أربعة آلاف ألف .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن

 $(Y \cdot)$ 

<sup>(</sup>۱) ط: « جناحه » ، وما أثبته من ا . (۲) سورة هود ۸۲ .

<sup>(</sup>٣) ا: «ثم حملها في جناحيه» . (٤) ط: «جناحه» ، وما أثبته من ا

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر ٧٤ . (٦) ضواغي الكلاب : نباحها .

<sup>(</sup> ٧ ) ا: «تبعهم » .

قتادة ، قال : وذكر لنا أن جبرئيل أخذ بعروتها الوسطى ، ثم ألوى بها إلى جوّ السهاء حتى سمعت الملائكة ضواغى كلابهم ثم دمّر بعضها على بعض ، ثم أتبع شُذّان (١) القوم صخراً ، قال : وهي ثلاث قرى يقال لها سدوم ، وهي بين المدينة والشأم ، قال : وذكر لنا أنه كان فيها أربعة آلاف ألف ، قال : وذكر لنا أنه كان فيها أربعة آلاف ألف ، قال : وذكر لنا أن إبراهيم كان ينشرف ثم يقول : سدّ وم يومنًا هالك .

حدثنى موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى بالإسناد الذى قد ذكرناه : لما أصبحوا - يعنى قوم لوط - نزل جبرئيل عليه السلام واقتلع الأرض من سبع أرضين ، فحملها حتى بلغ بها السهاء الدنيا، حتى سمع أهل السهاء نباح كلابهم وأصوات ديوكهم ، ثم قلبها فقتلهم ، فذلك حين يقول : ﴿وَالْمُو ْ تَفِكَةَ أَهُوكَى ﴾ (٢) بالمنقلبة حين أهوى بها جبرئيل عليه السلام الأرض فاقتلعها بجناحيه ، فمن لم يمت حين أسقط (٣) الأرض أمطر الله تعالى عليه وهو تحت الأرض الحجارة ، ومن كان منهم شاذًا في الأرض ، وهو قول الله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلُهَا وَ أَمْطَرُ نَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً فَى القرى ، فكان الرجل يتحدث فيأتيه الحجر فيقتله ، فذلك قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلُهَا وَ أَمْطَرُ نَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ ﴾ ، ثم تتبعهم في القرى ، فكان الرجل يتحدث فيأتيه الحجر فيقتله ، فذلك قوله تعالى : ﴿ وَأَمْطَرُ نَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ ﴾ .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، قال : حدثنى ابن إسحاق ، وال : حدثنى ابن إسحاق ، وال : حدثنى محمد بن كعب القرظيّ ، قال : حدثي أن الله تعالى بعث جبرئيل إلى المؤتفكة (قرية قوم لوط التي كان لوط فيهم ) ، فاحتملها بجناحيه ثم أصعد (٥) بها حتى إن أهل السهاء (٦) الدنيا ليسمعون (٧) نابحة كلابها وأصوات دجاجها ، ثم كفأها على وجهها ثم أتبعها الله عز وجل بالحجارة ، يقول الله تعالى :

<sup>(</sup>١) شذان القوم : المتفرقون مهم . (٢) سورة النجم ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصول «سقط» وما أثبته من التفسير .

<sup>(</sup>٤) الحبر في التفسير ١٢ : ٩٥ بولاق

<sup>(</sup> ٥ ) كذا في ا ، ن ، وفي ط : « صعد » .

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ا وفي ن : « أهل سماء الدنيا » .

<sup>(</sup> V ) ط: « يسمعون » وما أثبته من ا والتفسير .

﴿ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُ نَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ﴾ ، فأهلكها الله تعالى وما حولها من المؤتفكات، وكُن خمس قريات: صبعة (١١) ، وصعرة (٢) ، وعمرة (٣) ، ودوما (٤) ؛ وسدوم هي القرية العظمي ، ونجتَّى الله تعالى لوطاً ومن معه من أهله ، إلا امرأته كانت فيمن هلك (٥) .

<sup>(</sup>۱) ن: «صيعة» (۲) ن: صعوة».

<sup>(</sup>٣) ب: « غمرة» . (٤) ب : «ورما، .

<sup>(</sup>ه) الخبر في التفسير ١٢ : ٦ ه ( بولاق ) .

# ذكر وفاة سارة بنت هاران، وهاجر أم إسماعيل وذكر أزواج إبراهيم عليه السلام وولده

قد ذكرنا فيا مضى قبل ما قيل فى مقدار عمر سارة أمّ إسحاق؛ فأما موضع وفاتها فإنه لا يدفع أهل العلم من العرب والعجم أنها كانت بالشأم .

وقيل : إنها ماتت بقرية الجبابرة من أرض كَننْعان في حَبَنْرون ، فدفنت في مزرعة اشتراها إبراهيم . وقيل إن هاجر عاشت بعد سارة مدة .

فأما الخبر فبغير ذلك ورد . حدثنى موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى ، بالإسناد الذى قد ذكرناه قبل .

٣٤٤ ثم إن إبراهيم اشتاق إلى إسهاعيل ، فقال لسارة : اثلدنى لى أنطلق إلى ابنى فأنظر إليه، فأخذت عليه عهداً ألا ينزل حتى يأتيتها ، فركب البراق، ثم أقبل وقد ماتت أم إسهاعيل ، وتزوج إسهاعيل ُ امرأة من جُرْهُم .

وإن إبراهيم عليه السلام كثر ماله ومواشيه . وكان سبب ذلك فيا حدثنا به موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى بالإسناد الذى قد ذكرناه قبل ، أن إبراهيم عليه السلام احتاج - وقد كان له صديق يعطيه (١) ويأتيه - فقالت له سارة : لو أتيت خُلَّتك (٢) فأصبت لنا منه طعاماً ! فركب حماراً له ، ثم أتاه ، فلما أتاه تغيّب منه ، واستحيا إبراهيم أن يرجع إلى أهله خائباً ، فحرَّ على بطحاء ، فملأ منها خُرْجه ، ثم أرسل الحمار إلى أهله ، فأقبل الحمار وعليه عليه السلام فاستيقظ ، وجاء إلى أهله ، فوجد صارة قد جعلت له طعاماً ، فقالت : ألا تأكل ؟ فقال : وهل من شيء ؟ سارة قد جعلت له طعاماً ، فقالت : ألا تأكل ؟ فقال : وهل من شيء ؟ فقالت : نعم من الحنطة التي جئت بها من عند خليلك ، فقال : صدقت

<sup>(</sup>۱) ر : «يقرضه » . (۲) ط : «خليلك »؛ وهما سواء .

من عند خليلي جنت بها ، فزرعها فنبتت له ، وزكا زرْعه وهلكت زروع الناس ؛ فكان أصلُ ماله منها ، فكان الناس يأتونه فيسألونه فيقول : مَن قال : لا إله إلا الله فليدخل فليأخذ ؛ فمنهم من قال فأخذ ، ومنهم من أبي فرجع ،وذلك قوله تعالى : ﴿ فَمِنْهُمْ مَن ۚ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن ْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى فرجع ،وذلك قوله تعالى : ﴿ فَمِنْهُمْ مَن ْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن ْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى المسكن والمرعى ، وكان مسكنه ما ببن قرية (٢) مدين – فيا قيل—والحجاز ١/٥٤٠ إلى أرض الشأم ، وكان ابن أخيه لوط نازلا معه ، فقاسم (٣) ماله لوطًا ، فأعطى لوطًا شطره فيا قيل ، وخيره مسكنا يسكنه ومنزلا ينزله غير المنزل الذي هو به نازل ، فاختار لوط ناحية الأردن فصار إليها ، وأقام إبراهيم عليه السلام عكانه ، فصار ذلك فيا قيل سببًا لآثاره بمكة وإسكانه إياها إساعيل ، وكان ربما دخل أمصار الشأم .

ولما ماتت سارة بنت هاران زوجة إبراهيم تزوج إبراهيم بعدها – فيا حدثنا ابن حميد، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق – قطورا بنت يقطن؛ امرأة من الكنعانيين ، فولدت له ستة نفر: يقسان (ئ) بن إبراهيم ، وزمران بن إبراهيم ، ومديان بن إبراهيم ، ويسبق بن إبراهيم ، وسوح بن إبراهيم ، وبسر بن إبراهيم ، فكان جميع بني إبراهيم ثمانية بإسماعيل وإسحاق ، وكان إسماعيل يكثره أكبر ولده . قال : فنكح يقسان بن إبراهيم رعوة بنت زمر بن يقطن بن لوذان بن جرهم بن يقطن بن عابر ، فولدت له البر بر وليفتها. وولد زمران بن إبراهيم المزامير الذين لا يعقلون (٥) . وولد لمديان أهل مدين قوم شعيب بن ميكائيل النبي ، فهو وقومه من ولده بعثه الله عز وجل إليهم نبياً .

461/1

حدثني الحارث بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن سعد ، قال : حدثنا

<sup>(</sup>١) سورة النساء ه ه

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ، ر وفي ط : « برية » .

<sup>(</sup>٣) ب : « فاقتسم » . ن : « وقاسم » .

<sup>(</sup>٤) ا : بقشان » ، ن وابن الأثير : « نفسان » .

<sup>(</sup>ه) كذا في ا ، ر ، وفي ط : «يعلمون » .

هشام بن محمد بن السائب، عن أبيه ، قال : كان أبو إبراهيم من أهل حران ، فأصابته سَنة من السنين ، فأتى هُرمز جرد بالأهواز ، ومعه امرأته أم إبراهيم ، واسمها توتا (١) بنت كرينا (٢) بن كوئى ، من بنى أرفخشد بن سام بن نوح .

وحدثنى الحارث، قال : حدثنا محمد بن سعد ، قال : حدثنا محمد بن عمر الأسلميّ عن غير واحد من أهل العلم قال : اسمها أنموتامن ولد أفراهم بن أرغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح . وكان بعضهم يقول : اسمها انمتلى بنت يكفور (٣) .

حدثی الحارث ، قال : حدثنا محمد بن سعد ، قال : أخبرنا هشام بن محمد ، عن أبیه؛ قال : نهر كُوثتَی كرّاه كرینا جد إبراهیم من قبل أمه ، وكان أبوه علی أصنام الملك نمرود ، فولد إبراهیم به رمزجرد، ثم انتفل إلی كوثتی من أرض بابل ، فلما بلغ إبراهیم وخالف قومه ، دعاهم إلی عبادة الله ، وبلغ (٤) من أرض بابل ، محبسه فی السجن سبع سنین ، ثم بنی له الحبیر (٥) بجص ، وأوقد له الحطب الجزل ، وألقی إبراهیم فیه ، فقال : حسبی الله ونعم الوكیل! فخرج منها سلیماً لم یكلم .

حدثی الحارث، قال : حدثنا محمد بن سعد ، قال : حدثنا هشام بن محمد ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، قال : لما هرب إبراهيم من كُوثَى ، وخرج من النار ولسانه يومئذ سريانى ، فلما عبر الفرات من حرّان غير الله لسانه فقيل : عبرانى ، أى حيث عبر الفرات ، وبعث نمرود فى أثره ، وقال : لا تَدَعوا أحداً يتكلم بالسريانية إلاجئتمونى به ، فلقُوا إبراهيم عليه السلام فتكلم بالعبرانية ، فتركوه ولم يعرفوا لغته .

حدثنى الحارث ، قال : حدثنا ابن سعد ، قال : أخبرنا هشام ، عن أبيه قال : فهاجر إبراهيم من بابل إلى الشأم فجاءته سارة ، فوهبت له نفسها

<sup>(</sup>۱) كذا فى ن (۲) كذا فى ر .

<sup>(</sup>٣) ا : «نكفور » (٤) ط : «بلغ » .

<sup>(</sup>ه) ر : «الحفر ».

فتزوجها ، وخرجت معه وهو يومئذ ابن سبع وثلاثين سنة ، فأتى حرّان ، فأقام بها زمانيًا ، ثم أتى الأردن فأقام بها زمانيًا ، ثم خرج إلى مصر فأقام بها زمانيًا ، ثم رجع إلى الشأم فنزل السبع (أرض بين إيليا وفيلك شطين ) واحتفر بئراً ، وبنى مسجداً . ثم إن بعض أهل البلد آذاه فتحوّل من عندهم ، فنزل منزلا بين الرملة وإيليا ، فاحتفر به بئراً أقام (١) به ، وكان قد وسع عليه في المال والحدم ، وهو أوّل من أضاف الضيف ، وأوّل من ثرد الثريد ، وأوّل من رأى الشيب.

قال: وولد لإبراهيم عليه السلام إساعيل وهو أكبر ولده – وأمه هاجر وهى قبنطية، وإسحاق، وكان ضرير (٢) البصر، وأمه سارة ابنة بتويل بنناخوربن ساروع بنأرغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح – ٣٤٨/١ ومدن، ومدين، ويقسان، وزمران، وأسبق، وسوح؛ وأمهم قنطورا بنت مقطور (٣) من العرب العاربة.

فأما يقسان فلحق بنوه بمكة ، وأقام مدن ومدين بأرض مدين ، فسميت به ، ومضى سائرهم فى البلاد وقالوا لإبراهيم : يا أبانا أنزلت إسماعيل وإسحاق معك ، وأمرتنا أن ننزل أرض الغربة والوحشة ! فقال : بذلك أمرت ، قال : فعلل مهماسمًا من أسماء الله تبارك وتعالى ، فكانوا يستسقون به ويستنصرون ، فمنهم من نزل خراسان ، فجاءتهم الحزر فقالوا : ينبغى للذى علمكم هذا أن يكون خير أهل الأرض ، أو ملك الأرض ، قال : فسموا ملوكهم خاقان .

قال أبو جعفر : ويقال في يسبق : يسباق ، وفي سوح : ساح .

وقال بعضهم: تزوج إبراهيم بعد سارة امرأتين من العرب ، إحداهما قَنَسْطورا بنت يقطان ، فولدت له ستة بنين ، وهم الذين ذكرنا ، والأخرى منهما حجور بنت أرهير ، فولدت له خمسة بنين : كيسان ، وشورخ ، وأميم ، ولوطان ، ونافس .

<sup>(</sup>١) ط: « فأقام » ، وما أثبته من ا .

<sup>(</sup> ٢ ) ط: « وهو ضرير »، وما أثبته من ا .

<sup>(</sup>٣) ط: «مفطور»، وما أثبته من ا .

## ذكر وفاة إبراهيم عليه السلام

فلما أراد الله تبارك وتعالى قبض روح إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أرسل ٣٤٩/١ إليه (١) ملك الموت في صورة شيخ هرم .

فحدثی موسی بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدی بالإسناد الذی ذکرته قبل : کان إبراهیم کثیر الطعام يطعم الناس ، ويضيفهم ، فبينا هو يطعم الناس إذا هو بشيخ [کبير] (٢) يمشی فی الحرة (٣) ، فبعث إليه بحمار ، فركبه حی إذا أتاه أطعمه ، فجعل الشيخ يأخذ اللقمة يريد أن يدخلها فاه ، فيدخلها عينه وأذنه ثم يدخلها فاه ، فإذا دخلت جوفه خرجت من دبره . وكان إبراهیم قد سأل ربه عز وجل آلا يقبض روحه حتی يكون هو الذی يسأله الموت ، فقال للشيخ حين رأی من حاله ما رأی : ما بالك يا شيخ تصنع هذا ؟ قال : يا إبراهیم ، الكبر، قال : ابن كم أنت ؛ فزاد علی عمر إبراهیم سنتين ، فقال إبراهیم : إنما بینی وبينك سنتان ، فإذا بلغت ذلك صرت مثلك ! قال : نعم ، قال إبراهیم : اللهم اقبضی إليك قبل بلغت ذلك عرت مثلك ! قال : نعم ، قال إبراهیم : اللهم اقبضی إليك قبل ذلك ، فقام الشيخ فقبض روحه ، وكان ملك الموت .

ولما مات إبراهيم عليه السلام ــ وكان موته وهو ابن مائتي سنة ، وقيل ابن مائة وخمس وسبعين سنة ــ دفن عند قبر سارة في مزرعة حبثرُون .

وكان مما<sup>(1)</sup> أنزل الله تعالى على إبراهيم عليه السلام من الصحف فيا قيل عشر صحائف ، كذلك حدثنى أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، قال : حدثنى الماضى بن محمد ، عن أبي سليان، عن القاسم بن محمد، عن أبي إدريس الحولانيّ ، عن أبي ذرّ الغفاريّ ، قال : قلت : يا رسول الله ، كم كتاب أنزله الله ؟ قال : مائة كتاب وأربع

<sup>(</sup>۱) ر: «أرسل الله تعالى» (۲) من ا.

<sup>(</sup>٣) ا : «الحره» .

<sup>( ؛ )</sup> ن : « فيما » وفى ا : « كذلك حدثني » .

كتب: أنزل الله عز وجل على آدم عليه السلام عشر صحائف ، وعلى شيث خمسين صحيفة ، وأنزل على إبراهم عشر صحائف ، وأنزل على إبراهم عشر صحائف ، وأنزل جل وعز التوراة والإنجيل والزبور والفرقان . قلت : يا رسول الله ، فما كانت صحف إبراهيم ؟ قال : كانت أمثالا كلها .

أيها الملك المسلّط المبتلّى المغرور ، إنى لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض ، ولكن بعثتك لتردّ عنى دعوة المظلوم ؛ فإنى لا أردُّ ها(١) وإن كانت من كافر .

وكانت فيها أمثال : وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات ؛ ساعة يناجى فيها ربّه، وساعة يفكر فيها في صنع الله عز وجل ، وساعة يحاسب فيها نفسه فيما قدم وأخر ، وساعة يخلو فيها لحاجته من الحلال في المطعم (٢) والمشرب . وعلى العاقل ألا يكون ظاعناً إلا في ثلاث : تزود لمعاده، ومرمة لمعاشه ، ولذة في غير محرّم . وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه ، مقبلا على شانه ، حافظاً للسانه . ومرض حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيا يعنيه .

401/1

وكان لإبراهيم — فيما ذكر — أخوَان يقال لأحدهما هاران — وهو أبولوط، وقيل إن هاران هو الذي بني مدينة حرَّان، وإليه نسبت<sup>(٣)</sup> — والآخر منهمانا حورا وهو أبو بتويل ورفقا امنة بتويل، ورفقا امرأة إسحاق بن ابراهيم أم يعقوب ابنة بتويل، ولينا وراحيل امرأتا يعقوب ابنتا لابان.

<sup>(</sup>١) في ط: « لأردها » تصويب من مصححه ؛ والصواب ما في الأصول .

<sup>(</sup>٢) ر : «من الحلال من المطعم » .

<sup>(</sup>٣) ط: «تنسب» ، وما أثبته من ا.

<sup>(</sup>٤) ا : « بويل » ، ر : « نبويل »

<sup>(</sup> ٥ ) ا ، ن : « لا يان » .

## ذكر خبر ولد إسهاعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام

قد مضى (١) ذكرُنا سبب مصير إبراهيم بابنه إسماعيل، وأمه هاجر إلى مكة وإسكانه إياهما بها . ولما كبر إسماعيل تزوج امرأة من جُرُهم ، فكان من أمرها ما قد تقدم ذكره ، ثم طلقها بأمر أبيه إبراهيم بذلك ، ثم تزوج أخرى يقال لها السيدة بنت مُضاض بن عمرو الجُرْهميّ، وهي التي قال لها إبراهيم إذ قدم مكة، وهي زوجة إسماعيل:قولى لزوجك إذا جاء:قد رضيتُ لك عتبة بابك .

فحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: ولد لإسهاعيل ابن إبراهيم اثنا عشر رجلا ، وأمهم السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهميّ : نابت بن إسماعيل، وقيدر بن إسهاعيل، وأدبيل بن إسهاعيل، ومبشا بن إسماعيل، ومسمع بن إسهاعيل، ودما بن إسماعيل، وماس بن إسماعيل ، وأدد بن إسماعيل ، ٢٠٢/١ ووطور بن إسهاعيل، ونفيس بن إسماعيل، وطما بن إسماعيل، وقيدمان بن إسماعيل.

قال : وكان عمر إسماعيل فما يزعمون ثلاثين ومائة سنة ، ومن نابت وقيدر نشر الله العرب ، ونبـّأ الله عزّ وجلّ إسماعيل، فبعثه إلى العماليق ــ فيما قيل\_وقبائل اليمن . .

وقد يُنطق أسماء أولاد إسهاعيل بغير الألفاظ التي ذكرت عن ابن إسحاق، فيقول بعضهم في قيدر : ، قيدار ، وفي أدبيل : أدبال ، وفي مبشا : مبشام، وفي دما : ذوما ومسا ، وحداد ، وتيم ، ويطور ، ونافس ، وقادمن (٢) .

وقيل : إن إسماعيل لما حضرٌته الوفاة أوصى إلى أخيه إسحاق وزوَّج ابنته من العبيص بن إسحاق ، وعاش إسهاعيل فما ذكر مائة وسبعا وثلاثين سنة ، ودفن في الحـجـُر عند قبر أمه هاجر .

<sup>(</sup>۱) ا، ن: «ذكرنا قبل».

<sup>(</sup>٢) وأساؤهم في سفر التكوين ٢٠: ١٣ : ينابوت ، وقيدار ، وأثبيل ، ومبسام ، ومشاع ، ودومة ، ومسا ، وخدار ، وتيها ، و بطور ، ونافيس ، وقدمة .

حدثنى عبدة بن عبد الله الصفار ، قال : حدثنا خالد بن عبد الرحمن المخزوميّ ، عن مبارك بن حسّان صاحب الأنماط ، عن عمر بن عبد العزيز، قال : شكا إسماعيل إلى ربه تبارك وتعالى حرّ مكة فأوحى الله تعالى إليه : إنى فاتح لك بابًا من الجنة يجرى عليك روْحها إلى يوم القيامة ، وفي ذلك المكان تدفن.

ونرجع الآن إلى :

404/1

ذكر إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام وذكر نسائه وأولاده

إذ كان التأريخ غير متصل على سياق معروف لأمة بعد الفرس غيرهم ؛ وذلك أن الفرس كان مُلْكهم متصلاً دائمًا من عهد جيومرّرت الذي قد وصفت شأنه وخبره ، إلى أن زال عنهم بخير أمة أخرجت للناس، أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت النبوة والملك متصلينٌ بالشأم ونواحيها لولد إسرائيل بن إسحاق إلى أن زال ذلك عنهم بالفرس والروم بعد يحيى بن زكرياء وبعد عيسي بن مريم عليهما السلام. وسنذكر إذا نحن انتهينا إلى الحبر عن يحيى وعيسى عليهما السلام سبب زوال ذلك عنهم إن شاء الله .

فأما سائر الأمم غير الفرس ، فإنه غير ممكن الوصول إلى علم التأريخ بهم ؛ إذ لم يكن لهم ملك متَّصل في قديم الأيام وحديثه إلا مالا يمكن معه سياق التأريخ عليه وعلى أعمار ملوكهم ، إلا ما ذكرنا من ولد يعقوب إلى الوقت الذي ذكرت (١)، فإن ذلك وإن كانت مدته انقطعت بزواله عنهم ؛ فإن قدر مدة زواله عنهم إلى غايتنا هذه معاوم مبلغه . وقد كان لليمن ملوك لهم ملَّك ، غير أنه كان غير متصل ، وإنما كان يكون منهم الواحد بعد الواحد ، وبين الأول والآخر فترات طويلة ، لا يقيف على مبلغها العلماء ، لقلة عنايتهم كانت ٣٠٤/١ بها ، ومبلغ عمر الأول منهم والآخر ، إذا لم يكن من الأمر الدأئم، فإن دام منه شيء فإنما يدوم لمن دام له منهم بأنه عامل ً لغيره في الموضع الذي هو به لا يملكه (٢) بنفسه ، وذلك كدوامه لآل نصر بن ربيعة بن الحارث بن مالك ابن عمرو بن نمارة بن لحم ؛ فإنهم كانوا على فرج ثغر العرب للفرس من الحيرة إلى حد " اليمن طولا وإلى حدود (٣) الشأم وما اتصل بذلك (٤) عرضًا ، فلم يزل ذلك دائمًا لهم من عهد أردشير بابكان إلى أن قتل كسرى أبرويز بن هرمز بن أنوشرِ وإنْ النعمانَ بن المنذر ، فنقل عنهم ما كان إليهم من العمل على ثغر العرب إلى إياس بن قَـبـيصة الطائيّ .

(١) ١ : « وصفت » .

<sup>(</sup>٢) ط: « لا يملك » وما أثبته من ا . (٣) ط: «حد» ، وما أثبته من ا. (٤) ط: «به» ، ما أثبته من ا.

فحدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال: نكح إسحاق ، بن إبراهم رفقا بنت بتويل بن إلياس ، فولدت له عيص بن إسحاق ، ويعقوب ابن إسحاق ، يزعمون أنهما كانا تَوْعمَيْن وأن عيصا كان أكبرهما . ثم نكح عيص بن إسحاق ابنة عمه بسمة ابنة إسماعيل بن إبراهيم ، فولدت له الروم بن عيص ، فكل بني الأصفر من ولده . قال : وبعض الناس يزعم أن الأشبان من ولده ، ولا أدرى أمن ابنة إسماعيل أم لا .

وذكح يعقوب بن إسحاق – وهو إسرائيل – ابنة خاله ليا ابنة لبان بن بتويل بن إلياس ، فولدت له روبيل بن يعقوب ، وكان أكبرولده ، وشمعون ١٠٥٥١ ابن يعقوب ، ولاوى بن يعقوب ، ويهوذا بن يعقوب ، وزبالون(١) بن يعقوب ، ويسحر بن يعقوب ، ودينة ابنة يعقوب . وقد قيل في يسحر إن اسمه «يشحر» . ثم توفيت ليا بنت لبان فخلف يعقوب على أختها راحيل بنت لبان بن بتويل بن إلياس ، فولدت له يوسف بن يعقوب ، وبنيامين بن يعقوب – وهو بالعربية شداد – وولد له من سريًتين ؛ اسم إحداهما زلفة ، واسم الأخرى بلهة ، أربعة نفر : دان بن يعقوب ، ونفثالي (١) بن يعقوب ، وجاد (٣) بن يعقوب ، وأشر (١) بن يعقوب ، فكان بنو يعقوب اثني عشر رجلا .

وقد قال بعض أهل التوراة إن رفقا زوجة إسحاق هي ابنة ناهر بن آزر عم إسحاق ، وإنها ولدت له ابنيه عيصا ويعقوب في بطن واحد، وإن إسحاق أمر ابنه يعقوب ألا ينكح امرأة من الكنعانيين ، وأمره أن ينكح امرأة من بنات خاله لبان بن ناهر ، وأن يعقوب لما أراد النكاح مضي إلى خاله لبان ابن ناهر ، وأن يعقوب لما أراد النكاح مضي إلى خاله لبان ابن ناهر خاطباً ، فأدركه الليل في بعض الطريق ، فبات متوسداً حجراً ، فرأى فيما يرى النائم أن سلماً منصوباً إلى باب من أبواب السهاء عند رأسه ، والملائكة تنزل وتعرج فيه ، وأن يعقوب صار إلى خاله فخطب إليه ابنته راحيل ، وكانت ٢٥٦/١ له ابنتان : ليا وهي الكبرى ، وراحيل وهي الصغرى ، فقال له : هل من مال أزوجك عليه ؟ فقال يعقوب : لا ، إلا أني أخد من أجيراً حتى تستوفى صداق

<sup>(</sup> ۲ ) ن : «يفتالى » .

<sup>(</sup>۱) ا، ب، ن: «ربالون».

<sup>(</sup>٤) ن : «وأسر » .

<sup>(</sup> ٣ ) ر : «وحادر » .

ابنتك ، قال : فإن صداقها أن تخدمني سبع حجج. قال يعقوب : فروجني راحيل وهي شرطي ، ولها أخد مك ، فقال له خاله : ذلك بيني وبينك ، فرعي له يعقوب سبع سنين ، فلما وفي له (١) شرطه دفع إليه ابنته الكبرى ليا ، وأدخلها عليه ليلا ، فلما أصبح وجد غير ما شرط ، فجاءه يعقوب وهو في نادى قومه فقال له : غررتني وخدعتني واستحللت (٢) عملي سبع سنين ، ودلست على غير امرأتي ، فقال له خاله : يا بن أخيى ، أردت أن تُدخيل على خالك العار والسبّة ، وهو خالك ووالدك ، ومني رأيت الناس يزوجون الصغرى قبل الكبرى ! فهلم فاخد مني سبع حجج أخرى ، فأزوجك أختها — وكان الناس يومئذ يجمعون بين الأختين إلى أن بعث موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة — فرعى يجمعون بين الأختين إلى أن بعث موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة — فرعى وشمعان ، ولاوى . وولدت له راحيل ، فولدت له ليا أربعة أسباط : روبيل ، ويهوذا ، وكان لابان دفع إلى ابنتيه حين جهزهما إلى يعقوب أمتَدَيْن فوهبتا الأمتين وكان لابان دفع إلى ابنتيه حين جهزهما إلى يعقوب أمتَدَيْن فوهبتا الأمتين ليعقوب ، فولدت كل واحدة منهما له ثلاثة رهط من الأسباط ، وفارق يعقوب خاله ، وعاد حتى نازل أخاه عيصا .

T0V/1

وقال بعضهم: ولد ليعقوب دان ونفنالى من زلفة جارية راحيل ؛ وذلك أنها وهبتها له وسألته أن يطلب منها الولد حين تأخر الولد عنها ، وأن ليا وهبت جاريتها بلهة ليعقوب منافسة لراحيل في جاريتها ، وسألته أن يطلب منها الولد ، فولدت له جاد ، وأشير ، ثم ولد له من راحيل بعد اليأس يوسف وبنيامين ، فانصرف يعقوب بولده هؤلاء وامرأتيه المذكورتين إلى منزل أبيه من فلسطين على خوف شديد من أحيه العيص ، فلم ير منه إلا خيراً ، وكان العيص فيا ذكر لحق بعمه إساعيل ، فتزوج إليه ابنته بسمة وحملها إلى الشام ، فولدت له عدة أولاد فكثروا حتى غلبوا الكنعانيين بالشأم ، وصاروا إلى البحر وناحية الإسكندرية ثم إلى الروم. وكان العيص فيا ذكر يسمتى آدم لأد مته . قال : ولذلك سمى ولده

<sup>(</sup>١) ١: « فلما وفاه » ، وفي ر : « فلما تم » .

<sup>(</sup>٢) ر: « واشترطت على » .

ولد الأصفر، وكانت (١) ولادة رفقا بنت بتويل لإسحاق بن إبراهم ابنيه العيص ويعقوب بعد أن خلا من عمر إسحاق ستون سنة بتوءمين في بطن واحد، والعيص المتقدم منهما خروجا من بطن أمه ، فكان إسحاق فيا ذكر يختص العيص، وكانت (١) رفقا أمهما تميل إلى يعقوب، فزعموا أن يعقوب ختل العيص في قربان قرباه بأمر أبيهما إسحاق بعد ما كبرت سن إسحاق ، وضعف بصره، فصار أكثر دعاء إسحاق ليعقوب ، وتوجهت البركة نحوه بدعاء أبيه إسحاق له ، فغاظ ذلك العيص وتوعده بالقتل ، فخرج يعقوب هارباً منه إلى خاله لابان ببابل، فوصله لابان وزوجه ابنتيه ليا وراحيل ، وانصرف بهما وبحاريتيهما وأولاده الأسباط الاثنى عشر وأختهم دينا إلى الشأم إلى منزل آبائه، وتألف أخاه العيص حتى نزل (٢) له البلاد وتنقل في الشأم ، حتى صار إلى السواحل ثم عبر (٣) إلى الروم فأوطنها (٤) ، وصار الملوك من ولده وهم اليونانية السواحل ثم عبر (٣) إلى الروم فأوطنها (٤) ، وصار الملوك من ولده وهم اليونانية فيا زعم هذا القائل .

حدثنا الحسين بن عمرو بن محمد العنقزى (°) ، قال : حدثنا أبى ، قال : أخبرنا أسباط ، عن السدى ، قال : تزوج إسحاق امرأة فحملت بغلامين فى بطن ، فلما أرادت أن تضعهما اقتتل الغلامان فى بطنها ، فأراد يعقوب أن يخرج قبل عيص ، فقال عيص : والله لئن خرجت قبلى لأعترض فى بطن أمى ولأقتلنها ، فتأخر يعقوب ، وخرج عيص قبله ، وأخذ يعقوب بعقب عيص ، فخرج قبل يعقوب ، وسمى بعقب عيص ، فخرج قبل يعقوب ، وسمى يعقوب لأنه خرج آخذاً بعقب عيص ، وكان يعقوب أكبرهما فى البطن ، يعقوب لأنه خرج قبله ، وكبر الغلامان ، فكان عيص أحبهما إلى أبه ، وكان يعقوب أسيد ، فلما كبر إسحاق وكان يعقوب أحبهما إلى أمه ، وكان عيص صاحب صيد ، فلما كبر إسحاق

T0X/1

<sup>(</sup>١) ط: « فكانت » وما أثبته من ا .

<sup>(</sup>۲) كذا في ا ، ر وفي ط : «حتى ترك».

<sup>(</sup>۳) ن: «حتی عبر ».

<sup>( ؛ )</sup> يقال : أوطن بمكان كذا ؛ إذا اتخذه وطناً .

<sup>(</sup>٥) فى الأصول : « العبقرى » ، تصحيف ؛ منسوب إلى بيع العنقر ، ذكره ابن الأثير في اللباب ، ٢ : ١٥٦

وعيى، قال لعيص : يا بني أطعمني لحم صيد واقترب مني أدع لك بدعاء دعا لى به أبى ، وكان عيص رجلاً أشعر ، وكان يعقوب رجلاً أجررد، فخرج عيص يطلب الصيد ، وسمعت أمه الكلام فقالت ليعقوب : يا بني ، اذهب إلى الغنم فاذبح منها شاة ثم اشوه ، والبس جلده وقد منها أبيك ، وقل له : أنا ابنك عيص ، ففعل ذلك يعقوب ، فلما جاء قال : يا أبتاه كُلُ ، قال : مَن أنت ؟ قال : أنا ابنك عيص، قال : فمسَّه، فقال : المسُّ مس عيص، والريحُ ريح يعقوب، قالت أمه: هو ابنك عيص فادع له، قال: قد م طعامك، فقد مه فأكل منه ، ثم قال : ادن مني ، فدنا منه ، فدعا له أن يجعل في ذريته الأنبياء والملوك ، وقام يعقوب ، وجاء عيص فقال : قد جئتك بالصيد الذى أمرتَــي به (١) ، فقال : يا ببي قد سبقك أخوك يعقوب ، فغضب عـيص وقال : والله لأقتلنه، قال: يا بني قد بقيت لك دعوة ، فهلم أدع (٢) لك بها ، فدعا له فقال : تكون ذريتُك عدداً كثيراً كالتراب ولا يملكهم أحد عيرهم ، وقالت أم يعقوب ليعقوب : الحق بخالك فكن عنده خشية أن يقتلك عيص ، فانطلق إلى خاله، فكان يسرى بالليل ويكمن بالنهار، ولذلك سمى إسرائيل، وهو سرى الله، فأتى خاله وقال عيص: أما إذ علبتني على الدعوى فلا تغلبني على القبر، أن أدفَن عند آبائى : إبراهيم وإسحاق ، فقال : لئن فعلتَ لتُدفننّ معه .

ثم إن يعقوب عليه السلام هوى ابنة خاله – وكانت له ابنتان – فخطب إلى أبيهما الصغرى منهما، فأنكحها إياه على أن يرعى غنمه إلى أجل مسمى، فلما انقضى الأجل زف إليه أختها ليا، قال يعقوب: إنما أردت راحيل، فقال له خاله: إنا لا ينكح فينا الصغير قبل الكبير، ولكن ارع لنا أيضًا وانكحها (٣١٠) ففعل فلما انقضى الأجل زوّجه راحيل أيضًا، فجمع يعقوب بينهما، فذلك قول الله: ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ (١). يقول: جمع يعقوب بين ليا وراحيل، فحملت ليا فولدت يهوذا،

<sup>(</sup>۱) ر : «أردت». (۲) : «أدعو» وكلاهما جائز .

<sup>(</sup>٣) ر: وانكحهما جميعاً ». (٤) سورة النساء ٢٣.

وروبيل ، وشمعون . وولدت راحيل يوسف ، وبنيامين ، وماتت راحيل في نفاسها ببنيامين ، يقول : من وجع النفاس [الذي ماتت فيه](١)

وقطع حال يعقوب ليعقوب قطيعاً من الغنم، فأراد الرجوع إلى بيت المقدس، فلما ارتحلوا لم يكن له نفقة ، فقالت امرأة يعقوب ليوسف : خذ من أصنام أبي لعلنا نستنفق منه فأخذ ، وكان الغلامان في حجر يعقوب ، فأحبهما وعطف عليهما ليتُشههما من أمهما ، وكان أحب الحلق إليه يوسف عليه السلام، فلما قدموا أرض الشأم ، قال يعقوب لراع من الرعاة : إن أتاكم أحد "يسألكم: من أنتم ؟ فقولوا : نحن ليعقوب عبد عيص ، فلقيهم عيص فقال : من أنتم ؟ قالوا : نحن ليعقوب عبد عيص ، فكف عيص عن يعقوب ، وزل (٢) يعقوب بالشام ، فكان همة يوسف وأخوه، فحسده إخوته لما رأوا من حب أبيه له، ورأى يوسف في المنام كأن أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رآهم ساجدين له ، فحدث أباه بها فقال: ﴿ يا بُني لا تَقْصُص مُ رُونياك عَلَى إخوتك فيكيد واك كيداً إن الشيطان للإنسان عَدُو مُبين ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) تكملة من ١.

<sup>(</sup>٢) ا : «وترك»

<sup>(</sup> ۳ ) سورة يوسف ه

## ذكر أيوب عليه السلام

٣٦١/١ ومن ولده في اقيل أيوب نبي الله؛ وهو في حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عمّن لا يُتهم ، عن وهب بن منبه ، أن أيوب كان رجلاً من الروم ، وهو أيوب بن موص بن رازح بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم .

وأما غير ابن إسحاق فإنه يقول : هو أيوب بن موص بن رغويل بن العيص ابن إسحاق بن إبراهم .

وكان بعضهم يقول: هو أيوب بن موص بن رعويل (١) . ويقول : كان أبوه من آمن بإبراهيم عليه السلام يوم أحرقه (٢) نمرود ، وكانت زوجته التي أمر بضربها بالضّعْث ابنة ليعقوب بن إسحاق، يقال : لها ليا ؛ كان يعقوب زوّجها منه .

وحدثنى الحسين بن عمرو بن محمد ، قال : حدثنا أبى ، قال : أخبرنا غياث بن إبراهيم ، قال : ذكر والله أعلم أن عدو الله إبليس لقيى امرأة أيوب وذكر أنها كانت ليا بنت يعقوب فقال : يا ليا ابنة الصد يق وأخت الصد يق . وكانت أم أيوب ابنة للوط بن هاران .

وقيل: إن زوجته التي أمر بضربها بالضّغْث هي رحمة بنت أفرائيم بن يوسف بن يعقوب ، وكانت لها البَشَنيَّة (٣) من الشام كلها بما فيها ، وكان فيا ذكر عن وهب بن منبه في الحبر الذي حدثنيه محمد بن سهل بن عسكر البخاري ، قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم أبو هشام ، قال : حدثني عبد الصمد ابن معقل ، قال : سمعت وهب بن منبته يقول : إن إبليس لعنه الله سمع تجاوب الملائكة (٤) بالصلاة على أيوب ، وذلك حين ذكره الله تعالى وأثني عليه ، فأدركه

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : « رغويل » . (٢) ط : « إحراقه » ؛ وما أثبته عن ا .

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) البثنية ؛ ويقال البثنة ؛ ذكرها ياقوت وقال  $^{\circ}$  اسم ناحية من نواحى دمشق ، وقال : وقيل : هي قرية بن دمشق وأذرعات ، عن الأزهري . وكان أيوب الذي عليه السلام منها  $^{\circ}$  .

<sup>(</sup> ٤ ) ر : « ملائكة السموات » .

البغى والحسد ، فسأل الله أن يسلّطه عليه ليفتنه عن دينه (١) ، فسلّطه الله على ماله دون جسده وعقله ، وجمع إبليس عفاريت الشياطين وعظماءهم ، وكان لأيوب البشنييَّة من الشام كلّها بما فيها بين شرقها وغربها ، وكان بها ألف شاة برعاتها (٢) ، وخمسهائة فلدّان يتبعها خمسهائة عبد، لكل عبد امرأة وولد ومال ، ويحمل آلة كل فلد آن أتان ، لكل أتان ولد ؛ بين اثنين (٣) وثلاثة وأربعة وخمسة وفوق ذلك . فلما جمعهم إبليس، قال : ماذا عندكم من القوة والمعرفة ؟ فإنى قد سللطت على مال أيوب ؛ فهي المصيبة الفادحة والفتنة التي لا يصبر عليها الرجال . فقال كلُّ من عنده قوة على إهلاك شيء ما عنده (١) . فأرسلهم فأهلكوا ماله كلنه ، وأيوب في كل ذلك يحمد الله ولا يشنيه شيء أصيب به ما ابتلاه به . فلما رأى ذلك من أمره إبليس لعنه الله سأل الله تعالى أن يسلطه على ولده ، فسلسطه عليهم ، ولم يجعل له سلطانًا على جسده وقلبه وعقله ، على ولده ، فسلسطه عليهم ، ولم يجعل له سلطانًا على جسده وقلبه وعقله ، فأهلك ولده كلنهم ، ثم جاء إليه متمثلا بمعلسهم الذي كان يعلمهم الحكمة جريحًا فأهلك ولده كلنهم ، ثم جاء إليه متمثلا بمعلسهم الذي كان يعلمهم الحكمة جريحًا مشدو خاير قبله و أيوب فبكي ، فقبض قبضة من تراب فوضعها على مشدو خاير بذلك إبليس، واغتنمه من أيوب عليه السلام .

ثم إن أيوب تاب واستغفر ، فصعدت قرناؤه من الملائكة بتوبتة فبدروا إبليس إلى الله عز وجل . فلما لم يثن أيوب عليه السلام ما حل به من المصيبة في ماله وولده عن عبادة ربه ، والجد في طاعته ، والصبر على ما ناله ، سأل الله عز وجل إبليس أن يسلّطه على جسده ، فسلطه على جسده خلالسانه وقلبه وعقله ؛ فإنه لم يجعل له على ذلك منه سلطانا ، فجاءه (٥) وهو ساجد ، فنفخ في منخره نفخة اشتعل (١) منها جسده ، فصار من جملة أمره إلى أن أنتن

474/1

<sup>(</sup>۱) ن: «في دينه».

<sup>(</sup> ٢ ) ن : «يرعاها » .

<sup>(</sup>٣) كذا في ط ، وفي ا : « بين اثنين » .

<sup>( ؛ )</sup> ر : « ما عندهم » .

<sup>(</sup>ه) ط: «فجاء» ، وما أثبته من .

<sup>(</sup>٦) ن : «أشعل» .

جسده ، فأخرجه أهلُ القرية من القرية إلى كُناسة خارج القرية لا يقرَبه أحد إلا زوجته . وقد ذكرت اختلاف الناس في اسمها ونسبها قبل .

ثم رجع الحديث إلى حديث وهب بن منبيّه:

وكانت زوجته تختلف إليه بما يصلحه وتازمه ، وكان قد اتبعه ثلاثة نفر على دينه ، فلما رأوا ما نزل به من البلاء رفضوه واتهموه من غير أن يتركوا دينه ؛ تالاً لأحدهم بلدد ، وللآخر اليفز<sup>(۱)</sup> وللثالث صافر <sup>(۲)</sup>. فانطلقوا إليه وهو فى بلاثه فبكتوه ، فلما سمع أيوب عليه السلام كلامتهم أقبل على ربته يستغيثه ويتضرع إليه ، فرحمه ربته ورفع عنه البلاء ، ورد عليه أهله وماله ومثلهم معهم ، وقال له : ﴿ ارْ كُنْ بِر جُلِكَ هَذَا مُغْتَسَلُ بَارِ دُ وَشَرَابُ ﴾ (٢) ؛ فاغتسل به فعاد كهيئته قبل البلاء في الحسن والحمال .

فحدثنى يحيى بن طلحة اليربوعيّ، قال : حدثنا فتضيل بن عياض، عن هشام، عن الحسن، قال : لقد مكث أيوب عليه السلام مطروحاً على كتناسة لبنى إسرائيل سبع سنين وأشهرا ، ما يسأل الله عزّ وجلّ أن يكشف ما به ، قال : فما على وجه الأرض أكرم على الله من أيوب ، فيزعمون أن بعض الناس قال : لو كان لربّ هذا فيه حاجة ما صنع به هذا! فعند ذلك دعا .

حدثنى يعقوب بن إبراهم ، قال : حدثنا ابن عُلَيَّة ، عن يونس، عن الحسن، قال : بقى أيوب عليه الشلام على كُناسة لبنى إسرائيل سبع سنين وأشهرا اختلف فيها (٤) الرواة .

فهذه جملة من خبر أيوب صلى الله عليه وسلم، وإنما قدمنا ذكر خبره وقصته قبل خبر يوسف وقصته لما ذكر من أمره ، وأنه كان نبيتًا فى عهد يعقوب أبي يوسف عليهم السلام .

وذُكر أن نُحمُّر أيوب كان ثلاثًا وتسعين سنة ، وأنه أوصى عند موته إلى

<sup>(</sup>۱) أ: «اليفر»، ن: «النفر». (۲) أ: «صافن».

<sup>(</sup>٣) سورة ص ٢٢. (٤) في الأصول: «فيه».

ابنه حومل (۱) ، وأن الله عز وجل بعث بعده ابنه بشر بن أيوب نبياً ، وسهاه ذا الكفل وأمره بالدعاء إلى توحيده ، وأنه كان مقياً بالشأم مُحمْرَه حتى مات ، وكان عَمرُه خمساً وسبعين سنة ، وأن بشراً أوصى إلى ابنه عبدان ، وأن الله ١٣٦٥/١ عز وجل بعث بعده شُعيَيْبَ بن صيفون (٢) بن عيفا (٣) بن نابت (٤) بن مدين ابن إبراهيم إلى أهل مدين .

وقد اختُلف في نسب شُعَيِّب فنسبه أهل التوراة النسب الذي (٥) ذكرت.

وكان ابن إسحاق يقول: هو شعيب بن ميكائيل من ولد مدين ، حدثنى بذلك ابن حُسميد ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق .

وقال بعضهم : لم يكن شعيب من ولد إبراهيم ، و إنما هو من ولد بعض مَن • كان آمن بإبراهيم واتبعه على دينه ، وهاجر معه إلى الشأم ، ولكنه ابن بنت لوط ؛ فجدة شعيب ابنة لوط .

## ذكر خبر شعيب صلى الله عليه

وقيل إن اسم شعيب يزون<sup>(٦)</sup> ، وقد ذكرت نسبه واختلاف أهل الأنساب في نسبه ، وكان ـــ فيما ذكر ـــ ضرير البصر .

حدثنى عبد الأعلى بن واصل الأسدى ، قال : حدثنا أسيد بن زيد الحصاص ، قال : أخبرنا شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن جـُبَيْر فى قوله : ﴿ وَإِنَّا لَنَرَ الدَّ فَينَا ضَعِيفًا ﴾ ، (٧) قال : كان أعمى .

<sup>(</sup>۱) ن: «حرمل».

<sup>(</sup>۲) ا « صيغون ».

<sup>(</sup>٣) ط: «عنقا» ، وما أثبته عن ا وابن الأثير.

<sup>(</sup>٤) كذا في ا ، ن ، وفي ط : « ثابت » .

<sup>(</sup> ه ) ن : « النسبة التي » .

<sup>(</sup>٢) كذا في ١، وفي ر : « بيروز » ، وفي ط : « يترون » .

<sup>(</sup>۷) سورة هود ۹۱ .

حدثنا أحمد بن الوليد الرَّمثليّ، قال : حدثنا إبراهيم بن زياد وإسحاق ٣٦٦/١ ابن المنذر وعبد الملك بن يزيد، قالوا: حدثنا شريك، عن سالم، عن سعيد، مثله .

حدثنى أحمد بن الوليد ، قال : حدثنا عمرو بن عون ومحمد بن الصباح ، قال : أعمى . قال : أعمى .

حدثنى أحمد بن الوليد ، قال : حدثنا سعدويه ، قال : حدثنا عباد ، عن شريك ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير ، مثله .

حدثنى المثنى ، قال : حدثنا الحمّانيّ ، قال : حدثنا عبّاد ، عن شريك، عنسالم ، عنسعيد: ﴿و إِنَّا لَنَرَ ال عَيْنَا ضَعِيفًا ﴾ ، قال : كان ضرير البصر .

حدثنى العباس بن أبي طالب ، قال: حدثنا إبراهيم بن مهدى الميصيّسيميّ، قال: حدثنا خلف بن خليفة ، عن سفيان ، عن سالم ، عن سعيد بن جبير: ﴿ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فَينَا ضَعِيفًا ﴾ ، قال: كان ضعيف البصر (١)

حدثني المثنى ، قال : حدثنا أبو نعيه ، قال : حدثنا سفيان ، قوله تعالى : 

( و إنّا كَنَرَاكَ فينا ضَعيفاً ﴾ ، قال : كان ضعيف البصر . قال سفيان : وكان يقال له خطيب الأنبياء ، وإن الله تبارك وتعالى بعثه نبيها إلى أهل مدين ، وهم أصحاب الأيكة – والأيكة الشجر الملتف – وكانوا أهل كفر بالله وبخس للناس في المكاييل والموازين وإفساد لأموالم ، وكان الله عز وجل وسع عليهم في الرزق ، وبسط لهم في العيش استدراجاً منه لم ، مع كفرهم به ، فقال لهم شعيب عليه السلام : (يا قوم أعبد واألله مَا لَكُمْ مِنْ إلله غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الله كيال والميزان إلى أراكم بخير وإنى أخاف عكيب عذاب يَوْم مُحيط ) (٢) الميكن من قول شعيب لقومه وجواب قومه له ما ذكره الله عز وجل في كتابه .

<sup>(</sup>۱) ا، ن: «كان أعمى».

<sup>(</sup>٢) سورة هود ٨٤

فحدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، قال : قال ابن إسحاق : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم – فيما ذكر لى يعقوب بن أبى سلمة – إذا ذكره قال : «ذاك خطيب الأنبياء»، لحسن مراجعته قومه فيما يراد هم به .

فلما طال تماديهم في غَيِّهم وضلالهم ، ولم يرد هم تذكير شُعيب إياهم ، وتحذيرهم عذاب الله [لم] (١) وأراد الله تبارك وتعالى هلاكهم (٢) ،سلط عليهم حفيا حدثي الحارث قال: حدثني الحسن بن موسى الأشيب ، قال: حدثني سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة ، قال: حدثني يزيد الباهلي ، قال : سألتُ عبد الله بن عباس عن هذه الآية : ﴿ وَأَخَذَهُم عَذَابُ يَوْم الظّلّة الله عند الله بن عباس : بعث الله وَبَدَة "(٤) وحرا شديداً ، فأخذ بأنفاسهم فلخاوا أجواف البيوت ، فلخل [عليهم] (١) أجواف البيوت فأخذ بأنفاسهم ، فخرجوا من البيوت هر ّاباً (١) إلى البرّية فبعث أجواف البيوت فأخذ بأنفاسهم من الشمس ، فوجدوا لها برداً ولذة ، فنادى بعضهم بعضا ، حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل (١) الله عليهم ناراً ، قال عبد الله ابن عباس : فذاك عذاب يوم الظلة ؛ ﴿ إنّه كَانَ عَذَابَ يَوْم عَظِيم ) .

حدثنى يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : حدثنى ٢١٨/١ جرير بن حازم أنه سمع قتادة يقول : بنعث شعيب إلى أمتين : إلى قومه أهل مدين ، وإلى أصحاب الأيكة ، وكانت الأينكة من شجر ملتف ، فلما أراد الله عز وجل أن يعذبهم بعث عليهم حراً شديداً ، ورفع لهم العذاب كأنه سحابة ، فلما دنت منهم خرجوا إليها رجاء بتردها ، فلما كانوا تحتها أمطرت (٧)

 <sup>(</sup>۱) من ا. (۲) ا: «إهلاكهم».

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء ١٨٩

<sup>(</sup> ٤ ) ابن الأثر : « وقدة » ؛ وهما بمعنى .

<sup>(</sup>ه) ر: «هرپا».

<sup>(</sup>٦) ن: «أرسلها».

<sup>(</sup> ٧ ) كذا في ا وابن الأثير، وهو أجود ؛ قال في اللسان : «أمطرهم الله ، في العذاب خاصة» ، وفي ط: « مطرت » .

عليهم ناراً، قال: فذلك قوله تعالى : ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظلةِ ﴾ .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنى أبو سفيان ، عن معمر بن راشد ، قال : حدثنى رجل من أصحابنا عن بعض العلماء، قال : كانوا - يعنى قوم شعيب - عطلوا حدًّا ، فوسع الله عليهم فى الرزق ، ثم عطلوا حدًّا فوسع الله عليهم فى الرزق ، فجعلوا كلما عطلوا حدًّا وسع الله عليهم فى الرزق ، حتى إذا أراد الله هلاكهم سلط عليهم حرًّا لا يستطيعون أن يتقارُّوا ، ولا ينفعهم ظل ولا ماء ، حتى ذهب ذاهب منهم فاستظل تحت ظلة فوجد روْحا، فنادى أصحابة : هلموًّا إلى الروْح ، فذهبوا إليه سراعًا ؛ حتى إذا اجتمعوا ألهبها الله عليهم ناراً ، فذلك عذاب يوم الظلة .

479/1

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبى إسحاق، عن زيد بن معاوية فى قوله تعالى : ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةَ ﴾ ، قال : أصابهم حرُّ قاقلهم فى بيوتهم ، فنشأت سحابة كهيثة الظلَّلَة فابتدروها ، فلما ناموا تحتها أخنتهم الرّجفة .

حدثني محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسي . وحدثني الحارث ، قال : حدثنا الحسن ، قال : حدثنا ورقاء ، جميعاً عن ابن أبي نَجيح ، عن مجاهد في قوله : ﴿ عَذَابُ يومِ الظُّلَّةِ ﴾ ، قال : ظلال العذاب .

حدثى القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، عن مجاهد فى قوله : ﴿ وَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ﴾ ، قال : أظل العذاب قوم شعيب . قال ابن جريج : لما أنزل الله تعالى عليهم أول العذاب أخذهم منه حرَّ شديد ، فرفع الله لهم غمامة ، فخرج إليها طائفة منهم ليستظلوا بها ، فأصابهم منها برد وروح وريح طيبة ، فصب الله عليهم من فوقهم من تلك الغمامة عذاباً ، فذلك قوله : ﴿ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةَ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد فى قوله : ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يوم عَظِيمٍ ﴾ ، قال : بعث الله عز وجل أَخَذَهُم عذابُ يوم الظُّلَة إنه كَانَ عَذَابَ يوم عَظِيمٍ ﴾ ، قال : بعث الله عز وجله وجل إليهم ظلة من سحاب ، وبعث الله إلى الشمس فأحرقت ما على وجه الأرض ، فخرجوا كلهم إلى تلك الظلة ؛ حتى إذا اجتمعوا كلنهم كشف ٢٧٠/١ الله عنهم الظلة ، وأحمى عليهم الشمس ، فاحترقوا كما يحترق الجراد فى المقلمي .

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا أبو تُمَيَلْة، عن أنى حمزة، عن جابر، عن عامر، عن ابن عباس، قال: مَن مَد ثُلُ من العلماء، ما عذاب يوم الظلة، فكذ به.

حدثنا سهل بن موسى الرازى، قال: حدثنا ابن أبي فلُد يَك، عن أبي مودود قال : سمعت محمد بن كعب القرظى يقول : بلغى أن قوم شعيب عند بوا في قطع الدراهم ، ثم وجدت ذلك في القرآن: ﴿ أَصَلاَتُكَ تَأْمُولُكَ أَنْ تَتُولُكَ مَا يَعبدُ آباؤنا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَ النّا مَا نَشَاء ﴾ .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا زيد بن حُبباب ، عن موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب القرظي ؛ قال : عذب قوم شعيب فى قطعهم الدراهم ، فقالوا : ٣٧١/١ ﴿ يَا شَعِيبُ أَصِلاتُكُ تَأْمُرُكَ أَن ْ نَتَمْرُكَ مَا يَعْبِد آباؤنا أَو أَن نَفْعِلَ فَى أَمُوالنا مَا نَشَاء ﴾ .

ونرجع الآن إلى :

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۷۸.

## ذكريعقوب وأولاده

ذكروا والله أعلم أن إسحاق بن إبراهيم عاش بعد ما ولد له العيص ويعقوب مائة سنة ، ثم توفى وله مائة وستون سنة فقبر ه ابناه : العيص ويعقوب عند قبر أبيه إبراهيم فى مزرعة حبرون (١) ، وكان عمر يعقوب بن إسحاق كله مائة وسبعاً وأربعين سنة ، وكان ابنه يوسف قد قسم له ولامه من الحسن ما لم يقسم لكثير من أحد من الناس .

وقد حدثنى عبدالله بن محمد وأحمد بن ثابت الرازيان، قالا: حدثنا عفان بن مسلم، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا ثابت [البناني"] (٢) عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «أعطى يوسف وأمّه شَطْر الحسن».

وأن أمه راحيل لما ولدته دفعه زوجها يعقوب إلى أخته تحضنه ، فكان من شأنه وشأن عمّته التي كانت تحضنه ما حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : كان أول ما دخل على يوسف من البلاء فيا (٣) بلغني أن عمته ابنة إسحاق ، وكانت أكبر ولد إسحاق ، وكانت إليها صارت منطقة إسحاق ، وكانوا يتوارثونها بالكبتر ، فكان من اختانها من وليهاكان له سلماً (١) لا ينازع فيه ، يصنع فيه ما شاء ، وكان يعقوب حين ولد له يوسف قد كان حضنته (٥) عمته ، فكان معها وإليها ، فلم يحب أحد شيئا من الأشياء حبها إياه ، حتى إذا ترعرع

<sup>(</sup>١) فى الأصول: « جيرون » ؛ وفى ياقوت: « حبرون ، بالغتج ثم السكون وضم الواء وسكون الواو ونون: اسم القرية التي فيها قبر إبراهيم الحليل عليه السلام بالبيت المقدس » .

<sup>(</sup>٢) من ١.

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، ح ، وفي ط : « مابلغني » .

<sup>(</sup>٤) السلم هنا : الأسير .

<sup>(</sup>ه) كذا في ان والتفسير ، وفي ط : « حضنه » .

وبلغ سنوات ، ووقعت نفس يعقوب عليه، أتاها فقال : يا أخيـَّة (١) سلَّمــي إلى يوسف ، فوالله ما أقدر على أن يغيب عني ساعة ، قالت : والله (٢) ما أنا بتاركته ؛ قال : فوالله ما أنا بتاركه . قالت : فدعه عندى أياماً أنظر إليه وأسكن عنه ، لعل ّ ذلك يسلّيني عنه ــ أو كما قالتــ فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحاق فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه ، ثم قالت: لقد فقدت منطقة إسحاق، فانظروا مَن أخذها ومن أصابها ، فالتُسمست ثم قالت : كَشَّفُوا أهل البيت ، فكشَّفُوهم فوجدوها مع يوسف ، فقالت : والله إنه لى لَـسَـلَم أصنع فيه ما شئت. قال : وأتاها يعقوب فأخبرته الحبر ، فقال لها : أنت وذاك ، إن كان فعل ذلك فهو سلكم لك، ما أستطيع غير ذلك فأمسكته ، فما قدر عليه يعقوب حتى ماتت . قال : فهو الذى يقول إخوة يوسف حين صنع بأخيه ما صنع حين أخذه: ﴿ إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ (٣).

444/1

قال أبو جعفر: فلما رأت إخوة يوسف شدة حبّ والدهم يعقوب إياه في صباه وطفولته وقلّة صبره عنه حسدوه على مكانه (٤) منه ، وقال بعضهم لبعض: ﴿ لَيُوسُفُ ۗ وَأَخُوهُ أَحَبُ ۚ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾، يعنون بالعصبة الجماعة، وكانوا عشرة: ﴿ إِنَّ أَبَّانَا لَفِي ضَلَالِ مُبِينٍ ﴾ (٥).

ثم كان من أمره وأمر يعقوب ما قد قص الله تبارك وتعالى في كتابه من مسألتهم إياه إرساله إلى الصحراء معهم ، ليسعى وينشط ويلعب ، وضمانيهم (٦) له حفظته ، وإعلام يعقوب إياهم حزنته بمغيبه عنه ، وخوفه عليه من الذئب ، وخداعهم والدهم بالكذب من ألقول والزور عن يوسف ، ثم إرساله معهم

<sup>(</sup>١) ح : «يا أختاه» .

<sup>(</sup> Y ) ط: « فوالله » ، وما أثبته من ا .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٧٧، والحبر في التفسير ١٣ : ٢١ ( بولاق ) .

<sup>( ؛ )</sup> ح : « لمكانه » . وفي ر : « حسدوا مكانه » .

<sup>(</sup>ه) سورة يوسف ٨.

<sup>(</sup>٦) - : «فى ضمانهم».

وحروجهم به وعزمهم حين برزوا به إلى الصحراء على إلقائه في غيابة الحب ، فكان من أمره حينئل فيما ذُكر ما حدثنا ابن ُ وكيع، قال : حدثنا عمر و بن محمد العنقري، عن أسباط، عن السدى قال: أرسله - يعني يعقوب يوسف -معهم ، فأخرجوه وبه عليهم كرامة ، فلما برزوا إلى البرّيّة أظهروا له العداوة ، وجعل أخوه يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه، فجعللا يرى منهم رحياً، فضربوه حتى كادوا يقتلونه ، فجعل يصيح ويقول : يا أبتاه يا يعقوب! لو تعلم (١١) ما يصنع بابنك بنو الإماء! فلما كادوا يقتلونه (٢) ، قال يهوذا: أليس قد أعطيتمونى موثقاً ألاتقتلوه ! فانطلقوا به إلى الجبّ ليطرحوه ، فجعلوا يـُـد اونه في البئر فيتعلق بشفيرها (٣) ، فربطوا يديه ، ونزعوا قميصه ، فقال : يا إخوتاه ، ردُّوا على قميصي أتوارَى به في الحبُّ! فقالوا : ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكباً تؤنسك ، قال : إنى لم أر شيئًا ، فدلتُّوه في البئر حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يموت، فكان في البئر ماء ، فسقط فيه ، ثم أوى إلى صخرة فيها ، فقام عليها ، فلما ألقَـوْه في الجبُّ جعل يبكي، فنادوْه ، فظنَّ أنَّها رحمة أدركتهم ، فأجابهم ، فأرادوا أن يرضخوه بصخرة (٤) فيقتلوه ، فقام يهوذا ، فمنعهم وقال : قد أعطيتموني موثيقًا ألا تقتلوه ، وكان يهوذا يأتيه بالطعام .

ثم خبره تبارك وتعالى عن وحيه إلى يوسف عليه والسلام وهو فى الحب ليننبَنن إخوته الذين فعلوا به ما فعلوا بفعلهم ذلك وهم لا يتشعد ون بالوحى الذى أوحى إلى يوسف . كذلك روى ذلك عن قتادة . حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، قال: حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : ﴿ وَأُوحِينا إليه لَتُنبَنَّنَهُم بِأُمْرِهِم مُ هَذَا ﴾ ، قال : أوحى إلى يوسف وهو فى الحب أن ينبئهم بما صنعوا به ﴿ وَهُم الا يتشعرون ﴾ (٥) بذلك الوحى .

TV5/1

<sup>(</sup>١) ط: «لم تعلم » ومه أثبته من ا .

<sup>(</sup>٢) ر، ن: «أن يقتلوه».

<sup>(</sup>٣) شفير البئر : أعلاها ، وفي ب ، ن : « بشفير البئر » .

<sup>(</sup> ٤ ) ا : « بالحجارة » .

<sup>(</sup>ه) سورة يوسف ١٥.

حدثنى المثنتى، قال : حدثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن قتادة بنحوه ، إلا أنه قال : أن سينبِّئهم .

وقيل معنى ذلك : وهم لا يشعرون أنه يوسف ، وذلك قول يروى عن ابن عباس ؛ حدثنى بذلك الحارث، قال : حدثنا عبد العزيز، قال : حدثنا صدقة بن عبادة الأسدى، عن أبيه، قال: سمعت ابن عباس يقول ذاك(١)، وهو قول ابن جريج .

ثم خبره تعالى عن إخوة يوسف ومجيئهم إلى أبيه عشاءً يبكون ، يذكرون له أن يوسف أكله الذئب، وقول والدهم : ﴿ إِلَ سَوَّ لَتُ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْر ﴿ إِلَ سَوَّ لَتُ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْر ﴿ جَمِيلٌ ﴾ (٢) .

ثم خبرّه جلّ جلاله عن مجيء السيارة ، وإرسالهم واردهم ، وإخراج الوارد يوسف وإعلامه أصحابه به بقوله: ﴿ يَا تُبشّرَ اَى الْهَذَا غُلَامٌ ۖ ﴾ (٣) يبشرهم (١).

حدثنا بشر بن مُعاذ ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ﴿ يَا 'بشرَاى ٰ هَذَا غُلَام ْ ﴾ ، تباشروا به حين أخرجوه – وهي بئر بأرض بيت المقدس معلوم مكانها .

وقد قیل : إنما نادی الذی أخرج یوسف من البئر صاحباً له یسمی بنشری ، ۲۷۹/۱ فناداه باسمه الذی هو اسمه . كذلك ذكر عن السندی . حدثنا الحسن بن محمد ، حدثنا خلف بن هشام ، قال : حدثنا یحی بن آدم ، عن قیس بن الربیع ، عن السدی فی قوله : ﴿ یَا بُشْرَای ﴾ ، قال : كان اسم صاحبه بشری .

<sup>(</sup>۱) ا: «ذلك».

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۱۸.

<sup>(</sup>۳) سورة يوسف ۱۹.

<sup>(</sup> ٤ ) ح : « فېشرهم » .

حدثنی المثنتی ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبی حماد ، قال : حدثنا الحكم بن ظهیر ، عن السدّی فی قوله : ﴿ يَا كُبشَرَای هَذَا غُلَام ﴾ ، قال : اسم الغلام بشری ، كما تقول : يا زيد .

\* \* \*

ثم خبره عز وجل عن السيارة وواردهم الذى استخرج يوسف من الجب إذ اشتروه من إخوته ﴿ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةً ﴾ (١) ، على زُهند فيه وإسرارهم إياه بضاعة ، خيفة ممن معهم من التجار مسألتهم الشركة فيه ، إن هم علموا أنهم اشتروه .

كذلك قال في ذلك أهل التأويل:

حدثى محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا عيسى [عن] (١) ابن أبي نتجيح ، عن مجاهد : ﴿وَ أَسَرُ وه بضاعة ﴾ (١) ، قال : صاحب الدلو ومن معه قالوا لأصحابهم : إنا استبضعناه (٣) خيفة أن يستشركوهم فيه إن علموا بثمنه ، وتبعهم إخوته يقولون للمدلى وأصحابه : استوثقوا منه لا يأبتى ، حتى وقفوه بمصر فقال : من يبتاعنى ويبشر! فاشتراه الملك ، والملك مسلم (١) .

حدثنا الحسن بن محمد ، قال : حدثنا شبابة ، قال : حدثنا ورقاء ، عن ابن أبى نتجيح ، عن مجاهد بنحوه ؛ غير أنه قال : خيفة أن يستشركوهم إن علموا به ، واتبعهم إخوته ، يقولون للمدلى وأصحابه : استوثقوا منه لا يأبق حيى وقفوه بمصر .

**\***VV/'

حدثنا ابن وكيع، قال ، حدثنا عمر و بن حماد، عن أسباط ، عن السدى : ﴿ وَأَسَرُ وهُ بِضَاعَةً ﴾ ، قال : لما اشتراه الرجلان فرقوا من الرفقة أن يقولوا: اشتريناه فيستاً لُونتهم الشركة فيه فقالوا: إن سألونا : ما هذا ؟ قلنا: بضاعة ، استبضعناه (٣) أهل الماء، فذلك قوله : ﴿ وَأَسَرُ وَهُ بِضَاعَةً ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ٢٠ (٢) تكلة من ا والتفسير .

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، ح والتفسير ، وفي ط : « استبضعناها » .

<sup>(؛)</sup> الحبر في التفسير ١٢ : ١٠٠ (بولاق).

فكان بيعهم إياه ممن باعوه منه بثمن بخس ، وذلك الناقص القليل من الثمن الحرام .

وقيل إنهم باعوه بعشرين درهميًا ، ثم اقتسموها - وهم عشرة - درهمين درهمين، وأخذوا العشرين معدودة بغير وزن؛ لأن الدراهم حينئذ في قيل إذا كانت أقل من أوقية وزنها أربعون درهميًا لم تكن توزن ، لأن أقل أورانهم يومئذ كانت أوقية .

وقد قيل: إنهم باعوه بأربعين درهماً . وقيل: باعوه باثنين وعشرين درهماً .

وذكر أن بائعه الذى باعه بمصر كان مالك بن دعر بن يوبب(٢) ابن عفقان بن مديان بن إبراهيم الحليل عليه السلام . حدثنا بذلك ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن محمد بن السائب ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس .

وأما الذى اشتراه بها وقال: ﴿ لِأَمْرَأَتِهِ أَكْرِ مِي مَثْوَاهُ ﴾ (٢)؛ فإن اسمه فيما ذكر عن ابن عباس قُطُفير (١). حدثني محمد بن سعد، قبال: حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال: قال: حدثني عمى ، قال: حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال: كان اسم الذي اشتراه قطفير.

وقيل إن اسمه أطفير ، بن رُوحيب (٥) ، وهو العزيز ، وكان على خزائن مصر ، والملك يومئذ الرَّيان بن الوليد ، رجل من العماليق ، كذلك حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق .

فأما غيره فإنه قال : كان يومئذ الملك بمصر وفرعومها الريبان بن الوليد بن ثروان بن أراشة بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح .

TVA/1

<sup>(</sup>۱) : «ذعر».

<sup>(</sup>۲) ا، ن: بویب، ر: «تویب». (۳) سورة یوسف ۲۱.

<sup>(</sup>٤) كذا في ط وهو يوافق ما في ابن الأثير: ٨٠:١، وفي ا: « قطفين»، وفي ن: «قطعين»؛ واسمه في سفر التكوين ٣٩: ١: « فوطيفار » .

<sup>(</sup> ه ) ا : «رحیب »، ر : «روحیت » .

وقد قال بعضهم : إن هذا الملك لم يمت حتى آمن واتبُّع يوسف على دينه ، ثم مات ويوسف بعد ُ حيٌّ ، ثم ملك بعده قابوس بن مُصعب بن معاوية بن نمير بن السلواس بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام ، وكان كافراً ، فدعاه يوسف إلى الإسلام فأنى أن يقبل .

وذكر بعض مله التوراة أن في التوراة: أنَّ الذي كان من أمر يوسف وإخوته والمصير به إلى مصر ، وهو ابن سبع عشرة سنة يومئذ ، وأنه أقام في منزل العزيز الذي اشتراه ثلاث عشرة سنة ، وأنه لما تمتَّتْ له ثلاثون سنة استوزره ٣٧٩/١ فرعون مصر ؟ الوايد بن الرّيان ، وأنه مات يوم مات وهو ابن مائة سنة وعشر (١١) سنين وأوصى إلى أخيه يهوذا ، وأنه كان بين فراقه يعقوب واجتماعه معه بمصر اثنتان وعشرون سنة ، وأن مقام يعقوب معه بمصر بعد موافاته بأهله سبع عشرة سنة ، وأن يعقوب صلى الله عليه وسلم أوصى إلى يوسف عليه السلام .

وكان دخول يعقوب مصر في سبعين إنسانًا من أهله ، فلما اشترى أطفير يوسف، وأتى به منزله، قال لأهله واسمها \_ فها حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ـ راعيل : ﴿ أَ كُرِ مِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا ﴾ فيكفينا إذا هو بلغ وفهم الأمورَ بعض ما نحن بسبيله من أمورنا : ﴿ أُو ۚ نَتَّخِذَهُ وَلَداً ﴾، وذلك أنه كان فهاحدثنا به ابن حميد، قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق \_ رجلاً لا يأتى النساء، وكانت امرأته راعيل حسناء ناعمة في مُلك ودنيا ، فلما خلا من عمرُر يوسف عليه السلام ثلاث وثلاثون سنة أعطاه الله عزّ وجلّ الحكم والعلم .

حدثني المثني ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نتَجييح ، عن مجاهد: ﴿ آتَيْنَاهُ حُكُماً وَعِلْماً ﴾ (٢): قال : العقل والعلم قبل النبوة .

<sup>(</sup>۱) ح : «وعشرين سنة » . (۲) سورة يوسف ۲۲.

﴿ وَرَ اوَدَتُهُ ﴾ حين بلغ من السن أشدَّه (١) ﴿ الَّتِي هُو َ فِي بَيْتَهَا عَنْ ۚ نَفْسِهِ ﴾ - وهي راعيل امرأة العزيز أطفير - ﴿ وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ ﴾ (٢) عليه وعليها للنّذي أرادت منه ، وجعلت \_ فيما ذكر \_ تذكر ليوسف محاسنه تشهقه بذلك إلى نفسها.

\* ذكر من قال ذلك .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا عمرو بن محمد ، عن أسباط ، عن ٢٨٠/١ السدى : ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ وَهُمَّ بِهَا ﴾ (٦) قال : قالت له يا يوسف : ما أحسن شعر ك! قال : هو أول ما ينتثر من جسدى ، قالت: يا يوسف ما أحسن عينيك ! قال : هي أول ما يسيل إلى الأرض من جسدي ، قالت : يا يوسف ما أحسن وجهك! قال: هو للتراب يأكله ، فلم تزل حتى أطمعته فهمتت به وهم بها، فدخلا البيت وغلقت الأبواب ، وذهب ليحل سراويله فإذا هو بصورة يعقوب قائماً في البيت قد عض على إصبعه يقول : يا يوسف لا تواقعها ، فإنما مثمَلُنك ما لم تواقعها مثلُ الطير في جوِّ السهاء لا يطاق ، ومثلك إن واقعتها مشله إذا مات وقع في الأرض لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ، ومشكك ما لم تواقعها مثلُ الثور الصَّعْب الذي لا يعمل عليه ، ومشكك إن واقعتها مثل الثور حين يموت فيدخل النمل في أصل قرنيه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه . فربط سراويله ، وذهب ليخرج يشتد ، فأدركته فأخذت بمؤخر قميصه من خلُّفه فخرقته حتى أخرجته منه ، وسقط وطرحه يوسف ، واشتدّ نحو الباب.

وقد حدثنا أبو كريب وابن وكيع وسهل بن موسى ، قالوا : حدثنا ابن عيينة عن عثمان بن أبي سليمان، عن ابن أبي مليدكة، عن ابن عباس: سئل عن هم يوسف ما بلغ ؟ قال : حلّ الهـميان ، وجلس منها مجلس الحائز (١٤).

(YY)

TX1/1

<sup>(</sup>١) ١، ن، : « بلغ السن الأشد » . (٢) سورة يوسف ٢٣

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٢٥ ، والحبر في التفسير ١٠٨:١٢ (بولاق) .

<sup>( ؛ )</sup> ا : « الحاتن » . وكذلك في التفسير ١٠٩:١٢ ( بولاق ) .

حدثنا الحسن بن محمد ، قال : حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال : أخبرنا عبد الله بن أى مُلْمَيكة ، قال : قلت لابن عباس : ما بلغ من هم يوسف ؟ قال : استلقت له وجلس بين رجليها ينزع ثيابَه، فصرف الله تعالى عنه ما كان هم به من السوء بما رأى من البرهان الذي أراه الله، فذلك (١١) ـ فيما قال بعضُهمـ صورة يعقوب عاضًا على إصبعه .

وقال بعضهم : بل نودي من جانب البيت : أتزني فتكون كالطير وقع ريشه، فذهب يطير ولا ريش له!

وقال بعضهم: رأى في الحائط مكتوبيًا : ﴿ وَلاَ تَقُرُّ بُوا الزُّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً ﴾ (٢) فقام حين رأى بُرْهان ربه هاربًا يريد باب البيت ، فراراً مما أرادته ، واتبعته راعيل فأدركتُه قبل خروجه من الباب ، فجذبته بقميصه من قبلً ظهره، فقدّت قميصَه وألني يوسف وراعيل سيّدها وهو زوجها أطفير - جالسًا عند الباب ، مع ابن عمّ لراعيل .

كذلك حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا عمرو بن محمد ، عن أسباط، عن السدى،: ﴿ وَأَلْفِيا سَيِّدَ هَالدَّى البَّابِ ﴾ . (٣) قال : كان جالسًا عند البابوابن عمها معه، فلما رأته قالت: ﴿ مَا جَزَاهِ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ ٣٨٢/١ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٍ ﴾ إنه راودني. عن نفسي ، فدفعته عن نفسي فأبيت فشققت قميصه . قال يوسف : بل هي رَاوَدَتْني عَن ْ نَفْسي ، فأبيت وفررت منها ، فأدركتني فشقَّت قميصي . فقال ابن عمها : تبيان هذا في القميص، فإن كان القميص ﴿ قُدٌّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُو َ مِنَ الْكَاذِبِين } (٥)، وإن كان القميص ﴿ قُدَّ مِنْ دُبُرُ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ } (٥)، فأتى بالقميص، فوجده قد من دُبر، قال: ﴿ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ

<sup>(</sup>۱) ا: «أراه الله بد، وذلك ». (٢) سورة الإسراء ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٢٥. ( ؛ ) سورة يوسف ٢٦ .

<sup>(</sup> ٥ ) سورة يوسف ٢٧ .

عَظِيمٌ \* يُوسُفُ أُعْرِضْ عَنْ هٰذَا وَأُسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِيْيِنَ ﴾ (١٠).

حدثنی محمد بن عمارة ، قال : حدثنا عبید الله بن موسی ، قال : أخبرنا شیبان ، عن أبی إسحاق ، عن نوْف الشامی ، قال : ما كان یوسف یرید أن یذكره حتی قالت: ﴿ مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ یُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ .

وقد اختلف في الشاهد الذي شهد من أهلها ﴿ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾، فقال بعضهم: ما ذكرت عن السدى .

وقال بعضهم: كان صبيبًا في المهد ، وقد روى في ذلك عن رسول الله ما حدثنا الحسن بن محمد ، قال : حدثنا عفان بن مسلم ، قال : حدثنا حماد ، قال : أخبرنا عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « تكلم أربعة وهم صغار » ، فذكر فيهم شاهد يوسف .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا العلاء بن عبد الجبار ، عن حماد بن ١٩٣/١ سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : تكلّم أربعة وهم صغار : ابن مشطة ابنة فرعون ، وشاهد يوسف ، وصاحب جريج ، وعيسى بن مريم .

وقد قيل إن الشاهد كان هو القميص وقد"ه من دبره .

\* ذكر بعض من قال ذلك:

حدثنى محمد بن عمرو، قال : حدثنا أبو عاصم، قال : حدثنا عيسى، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد في قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِهَا ﴾

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۲۸ ، ۲۹ .

قال : قميصه مشقوق من دُبره فتلك الشهادة ، فلما رأى زوجُ المرأة قميص يوسف قدُد من من دبر قال لراعيل زوجته : ﴿ إنه من كَيْدِكُن الآ كَيْدَ كُن الْعَظِيمُ ﴾ ، ثم قال ليوسف : أعرض عن ذكر ما كان منها من مراودتها إياك عن نفسها فلا تذكره لأحد، ثم قال لزوجته: ﴿ استغفِرِ ى لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ من الخَاطَئين ﴾ .

وتحدث النساء بأمر يوسف وأمر امرأة العزيز بمصر ومراودتها إياه على نفسها فلم ينكتم، وقلن: ﴿ امْرَأَةُ الْمَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَعَفَهَا حُبَّا ﴾ (١) قد وصل حبّ يوسف إلى شغاف قلبها فدخل تحته حتى غلب على قلبها . وشغاف القلب : غلافه وحجابه .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا عمرو بن محمد ، عن أسباط ، عن السدى : ﴿ قَدْ شَغَهَا حُبًا ﴾ قال : والشغاف جللدة على القلب (٢) يقال لها لسان القلب ؛ يقول : دخل الحبّ الجلد حتى أصاب القلب ، فلما سمعت امرأة العزيز بمكرهن وتحد ثن بينهن بشأنها وشأن يوسف ، وبلغها ذلك أرسلت اليهن وأعتدت لهن متكأ يتكئن عليه إذا حضرنها من وسائد . وحضرنها فقد مت اليهن طعاماً وشراباً وأتربعاً ، وأعطت كل واحدة منهن سكيناً تقطع به الأترج .

حدثنى سليان بن عبد الجبار ، قال : حدثنا محمد بن الصلت ، قال : حدثنا أبو كُدَيْسَة ، عن حُصين ، عنجاهد ، عن ابن عباس : ﴿ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ سِكِّيناً ﴾ ، قال : أعطتهن أترُجًّا ، وأعطت كلَّ واحدة منهن سكمناً .

فلما فعلت امرأة العزيز ذلك بهن ، وقد أجلست يوسف في بيت ومجلس غير المجلس الذي هن فيه جلوس ، قالت ليوسف : ﴿ أُخْرُمْ عُكَيْمِنَ ﴾،

**MV { / /** 

<sup>(</sup>۱) يوسف ۳۰ .

<sup>(</sup>٢) ن: «في القلب».

فخرج يوسف عليهن ، فلما رأينه أجللنه وأكبرنه وأعظمنه ، وقط عن أيديهن بالسكاكين التي في أيديهن ، وهن يحسبن أنهن يقطعن بها الأترج ، وقلن : معاذ الله ما هذا إنس، ﴿ إِنْ هَٰذَا إِلّا مَلَكُ كَرِيمُ ﴾ (١) . فلما حل بهن ما حل من قطع أيديهن من أجل نظرة نظرنها إلى يوسف وذهاب عقولهن ، وعيرفتهن خطأ قيلهن : ﴿ امرأة العزيز تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ ﴾ ، وإنكارهن ما أنكرن من أمرها أقرّت عند ذلك لهن بما كان من مراودتها إياه على نفسها ، فقالت : ﴿ فَذَلِكُنُ اللّذِي لُمُتنّني فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَفْسِه فاسْتَعْصَمَ ﴾ ، بعد ما حل سراويله .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا عمرو بن محمد ، عن أسباط ، عن السدى : ١٥٥/١ ﴿ قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَفْسِه فَاسْتَعْصَمَ ﴾ ، تقول : بعد ما حل السراويل استعصم ، لا أدرى ما بدا له ! ثم قالت لهن : ﴿ وَ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ ﴾ من إتشيانها ﴿ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾ ، فاختار السجن على الزنا ومعصية ربه ، فقال : ﴿ رَبِّ السِّجْنُ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَيْهِ ﴾ (٢) .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا عمرو بن محمد ، عن أسباط ، عن السدى : ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحبُ إِلَى مَا يَدْعُو نَنِي إِلَيْهِ ﴾ منالزنا، واستغاث بربه عز وجل ققال : ﴿ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنَى كَيْدَهُنَ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَأَكُنْ من النّجَاهِلِينَ ﴾ أَصْبُ اليّهِن وَأَكُنْ من النّجَاهِلِينَ ﴾ (٢). فأخبر الله عز وجل أنه استجاب له دعاءه، فصرف عنه كيدهن ونجاه من ركوب الفاحشة ، ثم بدا للعزيز من بتعند ما رأى من الآيات ما رأى من قدد القميص من الدّبر، وخمش في الوجه ، وقطع النسوة أيديهن وعلمه من قدد القميص من الدّبر، وخمش في الوجه ، وقطع النسوة أيديهن وعلمه

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۳۱.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۲۲.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٣٣

ببراءة يوسف مما قُرف (١) به في ترك يوسف مطلقاً .

\* \* \*

وقد قيل: إن السبب الذي من أجله بدا له في ذلك ، ما حدثنا به ابن وكيع، قال: حدثناعروبن محمد، عن أسباط عن السدى: ﴿ ثُم بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُو الْآياتِ لَيَسْجُنُنَهُ حَتَى حِينٍ ﴾ (٢) ، قال : قالت المرأة لزوجها : ما رَأُو الْآياتِ لَيَسْجُنُنَهُ حَتَى حِينٍ ﴾ (٢) ، قال : قالت المرأة لزوجها : هذا العبد العبراني قد فضحني في الناس يعتدر إليهم ويخبرهم أني راودته عن نفسه ، ولست أطيق أن أعتدر بعدري ، فإما أن تأذن لي فأخرج فاعتدر ، وإما أن تحبسه كما حبستي ، فذلك قول الله عز وجل : ﴿ ثُمُ اللهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رأوا الآيات ليسجُننه حَتَى حين ﴾ ، فذكر أنهم حبسوه سبع سنين .

## \* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا المحاربي ، عن داود ، عن عكرمة : ﴿ لَيَسْجُنْنَهُ وَ حَيْنَ اللَّهِ وَمِنْ فَي السجن صاحبه العزيز ، أَدخل معه السجن الذي حبس فيه فتيان من فتيان الملك صاحب مصر الأكبر ؛ وهو الوليد بن الريّان ؛ أحدهما كان صاحب طعامه ، والآخر كان صاحب شرابه .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدى ، قال : حبسه الملك ، وغضب على خبّازه ؛ بلغه أنه يريد أن يَسَمُمّه فحبسه ، وحبس صاحب شرابه ؛ ظن أنه مالأه على ذلك ، فحبسهما جميعًا ، فذلك قول الله عز وجل : ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ﴾ . (٣)

فلما دخل يوسف قال فيما حدثنى به ابن وكيع ، قال : حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدى ، قال : إنى أعبّر عن أسباط ، عن السدى ، قال : لما دخل يوسف السجن ، قال : إنى أعبّر الأحلام ، فقال أحد ُ الفتيين لصاحبه : هلّم ً فلنجرّب هذا العبد العبرانى ، فتراء يا له ، فسألاه من غير أن يكونا رأيا شيئًا ، فقال الحباز : ﴿ إِنّي أَرَانِي أَحْمِلُ مُ فَرَاء يا له ، فسألاه من غير أن يكونا رأيا شيئًا ، فقال الحباز : ﴿ إِنّي أَرَانِي أَحْمِلُ مُ

<sup>(</sup>۱) ح: «قذف به». (۲) سورة يوسف ۳۵. (۳) سورة يوسف ۳۹.

فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ﴾ ، وقال الآخر : ﴿ إِنِّي أَرَانِي أَمْ الْبِي أَمْ الْبِي أَ

فقيل: كان إحسانه ما حدثنا به إسحاق بن أبي إسرائيل ، قال: حدثنا خلف بن خليفة ، عن سلمة بن نبيط ، عن الضحاك قال: سأل رجل الضحاك عن قوله: ﴿ إِنَّا نَرَاكُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾: ما كان إحسانه ؟ قال: كان إذا مرض إنسان في السجن قام عليه ، وإذا احتاج جمع له ، وإذا ضاق عليه المكان وسمّع له ، فقال لهما يوسف: ﴿ لَا يَأْتِيكُما طَمَامُ تُرُوزُ قَانِهِ ﴾ في يومكما (٢) هذا ﴿ إِلَّا نَبَّأَتُكُما بِتَأْوِيلِهِ (١) ﴾ في اليقظة . فكره (٣) صلى الله عليه أن يعبّر لهما ما سألاه عنه ، وأخذ في غير الذي سألا عنه لما في عبارة ما سألا عنه من المكروه على أحدهما فقال: ﴿ يَا صَاحِيَ السِّجْنِ فَي عبارة ما سألا عنه من المكروه على أحدهما فقال: ﴿ يَا صَاحِيَ السِّجْنِ اللهُ عَنْهِ رَاكُ لَا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ﴾ . (١)

وكان اسم أحد الفتيين اللذين أدخلا السجن محلب وهو الذى ذكر أنه رأى فوق رأسه خبراً واسم الآخر نبو<sup>(°)</sup> ، وهو الذى ذكر أنه رأى كأنه يعصر خمراً ، فلم يدَدَعاه والعدول عن الجواب عما سألاه عنه حى أخبرهما بتأويل ما سألاه عنه فقال: ﴿ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً ﴾ وهو الذى ذكر أنه رأى كأنه يعصر خمراً ، ﴿ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ (<sup>(۱)</sup>) . ٢٨٨/١ فلما عبر لهما ماسألاه تعبيره ، قالا : ما رأينا شيئناً .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا ابن فضيل ، عن عمارة – يعنى ابن القعقاع ــ عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله ، في الفتيين اللذين أتيا يوسف

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۳۲، ۳۷.

<sup>(</sup>۲) ا : «نوبكما».

<sup>(</sup>٣) ط: «وكره» وما أثبته من ا . (٤) سورة يوسف ٣٩.

<sup>(</sup>ه) كذا في ا ، وفي ط مهمل . (٦) سورة يوسف ٤١ .

في الرؤيا إنماكانا تحالما ليختبراه (١) ، فلما أوّل رؤياهما قالا : إنماكنا نلعب ، فقال (٢) : ﴿ فَضِي الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴾ (٣) ثم قال لنبو وهو الذي ظن يوسف أنه ناج منهماً : ﴿ اذْ كُرْ نِي عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ يعني عند الملك ، وأخبره (١) أني محبوس ظلماً ، ﴿ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذَكْرَ رَبِّهِ ﴾ (٥) ، غفلة عرضت ليوسف من قبل الشيطان .

فحد ثنى الحارث ، قال : حدثنا عبد العزيز ، قال : حدثنا جعفر بن سلمان الضبعي ، عن بسطام بن مسلم ، عن مالك بن دينار ، قال : قال يوسف للساق : ﴿ اذْ كُرْ بِي عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ ، قال : قيل : يا يوسف ، اتخذت من دونى وكيلا ! لأطيلن حبسك . قال : فبكى يوسف وقال : يا رب أنسى قلبى كثرة البلوى فقلت كلمة ، فويل لإخوتى !

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا عمرو بن محمد ، عن إبراهيم بن يزيد ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال النبي صلى الله على وسلم : « لو لم يقل يوسف ـ يعنى الكلمة التى قال ـ ما لبث فى السجن طول ما لبث حيث يبتغى الفرج من عند غير الله عز وجل " ».

فلبث فى السجن، فيما حدثنى الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا عمران أبو الهُدُ يل الصنعاني ، قال : سمعت وهبا يقول : أصاب أيوب البلاء سبع سنين ، وتدُرك يوسف فى السجن سبع سنين ، وعذ ب بختنصر فحوّل فى السباع سبع سنين .

ثم إن ملك مصر رأى رؤيا هالته .

<sup>(</sup>۱) ا : «ليجرباه». (۲) ط : «قال» ، وما أثبته من ا

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ١١ . (٤) ط : « فأخبره » ، وما أثبته من ا .

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف ٤٢ .

فحدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا عمرو بن محمد ، عن أسباط ، عن السدى ، قال : إن الله عز وجل أرى الملك في منامه رؤيا هالته ، فرأى : ﴿ سَبْعَ ۚ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأَخَرَ يَا بسات ﴾(١) ، فجمع السحرة ، والكهنة والحازة (٢) والقافة ، فقصّها عليهم ، فقالوا : ﴿ أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وما نحنُ بتأويل الأحلام بعالمين \* وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا ﴾ من الفتيين وهو نبو ، ﴿ وَادَّ كَسَرِ ﴾ حاجة يوسف ﴿ بَعْدَ أُمَّةً ﴾ ، يعني بعد نسيان: ﴿ أَنَا أَنَبُّكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴾ (٢) ، يقول : فأطلقون . فأرسلوه فأتى يوسف فقال : ﴿ أَيُّهَا الصَّديقُ أَفْتِنَا فِي سَبْع بقراتٍ سِمَانٍ يَأْ كُلُهُنَّ سَبْعٌ عجاف وسبعٍ سنبلات خضر وأُخَرَ يَا بِساتٍ ﴾ (٢) فإن الملك رأى ذلك في نومه .

فحدثنا ابن وكيع ، قال ، حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدى ، قال : قال ابن عباس : لم يكن السجن ُ في المدينة ، فانطلق الساقي إلى يوسف ، فقال: ﴿ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ ِ بَقَرَاتٍ سِمان . . . ﴾ الآيات .

فحدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة، ﴿ أَفْتِينَا فِسَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمانٍ ﴾ فالسان المخاصيب ، والبقرات العجاف هُنَّ السنون المحول الجدوب.قوله : ﴿ وسبع سُنبلاب خُضْر وأُخَرَ يابسات ﴾ أما الخضر فهن "السنون المخاصيب ، وأما اليابسات فهن الجدوب المحول . 44./1

> فلما أخبر يوسف نبو بتأويل ذلك، أتى نبو الملك، فأخبره بما قال له يوسف، فعلم الملك أن الذي قال يوسف من ذلك حق ، قال : اثتوني به .

> فحدثنا ابن وكيع ، قال : حدثناعمرو ، عن أسباط ، عن السدى، قال : لما أتى الملك رسوله فأخبره، قال : ائتونى به ، فلما أتاه الرسول ودعاه إلى

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ٤٣.

<sup>(</sup>۲) زاد ا : « والحازي : المتخرص » .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٤٤ ــ ٢٤

الملك أبي يوسف الحروج معه، وقال: ﴿ ارْجِع ۚ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأُ لَهُ مَا بَالُ النِّسُوةِ اللَّهِ عَلَيْمَ ۗ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأُ لَهُ مَا بَالُ النِّسُوةِ اللَّاتِي قَطَّمْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٍ ۗ ) (١) .

فلما قال ذلك يوسف قال له جَبْرَئيل : ما حد ثنا أبو كريب ، قال : حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : لا جمع الملك النسوة ، فسألهن : هل راودتُن يوسف عن نفسه ؟ ﴿ قُلْنَ حَاشَ لِللهُ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوهِ قالت امرأة العزيز الآن حَصْحَصَ الحق أنا راودته عَن نفسه و إنّه كُن الصّادِقين ﴾ قال يوسف : ﴿ ذلك ليعلمَ أني لم أخُنه بالغيب وأن الله لا يَهِدِي كَيد الخائنين ﴾ . قال : فقال له جَبْرَئيل :

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ٥٠ .

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۱ه .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٥٢ .

ولا يوم هممت بها؟ فقال: ﴿ وَمَا أَبرِ مَى نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةُ بِالسَّوِءِ ﴾ (١). فلما تبين للملك عذر يوسف وأمانته قال: ﴿ اثْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لنفسِي فَـلَمَّ ﴾ أُتِي به ﴿ كَلَّمَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ مَ لدينًا مَكِينٌ أَمين ﴾ (١). فقال يوسف للملك: ﴿ اجْعَلْنِي على خزائن الأرض ﴾ .

فحدثنى يونس، قال : أخبرنا ابن وهب، قال : قال ابن زيد فى قوله : ﴿ اَجْمَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ ﴾ قال: كان لفرعون خزائن كثيرة غير الطعام، فسلم سلطانه كلَّه إليه ، وجعل القضاء إليه أمره ، وقضاؤه نافذ .

حدثنا ابن حميد قال : حدثنا إبراهيم بن المختار ، عن شيبة الضبي في قوله : ﴿ الْجَعَلْمِي عَلَى خَرَ النِّي الْأَرْضِ ﴾ ، قال : على حفظ الطعام . ﴿ إِنِّي حَفِيظٌ عَليم ۗ ﴾ (١) يقول : إنى حفيظ لما استودعتني ، عليم بسنى المجاعة ، فولاه الملك ذلك .

وقد حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : ٣٩٢/١ لل قال يوسف للملك : ﴿ اجْمَلْي عَلَى خَرَ ائنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عليم ﴾ قال ٢٩٢/١ الملك : قد فعلت ، فولاه – فيما يذكرون – عمل إطفير ، وعزل إطفير عما كان عليه ، يقول الله تبارك وتعالى : ﴿ وكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّا أَمِنُما حَيْثُ يَشَاهُ وَسَعَى أُجْرَ المحسنين ﴾ (١) يتبواً أَمِنُها حَيْثُ يَشَاهُ وَسَعِين أَجْرَ المحسنين ﴾ (١) قال : فذكر لى – والله أعلم – أن إطفير هلك في تلك الليالى ، وأن الملك الريان بن الوليد زوج يوسف امرأة إطفير راعيل ، وأنها حين دخلت عليه قال : أليس هذا خيراً مما كنت تريدين ! قال : فيزعون أنها قالت : أيها الصديق لا تلمى ، فإنى كنت امرأة أ حكما ترى – حسناء (١) جميلة ناعمة ، أيها الصديق لا تلمى ، فإنى كنت امرأة أ حكما ترى – حسناء (١) جميلة ناعمة ، في ملك ودنيا ، وكان صاحبي لا يأتى النساء ، وكنت كما جعلك الله في حسنك في ملك ودنيا ، وكان صاحبي لا يأتى النساء ، وكنت كما جعلك الله في حسنك في ملك ودنيا ، وكان صاحبي لا يأتى النساء ، فيزعمون أنه وجدها عذراء ، وأصابها فولدت له رجلين : أفرايخ بن يوسف ومنشا بن يوسف .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدى :

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ٥٣ - ٥٦. (٢) ح : « حسنا وجمالا » .

﴿ وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسَفَ فَى الأَرْضَ يَتَبُوَّا مَهَا حَيْثُ يَشَاء ﴾ (١) قال : استعمله الملك على مصر ، وكان صاحب أمرها ، وكان يلى البيع والتجارة وأمرها كله ، فذلك قوله : ﴿ وَ كَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبُوَّ أَمْهَا حَيْثُ يُشَاء ﴾ .

فلما ولى يوسف للملك خزائن أرضه واستقر (٢) به القرار في عمله، ومضت السنون السبع المخصبة التي كان يوسف أمر بترك ما في سنبل ما حصدوا من الزرع فيها فيه ، ودخلت السنون المجدبة وقد ط الناس ، أجدبت بلاد فلسطين فيما أجدب من البلاد ، ولحق مكروه ذلك آل يعقوب في موضعهم الذي كانوا فيه ، فوجه يعقوب بنيه .

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ٥٦ .

<sup>(</sup> Y ) ط: « واستقر » ، وما أثبته من ا .

<sup>(</sup>٣) تكلة من ا والتفسير .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ٦٠، ٦١، والحبر في التفسير ١٣: ٦ ( بولاق ) .

e e e

وحدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : كان يوسف حين رأى ما أصاب الناس من الجهد قد آسى بينهم ، فكان لا يحمل للرجل إلا بعيراً واحداً ، ولا يحمل الواحد بعيرين تقسيطًا بين الناس ، وتوسيعًا عليهم ، فقدم عليه إخوتُه فيمن قدم عليه من الناس يلتمسون الميرة من مصر ، فعرفهم وهم له منكرون لما أراد الله تعالى أن يبلغ بيوسف (۱) فيما أراد . ثم أمر يوسف بأن يوقير لكل رجل من إخوته بعيرة ، فقال لهم : التونى بأخيكم من أبيكم ، لاحمل لكم بعيراً آخر ، فتزدادوا به حمل بعير : ﴿ أَلا تَرَوْنَ أَنِي أَنِي مَن الْمَالِي فَلا أبخسه أحداً ، ﴿ وَأَنَا خَيرُ الْمُنْزِلِينَ ﴾ (۱) . وأنا خير من أبيكم فلا طعام لكم عندى أكيله ، ولاتقربوا بلادى . وقال لفتيانه الذين يكيلون الطعام لهم : ﴿ اجْعَلُوا بنضاعتَهُم هُ وهي ثمن الطعام الذي اشتروه به — ﴿ في رحالهم ﴾ .

حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : ﴿ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ ﴾ (٣) ، أي ورقهم، فجعلوا ذلك في رحالهم وهم لا يعلمون .

فلما رجع بنو يعقوب إلى أبيهم، قالوا: ما حدثنا به ابن وكيع، قال: ٢٩٥/١ حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السدى : فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا، إن ملك مصر أكرمنا كرامة ً؛ لو كان رجلا من ولد يعقوب ما أكرمنا كرامته، وإنه ارتهن شمعون وقال: اثتوني بأخيكم هذا الذي عطف عليه أبوكم بعد

<sup>(</sup>١) ا: «ليوسف»، ن: «من يوسف».

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۹۹، ۲۰.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٦٢ .

أخيكم الذى هلك؛ فإن لم تأتونى به فلاكيل لكم عندى ولا تقربوا بلادى (١١ أبداً. قال يعقوب : ﴿ هَلْ ۚ آمَنُكُم ۚ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُم ۚ عَلَى أَخِيهِ مِن ۚ قَبْلُ فَالْ يعقوب : فَقَالَ فَمُ يعقوب : فَالَّذُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٢). قال : فقال لهم يعقوب : إذا أتيتم مليك مصر فأقرءوه منى السلام وقولوا له : إن أبانا يصلى عليك ، ويدعو لك بما أوليتنا .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : خرجوا حيى إذا قدموا على أبيهم ، وكان منزلهم – فيما ذكر لى (٣) بعض أهل العلم بالعربات من أرض فلسطين بغور الشأم . وبعضهم يقول : بالأولاج (٤) من ناحية الشعب أسفل من حسمي فلسطين ، وكان صاحب بادية ، له إبل وشاء . فلما رجع إخوة يوسف إلى والدهم يعقوب قالوا له : يا أبانا منع منا الكيل فوق حمل أباعرنا ، ولم يكل لكل واحد منا إلا كيل بعير ، فأرسل معنا الكيل فوق حمل أباعرنا ، ولم يكل لكل واحد منا إلا كيل بعير ، فأرسل معنا عليه إلا كا أمِنْتُكُم على أخيه مِن قبل فالله خير حافظاً وهو أر حم الرّاحمين ) .

ولما فتح ولد يعقوب الذين كانوا خرجوا إلى مصر للميرة متاعمهم الذي قدموا به من مصر، وجدوا ثمن طعامهم الذي اشتروه به رُدَّ اليهم، فقالوا لوالدهم: ﴿ يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحَفْظُ أَخَانَا وَنَوْرُ أَهْلَنَا وَتَحَفْظُ أَخَانَا وَنَوْرُ دَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ﴾ أَحْدَة على أحمال إبلنا .

وقد حدثني الحارث ، قال : حدثنا القاسم ، قال : حدثنا حجاج ، عن

<sup>(</sup>١) ط: «ولا تقربوني». وفي ح: «فإن لم تأتوني بأخيكم هذا فلا تقربوا بلادي » ؛ وما أثبته من ١.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ٦٤.

<sup>(</sup>٣) ط: «ذكرني» ؛ وما أثبته عن ا .

<sup>(</sup> ٤ ) الأولاج : موضع ذكره ياقوت ؛ ولم يعين موضعه .

<sup>(</sup> ه ) سورة يوسف ه ۲ .

ابن جریج، ﴿ وَنَزْ دَادُ كَیْلَ بَعِیرٍ ﴾ ، قال : كان لكل رجل منهم حمل بعیر ، فقالوا : أرسل معنا أخانا نزدد حمل بعیر . قال ابن جریج : قال مجاهد : كیل بعیر حمل حمار . قال : وهی لغة ؛ قال الحارث : قال القاسم : یعنی مجاهد أن الحمار یقال له فی بعض اللغات « بعیر » .

فقال يعقوب : ﴿ لَنْ أَرْسِلَهُ مَمَكُمْ حَتَى تُوْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ ٱللهِ لَتَأْتُنَنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ﴾ يقول : إلا أن تهلكوا جميعًا ، فيكون حينئذ ذلك لكم عذراً عندى ، فلما وثقوا له بالأيمان قال يعقوب : ﴿ٱللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَ كِيلَ ﴾ وأكيلُ ﴾ وأكيلُ ﴾ وأكيلُ ﴾ وأكيلُ ﴾ وأكيلُ ﴾ وأكيلُ ﴾ وأكبلُ ﴾ وأكبلُ إلى المنابقة الله الله المنابقة الله المنابقة الله المنابقة الله الله المنابقة الله الله المنابقة الله الله الله المنابقة الله الله الله المنابقة الله المنابقة الله المنابقة المنابقة الله المنابقة المنابقة الله المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة الله المنابقة المن

ثم أوصاهم بعد ما أذن لأخيهم من أبيهم بالرحيل معهم ، ألا تدخلوا من باب واحد من أبواب المدينة خوفًا عليهم من العين ، وكانوا ذوى صورة حسنة ، وجمال وهيئة ، وأمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة ، كما حدثنا ٢٧٩/١ محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : فحمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر ، عن قتادة : واد خُلُوا مِن وَابِ مُتَفَرِّقَةً ﴾(١) ، قال : كانوا قد أوتوا صورة وجمالاً ، فخشى عليهم أنفس الناس ، فقال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَمَا دَخَلُوا مِن حَيْثُ أَمُوهُم مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِنَ ٱللهِ مِن شَيْء إلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوب مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِن ٱللهِ مِن شَيْء إلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوب عَلَى أولاده أعين الناس لهيئتهم وجمالهم .

ولما دخل إخوة يوسف على يوسف ضم اليه أخاه لأبيه وأمه، فحدثناابن وكيع، قال: حدثنا عمر و، عن أسباط، عن السدى : ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ وَكِيع، قال: حدثنا عمر و، عن أسباط، عن السدى : ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ ﴾ (١) قال: عرف أخاه ، وأنزلهم منزلا ، وأجرى عليهم الطعام والشراب ، فلما كان الليل جاءهم بمثل فقال: ليسَنَم كل أخوين

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۲۹ – ۲۹ .

<sup>(</sup>٢) تكلة من ١.

منكم على مثال (١) ، فلما بقى الغلام وحده قال يوسف: هذا ينام معى على فراشى، فبات معه ، فجعل يوسف يَشَمَّ ريحه ، ويضميه إليه حتى أصبح ، وجعل روبيل يقول : ما رأينا مثل هذا إن نجونا منه.

وأما ابن إسحاق فإنه قال ما حدثنا به ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: لما دخلوا \_ يعنى ولد يعقوب \_ على يوسف قالوا: هذا أخونا الذى أمرتنا أن نأتيك به، قد جئناك به. فذكر لى أنه قال لهم: قد أحسنتم وأصبتم، وستجدون جزاء ذلك عندى ، أو كما قال .

ثم قال : إنى أراكم رجالا ، وقد أردت أن أكرمكم ، فدعا صاحب ضيافته فقال : أنزل كل رجلين على حدة ، ثم أكرم هما وأحسن ضيافتهما. ثم قال : إنى أرى هذا الرجل الذى جئم به ليس معه ثان ، فسأضمه إلى فيكون منزله معى ، فأنزلهم رجلين رجلين في منازل شي ، وأنزل أخاه معه فآواه إليه ، فلما خلا به قال : إنى أنا أخوك أنا يوسف فلا تبتئس بشيء فعلوه بنا فيا مضى ؛ فإن الله قد أحسن إلينا فلا تعلمهم مما أعلمتك ؛ يقول الله عز وجل : ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَسْ ، فلا تحزن .

فلما حمّل يوسف إبل إخوته ما حمّلها من الميرة وقضى حاجتهم ووفّاهم كيلهم، جعل الإناء الذي كان يكيل به الطعام — وهو الصُّواع — في رحل أخيه بنيامين .

حدثنا الحسن بن محمد ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا عبدالواحد ، عن يونس ، عن الحسن أنه كان يقول : الصُّوَاع والسقاية سواء ، هما الإناء الذي يشرب فيه ، وجعل ذلك في رحـ ْل أخيه ، والأخ لا يشعر فها ذكر .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدى : ﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِحِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهٍ ﴾ ، والأخ لا يشعر ، فلما ارتحاوا أذ ن مؤذن قبل أن ترتحل العير: ﴿ إِنَّكُمُ لَسَارِقُونَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) المثال : الفراش ينام عليه . (٢) سورة يوسف ٦٩ ، ٧٠ .

حدثنا ابن مميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : حمل لهُم بعيراً بعيراً ، وحمل لأخيه بنيامين بعيراً باسمه كما حمل لهم ، ثم أمر بسقاية ٢٩٩/١ المُلك ــ وهو الصُّواع ــ وزعموا أنها كانت من فضة ، فجُعلت في رحل أخيه بنيامين ، ثم أمهلهم حتى إذا انطلقوا فأمعنوا من القرية ، أمر بهم فأدركوا واحتُبِسوا، ثم نادى منادر: أيتها العير إنكم لسارقون، [قفوا] (١). وانتهى إليهم رسوله فقال لَم م فيما يذكرون -: ألم نكرم ضيافتتكم، ونوفتًكم كيلكم ، ونحسن منزلكم ، ونفعل بكم ما لم نفعل بغيركم ، وأدخلنا كم علينا في بيوتنا ، وصار لنا عليكم حرمة! أو كما قال لهم . قالوا : بلي، وما ذاك ؟ قال: سقاية الملك فقدناها، ولايدتُّهموا عليها غيركم. قالوا: ﴿ تَاللُّهِ لقد عَلِمْتُم مَا جِئْنَا لِلْفُسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِ قِينٍ ﴾ (٢). وكان مجاهد يقول .كانت العير حميراً .

حدثني بذلك الحارث ، قال : حدثنا عبد العزيز ، قال : حدثنا سفيان ، قال : أخبر َني رجل، عن مجاهد : وكان فيما نادى به منادى يوسف : مَـنْ • جاء بصُواع الملك فله حمثلُ بعير من الطعام ، وأنا بإيفائه ذلك زعيم ــ يعني «كفيل» (٣) ــو إنماقال القوم: ﴿ لَقَدْ عِلْمَتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِ قِينَ ﴾، لأنهم ردوا ثمن الطعام الذي كان كيل لهم المرة الأولى في رحالهم. فردوه إلى يُوسف ، فقالوا: لو كنا سارقين (١) لم نردد ذلك إليكم - وقيل إنهم كانوا معروفين بأنهم لا يتناولون ما ليس لهم ، فلذلك قالوا ذلك ـ فقيل لهم : فما جزاء من كان سرق ذلك ؟ فقالوا : جزاؤه في حُكمنا بأن يسلَّم لفعله ذلك إلى مَن ° سرقه حتى يسترقه.

> حدثنا ابن وكبيع ، قال : حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدى ، قال: ﴿ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينِ » قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ

<sup>(</sup>١) تكلة من ١، ن، والتفسير .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ٧٣ ، والحبر في التفسير ١٢ · ١٢ (بولاق) .

<sup>(</sup>٣) ن: «كفيلا».

<sup>(</sup> ٤ ) ح : «سرافاً » .

فهو جزاؤه ﴾ (١) تأخذونه ؛ فهو لكم . فبدأ يوسف بأوعية القوم قبل وعاء أخيه بنيامين ، ففتـشها ثم استخرجها من وعاء أخيه لأنه أخـّر تفتيشه .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد بن زُريع ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ذكر لنا أنه كان لا ينظر في وعاء إلا استغفر الله تأثمًا مما قَرَفَهم به ، حتى بقى أخوه – وكان أصغر القوم – قال : ما أرى هذا أخذ شيئًا . قالوا : بلى فاستبرئه ، ألا وقد علموا حيث وضعوا سقايتهم . شيئًا . قالوا : بلى فاستبرئه ، ألا وقد علموا حيث وضعوا سقايتهم . أثمً استخراجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك في المناب في محكم الملك ، ملك مصر ، وقضائه لأنه لم يكن من حكم ذلك الملك وقضائه أن يُسترق السارق بما سرق ، ولكنة أخذه بكيد الله له حتى أسلمه رفقاؤه و إخوته بحكمهم عليه وطيب أنفسهم بالتسليم .

حدثنا الحسن بن محمد، قال : حدثنا شبابة، قال : حدثنا ورقاء ، عن ابن أبي نتجيح ، عن مجاهد: قوله: ﴿ مَا كَانَ لِيأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ المَلِكِ ﴾ ابن أبي نتجيح ، عن مجاهد: قوله: ﴿ مَا كَانَ لِيأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ المَلِكِ ﴾ ١٠١/١ الا بعليّة كادها الله له ، فاعتلّ بها يوسف ، فقال إخوة يوسف حينئذ : ﴿ إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ (٣) \_ يعنون بذلك يوسف .

وقد قيل إن يوسف كان سرق صناً لحده أبيى أمّه، فكسره، فعير وه بذلك.

حدثنى أحمد بن عمرو البصرى ، قال : حدثنا الفيض بن الفضل ، قال : حدثنا مسعر ، عن أبى حصين (٤) ، عن سعيد بن جبير : ﴿إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ ، قال : سرق يوسف صنا لجده أبى أمه فكسره وألقاه في الطريق ، فكان إخوته يعيبونه بذلك .

<sup>(</sup>۱) سورة پوسف ۷۶، ۷۰. (۲) سورة يوسف ۷۲. (۳) نسورة يوسف ۷۷.

<sup>(</sup> ٤ ) أبو حصين، بفتح المهملة، وهو عثمان بن عاصم بن حصين الأسدى . تهذيب التهذيب .

وقد حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن إدريس ، قال : سمعت أبى قال : سمعت أبى قال : كان بنو يعقوب على طعام، إذ نظر يوسف إلى عَرْق (١١) فخبأه فعيّروه بذلك ﴿ إِنْ يَسْرِق ْ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهَ مِن ۚ قَبْلٌ ﴾ ، فأسر فى نفسه يوسف حين سمع ذلك منهم ، فقال : ﴿ أَتَمْ شَرِّ مَكَاناً والله أَعلمُ بما تَصِفون ﴾ (٢) به أخا بنيامين من الكذب ، ولم يُبئد ذلك لهم قولا .

فحدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدى ، قال: لما استخرِجت السرِقة من رحمُل الغلام انقطعت ظهورُهم، وقالوا: يا بـنى راحيل، ما يزال لنا منكم بلاء! متى أخذت هذا الصواع ؟ فقال بنيامين: بل بنو راحيل الذين لا يزال لهم منكم بلاء ، ذهبتم بأخى فأهلكتموه في البرية (٣) ، وَضَع هذا الصُّواع في رَحثًلي الذِّي وضع الدراهم في رحالكم . فقالوا : لا تذكر الدراهم فتؤخذ بها . فلما دخلوا على يوسف دعا بالصُّواع ، فنقر فيه ثم أدناه من أذنه ، ثم قال : إن صُواعى هذا ليخبرني أنكم كنتم اثني عشر رجلا ، وأنكم انطلقتم بأخ لكم فبعتموه . فلما سمعها بنيامين قام فسجد ليوسف ثم قال : أيها الملك ، سل صُواعك هذا عن أخي أين هو؟ فنقره ، ثم قال : هو حيّ ، وسوف تراه . قال : فاصنع بي ما شئت ، فإنه إن علم بي فسوف يستنقيلني . قال : فدخل يوسف فبكي ثم توضأ ، ثم خرج فقال بنيامين : أيها الملك ، إنى أريد أن تضرب صواعك هذا فيخبرك بالحقِّ من الذي سرقه فجعله في رحلي. فنقره، فقال : إن صواعي هذا غضبان ، وهو يقول : كيف تسألني : من صاحبي ؟ فقد رأيت مع من كنت! قالوا: وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لم يُطاقوا، فغضب روبيل وقال : أيها الملك ، والله لتتركنا أو لأصيحن صيحة لا تبقى بمصر حامل إلا ألقت ما في بطنها ، وقامت كلُّ شعرة في جسد روبيل ، فخرجت من ثيابه . فقال يوسف لابنه : قم إلى جنب روبيل فمسّه – وكان بنو يعقوب إذا غضب أحدهم فمسَّه الآخر ذهب غضبه ــ فقال روبيل : مـَنْ

. 4/1

<sup>(</sup>١) العرق والعراق : العظم أكل لحمه .

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۷۷ .

<sup>(</sup> ٣ ) ن : « بالبرية » .

هذا ؟ إن فى هذا البلد لَبَزُرا من بزر يعقوب ، فقال يوسف : من يعقوب ؟ فغضب روبيل وقال : أيها الملك ، لا تذكر يعقوب فإنه إسرائيل الله بن ذبيح الله بن خليل الله . قال يوسف : أنت إذن كنت صادقًا .

١٠٣/١ قال : ولما احتبس يوسف أخاه بنيامين، فصار بحكم إخوته أولى به منهم، ورأوا أنه لاسبيل لهم إلى تخليصه (١) صاروا إلى مسألته تخليته ببذل منهم يعطونه إياه ، فقالوا : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَا نَرَاكَ مِنَ المُحْسِنِينَ ﴾ في أفعالك . فقال لهم يوسف : ﴿ مَمَاذَ الله أن نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ ﴾ (٢) أن نأخذ بريشًا بسقيم !

فلما يئس إخوة يوسف من إجابة يوسف إياهم إلى ما سألوا من إطلاق أخيه بنيامين وأخذ بعضهم مكانه ، خلصوا نجيبًا لايفترق منهم أحد ، ولا يختلط بهم (٣) غيرهم . فقال كبيرهم : — وهو روبيل، وقد قيل إنه شمعون — : ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موشقًا من الله أن نأتية بأخينا بنيامين إلا أن يحاط بنا أجمعين ! ومن قبل هذه المرة ما فرطتم في يوسف (فكن أبر حَ الأرض) التي أنا بها (حَتَّى يَاذَنَ لِي أَبِي ) في الحروج منها وترك أخي بنيامين الأرض التي أنا بها (أو يَحْكُم الله لي وهُو خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ) (١) — وقد قيل معني ذلك : أو يحكم الله لي بحرب من منعني من الانصراف بأخي — ذلك : أو يحكم الله لي بحرب من منعني من الانصراف بأخي — (ارجعوا إلى أبيكم فقُولُوا يا أبانا إن ابنك سَرَق ) ، فأسلمناه بجريرته ، (وما كنا فرصا شهدنا إلا بما علمنا ) ؛ لأن صُواع الملك لم يوجد إلافي رحله ، (وما كنا فرعنه عافظين) (١) ، يعنون بذلك أنا إنما ضمنا لك أن نحفظه مما لنا إلى حفظه

<sup>(</sup>۱) ن : «تخليته » .

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۷۹،۷۸ .

<sup>(</sup>٣) ن : «سهم» .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ٨٠ ، ٨١ .

سبيل، ولم نكن نعلم أنه يسرق فينُستَرق بسرقته ، واسأل أهل القرية التي كنا فها فسرق ابنك فيها ، والقافلة التي كنا فيها مقبلة من مصر معنا عن خبر ابنك ، فإنك تخبر بحتميقة ذلك .

فلما رجعوا إلى أبيهم فأحبروه حبر بنيامين، وتخلُّف روبيل قال لهم (١١): بل سَوَّلتْ لكم أنفسكم أمراً أردتموه ، فصبر "جميل لاجزع فيه علىما نالني من ْ فقد ولدى ، عسى الله أن يأتيني بهم جميعًا بيوسف وأخيه وروبيل .

ثُم أعرض عنهم يعقوب وقال : ﴿ يَا أَسَفًا عَلَى يُوسُفُ ﴾ يقول الله عزّ وجلَّ :﴿ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَّ كَظْيِم ﴾ (٢)، مملوء من الحزن والغيظ . فقال له بنوه الذين انصرفوا إليه من مصر حين سمعوا قوله ذلك : تالله لا تزال تذكر يوسف فلا تفتر (٣) من حبّه وذكره حتى تكون دنفَ الجسم ، مخبولَ العقل من حبَّه وذكره ، هرما باليًّا أو تموت !

فأجابهم يعقوب فقال : إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله لا إليكم ، وأعلم من الله ما لاتعلمون من صدق رؤيا يوسف؛ أنَّ تأويلها كائن ، وأنى وأنتمُ سنسجد له .

وقد حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا حمَّكمَّام ، عن عيسي بن يزيد ، عن الحسن ، قال : قيل : ما بلغ وَجَدْ يعقوب على ابنه ؟ قال : وجنْد سبعين تَكُنَّلي ، قال : فما كان له من الأجر ؟ قال : أجر مائة شهيد ، قال : ١٠٠٠٠ وما ساء ظنيَّه بالله ساعة قطُّ من ليل ولا نهار .

> وحدثنا ابن حميد مرّة أخرى ، قال : حدثنا حَكّام ، عن أبي معاذ ، عن يونس ، عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .

> حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن المبارك بن مجاهد ، عن رجل من الأزد ، عن طلحة بن مُصرِّف اليامي ، قال : أنبئت أن يعقوب ابن إسحاق دخل عليه جار له فقال : يا يعقوب ، مالى أراك قد انهشمت

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۸٤.

<sup>(</sup>١) ا «قال لهم أبوهم » . (٢) (٣) كذا في ا ، وفي ط : « لا تفتأ » .

وفنيت ولم تبلغ من السن ما بلغ أبوك ؟ قال : هشمنى وأفنانى ما ابتلانى الله به من هم يوسف وذكره . فأوحى الله عز وجل إليه : يا يعقوب<sup>(۱)</sup> أتشكونى إلى خلقى! قال : يارب خطيئة أخطأتها فاغفرها <sup>(۲)</sup> لى . قال : فإنى قد غفرت لك ، فكان بعد ذلك إذا سئل قال : إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله ، وأعلم من الله ما لا تعلمون .

حدثنا عمرو بن عبد الحميد الآمُليّ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن هشام عن الحسن، قال : كان منذ خرج يوسف من عند يعقوب إلى أن رجع ثمانون سنة لم يفارق الحزن قلبه ، ولم يزل يبكى حتى ذهب بصره . قال الحسن : والله ما على الأرض خليقة "أكرم على الله من يعقوب .

ثم أمر يعقوب بنيه الذين قدموا عليه من مصر بالرجوع إليها وتحسّس الخبر عن يوسف وأخيه ، فقال لهم : اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيشوا من روح الله، يفرج به عنا وعنكم الغم الذي الذي نحن فيه . فرجعوا إلى مصر فدخلوا على يوسف فقالوا له حين دخلوا عليه : ﴿ أَيُّهَا العزيزُ مَسّنَا وأهلنا الضّرُ وحِيْنَا ببضاعة مُزْجَاة فأوف لَنَا الْحَيْلَ وَتَصَدَّقُ علينا إن الله يجزى التصدِّقين (٣). وكانت بضاعتهم المزجاة التي جاءوا بها معهم فيا ذكر دراهم ردينة زيوفا لا تؤخذ الا بوضيعة (١٠). وكان بعضهم يقول : كانت حلق الغرارة والحبل ونحو ذلك . وقال بعضهم : كانت سمناً وصوفاً . وقال بعضهم : كانت صنوبراً وحبة الحضراء. وقال بعضهم : كانت قليلة دون ما كانوا يشترون به قبل ، ومنالوا يوسف أن يتجاوز لهم وينوفييهم بذلك من كيل الطعام مثل الذي كان يعطيهم في المرتين قبل ذلك ، ولا ينقصهم . فقالوا له : ﴿ فَأُو فِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ اللهَ يَجْزَى المتصدِّقينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) نَـ: « فأوحى الله إلى يعقوب » .

<sup>(</sup>٢) ح : « فاغفر لي » .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٨٨.

<sup>( ؛ )</sup> الوضيعة هنا : الحط من النمن .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدى : ﴿ وَ اَصَدَّقُ عَلَيْنَا ﴾ ، قال: بفضل ما بين الجياد والرديّة . وقد قيل: إن معنى ذلك: وتصدق علينا برد أخينا إلينا ﴿ إِنَّ اللهُ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴾ .

حد ثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : ذكر أنهم لما كلسموه بهذا الكلام ، غلبته نفسه فارفض دمعه باكيا ، ثم باح لهم بالذي كان يكتم منهم ، فقال : ﴿ هَلْ عَلِمْتُم \* مَا فَعَلْتُم \* بِيُوسُف وَأَخِيهِ لَمْ بالذي كان يكتم منهم ، فقال : ﴿ هَلْ عَلِمْتُم \* مَا فَعَلْتُم \* بِيُوسُف وَأَخِيهِ إِذْ أَخِيهِ مَا صنعه هو فيه حين أخذه ، ١٧٠١ ولكن التفريق بينه وبين أخيه إذ صنعوا بيوسف (٢) ما صنعوا . فلما قال لهم ولكن التفريق بينه وبين أخيه إذ صنعوا بيوسف (٢) ما صنعوا . فلما قال لهم يوسف ذلك قالوا له : ها أنت يوسف ! قال : ﴿ أَنَا يُوسُف وهذا أَخَى قَدْ مَن الله الله عَلَيْنَا ﴾ بأن جمع بيننا بعد تفريقكم بيننا ، ﴿ إِنَّه مَن يَتَّق وَيَصْبر فَإِن الله الله كُلُوسُين كُلُول .

حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدى ، قال: لما قال لهم يوسف: ﴿ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي ﴾ اعتذروا وقالوا: ﴿ تَا لِللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لِحَاطِيْنِ ﴾ (٢) . قال لهم يوسف : ﴿ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَعْفِي اللهُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَعْفِي اللهُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَعْفِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَعْفِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْ أَبِيه .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدى ، قال : قال يوسف : ما فعل أبي بعدى ؟ قالوا : لما فاته بنيامين عمى من الحزن فقال : ﴿ اذْهَبُوا بِقَمِيصِى هَذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمُ الْجَمِينَ \* وَلَمَّا فَصَلَتِ الْهِيرُ ﴾ عيربني يعقوب ، قال يعقوب :

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۸۹، ۹۰.

<sup>(</sup>٢) ن: «فيه».

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٩١، ٩٢.

## (إِنِّى لَأَجِدُ رِبِحَ يُوسُنَ ) (١).

فحدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثنى ابن شريح ، الله عن أبى أيوب الهوزني ، حدثه، قال : استأذنت الريح بأن تأتى يعقوب بريح يوسف حين بعث بالقميص إلى أبيه قبل أن يأتيه البشير ، ففعلت ، فقال يعقوب : ﴿ إِنَّى لَأَجِدُ رِيحَ مُيوسُفَ لَو لا أن تُفَنّدُونِ ﴾ (١) .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن ابن سنان ، عن ابن أبو هُمْ إلى عن ابن أبو هُمْ إلى عن ابن عباس في ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ العيرُ قال أبوهُمْ إلى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ﴾ قال : هاجت ريح فجاءت بريح يوسف من مسيرة ثمان ليال ، فقال : ﴿ إنى لأجدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أَنْ تُفَنَّدُون ﴾ .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد بن زُرَيع ، قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، قال : ذُركر لنا أنه كان بينهما يومئذ ثمانون فرسخًا ، يوسف بأرض مصر ويعقوب بأرض كنعان ، وقد أتى لذلك زمان طويل .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنا حجاج ، عن ابن جريج قوله : (إنّي لاَّجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ) قال : بلغنا أنه كان بينهم يومئذ ثمانون فرسخا ، وقال : (إنّي لاَّجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ) وقد كان فارقه قبل ذلك سبعاً وسبعين سنة . ويعني بقوله : (لولا أن تفيّدون ) لولا أن تسفيه وني فتنسبوني إلى الهرم وذهاب العقل . فقال له من حضره من ولده حينئذ : تالله إنك من ذكر يوسف وحبه (كن ضكر لك القديم) (٢) \_ يعنون في خطئك القديم . فلما أن جاء البشير ) (٢) \_ يعني البريد الذي أبرده يوسف إلى يعقوب \_ (فلما أن جاء البشير ) (٢) \_ يعني البريد الذي أبرده يوسف إلى يعقوب .

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السُّديّ، قال:

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۹۳ ، ۹۶.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۹۹، ۹۳

قال يوسف: ﴿ اذْهَبُوا بَقْمِيصِي هذا فَالْقُوهُ على وَجُهُ أَبِي يَأْتُ بَصِيراً وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمُ أَجْمِينَ ﴾ (١) . قال يهوذا : أنا ذهبت بالقميص ملطخًا بالدم إلى يعقوب فأخبرته أن يوسف أكله الذئب ، وأنا أذهب اليوم بالقميص فأخبره بأنه حيّ ، فأقرّ عينه كما أحزنته ؛ فهو كان البشير .

فلما أن جاء البشيرُ يعقوبَ بقميص يوسف ألقاه على وجهه ، فعاد بصيراً بعد العمى ، فقال لأولاده : ﴿ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّى أَعَلَمُ مِن اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُون ﴾ (٢) . وذلك أنه كان قد علم – من صدق تأويل رؤيا يوسف التي رآها أن الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر ساجدون – ما لم يكونوا يعلمون . فقالوا ليعقوب : ﴿ سوفَ إِيا أَبانا اسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُو بَنا إِنّا كُنّا خَاطِئِين ﴾ (٢) . فقال لم يعقوب : ﴿ سوف أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبّي ﴾ (٢) . قيل : إنه أخر الدعاء لهم إلى السَّحر . وقيل إنه أخر ذلك إلى ليلة الجمعة .

حدثنا أحمد بن الحسن الترمدي، قال: حدثنا سليان بن عبد الرحمن الدمشق، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء الدمشق، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء وعكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال يعقوب: ﴿سَوْفَ ٱسْتَعَفِّرُ لَكُمْ رَبّي ﴾، يقول: حتى تأتى ليلة الحمعة ».

فلما دخل يعقوب وولده وأهاليهم على يوسف آوى إليه أبويه ، وكان ١٠/١؛ دخولهم عليه قبل دخولهم مصر في اقبل الآن يوسف تلقاهم . حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدى ، قال : حملوا إليه أهليهم وعيالهم ، فلما بلغوا مصر كلم يوسف الملك الذى فوقه فخرج هو والملك يتلقونهم ، فلما بلغوا مصر قال : ﴿ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ الله آمِنِين ﴾ (٢) . فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه .

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۹۳

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۹۹ – ۹۹

حدثنى الحارث ، قال : حدثنا عبد العزيز ، قال : حدثنا جعفر بن سليان ، عن فرقد السبخى ، قال : لما ألقيى القميص على وجهه ارتد بصيراً ، وقال : اثتونى بأهلكم أجمعين ، فحميل يعقوب وإخوة يوسف ، فلما دنا يعقوب أخبر يوسف أنه قد دنا منه ، فخرج يتلقاه . قال : وركب معه أهل مصر وكانوا يعظمونه بي فلما دنا أحدهما من صاحبه بوكان يعقوب يمشى وهو يتوكأ على رجل من ولده ، يقال له يهوذا - قال : فنظر يعقوب إلى الحيل والناس ، فقال (۱) : يا يهوذا ، هذا فرعون مصر ، فقال : لا ، هذا ابنك يوسف ، فقال : فلما دنا كل واحد منهما من صاحبه ذهب (۲) يوسف يبدؤه بالسلام ، فنع ذلك ، وكان يعقوب أحق بذلك منه وأفضل . فقال : السلام عليك يا مذهب الأحزان ، فلما أن دخلوا مصر رفع أبويه على السرير وأجلسهما عليه .

وقد اختلف فى اللذين رفعهما يوسف على العرش ، وأجلسهما عليه، فقال بعضهم : كان أحدهما أبوه يعقوب ، والآخر أمه راحيل . وقال آخرون : بل الآخر خالته ليا وكانت أمه راحيل قد كانت ماتت قبل ذلك . وخر له يعقوب وأمه و ولد يعقوب سجدًا .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: ﴿ وَ خَرُوا لَهُ سُجَّداً ﴾ (٣) قال : كانت تحية الناس أن يسجد بعضهم لبعض ، وقال يوسف لأبيه: ﴿ يَا أَبِتهذَا تَأُويلُ رُو يُكَا مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًا ﴾ (٣) يعنى بذلك: هذا السجود منكم ، يدل على تأويل رؤياى التي رأيتها من قبل، صنع إخوتي بي ما صنعوا ، وتلك الكواكب الأحد عشر والشمس والقمر ﴿ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًا ﴾ . يقول : قد حقق الرؤيا بمجيء تأويلها .

وقيل كان بين أن أرى يوسف رؤياه هذه ومحىء تأويلها أربعون سنة . \* ذكر بعض من قال ذلك :

<sup>(</sup>١) ط: «قال» وما أثبته من ا . (٢) ا : « فذهب » .

<sup>(</sup>٣) سورة يوشف ١٠٠ .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا معتمر ، عن أبيه ، قال : حدثنا أبو عثمان ، عن سلمان الفارسيّ ، قال : كان بين رؤيا يوسف إلى أن رأى تأو بلها أربعون سنة .

> وقال بعضهم : كان بين ذلك ثمانون سنة . « ذكر بعض من قال ذلك :

حدثنا عمرو بن على ، قال : حدثنا عبد الوهاب الثقني ، قال : حدثنا هشام ، عن الحسن ، قال : كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا ثمانون ١٢/١ سنة ، لم يفارق الحزن ُ قلبَه ودموعه تجرى على خد َّيه ، وما على الأرض يومثذ أحبُّ إلى الله عزَّ وجلَّ من يعقوب .

حدثنا الحسن بن محمد ، قال : حدثنا داود بن ميهـْران ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، عن يونس ، عن الحسن ، قال : أَلَّقُمَى يوسف في الحبّ وهو ابن سبع عشرة سنة، وكان بين ذلك وبين لقائه يعقوب ثمانون سنة ، وعاش بعد ذلك ثلاثاً وعشرين سنة ، ومات وهو ابن عشرين ومائة سنة .

حدثني الحارث ، قال : حدثنا عبد العزيز ، قال : حدثنا مبارك بن فَضَالة ، عن الحسن ، قال: أَلْقييَ يوسف في الحبِّ، وهو ابن سبع عشرة سنة ، فغاب عن أبيه ثمانين سنة ، ثم عاش بعد ما جمع الله شمله ، ورأى تأويل رؤياه ثلاثا وعشرين سنة ، فمات وهو ابن عشرين ومائة سنة .

وقال بعض أهل الكتاب : دخل يوسف مصر وله سبع عشرة سنة ، فأقام في منزل العزيز ثلاث عشرة سنة ، فلما تمت له ثلاثون سنة استوزره فرعون -ملك مصر ، واسمه الريان بن الوليد بن ثروان بن أراشة بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح ، وأن هذا الملك آمن ، ثم مات ، ثم ملك-بعده قابوس بن مصعب بن معاوية بن نمير بن السلواس<sup>(١)</sup>بنقاران بن عمرو ابن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح . وكان كافراً ، فدعاه يوسف إلى الإيمان ١٣/١ بالله فلم يستجب إليه ، وأن يوسف أوصَى إلى أخيه يهوذا ، ومات وقد أتت له مائة وعشرون سنة، وأن فراق يعقوب إياه كان اثنتين وعشرين سنة ، وأن

<sup>(</sup>۱) ا ، ن : «البيلواس»

111/1

مقام یعقوب معه بمصر کان بعد موافاته بأهله سبع عشرة سنة ، وأن یعقوب لما حضرته الوفاة أوصی إلی یوسف – و کان دخول یعقوب مصر فی سبعین إنساناً من أهله . وتقدم إلی یوسف عند وفاته أن يحمل جسده حتی یدفنه بجنب أبیه إسحاق ، ففعل یوسف ذلك به ومضی به حتی دفنه بالشأم ، ثم انصرف إلی مصر ، وأوصی یوسف أن یحمل جسده حتی یدفن إلی جنب آبائه ، فحمل موسی تابوت جسده عند خروجه من مصر معه .

وحدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : دُكر لى ــ والله أعلم ــ أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت ثماني عشرة سنة .

قال : وأهل الكتاب يزعمون أنها كانت أربعين سنة أو نحوها، وأن يعقوب بقى مع يوسف بعد أن قدم عليه مصر سبع عشرة سنة، ثم قبضه الله إليه . قال : وقبر يوسف حما ذكر لى فى حصندوق من مرمر فى ناحية من النيل فى جوف الماء .

وقال بعضهم : عاش يوسف بعد موت أبيه ثلاثا وعشرين سنة ، ومات وهو ابن مائة وعشرين سنة. قال : وفي التوراة أنه عاش مائة سنة وعشر سنين .

وولد ليوسف أفراييم بن يوسف ومنشا بن يوسف ، فولد لإفراييم نون ، فولد لنون بن إفراييم يوشع بن نون وهو فتى موسى ، وولد لمنشا موسى بن منشا .

وقیل : إن موسى بن منشا نبتى (۱۱) قبل موسى بن عمران .

ويزعم أهل التوراة أنه الذي طلب الخضر .

<sup>(</sup>۱) ط: «نى» ، وما أثبته من ا .

## قصة الخضر وخبره وخبر موسى وفتاه يوشع عليهم السلام

قال أبو جعفر: كان الخضر ممن كان في أيام أفريدون الملك بن أثفيان في قول عامّة أهل الكتاب الأوّل، وقبل (١) موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه كان على مقدمة ذى القرّنين الأكبر، الذى كان أيام إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، وهو الذى قضى له ببئر السبع – وهى بئر كان إبراهيم احتفرها لماشيته في صحواء الأردن – وإن قومًا من أهل الأردن ادعوا الأرض التي كان احتفر بها إبراهيم بئره، فحاكمهم إبراهيم إلى ذى القرنين الذى ذكر أن الخصر كان على مقدمته أيام سيسره في البلاد، وإنه بلغ مع ذى القرنين بهر الحياة، فشرب من مائه وهو لا يعلم، ولا يعلم به ذو القرنين ومن معه، فخليد، فهو حي عندهم إلى الآن.

وزعم بعضهم أنه من ولد أمن كان آمن بإبراهيم خليل الرحمن ، واتبعه ١٥/١ على دينه ، وهاجر معه من أرض بابل حين هاجر إبراهيم منها . وقال : اسمه بليا بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح ، قال : وكان أبوه ملكًا عظيماً .

وقال آخرون: ذو القرنين الذي كان على عهد إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو أفريدون بن أثفيان ، قال : وعلى مقدمته كان الخضر .

وقال عبد الله بن شوّذب فيه ، ما حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبدالحكم المصرى قال : حدثنا محمد بن المتوكل ، قال : حدثنا ضمَّرة بن ربيعة ، عن عبد الله بن شوّذب ، قال : الحضر من ولد فارس ، وإلياس من بني إسرائيل ، يلتقيان في كل عام بالموسم .

وقال ابن إسحاق فيه ما حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، قال : حدثنى ابن إسحاق ، قال : بلغى أنه استخلف الله عز وجل في بي إسرائيل

<sup>(</sup>١) كذا نى ا وابن الأثير ، وهو الصواب ، ونى ط : « وقيل » .

رجلا منهم ، يقال له ناشية بن أموص ، فبعث الله عز وجل لهم الخضر نبياً . قال : واسم الخضر - فيما كانوهب بن منبته يزعم عن بنى إسرائيل - أورميا بن عمران . وبين هذا الملك الذى ذكره ابن إسحاق وبين أفريدون أكثر من ألف عام .

٤١٦/١

وقول الذى قال: إن الحضر كان فى أيام أفريدون وذى القرنين الأكبر وقبل (١) موسى بن عمران أشبه بالحق إلا أن يكون الأمركما قاله من قال إنه كان على مقدمة ذى القرنين صاحب إبراهيم ، فشرب ماء الحياة ، فلم يبعث فى أيام إبراهيم صلى الله عليه وسلم نبيبًا ، وبعث أيام ناشية بن أموص ؛ وذلك أن ناشية بن أموص الذى ذكر ابن إسحاق أنه كان ملكًا على بنى إسرائيل ، كان فى عهد بشتاسب بن لهراسب ، وبين بشتاسب وبين أفريدون من الدهور (٢) والأزمان ما لا يجهله ذو علم بأيام الناس وأخبارهم ، وسأذكر مبلغ ذلك إذا انتهينا إلى خبر بشتاسب إن شاء الله تعالى .

و إنما قلنا: قول من قال: كان الحضر قبل موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم أشبه بالحق من القول الذى قاله ابن إسحاق وحكاه عن وهب بن منبته ، للخبر الذى روَى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب، أن صاحب موسى بن عمران ـ وهو العالم الذى أمره الله تبارك تعالى بطلبه إذ ظن أنه لا أحد في الأرض أعلم منه هو الحضر ، ورسول الله صلى الله عليه كان أعلم خلق الله بالكائن من الأمور الماضية ، والكائن منها الذى لم يكن بعد .

والذى روى أبى بن كعب فى ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ما حدثنا أبو كريب، قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد ، قال (٣) : قلت لابن عباس : إن نوفاً يزعم أن الحضر ليس

<sup>(</sup>١) ط: «قبل» من غير واو ، وما أثبتة من ا .

<sup>(</sup>٢) ح: «الدهر».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب التفسير بسنده عن سعيد بن جبير ؛ مع اختلاف في ألفاظ الحديث .

بصاحب موسى ، فقال : كذبَ عدو الله ، حدثنا أبيّ بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن موسى قام فى بنى إسرائيل خطيبًا فقيل : أيّ الناس أعلم ؟ فقال : أنا ، فعتب الله عليه حين لم يرد العلم إليه ، فقال : بل عبد" لي (١) عند مجمع البحرين ، فقال : يا رب ، كيف به ؟ قال (٢): تأخذ حوتاً فتجعله في مكتل فحيث تفقده فهو هناك . قال : فأخذ حوتاً فجعله في مكتل، ثم قال لفتاه : إذا فقدت هذا الحوت فأخبرني . فانطلقا يمشيان على ساحل البحرحتي أتيا صخرة ، فرقد موسى فاضطرب الحوت في المكتل ، فخرج فوقع في البحر ، فأمسك الله عنه جَرْية الماء فصار مثل الطاق ، فصار للحوت سرباً ، وكان لهما عجباً . ثم انطلقا، فلما كان حين الغداء قال موسى لفتاه: ﴿ آتِنَا غَدَاءنَا كَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرَنَا هَٰذَا نَصَبًا ﴾ (٣) قال: ولم يجد موسى النصب(؛) حتى جاوز حيث أمرَه الله(٥) ، قال : فقال: ﴿ أَرَأَنْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَهُ وَٱنَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ عَجَبًا ﴾ (٢) قال : فقال : ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي ١٨/١ فَأُرْتَدًا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً ﴾ (٢). قال : يقصّان آثارهما (١). قال : فأتيا الصحرة ، فإذا رجل نائم مسجتًى بثوبه ، فسلتم عليه موسى فقال : وأنتَى بأرضنا السلام! قال : أنا موسى ، قال : موسى بني إسرائيل ؟ قال : نعم ، قال : يا موسى ، إنى على علم من علم الله، علَّمنيه الله لاتعلمه ، وأنت على علم من علم الله علَّمكه الله لا أعلمه ، قال: فإني أتبعك على أن تعلمني ممَّا عُلمنْتَ رُشُدْلًم . ﴿ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ۚ ذِكْراً ﴾ (٧). فانطلقا يمشيان على الساحل ، فإذا بملاح فى سفينة ، فعرف الخضر ، فحمله

<sup>(</sup>١) البخارى : «فأوحى الله إليه إن لى عبداً » .

<sup>(</sup> ٢ ) ط : « فقال » ؛ وما أثبته عن ا والبخارى .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ٦٢ – ٦٤ .

<sup>(</sup> ٤ ) ح : « التعب » .

<sup>(</sup> ه ) لفظ البخارى : « المكان الذي أمر الله به » .

<sup>(</sup>٦) ن : « أثرهمها » ، ولفظ البخارى : « رجعاً يقصان آ ثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة » .

<sup>(</sup>٧) سورة الكهف ٧٠ .

بغير نَوْل ، فجاء عصفور فوقع على حرفها فنقر \_ أو فنقد (١)\_ في الماء ، فقال الحضر لموسى : ما ينقص علمي وعلمك من علم الله إلا مقدار مانقر \_ أو نقد \_ هذا العصفور من البحر .

قال أبو جعفر: أنا أشك ، وهو في كتابي هذا « نقر ». قال: فبيها هم في السفينة لم يُسفجاً موسى إلا وهو يتبد وتدا أو ينزع تخشا منها ، فقال له موسى : حملنا بغير نبول وتخرقها لتُغرق أهلها (٢)! ﴿ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْراً » قَالَ أَلَمَ أَوَّا خَذْبِي بِمَا نَسِيت ﴾ (٣) – قال : أوَّا خَذْبِي بِمَا نَسِيت ﴾ (٣) – قال : أوَّا خَذْبِي بِمَا نَسِيت ﴾ (٣) – قال : فكانت الأولى من موسى نسياناً – قال : ثم خرجاً فانطلقا يمشيان ، فأبصرا غلاماً يلعب مع الغلمان ، فأخذ برأسه فقتله ، فقال له موسى : ﴿ أَقَلَ لَكَ إِنَّكَ لَنْ نَسْطِيع مَمِي صَبْراً » قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْء بَعْدَها فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مَنْ شَيْء بَعْدَها فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْت مَنْ شَيْء بَعْدَها فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْت مَنْ شَيْء بَعْدَها فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مَنْ شَيْء بَعْدَها فَلاَ تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَكُنْ عُذْراً ﴾ (١)

فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها ، فلم يجدا أحداً يطعمهم ولا يسقيهم ، فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه بيده – قال : مسحه بيده – فقال له موسى: لم يضيفونا ولم ينزلونا ، ﴿ لَوْشِئْتَ لَا تَكْذُتَ عَلَيْهِ أَجْراً ﴾ (٥). ﴿ قَالَ هذا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ﴾ (٥) قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلى : « لودت أنه كان صبر حتى يقص علينا قصصهم (١) » .

حدثني العباس بن الوليد ، قال : أخبرني أبي قال : حدثنا الأوزاعي ،

<sup>(</sup>١) ط: « نقد ، وما أثبته عن ا ، ونقر ونقد بمعنى واحد .

<sup>(</sup> ٢ ) لفظ البخارى : « فقال له موسى : قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها » .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ٧١ – ٧٣ .

<sup>( ؛ )</sup> سورة الكهف ؛ ٧ – ٧٦ ، و « زاكية » قراءة الحمهور ، وقراءة الكوفيين وابن عامر : « زكية »، بتشديد الياء، وهي التي في المصحف , وقال البخاري : «كان ابن عباس قرأها : زكية و زاكية» .

<sup>(</sup>ه) سورة الكهف ۷۷ ، ۷۸

<sup>(</sup>٦) لفظ البخارى : وددت أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما » .

قال : حدثی الزهری ، عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن ابن عباس : أنه (۱) تماری هو والحر بن قیس بن حصن الفزاری فی صاحب موسی ، فقال ابن عباس : هو الحضر ، فر بهما أی بن کعب ، فدعاه ابن عباس فقال : إنی تماریت أنا وصاحبی هذا فی صاحب موسی علیه السلام الذی سأل السبیل آلی لقائه ، فهل سمعت رسول الله یذکر شأنه ؟ قال : نعم إنی سمعت رسول الله صلی الله صلی الله علیه وسلم یقول : «بینا موسی علیه السلام فی ملا من بنی اسرائیل ، إذ جاءه رجل فقال : تعلم مکان أحد أعلم منك ؟ قال موسی : (۲۰/۱ لا ، فأوحی الله إلی موسی : بلی عبدنا الخصر ، فسأل موسی السبیل إلی لقائه ، فجعل الله الحوت آیة ، وقال له : إذا افتقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه ، فجعل الله الحوت آل الحوت ، [فی البحر ، فقال فتی موسی لموسی : ﴿ أَرأَيْتَ فَكَانَ مُوسَى يَتْبَعُ أَلُو الْحَوْتَ ، [فی البحر ، فقال فتی موسی لموسی : ﴿ ذَلْكُ ما كُنّا الله فَلَان مَن شأنهما ما قص نَبْغُ فارتدًا علی آثار ها قصصاً ، فوجدا الخضر (۱۳) ، قال من شأنهما ما قص نَبْغُ فارتدًا علی آثار ها قصصاً ، فوجدا الخضر (۱۳) ، فكان من شأنهما ما قص نَبْغُ فارتدًا علی آثار ها قصصاً ، فوجدا الخضر (۱۳) ، فكان من شأنهما ما قص نَبْغُ فارتدًا علی آثار ها قصصاً ، فوجدا الخضر (۱۳) ، فكان من شأنهما ما قص نَبْغُ فارتدًا علی آثار ها قصصاً ، فوجدا الخضر (۱۳) ، فكان من شأنهما ما قص نَبْغُ فارتدًا علی آثار ها قصاصاً ، فوجدا الخضر (۱۳) ، فكان من شأنهما ما قص نَبْغُ في كتابه » .

حدثنی محمد بن مرزوق قال ، حدثنا حجاج بن المنهال ، قال : حدثنا عبد الله بن عمر النميري ، عن يونس بن يزيد ، قال : سمعت الزهري يحدث قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن ابن عباس : أنه تماري هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى ، فذكر نحو حديث العباس عن أبيه .

حدثنا محمد بن سعد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني عمى ، قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس ؛ قوله : ﴿ وَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِفَقَاهُ الْمُ

<sup>(</sup>١) نقله ابن كثير في تفسيره ٣ : ٩٦

<sup>(</sup>٢) تكملة من اوتفسير ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) ا : « فوجدا عبدنا الخضر » .

لاَ أَبْرَتُ مُحَتَّى أَبْلُغَ مِجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ...) (١) الآية ، قال : لما (٢) ظهر موسى وقومه عَلَى مصر نزل قومه مصر ، فلما استقرّت بهم الدار ، أنزلالله عزّ وجلَّ عليه : أن ذكِّرهم بأيام الله . فخطب قومه ، فذكَّر ما آتاهم الله من الحير والنعمة ، وذكَّرهم إذ أنجاهم الله من آل فرعون ، وذكَّرهم هلاك عدوهم ، وما استخلفهم [الله] (٣) في الأرض، فقال : وكلم الله موسى نبيكم تكليماً ، واصطفانى لنفسه ، وأنزل على محبة منه ، وآتاكم الله من كل ما سألتموه ، ٤٢١/١ فنبيكم أفضل أهل الأرض وأنتم تقرءون التوراة . فلم يترك نعمة أنعمها الله عليهم إلا ذكرها وعرَّفها إياهم ، فقال له رجل من بني إسرائيل : هو كذلك يا نبيُّ الله ، وقد عرفنا الذي تقول، فهل على الأرض أحد " أعلم منك يا نبيّ الله ؟ قال : لا ، فبعث الله عزّ وجلّ جبرثيل عليه السلام إلى موسى عليه السلام فقال : إن الله تعالى يقول : وما يدريك أين أضع علمي ؟ بلى إن على شطّ البحر رجلا أعلم منك ــ قال إبن عباس : هو الخضر ــ فسأل موسى ربه أن يريَّه إياه ، فأوحى الله إليه أن اثت البحر ، فإنك تجد على شطّ البحر حوتاً فخذه فادفعه إلى فتاك ثم الزم شطّ البحر ، فإذا نسيت الحوت وهلك منك ، فَتُمُّ تجد العبد الصالحُ الذَّى تطلبُ .

فلما طال سفر موسى نبي الله صلى الله عليه ونصب فيه ، سأل فتاه عن الحوت، فقال له فتاه وهو غلامه: ﴿أَرَأَيْتَإِذْ أُوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ ۖ فَإِنِّى نسيتُ الحوت وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيطانُ أَنْ أَذْ كُرَّهُ ﴾ لك. قالالفي: لقد ٢٢٢١١ وأيت الحوت حن اتخذ سبيله في البحر سربا. فأعجب ذلك موسى فرجع حيى أتى الصخرة فو جد الحوت ، فجعل الحوت يضرب في البحر ويتبعه موسى ، وجعل موسى يقد م عصاه يفرج بها عنه الماء ، يتبع الحوت ، وجعل الحوت لا يمس شيئًا من الماء(٤) إلا يبس حتى يكون صخرة، فجعل نبي الله صلى الله عليه يعجب من ذلك حتى انتهى به الحوت إلى جزيرة من جزائر البحر ، فلتى الحضر بها ، فسلَّم

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) نقله ابن كثير في التفسير ٣ : ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) من تفسير ابن كثير.

<sup>( ؛ )</sup> ط : « البحر » ، وما أثبته من ا .

عليه ، فقال الحضر: وعليك السلام ، وأنى يكون هذا السلام بهذه الأرض! ومن أنت ؟ قال : أنا موسى ، فقال له: الحضر صاحب (١) بنى إسرائيل؟ قال : نعم ، فرحب به وقال : ما جاء بك ؟ قال : جئت على أن تعلّمنى مما علمت رشداً ، قال : ﴿ إِنْكُ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً ﴾ (٢) ، يقول : لا تطبق ذلك ، قال موسى : ﴿ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاء اللهُ صَابِراً وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْراً ﴾ (٢) . قال : فانطلق به ، وقال له : لا تسألني عن شيء أصنعه حتى أبين لك شأنه ، فذلك قوله : ﴿ حَتَى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذَكْراً ﴾ (٣) . فركبا في السّفينة يريدان أن يتعديا إلى البر ، فقام الحضر ، فخرق السفينة فقال له موسى : ﴿ أَخَرَقْتُهَا لِنُولَ ﴾ (١) . . ثم ذكر بقية القصة

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا يعقوب القدميّ ، عن هارون بن عنرة عن أبيه ، عن ابن عباس قال : سأل موسى عليه السلام ربه عزّ وجلّ فقال : أى ربّ ؛ أى عبادك أحبُ إليك ؟ قال : الذى يذكرني ولا ينسانى ، قال : فأى عبادك أقضى ؟ قال : الذى يقضى بالحق ولا يتبع الهوى ، قال أى رب ، أن عبادك أعلم ؟ قال : الذى يتغى علم الناس إلى علمه ، عسى أن يصيب ٢٣/١ كامة تهديه إلى هدى ، أو ترد ه عن رد كى ، قال : رب فهل فى الأرض أحد حقال أبو جعفر أظنه قال : أعلم منى ؟ قال : نعم ، قال : رب ، فمن هو ؟ قال : الحضر ، قال : وأين أطلبه ؟ قال : على الساحل (٤) ، عند الصخرة التي ينفلت عندها الحوت ، قال : فخرج موسى يطلبه حتى كان ما ذكره الله عز وجل وانتهى موسى إليه عند الصخرة ، فسلم كل واحد منهما على صاحبه ، فقال له موسى : إنى أريد أن تستصحبي (٥) ، قال: لن تطبق على صاحبه ، فقال له موسى : إنى أريد أن تستصحبي (٥) ، قال: لن تطبق

<sup>(</sup>۱) ا ، ن : «أصاحب بني إسرائيل ؟» .

<sup>(</sup>۲) سورة الكهف ۹۷

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ٩٩ – ٧١

<sup>(</sup> ٤ ) ح : « بالساحل »

<sup>(</sup>ه) ن: «أصحبك».

صحبى ، قال : بلى ، قال : فإن صحبتى ﴿ فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءً حَتَى الْحَدِثَ لَكَ مِنْهُ ذَكُراً \* فَانْطَلَقا حَتَى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَة خَرَقَها قَالَ أَخْرَ فَتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِثْرًا \* قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ أَخْرَ فَتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِثْرًا \* قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعْرًا \* مَعْنَ هَالَ لا تُوَاخِذُ فِي بَمَا نَسِيتُ وَلا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا \* فَا نَظَلَقا حَتَى إِذَا لَقِيما غُلَاماً فَقَتَلَهُ قَالَ أَقتلتَ نَفْساً زَاكِيةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ عَلَيْها أَنْكُراً ﴾ إلى قوله : ﴿ لَا تَحَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ (١) .

قال : فكان قول موسى فى الجدار لنفسه ولطلب شيء من الدنيا ، وكان قوله فى السفينة وفى الغلاملة عزّ وجلّ . ﴿قال هذا فِرَاقُ بَدِينِ وَبَينْكَ سَأْ نَبِّنْكَ بِنَا لَكَ بَعْ وَلِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَـبراً ﴾ (١) ، فأخبره بما قال الله : ﴿ أَمَا السفينة فكانت لِمَسَا كِين ... ﴾ الآية ، ﴿ وَأَمَّا الْفُلامُ ... ﴾ (١) الآية ، ﴿ وَأَمَّا الْفُلامُ ... ﴾ (١) الآية ، ﴿ وَأَمَّا الْفُلامُ ... ﴾ (١) الآية ، وأمّ النهكر حتى انتهى ﴿ وَأَمَّا الْجِدَارِ . . . ﴾ (١) الآية . قال : فسار به فى البحر حتى انتهى وبعث ربك الجيطاف ، فبعل يستى منه بمنقاره ، فقال لموسى : كم ترى هذا الخطاف رزأ من هذا الماء؟ قال : ما أقل ما رزأ ! قال : يا موسى فإن علمي وعلمك في علم الله كقدر ما استى هذا الخطاف من هذا الماء . وكان موسى عليه السلام قد حد "نفسه أنه ليس أحد " أعلم منه ، أو تكلم به ؛ فن ثمّ موسى عليه السلام قد حد "نفسه أنه ليس أحد " أعلم منه ، أو تكلم به ؛ فن ثمّ أمر أن يأتى الحضر .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، قال : حدثنى محمد بن إسحاق ، عن الحسن بن عُمارة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن سعيد بن جبير ، قال : جلست عند ابن عباس وعنده نفر من أهل الكتاب ، فقال بعضهم : يا أبا العباس إن نوفا ابن امرأة كعب ، ذكر (١) عن كعب أن موسى النبي عليه

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ٧٠ ـ ٨٠

<sup>(</sup>۲) ا: «البحور»

<sup>(</sup>٣) ح «أكبر»

<sup>( ۽ )</sup> ا : «يزعم »

السلام الذي طلب العالم إنما هو موسى بن منشا . قال سعيد : فقال ابن عباس : أنوْف يقول هذا ؟ قال سعيد : فقلت له : نعم ، أنا سمعت نوْفا يقول ذلك ، قال : أنت سمعته يا سعيد ؟ قال : قلت : نعم ، قال : كذب نوف . ثم قال ابن عباس : حدثني أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى نبي إسرائيل سأل ربه تبارك وتعالى فقال : أي رب ، إن كان في عبادك أحد هو أعلم منى فادللني عليه ، فقال له : نعم في عبادي من هو أعلم منك ، ثم نعت له مكانه ، وأذن له في لقائه ، فخرج موسى عليه السلام ومعه فتاه ، ومعه حوت مليح قد قيل له : إذا حييي هذا الحوت في مكان فصاحبك هنالك ، ٢٠/١ وقد أدركت حاجتك .

فخرج موسى ومعه فتاه ، ومعه ذلك الحوت يحملانه ، فسار حتى جهده السير، وانتهى إلى الصخرة و إلى (۱) ذلك الماء وذلك الماء، ماء الحياة ، من شرب منه خلد ، ولا يقاربه شيء ميت إلا أدركته الحياة (۲) وحيى . فلما نزلا ومن الحوت الماء حيى ، فاتخذ سبيله في البحر سرباً ، فانطلق فلما جاوزا بمنقلة (۱) قال موسى لفتاه : ﴿ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرَ نَا هَذَا نَصَباً ﴾ . قال الفتى وذكر: ﴿ أُرأيتَ إِذْ أُوينَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ المُحوت وَمَا أَنسَانِيه وذكر: ﴿ أُرأيتَ إِذْ أُوينَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ المُحوت وَمَا أَنسَانِيه وظهر موسى على الصخرة حتى انتهيا إليه ، فإذا رجل متلفف (٤) في كساء له ، وظهر موسى على الصخرة حتى انتهيا إليه ، فإذا رجل متلفف (٤) في كساء له ، ابن عمران ، قال : صاحب بني إسرائيل ؟ قال : نعم أنا ذلك ، قال : أنا موسى بك إلى هذه الأرض ؛ أن لك في قومك لشعنه لل إلى هذه الأرض ؛ أن لك في قومك لشعنه معى صبراً ، وكان رجلا يعمل على الغيب قدعله ذلك ، فقال موسى : بأنه لن تستطيع معى صبراً ، وكان رجلا يعمل على الغيب قدعله ذلك ، فقال موسى : بلى ، قال : إنك لن تستطيع معى صبراً ، وكان رجلا يعمل على الغيب قدعله ذلك ، فقال موسى : بلى ، قال : ﴿ وَكَيْفَ تَصْيِرُ كُلَى مَا لَمْ تَعُطْ بِهِ الغيب قدعله ذلك ، فقال موسى : بلى ، قال : إنك لن تستطيع معى صبراً ، وكان رجلا يعمل على الغيب قدعله ذلك ، فقال موسى : بلى ، قال : ﴿ وَكَيْفَ تَصْيُرُ كُلَى مَا لَمْ تُعُطْ بِهِ

<sup>(</sup>۱) ن: «الى».

<sup>(</sup>٢) ا، ح: «ميت إلا حيى ».

<sup>(</sup>٣) المنقلة هنا : المرحلة .

<sup>(؛)</sup> كذا في ا ، ح، وفي ط : «ملتف ».

٤٢٦/١ خُبراً ﴾، أي إيماتعرف ظاهر ما ترى من العدل ولم تُحيط من علم الغيب بما أعلم. ﴿ قَالَ سَتَجَدُ بِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِراً وَلاَ أَعْمِى لِكَ أَمْراً ﴾ وإن رأيتُما يخالفي . قال : ﴿ فَإِنِ اتَّبَّمْتَنِي فلا تسألني عَنْ شَيْء حَتَّى أُحْدِثَ لكَ مِنْهُ ذَكْرًا ﴾، أى فلا تسألني عن شيء وإن أنكرتَه حتى أحدث لك منه ذكراً ، أى خبراً . فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يتعرَّضان الناس ، يلتمسان مَن يحملهما حتى مرّت بهما سفينة جديدة وثيقة ، لم يمرّ بهما شيء من السفن أحسن ُ ولا أجمل ولا أوثق منها ، فسألا أهلها أن يحملوهما ، فحملوهما ، فلما اطمأناً فيها ، ولحَمَّجت بهما مع أهلها ، أخرج منقاراً له ومطَّرقة ، ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيها بالمنقارحتي خرقها ، ثم أخذ لوحًا فطبَّقه عليها، ثم جلس عليها يرقعها ، قال له موسى : فأى أمر أفظعُ من هذا ! (١) ﴿ أَخَرَ قُتُهَا لَتُغْرُقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾! حملونا وآوونا إلىسفينتهم، وليس في البحر سفينة مثلها ، فلم خرقتها ! قال : ﴿ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي ۖ صَبْرًا \* قال لا تؤاخِذْني بِمَا نَسِيتُ ﴾، أي بما تركت من عهدك ﴿ وَلَا تُرْهِفْنِي مِن أُمْرِي عُسْرًا). ثم خرجا من السفينة ، فانطلقا حتى أتيا أهل ورية ، فإذا غلمان يلعبون، فيهم غلام ليس في الغلمان غلام أظرف ولا أترف ولا أوضأ منه ، فأخذ بيده ، وأخذ حجراً فضرب به رأسه حتى دمغه فقتله . قال : فرأى موسى ١/٧٦١ أمراً فظيعاً لا صبر عليه ، صبى صغير قتله (٢) بغير جناية ولا ذنب له! فقال : ﴿ أَقَتَلَتَ نَفْسًا زَاكِيةً بَغِيرِ نَفْسٍ ﴾ ، أى صغيرة بغيرنفس ، ﴿ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا أُنكُرًا ، قال أَلمَ أَقَلُ لكَ إِنَّكَ أَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ، قال إِن سَأَلْتُكَ عِن شي مِبَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً ﴾ ، أي قد أعذرت في شأني . ﴿ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتِيَا أَهُلَ قُرِيَّة اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْ ا أَن يُضيَّفُوهُما فَوَجَدا فيها جداراً يريدُ أنينقضَّ فأقامَه ﴾ ، فهدمه ثم قعد يبنيه ،

<sup>(</sup>۱) ا : «ورأى أمراً فظع به »

<sup>(</sup>٢) ط: «أخذ صبيا صنيراً بغير جناية » وما أثبته من ا .

فضجر موسى مما رآه يصنع من التكلف لما ليس عليه صبر ، فقال : ﴿ لُو شِئْتَ لَا تُخَذَتَ عليه أَجْرًا ﴾ أى قد استطعمناهم فلم يُطعمونا ، واستضفناهم فلم يُضيفونا ، ثم قعدت تعمل في غير صنيعة (١) ، ولو شئت لأعطيت عليه أجراً [ف عله] (٢) ﴿ قالَ هذا فراق بيني وَ بَيْنَكَ سَأَنَبَنُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ نَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا . أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِيسَاكِينَ يَمْعَكُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَن أَعِيبَهَا وَكُن وَرَاءَهُمْ مَلِكُ مَ يَأْخُذُكُلَّ سَفِينَةً ﴿ وَفي قراءة أَيّ بن كعب : كُلِّ سَفِينَةً صَالِحَةً ﴿ فَصَابًا ﴾ وإنما عبتها لأرد ه عنها ، فسلمت منه حين رأى العبب الذي صنعت بها . ﴿ وَأَمَّا الْفَلاَمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُومِينِي فَحَشِينًا أَن رُحْمًا وَكُن تَعْقَدُ كَانَ أَبُولُهُمَا حَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَب رأى العبب الذي صنعت بها . ﴿ وَأَمَّا الْفَلاَمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُومِينِي فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْقَدُ كَانَ أَبُوهُمَا مَالِحًا ﴾ وإنما عبتها لأرد ه عنها ، فسلمت منه حين رأى العبب الذي صنعت بها . ﴿ وَأَمَّا الْفَلاَمُ فَكَانَ أَبُوهُمَا حَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَب رُحْمًا ﴿ وَأَمَّا الْفَلاَمُ وَكَانَ أَبُوهُمَا حَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَب رُحْمًا ﴿ وَأَمَّا الْفِيلَةُ وَالْمَ مَنْ وَلَوْمَ وَالْمَا أَنْ وَكُانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ﴾ و إلى ﴿ ﴿ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَدْرًا ﴾ . وكان ابن عباس يقول : ما كان الكنز إلا عيلماً (٢) .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلّمة ، قال : حدثنى محمد بن إسحاق ، عن الحسن بن عُمارة ، عن أبيه ، عن عكرمة ؛ قال : قيل لابن عباس : لم نسمع لفتى موسى بذكر من حديث وقد كان معه ! فقال ابن عباس فيما يذكر من حديث الفتى ، قال : شرب الفتى من ماء الحلد فخلّد ، فأخذه العالم فطابق به سفينة ، ثم أرسله فى البحر ، فإنها لتموج به إلى يوم القيامة ، وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد ، عن شعبة ، عن قتادة ، قوله : ﴿ فَلَمَّا بَلْفَا مَعِمْكُمَ بَيْنِهِمَا نَسِياً حُوتَهُمَا ﴾، ذ كر لنا أن نبى الله موسى لما قطع البحر وأنجاه الله من آل فرعون ، جمع بنى إسرائيل فخطبهم فقال :

<sup>(</sup>۱) كذا فى ا والتفسير ، وفى ط : « ضيعة » . (۲) من ا والتفسير .

<sup>(</sup>٣) الحبر في التفسير ١٥٠ : ١٨٠ – ١٨٣ (بولاق).

أنتم خير أهل الأرض وأعلمهم قد أهلك الله عدوكم ، وأقطعكم البحر وأنزل عليكم التوراة ، قال : فقيل له: إن ها هنا رجلا هو أعلم منك (١) قال : فانطلق هو وفتاه يوشع بن نون يطلبانه ، فتزودا مملوحة في مكتل لهما ، وقيل لهما: إذا نسيما ما معكما لقيما رجلا عالمًا يقال له الحضر ، فلما أتيا ذلك المكان ، رد الله إلى الحوت روحة فسرّب له من الجدُد (٢) حتى أفضى إلى البحر ، ثم سلك فجعل لا يسلك فيه طريقاً إلا صار ماء جامداً ، قال : ومضى موسى وفتاه ، يقول الله عزوجل : ﴿ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غَداء نا لَقَدْ لَقِينا من سفرنا هذا نَصَباً ﴾ إلى قوله ... ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنّا عِلْماً ﴾ ، فلقيا رجلا عالمًا يقال له الخيضر ، فلم فرقة بيضاء فله من الله قال : إنما سمى الخيضر خضرا لأنه قعد على فروة بيضاء فاهتزت به خضراء .

فهذه الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف من أهل العلم تنبئ عن أن الحيضر كان قبل موسى وفي أيامه ، ويدل على خطا قول من قال : إنه أورميا بن خلقيا ، لأن أورميا كان في أيام بختنصر ، وبين عهدى موسى وبختنصر من المدة ما لايشكل قدرها على أهل العلم بأيام الناس وأخبارهم ؛ وإنما قدمنا ذكره وذكر خبره لأنه كان في عهد أفريدون فيا قيل ؛ وإن كان قد أدرك على هذه الأخبار التي ذكرت من أمره وأمر موسى وفتاه أيام منوشهر وملكه ، وذلك أن موسى [ إنما ] (٣) نُبيّئ في عهد منوشهر ، وكان ملك منوشهر بعد ما ملك جده أفريدون ، فكل ما ذكرنا من أخبار من عهد إبراهيم إلى الحبر عن الحضر عليهما السلام ، فإن ذلك كله في أذكر كان في ملك بيئوراسب وأفريدون ، وقد ذكرنا فيا مضى قبل أخبار كله في مناهما ومدة كل واحد منهما (٤) .

ونرجع الآن إلى الحبر عن :

<sup>( 1 )</sup> ط: «منكم » ؛ وما أثبته من ا.

<sup>(</sup>٢) الحد ، يضم الحيم : شاطىء البحر ، وفي ح : «الحد» .

<sup>(</sup>٣) من ا (٤) ا : « مبلغ أعمارهما ومدة ملك كل واحد مهما » .

شمملك بعد أفريد ون بن أثفيان بركاو (١١) مينتُوشيهو، وهو منولد إيرَج بن أفريد ون .

وقد زعم بعضهم أن فارس سميت فارس بمنوشهر هذا ، وهو منوشهر كيازيه (۲) في يقول نسابة الفرس بن منشخورنر (۳) بن منشخوا ربغ (<sup>1)</sup> ابن ويرك بن سروشنك (۱) بن أبوك بن بتك (۲) بن فرزشك (۷) بن زشك (۱) ابن فركوزك (۱) بن كوزك (۱۱) بن إيرَج بن أفريدون بن أثفيان بركاو .

وقد ينطق بهذه الأسماء بخلاف هذه الألفاظ.

وقد يزعم بعض المجوس أن أفريدون وطئ ابنة لابنه إيرَج ، يقال لها كوشك ، فولدت له جارية يقال لها فركوشك ، أم وطئ فركوشك هذه فولدت له جارية يقال لها زوشك الله الله خارية يقال لها فرزوشك هذه ، فولدت له جارية يقال لها فرزوشك هذه فولدت له جارية يقال لها فرزوشك هذه فولدت له جارية يقال لها بيتك (١٤٠)،

<sup>(</sup>۱) ح وابن الأثير : «بن كاو »

<sup>(</sup>٢) كذا في ن ، وفي ا ، ح : «كان به » ، وفي ط من غير نقط.

<sup>(</sup>٣) ا : «متشجور » ن : «مشجورين » .

<sup>(</sup>٤) ا: « منشجوارمم »

<sup>(</sup>ه) ن : «شروشنك» .

<sup>(</sup>٦) ن : «تبك».

<sup>(</sup>٧) ا: « فرشك » ، ح: « و رشك » .

<sup>(</sup> A ) ا : « رشنك » ، ن : « رشك » .

<sup>(</sup> ٩ ) ا ، فركوذك « ن : « فركوذل » .

<sup>(</sup>۱۰) ن : « كوذل »

<sup>(</sup>۱۱) ا : «خركوشك » .

<sup>(</sup>۱۲) ا : «روشنك».

<sup>(</sup>۱۳) ا : « فرونشك » .

<sup>(</sup>۱٤) ا : « تبتك » .

۱۹۲/۱ ثم وطئ بيتك هذه فولدت له جارية يقال لها إيرك (۱) ، ثم وطئ إيرك فولدت له إيزك ، ثم وطئ إيزك فولدت له ويرك ، ثم وطئ ويرك فولدت له منشخر فاغ (۲). ويقول بعضهم: منشخوا ربغ (۳) وجارية يقال لها: منشجرك ، وأن منشخر فاغ وطئ منشجرك فولدت له منشخرنر ، وجارية يقال لها منشرار وك ، وأن منشخر نر وطئ منشرار وك فولدت له منو شهر .

فيقول بعضهم كان مولده بد نُسْباوند .

ويقول بعض : كان مولده بالرّى ، وإن منشخرنر ومنشراروك لما ولد لهما منوشهر أسرًا أمرَه خوفًا من طوج وسلَمْ عليه ، وإن منوشهر لما كبر صار إلى جده أفريدون ، فلما دخل عليه توسَّم فيه الحير ، وجعل له ما كان على جعل لجده إيرَج من المملكة ، وتوجه بتاجه .

وقد زعم بعض أهل الأخبار أن منوشهر هذا هو منوشهر بن منشخرنر ابن أفريقيس بن إسحاق بن إبراهيم ؛ وأنه انتقل إليه الملك بعد أفريدون وبعد أن مضى ألف سنة وتسعمائة سنة واثنتان وعشرون سنة ، من عهد جيومرت، واستشهد لحقيقة ذلك بأبيات لجرير بن عطية، وهو قوله (٥) .

وأَبْنَاهِ إِسْحَاقَ اللَّيُوثُ إِذَا ارْتَدَوْا حَمَاثِلَ موت لَا بِسِينَ السَّنَوَّرَا (٢) إِذَا المَّسَبُوا عَدُّوا الْهُرُ مُزَانَ وَقَيْصَرَا (٢) إِذَا المَسْبُوا عَدُّوا الْهُرُ مُزَانَ وَقَيْصَرَا (٢) وَكُنْ مَنْهُمُ وَكُنُوا فَيُوا اللَّهُ مُنْدَرًا اللَّهُ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ وَكُنْ وَالْمُؤْمُ وَكُنُوا وَكُنْ وَكُنُوا اللَّهُ وَلَا وَيُسْتَرًا (٨)

<sup>(</sup>١) كذا في ن، وفي ط، امهمل.

<sup>(</sup>٢) ا : « منشجرفاغ » .

<sup>(</sup>٣) ا : «منشجواربع» .

<sup>(</sup>٤) كذا في ا ، وفي ط مهمل .

<sup>(</sup>٥) من قصیدة یمدح بها هلال بن أحوز المازنی ویفخر بأبناء إسماعیل و إسحاق ، ویهجو الفرزدق و بنی طهیة ، فی دیوانه ۲٤۲ . والنقائض ۹۹۵

<sup>(</sup>٦) السنور : الدروع .

<sup>(</sup>٧) الصبهبذ : قائد العُسكر، بالفارسية .

 <sup>(</sup> A ) قال في شرح النقائض : « إى كان الملوك ينزلون إصطخر وتستر » .

فَيَجْمَعُنَا وَالْغُرُّ أَبْنَاء فارس أَبِ لَا نُبَالِي بَعْدَهُ مَن تَأْخَرًا أَبُونَا خَلِيسِلُ اللهِ وَاللهُ وَقَدَّرًا أَبُونَا خَلِيسِلُ اللهِ وَاللهُ وَقَدَّرًا

وأما الفرس فإنها تنكر هذا النسب ، ولا تعرف لها مُلنْكنًا إلا فى أولاد أفريدون، ولا تقرُّ بالملك لغيرهم ، وترى أن داخلا إن كان دخل عليهم فى ذلك من غيرهم فى قديم الأيام [قبل الإسلام](١) ، فإنه دخل فيه بغير حق(٢).

وحد ثت عن هشام بن محمد ، قال : ملك طوج وسلم الأرض بينهما بعد قتلهما أخاهما إيرج ثلثاثة سنة ، ثم ملك منوئشهر بن إيرج بن أفريد ون ماثة وعشرين سنة ، ثم إنه وثب به ابن لابن طوج التركي [على رأس تمانين سنة] (١) ٤٣٤/١ فنفاه عن بلاده ، فنفاه عن بلاده ، وملك بعد ذلك ثمانيا وعشرين سنة .

قال: وكان منتُوشه ْر يتُوصف بالعدل والإحسان، وهو أول من خَنصَ الحنادق، وجمع آلة الحرب، وأول مَن وضع الدهقنة فجعل لكل قرية دهقانا، وجعل أهلها له خولا ٌ وعبيداً، وألبسهم لباس المذلّة، وأمرهم بطاعته. قال : ويقال إن موسى النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في سنة ستين من ملكه.

وذكر غير (٣) هشام أن منوشهر لما ملك تُوَّج بتاج الملك وقال يوم ملك: نحن مقوّون مقاتلينا ، ومُعيد وهم للانتقام لأسلافنا ، ودفع العدو عن بلادنا . وأنه سار نحو بلاد الترك طالبًا بدم جده إيرَج بن أفريدون ، فقتل طوج بن أفريدون وأخاه سَلَمًا ، وأدرك ثأره وانصرف ، وأن فراسياب بن فشنج ابن رستم بن ترك — الذي تنسب إليه الأتراك ، بن شهراسب . ويقال : ابن ١٥٥١١

<sup>(</sup>۱) من ا (۲) قال ابن الأثير: «قلت: والحق ما قاله الفرس فإن أسماء ملوكهم قبل الإسكندر معروفة، و بعد أيامه ملوك الطوائف ؛ و إذا كان منوجهر أيام موسى، وكان ما بين موسى و إسحاق خسة آباء معروفون ولم يزالوا بمصر ؛ فنى أى زمان كثروا وانتشروا وملكوا بلاد الفرس! ومن أين لحرير هذا العلم حتى يكون قوله حجة ؛ لا سيما وقد جعل الحميع أبناء إسحاق! ». الكامل ١ : ٩٣.

<sup>(</sup>٣) ط: «عن»، وما أثبته عن ا وابن الأثير .

إرشسب بن طوج بن أفريدون الملك . وقد يقال لفشك (١) فشنج بن زاشمين حارب منوشهر ، بعد أن مضى لقتله طوجا وسكسما ستون سنة ، وحاصره بطبرستان .

ثم إن منتوسيه وفراسياب اصطلحا على أن يجعلا حد ما بين مملكتيهما منتهى رمية سهم رجل من أصحاب منوشهر يدعى أرشر اطير وربما خفف اسمه بعضهم فيقول: إيرش فحيث ما وقع سهمه من موضع رميته تلك مما يلى بلاد الرك فهو الحد بينهما لا يجاوز ذلك واحد منهما إلى الناحية الأخرى . وإن أرشر اطير نزع بسهم فى قوسه ، ثم أرسله وكان قد أعطى ١٣٦/١ قوة وشدة – فبلغت رميته من طبرستان إلى بهر بلخ ووقع السهم هنالك (٢)، فصار بهر بلخ حد ما بين الرك وولد طوج وولد إيرج وعمل الفرس ، فانقطع بذلك من رمية أرشر اطير حروب ما بين فراسياب ومنوشهر .

وذكروا أن منتُوشهر اشتق من الصراة ود جلة ونهر بلنخ أنهاراً عظاماً . وقيل إنه هو الذي كرا الفرات الأكبر ، وأمر الناس بحراثة الأرض وعمارتها ، وزاد في مهنة المقاتِلة الرمى ، وجعل الرياسة في ذلك لأرشباطير لرميتيه الني رماها .

وقالوا: إن منتوشه أر لما مضى من ملكه خمس وثلاثون سنة تناولت الترك من أطراف رعيته، فوبتخ قومه وقال لهم: أيها الناس، إنكم لم تلدوا الناس كلبهم، وإنما الناس ناس ما عقلوا من أنفسهم ودفعوا العدو عنهم، وقد نالت الترك من أطرافكم، وليس ذلك إلامن ترككم جهاد عدوكم، وقلة المبالاة، وإن الله تبارك وتعالى أعطاناهذا الملك ليبلونا أنشكر فيزيدنا، أم نكفر فيعاقبنا! ونحن أهل بيت عزر " ومعدن الملك لله، فإذا كان غداً فاحضروا، قالوا: نعم واعتذروا، فقال: انصرفوا، فلما كان من الغد أرسل إلى أهل المملكة وأشراف

<sup>(</sup>۱) ا : « لفشنك بن برزبن تشمين » .

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير : « وهذا من أعجب ما يتداوله الفرس في أكاذيبهم أن رمية سهم تبلغ هذا كله » .

<sup>(</sup>٣) ا: «غير» ، بضمتين.

الأساورة ، فدعاهم وأدخل الرؤساء من الناس ، ودعا موْبذ موبذان ، فأقعد على كرسيّ مقابل سريره ، ثم قام على سريره ، وقام أشراف أهل بيت ٢٧/١ المملكة وأشراف الأساورة على أرجلهم، فقال: أجلسوا فإنى إنهما قمت لأسمع كم كلامى . فجلسوا فقال : أيها الناس ، إنما الحلق للخالق ، والشكر للمنعم ، والتسليم للقادر ، ولا بدّ مما هو كائن ، وإنه لا أضعف من مخلوق طالبـًا كان أو مطلوباً ، ولا أقوى من خالق ، ولا أقدر ممن طلبته في يده ، ولا أعجز ممن هو فى يد طالبه ، وإن التفكُّر نور ، والغفلة ظلمة ، والجهالة ضلالة ، وقد ورد الأول ولا بد للآخر من اللحاق(١) بالأول ، وقد مضت قبلنا أصول نحن فروعها ، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله ؛ وإن الله عزَّ وجلَّ أعطانا هذا الملك فله الحمد ، ونسأله إلهام الرشد والصدق واليقين ، وإن للملك على أهل مملكته حقًّا ، ولأهل مملكته عليه حقًّا ، فحقُّ الملك على أهل المملكة أن يُطيعوه ويناصحوه ويقاتلوا عدوَّه، وحقهم على الملك أن يعطيـَهم أرزاقهم في أوقاتها، إذ لا معتملًد لهم على غيرها ، وإنها تجارتهم . وحق الرعية على الملك أن ينظر لهم ، ويرفُق بهم ، ولا يحملهم علىما لا يطيقون، وإن أصابتهم مصيبة تنقص من ثمارهم من آفة من السماء أو الأرض أن يُسقط عنهم خراج ما نقص، وإن اجتاحتهم مصيبة أن يُعوِّضهم ما يقوّيهم على عماراتهم ، ثم يأخذ منهم بعد ذلك على قدر ما لا يجحف بهم (٣) في سنة أوسنتين ، وأمر الجند للملك بمنزله ٢٨/١ جناحيي الطائر ، فهم أجنحة الملك متى قُص من الجناح ريشة كان ذلك نقصانًا منه ؛ فكذلك الملك إنما هو بجناحه وريشه . ألا وإن الملك ينبغي أن يكون فيه ثلاث خصال : أولها أن يكون صدوقًا لا يكذب ، وأن يكون سخيًّا لا يبخل ، وأن يملك نفسه عند الغضب ؛ فإنه مسلَّط ويده مبسوطة ، والحراج يأتيه ، فينبغى ألا يستأثر عن جنده ورعيته بما هم أهل له ، وأن يكثر العفو ؛ فإنه لا ملك أبقى من ملك فيه العفو، ولا أهلَك مَن ملك فيه العقوبة . ألا

<sup>(</sup>١) ا : «اللحوق».

<sup>(</sup>٢) ن: «بقاء».

<sup>(</sup>٣) ط: «به» وما أثبته عن ا ، وابن الأثير .

وإنَّ المرء إن يخطئ في العفو فيعفو، خير من أن يخطئ في العقوبة . فينبغي للملك أن يتثبَّت في الأمر الذي فيه قتل النفس وبوارها . وإذا رفع إليه من عامل من عماله ما يستوجب به العقوبة فلا ينبغي له أن يحابيـَه ، وليجمع بينه وبين المتظلِّم؛ فإن صّح عليه للمظلوم حقٌّ خرج إليه منه، و إن عجز عنه أدى عنه الملك وردَّه إلى موضعه ، وأخذه بإصلاح ما أفسد ؛ فهذا لكم علينا . ألا ومرَن سفك دما بغير حق، أو قطع يداً بغير حق"، فإنى لا أعفو عن ذلك إلا أن يعفُو (١) عنه صاحبُه فخذوا هذا عني . وإن الترك قدطمعت فيكم فاكفونا ، ٤٣٩/١ فإنما تكفون أنفسكم ، وقد أمرت لكم بالسلاح والعدة وأنا شريككم في الرأى ، وإنما لى من هذا الملك اسمه مع الطاعة منكم. ألا وإن الملك ملك إذا أطبيع ، فإذا خولف فذلك مملوك ليس بملك . ومهما بلغنا من الحيلاف فإنا لانقبله من المُبليغ له حتى نتيقَّنه ، فإذا صحتمعرفة ذلك وإلاَّ أنزلناه منزلة َ المخالف . ألا َ وإن أكمل الأداة عند المصيبات الأخدد بالصبر والراحة إلى اليقين ؛ فمن قُدُّتيل في مجاهدة العدوّ رجوتُ له الفوز برضوان الله . وأفضل الأمور التسليم لأمر الله والراحة إلى اليقين والرضا بقضائه ، وأينن المتهرب مما هو كائن ! وإنما يتقلُّب في كفِّ الطالب ، وإنما هذه الدنيا سَفَرَ لأهلها لا يحلُّون عَـقَدْد الرحال إلا في غيرها ؛ وإنما بُلغتهم فيها بالعواريّ ، فما أحسن الشكر للمنعم والتسليم لمن القضاءُ له ! ومن أحقُّ بالتسليم لمن فوقه ممن لا يجد مهرباً إلا إليه، ولا معلَّولاً إلا عليه ! فثقوا بالغلبة إذا كأنت نياتكم أن النصر من الله ، وكونوا على ثقة من درك الطليبة إذا صحت نياتكم . واعلموا أن هذا الملك لا يقوم إلا بالاستقامة وحسن الطاعة وقمع العدو" وسد" الثغور والعدل للرعية وإنصاف المظلوم ، فشفاؤكم عندكم ، والدواء الذي لا داء فيه الاستقامة ، والأمر بالحير والنهي عن الشرّ ، ولا قوّة إلا بالله . انظروا للرعية فإنها مطعمكم ومشربكم ، ومتى ١/٠١٤ عدلتم فيها رغبوا في العمارة، فزاد ذلك في خراجكم ، وتبين في زيادة أرزاقكم ، وإذا حيفتم على الرعية زهدوا في العمارة ، وعطلوا أكثر الأرض فنقص ذلك

<sup>(</sup>١) ط: «حتى يعفو»، وما أثبته من ا .

من خراجكم ، وتبيّن في نقص أرزاقكم ، فتعاهدوا الرعية بالإنصاف ؛ وماكان من الأنهار والبثوق مما نقفة ذلك من السلطان فأسرعوا فيه قبل أن يكثر ، وماكان من ذلك على الرعيّة فعجزوا عنه فأقرضوهم من بيت مال الحراج ، فإذا حان (۱) أوقات خراجهم ، فخذوا من خراج غكل بم على قدر ما لا يجحف ذلك بهم ، ربع في كلّ سنة أو ثلث أو نصف ، لكيلا يشق (۲) ذلك عليهم . هذا قولى وأمرى يا موبذ موبذان ، الزم هذا القول ، وخذ (۱) في هذا الذي سمعت في يومك ؛ أسمعتم أيها الناس ! فقالوا: نعم ، قد قلت فأحسنت ، ونحن فاعلون في يومك ؛ أسمعتم أيها الناس ! فقالوا: نعم ، قد قلت فأحسنت ، ونحن فاعلون وكان مُلكه مائة وعشرين سنة .

\* \* \*

وقد زعم هشام بن الكلبى فها حد ثت عنه أن الرائش بن قيس بن صيفى ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر بنشالخ و إخوته، وأن الرائش كان ملكه باليمن أيام [ملك] (أ) منو شهر، وأنه إنما سمى الرائش — واسمه الحارث بن أبى شدد (٥) — لغنيمة غنمها من قوم غزاهم فأدخلها اليمن ، فسمى لذلك الرائش ، وأنه غزا ١١/١؛ الهند فقتل بها وسبتى وغنم الأموال ، ورجع إلى اليمن ثم سار منها ، فخرج على جبلى طيئ ثم على الأنبار ، ثم على الموصل ، وأنه وجله منها خيله وعليها رجل من أصحابه ، يقال له : شمر بن العطاف ، فدخل على الترك أرض أذ ربيجان من أصحابه ، يقال له : شمر بن العطاف ، فدخل على الترك أرض أذ ربيجان فهما معروفان ببلاد أدربيجان . قال : وفي ذلك يقول امرؤ القيس (١٠) :

<sup>(</sup>۱) ا : « جاءت ».

<sup>(</sup>٢) ط: «يتبين » وما أثبته من ا .

<sup>(</sup>٣) ا : «وجد».

<sup>(</sup> ٤ ) من ا .

<sup>(</sup>ه) كذا في ا ، ح ، وفي ط : «سدد».

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٣٠٩

<sup>(</sup>٧) ١، والديوان : « أَلَمْ يَحْزَلْكُ » .

أَزَالَ عَنِ الْمَصَانِعِ ذَا رِيَاشِ وَقَدْ مَلَكَ السَّهُولَةَ وَالْجِبَالَا وَأَنْسَبَ فِي الْمَخَالِبِ ذَا مَنَارٍ (١) وَلِزَّرَّادِ قَدْ نَصَبَ الْحِبَالَا

قال: وذو منار الذى ذكره الشاعر هو ذو منار بن رائش، الملك بعد أبيه ، واسمه أبئرها بن الرائش ، قال: وإنما سمّى ذا منار لأنه غزا بلاد المغرب فوغل فيها برًّا وبحرً ، وخاف على جيشه الضلال عند قفوله ، فبنى المنار ليهتدوا بها . قال: ويزعم أهل اليمن أنه كان وجه ابنه العبد بن أبرهة فى غزوته (٢) هذه إلى ناحية من أقاصى بلاد المغرب، فغنم وأصاب مالاً وقدم عليه بنسسناس (٣) لهم خيلتى وحشية منكرة ، فذعر الناس منهم ، فسموه ذا الأذعار .

قَال : فأبرهة أحدُ ملوكهم الذين توغلوا في الأرض ؛

な 幸 な

و إنما ذكرت من دكرت من ملوك اليمن في هذا الموضع لما ذكرت من قول من زعم أن الرائش كان ملكاً باليمن أيام منوشهر ، وأن ملوك اليمن كانوا عمالا لملوك فارس (1) بها ، ومن قبلهم كانت ولايتهم (°) بها .

<sup>(</sup>١) الديوان : « ذاخليل » .

<sup>(</sup>٢) ح وابن الأثير : «غزواته».

<sup>(</sup>٣) فى القاموس : « النسناس : جنس من الخلق يثب أحدهم على رجل واحدة » ، وفى ا وابن الأثير : « بسبى » .

<sup>( ؛ )</sup> ح : « الفرس » .

<sup>(</sup> ٥ ) « ولاياتهم » .

## ذكر نسب موسى بن عمران وأخباره وماكان في عهده وعهد منوشهر بن منشخو رنر الملك من الأحداث

قد ذكرنا أولاد يعقوب إسرائيل الله وعددهم وموالدهم (۱). فحدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة بن الفضل ، عن محمد بن إسحاق ، قال : ثم إن لاوى بن يعقوب نكح نابتة ابنة مارى بن يشخر ، فولدت له عرشون بن لاوى ومرزى (۲) بن لاوى [ ومردى بن لاوى] (۳) وقاهث ۱۳۶۱ ابن لاوى . فنكح قاهث بن لاوى فاهى (۱) ابنة مسين (۱) بن بتويل بن إلياس . فولدت له يصهر بن قاهث، فتزوج يصهر شميث ابنة بتاديت بن بركيا (۱) ابن يقسان (۷) بن إبراهيم . فولدت له عمران بن يصهر ، وقارون بن يصهر ، فولدت فنكح عمران يحيب ابنة شمويل بن بركيا بن يقسان بن إبراهيم . فولدت له هارون بن عمران و عمران بن عمران .

وقال غير ابن إسحاق : كان عمرُ يعقوب بن إسحاق مائة وسبعاً وأربعين سنة ، وولد لاوى له ، وقد مضى من عمره تسع وثمانون سنة ، وولد للاوى قاهث بعد أن مضى من عمر لاوى ست وأربعون سنة ، ثم ولد لقاهث يصهر ، ثم ولد ليصهر عمرم — وهو عمران — وكان عمر يصهر مائة وسبعاً وأربعين سنة ، وولد له عمران بعد أن مضى من عمره ستون سنة ، ثم ولد لعمران موسى ، وكانت أمه يوخابد (١٠) وقيل : كان اسمها باختة (١) — وامرأته صفورا ابنة يترون (١٠٠) ، وهو

<sup>(</sup>۱) ح : «ومواليدهم». (۲) كذا ني ا ، وفي ط : «مرري».

<sup>(</sup>٣) من ا. (a) ا: «قاهي»، ن: «ما هي».

<sup>(</sup>ه) كذا في ح، وفي ا : «متنين»، وفي ن : «متدير».

<sup>(</sup>٦) ۱، ن : «برکنا».

<sup>(</sup> ۷ ) ا : «يغشان <sub>»</sub> .

<sup>(</sup> ۸ ) ا : «يوخايذ » ، ن : «بوخايد » .

شعیب النبی صلیالله علیه وسلم . وولد موسی جرشون (۱) و إیلیعاز ر<sup>(۲)</sup> ، وخرج الی مدین خائفاً وله إحدی وأربعون سنة ، وکان یدعو إلی دین إبراهیم ، وتراءی (۳) الله بطور سیناء ، وله تمانون سنة .

وكان فرعون مصر فى أيامه قابوس بن مصعب بن معاوية صاحب يوسف الثانى ، وكانت امرأته آسية ابنة مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد ، فرعون يوسف الأول . فلما نودى موسى أعلم أن قابوس بن مصعب قد مات ، وقام أخوه الوليد بن مصعب مكانه ، وكان أعتى (٤) من قابوس وأكفر (٥) وأفجر (١) ، وأمر بأن يأتيه هو وأخوه هارون بالرسالة .

قال: ويقال إن الوليد تزوج آسية ابنة مزاحم بعد أحيه وكان عمر عمران سبعون مائة سنة وسبعاً وثلاثين سنة ، وولد موسى وقد مضى من عمر عمران سبعون سنة (٧)، ثم صار موسى إلى فرعون رسولا مع هارون ، وكان من مولد موسى إلى أن خرج ببنى (٨) إسرائيل عن مصر ثمانون سنة ، ثم صار إلى التيه بعد أن عبر البحر ، فكان مقامهم هنالك إلى أن خرجوا مع يوشع بن نون أربعين سنة ، فكان ما بين مولد موسى إلى وفاته في التيه مائة وعشرين سنة .

وأما ابن إسحاق فإنه قال فيما حدثنا ابن حميد، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : قبض الله يوسف ، وهلك الملك الذي كان معه الريان بن الوليد ، وتوارثت الفراعنة من العماليق ملك مصر ، فنشر الله بها بني إسرائيل، وقبريوسف حين قبض — كما ذكر لي — في صندوق من مرمر في ناحية من النيل في جوف الماء ، فلم يزل بنو إسرائيل تحت أيدي الفراعنة وهم على بقايا من دينهم مما كان يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم شرعوا فيهم

1 2 0 / 9

<sup>(</sup>۱) ا، ن : « جوشون » ، ح : « حوشون » .

<sup>(</sup>٢) ا: « إيلمان » ، ن : « إبليغان » .

<sup>(</sup>٣) ح : «ورأى النار » .

<sup>(</sup>۱) ا: «أغنى». (٥) ا، ن: «أكبر»، ح: «أكرم».

<sup>(</sup>٦) كذا في ا ، وفي ط : « وأفخر » .

<sup>(</sup> ٧ ) ح : « مائة وسبع سنين » . ( ٨ ) ا : « بنو» .

من الإسلام ، متمسِّكين ؛ به حتى كان فرعون موسى الذي بعثه الله إليه ، ولم يكن منهم فرعون أعتى منه على الله ولا أعظم قولا ولا أطول عمراً في ملكه منه . وكاناسمه ــ فيها ذكروا ليــ الوليد بن مصعب ، ولم يكن من الفراعنة فرعون أشد " غلظة ، ولا أقسى قلبًا ، ولا أسوأ ملكة لبني إسرائيل منه ، يعذ بهم فيجعلهم خدَّمًا وخوَّلاً ، وصنَّفهم في أعماله ، فصنف يبنون ، وصنف يحرثون ، وصنف يزرعون له ، فهم في أعماله ، ومن لم يكن منهم في صنعة له من عمله فعليه الجزية ، فسامهم كما قال الله: ﴿ سُوء العذابِ ﴾، وفيهم مع ذلك بقايا من أمر دينهم لايريدون فراقمَه، وقد استنكح منهم امرأة يقال لها آسية ابنة مزاحم، من خيار النساء المعدودات ، فعمرً فيهم وهم تحت يديه عمراً طويلا يسومهم سوء العذاب ، فلما أراد الله أن يفرج عنهم وبلغ موسى الأشُدُّ أعطى الرسالة .

قال : وذكر لى أنه لما تقارب زمان موسى أتى منجسِّمو فرعون وحُزاته إليه، فقالوا: تعلُّم أنا نجد في علمنا أن مولوداً من بني إسرائيل فد أظلَّك زمانه الذي يُولِد فيه ، يسلبك ملكك ، ويغلبك على سلطانك ، ويخرجك من أرضك ، ويبدِّل دينك . فلما قالوا له ذلك أمر بقتل كلِّ مولود يولد من بني إسرائيل ٤٤٦/١ من الغيلمان وأمر بالنساء يُستحسين ، فجمع القوابل من نساء أهل مملكته فقال لهن: لا يسقطن على أيديكن غلام من بني إسرائيل إلا قتلتموه، فكن يفعلن ذلك ، وكان يذبح مَن فوق ذلك من الغلمان ، ويأمر بالحبالى فيعذَّ بن حتى يطرحن ما في بطونهن .

> حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي نَجيح ، عن مجاهد ، قال : لقد ذُكر لي أنه كان يأمر بالقصب فيتُشتَق حتى يجعل أمثال الشفار، ثم يصف بعضه إلى بعض، ثم يأتى بالحبالي من بني إسرائيل فيوقفهن" (١) عليه فيحزّ أقدامهن"، حتى إن المرأة منهن لتمصع (٢) بولدها فيقع بين رجليها ، فتظل تطورُه تستّقيى به حز القصب عن رجليها ، لما بلغ من جهدها ، حتى أسرف في ذلك ، وكاد يُنفنيهم ، فقيل له : أفنيتَ

<sup>(</sup>۱) ا: « فيوقفن » .

<sup>(</sup>٢) تمصع بولدها ، أي تلقيه .

الناس، وقطعتَ النَّسْل، وإنهم خَولك وُعمَّالك. فأمر أن يقترَل الغلمان عامًّا ويستحيوا عاماً ، فولد هارون في السنة التي يُستَّحيا فيها العَلْمَان ، وولد موسى في السنة التي فيها يُسُقتلون ، فكان هارون أكبرَ منه بسنة .

وأما السدى فإنه قال ما حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح ، عن ابن عباس -وعن مرة الهمدانيّ عن ابن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلتم [ أنه ](١) كان من شأن فرعون أنه رأى رؤيا في منامه أن ناراً أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر ، فأحرقت القيبط وتركت بني إسرائيل ، وأخربت بيوت مصر ، فدعا السحرة والكهنة والقافة والحازة ، فسألهم عن رؤياه فقالوا له : يخرج من هذا البلد الذي جاء بنو إسرائيل منه ـــ يعنونُ بيت المقدس \_ رجل يكون على وجهه (٢) هلاك مصر . فأمر ببني إسرائيل ألاً يولد لهم غلام إلا ذبحوه ، ولا يولد لهم جارية إلا تركت . وقال للقبط : انظروا مملوكيكم (٣) الذين يعملون خارجاً فأدخلوهم واجعلوا بني إسرائيل يلون تلك الأعمال القذرة . فجعل بني إسرائيل في أعمال غلمانهم وأدخلوا غلمانهم ، فَذَلَكَ حَيْنَ يَقُولُ اللَّهِ: ﴿ إِنَّ فِرْ عَوْنَ عَلاَّ فِي الْأَرْضِ ﴾ يقول : تجبَّر في الأرض، ﴿ وَجَمَلَ أَهْلَهَا شِيماً ﴾ - يعنى بني إسرائيل حين جعلهم فى الأعمال القذرة ﴿ يَسْتَضْفِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ ، (١) فجعل لا يولد لبني إسرائيل مولود إلا ذبح، فلا يكبر الصغير ، وقذف الله في مشيخة بني إسرائيل الموت ، فأسرع فيهم ، فدخل رءوس القبط على فرعون فكلَّموه ، فقالوا : إن هؤلاء القوم قد وقع فيهم الموت ، فيوشيك أن يقع العمل على غلماننا نذبح أبناءهم فلا يبلغ الصغار ، ويتَفني الكبار ، فلو أنك تبقى من أولادهم !فأمر أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة ؛ فلما كان في السنة التي لا يذبحون فيها ولد هارون فترك ، فلما ٤٤٨/١ كان في السنة التي يذبحون فيها حملت أم موسى بموسى عمسي (٥) فلماأرادت وضَعه

<sup>(</sup>٢) ن : «يديه». (٣) كذا في اح ، وفيط : « مماليككم » .

<sup>(</sup>٤) سورة القصص ٤ (٥) ا : «حملت بموسى أمه».

حزنت من شأنه ، فأوحى الله إليها: ﴿ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ ﴾ وهو النيل، ﴿ وَكَلَّ تَخَا فِي وَكَلَّ تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ ۚ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُرْسَلينَ ﴾ (١) . فلما وضعته أرضعته ، ثم دعت له نجاراً فجعل له تابوتـًا ، وجعل مفتاح التابوت من داخل ، وجعلته فيه وألقته في اليم ، ﴿ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ﴾ تعنى قُنصِّي أثره ﴿ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (٢)، أنها أخته . فأقبل الموج بالتابوت يرفعه مرة، ويخفضه أخرى ، حتى أدخله بين أشجار عند بیت فرعون ، فخرج جواری آسیة امرأة فرعون یغتسلن ، فوجدن التابوت فأدخلنه إلى آسية ، وظننن (٣) أن فيه مالا ، فلما نظرت إليه آسية وقعت عليه رحمتُها وأحبته. فلما أخبرَت به فرعون أراد أن يذبحه، فلم تزل آسية تكلُّمه حتى تركه لها ، قال: إنى أخاف أن يكون هذا من بني إسرائيل ، وأن يكون هذا الذي على يديه (٤) هلاكنا ، فذلك قول الله تعالى : ﴿ فَالْتَقَطَّهُ ۗ ٱلُّ فِرْ عَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَناً ﴾ (٥). فأرادوا له المرضيعات ، فلم يأخذ من أحد من النساء ، وجعل النساء يطلبن ذلك لينزلن عند فرعون في الرضاع ، فأبي أن يأخذ، فذلك قول الله: ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ ﴾ أخته ﴿ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴾ (٦)، فأخذوها ، وقالوا : إنك قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله . فقالت (٧٠) : ١٤٩/١ ما أعرفه ، ولكنى إنما قلت: هم للملك ناصحون .

ولما جاءت أمه أخذ منها ثديها فكادت أن تقول : هو ابني ! فعصمها

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٧

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ١١

<sup>(</sup>٣) ط: « وظنوا » ؛ وما أثبته عن ا .

<sup>(</sup> ٤ ) ا : «يده» .

<sup>(</sup>ه) سورة القصص ۸

<sup>(</sup>٦) سورة القصص ١٢

<sup>(</sup> v ) ا : «قالت».

الله، فذلك قول الله : ﴿ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ لَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبَهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِدِينَ ﴾ (١) ، وإنما نسمًى موسى لأنهم وجدوه في ماء وشجر ، والماء بالقبطية « مو » والشجر « شا » . فذلك قول الله عزُّ وجلَّ : ﴿ فَرَ دَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَن ﴾ (٢). فاتخذه فرعون ولداً فدعي ابن فرعون . فلما تحرك الغلام أرته أمه آسية صبيرًا ، فبيها هي ترقيصه وتلعب به إذ ناولته فرعون ، وقالت : خذه قرة عين لي ولك ، قال فرعون : هو قرة عين لك ولا لي (٣). قال عبد الله بن عباس: لو أنه قال: وهو لي قرة عين إذاً لآمن به ؛ ولكنه أبي ، فلما أخذه إليه أبجذ موسى بلحيته فنتَفها ، فقال فرعون: على بالذباحين، هذا هو! قالت آسية : ﴿ لا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفُعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ﴾ ( أ) ، إنما هو صبى لا يعقل ؛ وإنما صَنع هذا من صباه ، وقد علمت أنه ليس في أهل مصر امرأة أحلى مني ؛ أنا أضع له حليًّا من الياقوت ، وأضع له جمراً (°°)، فإن أخذ الياقوت فهو يعقل فاذبحه ، وإن أخذ ١/٠٠١ الجمر فإنما هو صبيّ ، فأخرجت له ياقوتها فوضعت له طستا من جمر ، فجاء جبرئيل فطرح في يده جمرة فطرحها موسى في فيه فأحرق لسانه ، فهو الذي يقول الله عز وجل : ﴿ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي \* يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴾ (٧). فزالت عن موسى من أجل ذلك . وكبر (٧) موسى فكان يركب مراكب فرعون ، ويلبس[مثل] (٨٠) مايلبس ، وكان إنما يدعى موسى بن فرعون . ثم إن فرعون ركب مركباً وليس عنده موسى ، فلما جاء موسى قيل له : إن فرعون قد ركب ، فركب في أثره فأدركه المقيل بأرض يقال لها مَنَيْف ، فدخلها نصف النهار ،

<sup>(</sup>١) سورة القصص ١٠

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ١٣

<sup>(</sup>٣) في الأصول: « و لي لا » .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة القصص ٩

<sup>(</sup>ه) ن: «جسر نار».

<sup>(</sup>٦) سورة طه ۲۷ ، ۲۸

<sup>(</sup> ٧ ) ط : « فكبر » ، وما أثبته من ا .

<sup>(</sup>۸) س ا

وقد تغلُّقت أسواقُها ، وليس في طرقها أحد، وهو قول الله عزَّ وجلٌّ : ﴿ وَدَخُلَ الْمَدينَةَ عَلَى حِين غَفْلَةِ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَامِنْ شِيعَتِهِ ﴾ يقول: هذا من بني إسرائيل، ﴿ وَهٰذَا من عَدُو مِ ﴾ يقول: من القبط ﴿ فَاسْتَغَاثُهُ مُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ على الَّذِي مِن عَدُوٍّ هِ فَوَ كَرْهُ مُوسَى فَقَصَى عَلَيْهِ قال هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُو ۗ مُضِلُّ مُبِين ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفر لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ \* قال رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى ۖ فَلَنْ أَ كُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ \* فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفاً رَبَّرَ قَبْ ﴾ خائفاً أن يؤخذ، ﴿ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخه ﴾ بقول: يستغيثه ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَنُويَ " مُبِين ﴿ إِذَا ) مُمَاقبل [موسى ] (١) لينصره ، فلما نظر إلى موسى قد أقبل نحوه ليبطش بالرجل الذي يقاتل الإسرائيلي، قال الإسرائيلي ــوفريق من موسى أن يبطش به من أجل أنه ١/١٠، أغلظ الكلام - يا موسى ﴿ أَتُر يدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا فَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلاّ أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ ومَاتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴾. (١) فتركه وذهب القبطيّ ، فأفشى عليه أن موسى هو الذي قتل الرجل ، فطلبه فرعون وقال: خذوه فإنه صاحبنا، وقال للذين يطلبونه: اطلبوه في بنُنيَّات (٢) الطريق، فإن موسى غلام لا يهتدي إلى الطريق ، وأخذ موسى في بنُّنيَّات الطريق وجاءه الرجل وأخبره ﴿ إِنَّ المَلَّ يَانَمِرُ وِنَ بِكَ لِيَمْتُلُوكَ فَاخْرُجِ إِنَّى لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ \* فَخَرَجَ مِنْهَا خَانِفًا يَتَرَقُّبُ قال رَبِّ نجِّني مِنَ الْقَوْمِ الظَّالم بن على على فرس بيده الظَّالم بن على فرس بيده عنزة "، فلما رآه موسى سجد له من الفرق، فقال: لاتسجد لي ، ولكن اتبعني ، فاتبعه فهداه نحو مدين ، وقال موسى وهو متوجه نحو مدين : ﴿ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيدَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ (١)، فانطلق به الملك حتى انتهى به إلى مدين .

 <sup>(</sup>۱) سورة القصص ۱۵ – ۲۲ من ا

<sup>(</sup>٣) بنيات الطريق : هي الطرق الصغار التي تتفرع من الجادة .

حدثني العباس بن الوليد ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال حدثنا أصبغ بن زيد الحُهني ، قال : حدثنا القاسم ، قال : حدثني سعيد ابن جبير، قال : [سألت عبد الله بن عباس عن قول الله لموسى : ﴿ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ﴾ (١)، فسألته عن الفتون ما هي ؟ فقال لي: استأنف النهار يا بن جبير ، فإن لها حديثًا طويلا ، قال: فلما أصبحت غدوت على ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني ٢٠٢). قال: فقال ابن عباس: تذاكر فرعون وجلساؤه ما وعد الله إبراهيم ّ من أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكًا ، فقال بعضهم : إن بني إسرائيل لينتظرون ذلك ما يشكّون (٣) ، ولقد كانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب ، فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان الله (٤) وعد إبراهم ، قال فرعون: فكيف ترون ؟ قال : فاثتمروا بينهم ، وأجمعوا أمرَهم على أنْ يبعث رجالًا معهم الشِّفار ، يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه ، فلما رأوا أن الكبار من بعي إسرائيل يموتون بآجالهم ، وأن الصغار (°) يُـذبحون قالوا : توشكون أن تفنُّوا بني إسرائيل فتصيروا إلى أنْ تباشروا من الأعمال والحدمة التي كانوا يكفونكم ، فاقتلوا عاماً كلّ مولود ذكر، فيقلّ أبناؤهم، ودعوا عاماً لا تقتلوا منهم أحداً، فيشبّ الصغار مكان من مين عوت من الكبار ؛ فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم فتخافوا مكاثرتهم إياكم، ولن يقلُّوا بمن تقتلون . فأجمعوا أمرهم على ذلك فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان فولدته علانية آمنة حنَّى إذا كان العام المقبل حملت بموسى فوقع في قلبها الهم والحزن \_ وذلك من الفتُّون يا بن جبير ــ مما دخل عليه في بطن أمه مما يراد به ، فأوحى الله إليها: ﴿ أَلَّا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ . وأمرَها إذا ولدته أن تجعلته في تابوت ، ثم تلقيه في اليم " . فلما ولدتنه فعلت ما أمرت به ، ١٠٣/١ حتى إذا تواركى عنها ابنها أتاها إبليس ، فقالت في نفسها: ما صنعت بابيي ؟ لو ذبح عندى فواريته وكفيّنته كان أحبُّ إلى من أن ألقيه بيدى إلى حيتان

(١) سورة طه ٤٠ (٢) تكلة من التفسير وتاريخ ابن كثير .

<sup>(</sup>٣) ن ، والتفسير : « وما يشكون » . ( ؛ ) ن : «كان وعد الله » .

<sup>(</sup> ه ) ن وابن كثير : « والصغار » .

البحر ودوابية . فانطلق به الماء حتى أوق (١) به عند فر ضة (٢) مستقى جوادى آل فرعون ، فرأينه فأخذنه ، فهممن أن يفتحن التابوت ، فقال بعضهن لبعض : إن فى هذا مالاً ؛ وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة فرعون بما وجدنا فيه ، فحملنه كهيئته لم (٣) يحرّكن منه شيئًا حتى دفعنه إليها ، فاما فتحته رأت فيه (١) الغلام ، فألق عليه منها عجبة لم يلق مثلها منها على أحد من الناس ، في أصبح فو اد أم موسى فارغا ) من ذكركل شيء ، إلا من ذكر موسى . فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا (٥) إلى امرأة فرعون بشفارهم يريدون أن يذبحوه وذلك من الفتتون يا بن جبير — فقالت : للذباحين : انصرفوا ، فإن هذا الواحد لا يزيد فى بنى إسرائيل ، فآتى فرعون فأستوهبة إياه ، فإن وهبه لى كنتم قد أحسنتم وأجملتم ، وإن أمر بذبحه لم ألمكم . فلما أتت به فرعون قالت : ﴿ فُو ّ عَيْنِ لِي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ ﴾ ، قال فرعون : يكون لك ، فأما أنا فلا حاجة لى فيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والذى يتحدلنف به ، لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين كما أقرت به لهداه الله به ، كما هدى به امرأته ، ولكن الله يكون له قرة عين كما أقرت به لهداه الله به ، كما هدى به امرأته ، ولكن الله يكون له » .

فأرسلت إلى مَن حولها من كل أنثى لها لبن لتختار له ظئراً ، فجعل (٦) ١٤٥٤ كلّـما أخذته امرأة منهن لترضيعه لم يقبل ثليها (٧) ، حتى أشفقت امرأة ورعون أن يمتنع من اللبن فيموت ، فحزبها ذلك ، فأمرت به فأخرج إلى السوق ،

<sup>(</sup>١) كذا في ١ ، والتفسير وتاريخ ابن كثير ، وفي ك : « وافي » ، وفي ط : « وأرفأ » .

الفرضة من النهر : ثلمة يستق مها .

<sup>(</sup>٣) ح ، « ولم » ، وابن كثير : « لم يخرجن » .

<sup>( ؛ )</sup> ح ، ك : «وجه».

<sup>(</sup>ه) ن ، وابن كثير : «جاموا».

<sup>(</sup>٦) ح : « فكان » .

<sup>(</sup>٧) ح: « ثديها » ، وابن كثير ، «على ثديها » .

مجمع الناس ترجو أن نُـصيب له ظئراً يأخذ منها ، فلم يقبل من أحد ، وأصبحت أمُّ موسى فقالت لأخته: قصّيه واطلبيه هل تسمعين له ذكراً! أحيّ ابني أم قد أكلتُه دواب البحر وحيتانه ؟ ونسيت الذي كان الله وعدها ، فبصُرت به أخته عن جنبُ وهم لا يشعرون ، فقالت من الفرح حين أعياهم الظثورات : ﴿ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بِيتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴾ . فأخذوها فقالوا: وما يدريك مانصحهم له! هل تعرفينه ؟ حتى شكُّوا في ذلك \_ وذلك من الفتون يا بنجبير ـ فقالت: نصحُهم له، وشفقتُهم عليه، ورغبتُهم (١) في ظئورة الملك ، ورجاء منفعته . فتركوها ، فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الحبر ، فجاءت فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثليها حتى امتلأ جنباه ، فانطلق البشراء إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ظراً ، فأرسلت إليها فأتيت بها وبه ، فلما رأت ما يصنع بها قالت ; امكثي عندى ترضعين ابني هذا فإني لم أحب حبله ١/ ١٥٠ شيئًا قطّ . قال : فقالت : لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع ، فإن طابت نفسُكُ أن تعطينيه (٢) فأدهب به إلى بيتي ، فيكون معي لا آلوه خيراً فعلت، وإلا فإنى غيرُ تاركة بيتي وولدى . وذكرت أم موسى ما كان الله وعدها ، فتعاسرت على امرأة فرعون ، وأيقنتأن الله عز وجل منجز وعده ، فرجعت بابنها إلى بينها مين يومها، فأنبته الله نباتًا حسنًا، وحفظه لما قضى فيه ، فلم تزل بنو إسرائيل وهم مجتمعون في ناحية المدينة يمتنعون به من الظلم والسُّخَر التي كانت فيهم، فلما ترعرع قالت امرأة فرعون الأم موسى: أريد أن تريني موسي (٣)، فوعلها يوماً تريها إياه فيه ، فقالت لحواضنها وظئورها (٤) وقهارمتها : لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني بهدية وكرامة ، ليرى ذلك ، وأنا باعثة أمينة (٥٠) تحصى ما يصنع كل انسان منكم . فلم تزل الهدية والكرامة والتحف تستقبله

<sup>(</sup>١) كذا في ح ، ك ، وتاريخ ابن كثير ، وفي ط : «رغبتهم».

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في آ وابن كثير والتفسير ، وفي ط : « تعطيبي » .

<sup>(</sup>٣) ك : « ولدى » .

<sup>( ؛ )</sup> ك : « وظئورتها » .

<sup>(</sup> ه ) ابن كثير : « وأذا باعثة أميناً محصى » .

من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون ، فلما دخل عليها بجَّلته (١) وأكرمته وفرحت به وأعجبها ما رأت من حسن أثرها عليه ، وقالت: انطلقن به إلى فرعون فليبجله وليكرمه (٢٦). فلما دخلن به على فرعون وضعنه في حجره ، فتناول موسى لحية فرعون حتى مدَّها، فقال: عدو من أعداء الله! ألا ترى ما وَعد الله إبراهيم أنه سيصرعك ويعلوك ! فأرسل إلى الذبـّاحين ليذبحوه ــ وذلك من الفتون يا بن جبير ــ بعدكل ّ بلاء ابتلى به وأريد به. فجاءت امرأة ٢٠٦١ ع فرعون تسعى إلى فرعون فقالت: ما بدا لك في هذا الصبي الذي وهبته لي ؟ قال: ألا ترينه يزعم أنه سيصرَعني ويعلُّوني! فقالت : اجعل بيني وبينك أمراً يعرف (٣) فيه الحق ؛ أثت بجمرتين ولؤلؤتين فقرَّبهن إليه ، فإن بطش باللؤاؤتين واجتنب الجمرتين علمت أنه يعقل ، وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين فاعلم أن أحداً لا يؤثر الحمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل ، فقرَّب ذلك إليه فتناول الجمرتين فنزعوهما منه مخافة أن تحرقا يده ، فقالت المرأة : ألا ترى ! فصرفه الله عنه بعد ما كان قد هم مَّ به، وكان الله بالغَّا فيه أمره ، فلما بلغ أشدَّه وكان (٤) من الرجال لم يكن أحد"(٥) من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل بظلم ولا سخرة ، حتى امتنعوا كلّ امتناع ، فبينما هو يمشى ذات يوم في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان ؛ أحدهما من بني إسرائيل والآخر من آل فرعون، فاستغاثه الإسرائيلي" على الفرعوني" ، فغضب موسى واشتد" غضبتُه لأنه تناوله وهو يعلم منرلة موسى من بني إسرائيل وحفظته لهم ، ولا يعلم الناس إلا أنما ذلك من قبل الرضاعة غير أم موسى ؛ إلا أن يكون الله عزّ وجلَّ أطلع موسى من ذلك ٧/١٠ على ما لم يطلع عليه غيره ، فوكز موسى الفرعونيّ فقتله ، وليس يراهما إلا الله عز وجل والإسرائيلي ، فقال موسى حين قتل الرجل : ﴿ هَذَا مِنْ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

<sup>(</sup>۱) التفسير وابن كثير : «نحلته».

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في أ ، وفي ط · « فليكرمه » ، وفي التفسير وابن كثير : « فلينحله » .

<sup>(</sup>٣) ن: «تعرف».

<sup>(</sup> ٤ ) كذا في ا ، والتفسير وتاريخ ابن كثير ، وفي ط : « فكان » .

<sup>(</sup> ه ) ط : « لم يمكن أحداً » ، وما أثبته عن ا والتفسير وتاريخ ابن كثير .

إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌ مبين ﴾ (١)، ثم قال: ﴿ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِر ْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ ﴾ (١) . فأصبح في المدينة خائفًا يترقب الأخبار ، فأتى فرعون فقيل له : إن بني إسرائيل قد قتلوا رجلامن آل فرعون فخذ لنا بحقنا ، ولا ترخُّص لهم في ذلك ، فقال : ابغوني قاتبًله ، ومن يشهد عليه ؛ لأنه لا يستقيمُ أن نقضي بغير بيّنة ولا ثبّت (٢). فطلبوا له ذلك ، فبيها هم يطوفون لا يجدون بينة ، إذ مر موسى من الغد ، فرأى ذلك الإسرائيلي يقاتل فرعونيًّا ، فاستغاثه الإسرائيلي على الفرْعوني ، فصادف موسى وقد ندم على ما كان منه بالأمس ، وكره الذي رأى ، فغضب موسى فمد يده وهو يريد أن يبطيش بالفرعونيّ ، فقال للإسرائيليّ لما فعل بالأمس واليوم: ﴿ إِنَّكَ لَغُوِى مُبِينٌ ﴾ (٢). فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعد ما قال [ماقال](١)، فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني ، فخاف أن يكون بعد ما قال له: ﴿ إِنَّكَ لَغُو يُ مُبين ﴾، أن يكون إياه أراد ــ ولم يكن أراده ، وإنما أراد الفرْعونى ــ فخافُ الإسرائيلي فحاجز الفرعوني ، وقال : يا موسى ﴿ أَتُر يدُ أَنْ تَقْتُلني كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بِالأَمْس ﴾! ٨/١ه؛ وإنما قال ذلك محافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله ، فتتاركا ، فانطلق الفرعونيّ إلى قومه فأخبرهم بما سمع من الإسرائيليّ من الحبر ، حين يقول : ﴿ أَتُرِ يدُ أَنْ تَقْتُلَني كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بِالأَمْسِ ﴾ ! فأرسل فرعون الذّباحين، وسلك موسى الطريق الأعظم وطابوه وهم لا يخافون أن يفوتهم ، وكان رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة ، فاختصر طريقًا قريبًا حتى سبقهم إلى موسى ، فأخبره الحبر؛ (٥٠) وذلك من الفتون يا بن جبير(١٦) .

ثم رجع الحديث إلى حديث السدى قال : ﴿ فَلَمَّا وَرَدَ مَا مَدْ بَنَ وَجَدَ

<sup>(</sup>١) سورة القصص ١٦،١٥ (٢) الثبت هنا : الحجة .

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ١٨ ، ١٩ (٤) تكلة من ا والتفسير وابن كثير.

<sup>(</sup>٥) ن : «بالحبر». (٦) الحبر فى التفسير ١٦ : ١٢٥ ، ونقله ابن كثير فى التاريخ ١ : ٣٠٠ – ٣٠٣ ، بسنده عن أبي عبد الرحمن النسائي .

عَلَيْهِ أَمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ﴾ (١) يقول : كثرة من الناس يسقون .

وقد حدثنا أبوعمار المروزى ، قال: حدثنا الفضل بن موسى ، عن الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، قال : خرج موسى من مصر إلى مدين ، وبينهما (٢) مسيرة تمان ليال ــ قال: وكان يقال نحومن الكوفة إلى البصرة ــ ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر ، فخرج حافياً ، فما وصل إليها حتى وقع خف قدمه .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا عثمام ، قال : حدثنا الأعمش ، عن المنهال ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس بنحوه .

رجع الحديث إلى حديث السدى . ﴿ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ أُمْ أَتَيْنِ تَدُودَانِ ﴾ يقول: تحبسان غنمهما، فسألهما: ﴿ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لاَ نَسْقِي ١٩٥١؛ حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَالِم وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴾ (١) ، فرحمهما موسى فأتى البئر فاقتلع صخرة على البئر ، كان النَّفرُ من أهل مدين يجتمعون عليها حتى يرفعوها، فستى لهما موسى دلواً فأروتا (٣) غنمهما ، فرجعتا سريعًا، وكانتا إنما تسقيان من فضول الحياض، ثم تولّى موسى إلى ظل شجرة من السَّمُرُ (١) فقال: تسقيان من فضول الحياض، ثم تولّى موسى إلى ظل شجرة من السَّمُ (١) فقال: فقال ابن عباس: لقد قال موسى ، ولو شاء إنسان أن ينظر إلى خَضْرة أمعائه من شدة الجوع ما يسأل الله إلا أكلة .

حدثنا ابن حمید ، قال : حدثنا حكام بن سلم ، عن عنبسة ، عن أب حصين ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس فی قوله عز وجل : ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءً مَدْيَنَ ﴾ ، قال : ورد الماء وإنه ليتراءى خضرة البقل فی بطنه من

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٢٢ – ٢٤

<sup>(</sup>۲) ن: « وبينه وبينها ».

<sup>(</sup>٣) ط: « ﴿ فَأَرُونِتَا ﴾ ، وما أثبته عن ا ، س .

<sup>(</sup>٤) س ، ن : شجرة سمرة » .

الهُزال فقال: ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ قال: شَبُّعة.

رجع الحديث إلى حديث السدى . فلما رجعت الحاريتان إلى أبيهماسريعًا ، سألهما فأخبرتاه خبر موسى ، فأرسل إحداهما فأتته ﴿ تَمْشَى عَلَى ٱسْتَحْيَامٍ ﴾ [وهي تستحيى منه] (١) ، ﴿ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَاسَقَيْتَ لَنَا ﴾ ٤٦٠/١ فقام معها ، وقال لها : امضى ، فمشت (٢) بين يديه ، فضر بتها الرياح فنظر إلى عجيزتها ، فقال لها موسى : امشى حلَّني ودليبي على الطريق إن أخطأت، فلما أتى الشيخ ﴿ وَقُصَّ عَلِيه القَصَصَ قَالَ لَا تَتَخَفُ نَجَو ت مِن الْقُومِ الظَّالمين \* قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ ٱسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾ . وهي الجارية التي دعته. قال الشيخ : هذه القوة قد رأيت حين اقتلع الصخرة ، أرأيت أمانته ما يدريك ما هي ؟ قالت: إنى مشيت قدامه فلم يحبّ أن يخوني في نفسي ، وأمرني أن أمشي خلفه ، قال له الشيخ: ﴿ إِنِّي أَرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى إِبْذَتَى مَاتَدِينِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَ نِي ﴾ - إلى - ﴿ أَيُّمَا الأَجَلَيْنَ قَضَيْتٍ ﴾ ، إما ثمانيا وإما عشرا ، ﴿ وَاللَّهَ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٍ ﴾ (٣٠ .

قال ابن عباس : الجارية التي دعته هي التي تزوج بها . فأمر إحدى ابنتيه أن تأتيبَه بعصافاً تته بعصا، وكانت تلك العصار عصار (١) استودعها (١) إياه ملك في صورة رجل، فدفعها إليه . فدخلت الجارية فأخذت العصا فأتته بها ، فلما رآها الشيخقال لها: لا، إيتيه بغيرها، فألقتها، فأخذت تُريد أن تأخذ غيرَها فلا يقع في يدها إلاهي، وجعل يرددها، فكل ذلك (٦) لا يخرج في يدها غيرها (٧)، فلما رأى ذلك عمد إليها فأخرجها معه ، فرعى بها . ثم إن الشيخ قدم وقال : ٤٦١/١ كانت وديعة . فخرج يتلقى موسى فلمالقيه قال : أعطني العصا ، فقال (^) موسى :

<sup>(</sup>٢) ن: «فضت». (۱) تکلة من ا .

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ٢٥ – ٢٨ (٤) من ا

<sup>(</sup>ه) س : «أودعها» . (۲) ا: «وكل».

<sup>(</sup>٧) ن: « إلا هي ».

<sup>(</sup> ٨ ) كذا في ا ، وفي ط : «قال».

هي عصاى ، فأبي أن يعطيه ، فاختصها بينهما ثم تراضيا أن يجعلا بينهما أول رجل يلقاهما ، فأتاهما ملك يمشى فقضى بينهما فقال : ضعاها فى الأرض فن حملها فهى له ، فعالجها الشيخ فلم يطقها ، وأخذها موسى بيده فرفعها ، فتركها له الشيخ ، فرعى له عشر سنين .

قال عبد الله بن عباس : كان موسى أحق بالوفاء .

حدثنى أحمد بن محمد الطوسى ، قال : حد ثنا الخميدى عبد الله ابن الزبير (١) ، قال : حدثنى إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب ، عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «سألت جبرئيل : أيّ الأجلين قصّى موسى ؟ قال : أتمهما وأكملهما » .

حدثنا ابن حميد، قال : حدثنا سلمة، قال : حدثنى ابن إسحاق، عن حكيم بن جبير ، عن سعيد بن جبير ، قال : قال لى يهودى بالكوفة – وأنا أتجهيز للحج – : إنى أراك رجلا يتبع العلم ، أخبرنى أى الأجلين قضى موسى ؟ قلت : لا أعلم وأنا الآن قادم على حبير العرب يعنى ابن عباس – فسأسأله عن ذلك ، فلما قدمت مكة سألت ابن عباس عن ذلك وأخبرته بقول ١٣٢/١ اليهودى ، فقال ابن عباس : قضى أكثر هما وأطيبهما ؛ إن النبي إذا وعد لم يخلف . قال سعيد : فقدمت العراق فلقيت اليهودي فأخبرته ، فقال : صدق ، يخلف . قال سعيد . والله العالم .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا يزيد ، قال : أخبرنا الأصبغ بن زيد ، عن القاسم بن أبى أيوب ، عن سعيد بن جبير ، قال : سألنى رجل من أهل النصرانية : أي الأجلين قضى موسى ؟ قلت : لا أعلم – وأنا يومئذ لا أعلم – فلقيت ابن عباس ، فذكرت له الذي سألنى عنه النصراني ، فقال : أما كنت تعلم أن ثمانيا واجبة عليه ، لم يكن نبى لينقص منها شيئاً ، وتعلم أن الله كان قاضياً عن موسى عدته التي وعده ، فإنه قضى عشر سنين .

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن الزبس بن عيسى الحميدى ؛ وفي الأصول : « الحميدى بن عبد ألله ... » ، والصواب ما أثبته من تهذيب التهذيب ٥ : ٢١٥ .

حدثنا القاسم بن الحسن ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : أخبرنى وهب بن سليان الذمارى ، عن شعيب الحبائى قال : اسم الجاريتين ليا وصفورة ، وامرأة موسى صفورة ابنة يترون ، كاهن مدين ، والكاهن حَبْر .

حدثنى أبو السائب ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن عمرو ابن مرّة ، عن أبي عُبيدة ، قال : كان الذي استأجر موسى يترون ، ابن أخى شعيب النيّ .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا العلاء بن عبد الجبار ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي جمرة ، عن ابن عباس، قال: الذي استأجر موسى اسمه يثرى صاحب مدين .

حدثى إسماعيل بن الهيثم أبو العالية ، قال : حدثنا أبو قتيبة ، عن حماد ابن سلمة، عن أبى جمرة، عن ابن عباس، قال : اسم أبى امرأة موسى يثرى.

رجع الحديث إلى حديث السدى. ﴿ فَلَمّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْله﴾ فضل الطريق. قال عبد الله بن عباس : كان فى الشتاء ، ورفعت له نار ، فلما ظن أنها نار وكانت من نور الله ﴿ قَالَ لاَهْلِهِ الْمَكُثُوا إِنّي آنَسْتُ مَا اللهِ اللهُ عَلَيْهَا وَأَهُنُ بِهَا عَلَى غَنْمِي ﴾ ، يقول المؤسى ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيمِينَكَ المُؤسَى ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيمِينَكَ المُؤسَى ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ المُؤسَى ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ المُؤسَى ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ اللهُ رَبُ الْهَالَمِ اللهِ عَلَى غَنْمِي ﴾ ، يقول أَمْوسَى ﴿ وَمَا تِلْكَ عَلَيْهَا وَأَهُنُ بِهَا عَلَى غَنْمِي ﴾ ، يقول أَمْوسَى ﴿ قَالَ فِي عَصَاى أَتُوكَا عَلَيْهَا وأَهُنُ بِهَا عَلَى غَنْمِي ﴾ ، يقول

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٢٩ سورة النمل ٨

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ٣٠٠

أضرب بها الورق ، فيقع للغم من الشجر ﴿ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ﴾ ، يقول : حوائج أخرى ﴾ ، وفالقاها فإذا حوائج أخرى أحمل عليها المزود والسقاء ، فقال له : ﴿ أَلَقِهَا يَامُوسَى \* فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِى حَيَّةٌ تَسْمَى ﴾ (١) . ﴿ فَلَمّا رَآهَا تَهَنّتُ كُأنّها جَانٌ وَلَى مُدْبِراً وَلَمْ كُيعَبّ ﴾ ، يقول : لم ينتظر . فنودى : ﴿ يا مُوسَى لا تَخَفْ إِنِّى لاَ يَخَافُ لَدَى المُرْسَلُون ﴾ (٢) . ﴿ أَقْبِل وَلاَ تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الآمِنِين ﴾ (٣) ، ﴿ واضْمُمْ إلَيكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُوهَانانِ مِنْ رَبِّكَ ﴾ (٣) العصا واليد آيتان ، ١٠٤٠ فَذَلك (١) حين يدعو موسى ربه ، فقال : ﴿ رَبِّ إِنِّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ مُنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ مُلْكَ إِنْ يَقْتَلُونِ \* وَأَخِي هَارُونَ هُو أَفْصَاحُ مِنِي القتيل ﴿ وَقَالَ اللهُ مُنْهُمُ نَفْساً فَأَنْهُ وَمَوْنَ فَقُولاً إِنَّا مِنْهُمُ فَلَا إِنَّا فَرْعَوْنَ فَقُولاً إِنَّا مِنْ مُولِ لَكُمَا الْفَالِبُونَ ﴾ (٣) ، ﴿ فَأَتْهَا فِرْعَوْنَ فَقُولاً إِنَّا مُرْعَوْنَ فَقُولاً إِنَّا مُرْفَوْلُ وَمُونَ فَقُولاً إِنَّا وَمُونَ فَقُولاً إِنَّا وَمُونَ وَقُونَ فَقُولاً إِنَّا وَمُونَ وَمُونَ فَقُولاً إِنَّا وَمُونَ وَقُونَ وَقُولَ إِنَّا وَمُونَ وَقُونَ وَقُولًا إِنَّا فَي وَمُونَ وَقُولَ إِنَّا فَالْمُونَ وَمُونَ وَقُونَ فَقُولاً إِنَّا وَمُونَ وَقُولًا إِنَّا وَمُولَ وَمُونَ وَقُولًا إِنَّا وَمُونَ وَقُولًا إِنَّا وَمُونَ وَقُولَا إِنَّا وَمُونَ وَقُولًا إِنَّا وَمُؤْلِكُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُ وَالْمُونَ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولِ اللْمُؤْلِولَ المُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُل

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة : ﴿ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ ﴾ ، خرج — فيا ذكر لى ابن إسحاق ، عن وهب بن منبّه الياني سفيا ذكر له — عنه ، ومعه غنم له ، ومعه زند له وعصاه في يده يهش بهاعلى غنمه نهاره ، فإذا أمسى اقتدح بزنده ناراً ، فبات عليها هو وأهله وغنمه ، فإذا أصبح غدا بأهله وبغنمه يتوكأ على عصاه ، وكانت — كما وصف لى عنوهب بن منبّه — ذات شعبتين في رأسها ، ومحجن في طرفها .

حدثنا ابن حميد، قال : حدثنا سلمة عن ابن إسحاق، عمن لايتهم من أصحابه ، أن كعب الأحبار قدم مكة وبها عبد الله بن عمرو بن العاص ،

<sup>(</sup>١) سورة طه ١٧ - ٢٠ (٢) سورة النمل ١٠ (٣) سورة القصص ٣١-٣٠.

<sup>( ؛ )</sup> ن : « لك » . ( ه ) سورة الشعراء ١٦

فقال كعب: سلوه عن ثلاث، فإن أخبركم فإنه (١) عالم، سلوه عن شيء من الجنة وضعه الله للناس في الأرض ، وسلوه ما أوّل ما وضع في الأرض ؟ وما أوّل شجرة غرست في الأرض ؟ فسئل عبد الله عنها فقال : أما الشيء الذي وضعه الله للناس في الأرض من الجنة فهو هذا الركن الأسود ، وأما أوّل ما وضع في الأرض فبرهوت (١) باليمن يرد همام الكفار ، وأمنا أوّل شجرة غرسها الله في الأرض فالعوسجة التي اقتطع منها موسى عصاه . فلما بلغ ذلك كعبنا قال : صدق الرجل ، عالم والله !

قال: فلما كانت الليلة التي أراد الله بموسى كرامته ، وابتدأه فيها بنبوته وكلامه ، أخطأ فيها الطريق حتى لا يدرى أين يتوجه ، فأخرج زنده ليقدح ناراً لأهله ليبيتوا عليها حتى يصبح ، ويعلم وجه سبيله ، فأصلد عليه زنده فلا يورى له نارا، فقدح حتى [إذا(٣)] أعياه لاحت النار فرآها، ﴿ فَقَالَ لاَ هُلِهِ أُمْ كُنُوا إِنِّي آ نَسْتُ نَاراً لَعَلَى آتيكُم مِنْهَا بِقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ﴾ (١٠) ، بقبس تصطلون ، وهدى : عن علم الطريق الذي أضللنا بنعت من خبير . فخرج نحوها ، فإذا هي في شجرة من العليق . وبعض أهل الكتاب يقول : في عوسجة ، فلما دنا استأخرت عنه ، فلما رأى استئخارها رجع عنها ، وأوجس في نفسه منها خيفة ، فلما أراد الرجعة دنت منه ، ثم كُلِّم من الشجرة ، فلما سيم الصوت استأنس، وقال الله: يا موسى ﴿ أَخُلُع نَمْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ سُمِ الصوت استأنس، وقال الله: يا موسى ﴿ أَخُلُع نَمْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ أَوْ كَا عَلَى عَنْمِي وَلَى بَيمِينِكَ يَا مُوسَى \* قَالَ هِي عَصَايَ أَوْ كَا عَلَمْ مُنَا عُمْرَى ، أَي منافع أخرى ، أي منافع أخرى ، فالتأقيها وَاهُش بَهَا عَلَى غَنْمِي وَلَى فِيها مَارَب مُ أَخْرَى ، أَي منافع أخرى ، وصار محجنها عُرْفًا لها ، في ظهر تهتز ، لها أنياب ، فهي كما شاء الله أن تكون. فرأى وصار محجنها عُرْفًا لها ، في ظهر تهتز ، لها أنياب ، فهي كما شاء الله أن تكون. فرأى وصار محجنها عُرْفًا لها ، في ظهر تهتز ، لها أنياب ، فهي كما شاء الله أن تكون. فرأى وصار محجنها عُرْفًا لها ، في ظهر تهتز ، لها أنياب ، فهي كما شاء الله أن تكون. فرأى

<sup>(</sup>١) س : «فهو» .

<sup>(</sup>۲) س: «فبرهود» (۳) من ا

<sup>(</sup>٤) سورة طه : ١٠

<sup>(</sup>ه) سورة طه : ۱۲

<sup>(</sup>٦) سورة طه ١٧ – ٢٠

أمراً فظيعاً فولى مدبراً ولم يعقب ، فناداه ربه: أن يا موسى أقبل ولا تخف، ﴿ سَنُعِيدُهَا سِيرَ مَهَا الْأُولَى ﴾ (١) ، أى سبرمها عصا كما كانت . قال : فلما أقبل قال : ﴿ هُذُهَا وَلاَ تَحَفّ ﴾ (١) ، أدخل يدك في فها ، وعلى موسى جبة من صوف ، فلف يده بكمة وهو لها هائب ، فنودى أن ألق كمك عن يدك ، فألقاه عنها ، ثم أدخل يده بين لحبينها ، فلما أدخلها قبض عليها فإذا هى عصاه في يده ، ويده بين شعبتيهاحيث كان يضعها ، ومحجنها بموضعه الذى كان لاينكر منها شيئاً . ثم قيل : ﴿ أَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَبْبِكُ تَخْرُجُ بَيْضًا عَنْ اللهِ يَعْرَبُونَ مَنْ عَيْر بَرَص – وكان موسى عليه السلام رجلا آدم من غير بَرَص – وكان موسى عليه السلام رجلا آدم أقنى جيبه ثم أخرجها بيضاء مثل الثلج ، ثم ردّة ها في جيبه ، فخرجت كما كانت على لونه ، ثم قال : ﴿ فَذَائِكُ بُرُهَانَانِ مِنْ مَنْ فَيْ اللهِ اللهُ اللهُ

رجع الحديث إلى حديث السندِّى . فأقبل موسى إلى أهله فسار بهم نحو مصر حيى أتاها ليلا ، فتضيَّف على أمه وهو لا يعرفهم ، فأتاهم في ليلة كانوا يأكلون فيها الطنَّفيَ شَلَ (٤) ، فنزل في جانب الدار ، فجاء هارون فلما أبصر ضيفه سأل عنه أمه فأخبرته أنه ضيف ، فدعاه فأكل معه ، فلما أن قعدا تحد ثا ، فسأله هارون : من أنت ؟ قال : أنا موسى ، فقام كل واحد منهما إلى صاحبه فاعتنقه ، فلما أن تعارفا قال له موسى : يا هارون

<sup>(</sup>١) سورة طه ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ٣٢ – ٣٥.

<sup>( ؛ )</sup> الطفيشل : نوع من المرق ، قاله صاحب القاموس .

انطلق معى إلى فرعون ، إن الله قد أرسلنا إليه ، فقال هارون : سمع وطاعة ، فقامت أمتهما فصاحت وقالت : أنشدكما الله ألا تذهبا إلى فرعون فيقتلكما فأبيا . فانطلقا إليه ليلا، فأتيا الباب فضرباه ففزع فرعون، وفرع البواب، وقال فرعون: من هذا الذي يضرب بابي في هذه الساعة ؟ فأشرف عليهما البواب، فكلمهما، فقال لهموسى : ﴿ إِنِّي رَسُولُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١) ففزع البواب فأتى فرعون فأخبره فقال : إن هاهنا إنسانًا مجنونًا يزعم أنه رسول ربّ العالمين، قال: أدخلُه، فلخل فقال: إني رسول رب العالمين ؛ أن أرسل معى بني إسرائيل، فعرفه فرعون فقال: ﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلَيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا ١٦٨/١ مِنْ أَعْمُرُكَ سِنِينَ \* وَنَعَلْتَ فَعْلَتَكَ أَلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الكَافِرِينَ ﴾ . معناعلى ديننا هذا الذي تعيب! ﴿ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ \* فَفَرَ رْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِنْتُكُمْ فَوَهَبَ لِيرَ بِي حُكُماً ) - والحكم النبوة - (وَجَعَلَني مِنَ الله سَلَنَ \* وَ تَلْكَ نَعْمَةُ كَمُنَّهَا عَلَى أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ } وربيتي قبل وليداً! ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢). ﴿فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى \* قَالَ رَبُّنا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيء خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ (٢). يقول: أعطى كل دابة زوجها (١) ثم هدى النكاح ، ثم قال له : ﴿ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِهَا إِنْ كُنْتَ عَبِيْتُ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ } (٥) ، وذلك بعد ما قال له من الكلام ما ذكر الله تعالى . قال موسى: ﴿ أُو لَوْجِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ \* قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَمِنَ الصَّادِقِينَ \* فَأَلْقَى عَمَاهُ فَإِذَا هِي مُعْبَان مُبِين ﴾ (١) \_ والثعبان الذكر من الحيّات فاتحة

<sup>(</sup>١) سورة الترخوف ٢٤

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ١٨ – ٢٣

<sup>(</sup>۲) سورة طه ۹۹، ۵۰

<sup>(</sup>٤) ا : ﴿ خُلْقُهَا : زُوجًا ﴾

<sup>(</sup>ه) سورة الأعراف ١٠٦

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ٢٠ – ٢٢

فاها، واضعة للحيها الأسفل في الأرض والأعلى على سور القصر، ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه، فلما رآها ذعر منها ووثب ، فأحدث – ولم يكن يُحدث قبل ذلك – وصاح : يا موسى خذها وأنا أومن بك وأرسل معك بني إسرائيل . فأخذها موسى فعادت عصا ، ثم نزع يده و أخرجها (۱) من جيبه ، فإذا هي بيضاء للناظرين . فخرج موسى من عنده على ذلك ، وأبي فرعون أن يؤمن به ، أو (۲) يرسل معه بني إسرائيل، وقال لقومه : ﴿ يَأْيُهَا الْمَلَا مَاعَلِمْتُ ١٩٥١ مَلَى مَن إلَه غَيْرى فأو قد لي يَا هَامَان عَلَى الطِّينِ فاجْعَلْ لِي صَرْحاً لَمَلِّي الْمَلَى الْمَلِي الله عُوري بها أَطَّلِم الله الصرح ارتقى فوقه ؛ فأمر بنسُسّابة فرى بها نحو السهاء فردت إليه ، وهي ملطّخة دميًا ، فقال : قد قتلت إله موسى .

حدثنا بشر بن معاذ ، قال : حدثنا يزيد بن زُرَيع ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : ﴿ فَأُو قِدْ لَى يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ ﴾ ، قال : كان أول من طبخ الآجر يبنى به الصرح .

وأما ابن إسحاق، فإنه قال ما حدثنا ابن حميد، قال : حدثنا سلّمة، عن ابن إسحاق، قال : خرج موسى لما بعثه الله عز وجل حي قدم مصر على فرعون هو وأخوه هارون ، حي وقفا على باب فرعون يلتمسان الإذن عليه ، وهما يقولان: إنا رسولا رب العالمين، فآذ نوا بناهذا الرجل. فمكثا - فيا بلغنا - سنتين يغدوان على بابه ، ويروحان لا يعلم بهما ، ولا يجترئ أحد على أن يخبره بشأنهما، حتى دخل عليه بطال له يلعبه ويضحكه، فقال له : أيها الملك ، إن على الباب رجلا يقول قولا عجيبًا ، يزعم أن له إلهًا غيرك ، قال : أد خيلوه ، فدخل ومعه هارون أخوه ، وبيده عصاه ، فلما وقف على فرءون قال له : إنى رسول رب العالمين، فعرفه فرعون فقال : ﴿ أَلَمْ نُربَّكَ فِينَا وَلِي اللهِ مَا رُبَّكَ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمْرك سينين \* و فعكت قَمْلَت فَعْلَت الّتي فعكت وأنت

<sup>(</sup>١) كذا في ١، وفي ط : « أخرجها » من غير واو .

 <sup>(</sup>۲) كذا في ۱، س، وفي ط: «وأن».

مِنَ الْمُكَافِرِينَ \* قَالَ فَمُلْتُهُا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴾ أى خطأ لا أريد ذلك . ثم أقبل عليه موسى ينكر عليه ما ذكر من يده عنده ، فقال: ﴿ وَ تِلْكَ ١٧٠/١ مِنْ تَمَنُّهُا عَلَى أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾! أي اتخذتهم عبيداً تنزع (١) أبناءهم من أيديهم ، فتسَسّر ق من شئت ، وتقتل من شئت . إني إنما صيرني إلى بيتك وإليك ذلك. ﴿ قَالَ فِرْ عَوِنُ وَمَا رَبُّ الْمَالَمِينَ ﴾ (٢) ، أي يستوصفه إلهه الذي أرسله إليه، أي ما إلهك هذا! ﴿ قَالَ رَبُّ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ \* قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ﴾مين مكتبه ﴿ أَلاَ تَسْتَمِعُونَ ﴾ أي إنكاراً لما قال : ليس له إله غيرى. ﴿ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آ بَا يُسَكُمُ الْأُوَّلِينَ ﴾ الذي خلق آباءكم الأولين وخلفكم من آبائكم. قال فرعون: ﴿ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمُ أَمَجْنُونَ ﴾، أيما هذا بكلام صحيح إذ يزعم أن لكم إلها غيري، ﴿ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ أي خالق المشرق والمغرب وما بينهما من الحلق إن كنتم تعقاون. ﴿ قَالَ لَهُنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَهَا غَيْرِي ﴾ لتعبد غيرى وتترك عبادتي ﴿ لأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ \* قَالَ أُولُو جَنُّتُكَ بشَى ومُبين ﴿ (٢)، أَى بَمَا تَعْرَفَ بِهَا صَدَقَى وَكَذَبِكُ وَحَتَّى وَبَاطِلْكُ! ﴿ قَالَ فأت بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ \* فَأَلْقِي عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴾ (٢)، فملأت ما بين سماطكي فرعون ، فاتحة فاها ، قد صار محجنها عرفاً على ظهرها. فارفض عنها الناس ، وحال فرعون عن سريره يدُنشده بربه. ثم أدخل يده في جيبه فأخرجها بيضاء مثل الثلج ، ثم ردها كهيئتها ، وأدخل موسى يده في جيبه فصارت عصا في يده ، يده بنن شعبتيها ، ومحجنها في أسفلها كما كانت ، وأخذ فرعون بطنه ، وكان فها يزعمون يمكث الحمس والست ما يلتمس المذهب \_يريد الحلاء \_كما يلتمسه الناس، وكان ذلك مما زيّن له أن

<sup>(</sup>۱) ا، ن: «تنتزع».

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ١٧ – ٣٢.

يقول ما يقول (١): إنه ليس من الناس بشبه (٢).

فحدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : حدِّثت عن وهب بن منبِّه المانيّ، قال: فمشى بضعا وعشرين ليلة، حتى كادت نفسه أن تخرج ، ثم استسمك (٣) فقال لملته: ﴿ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرْ عَلِيمٌ ﴾ أى ماساحر أسحر منه، ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمُ مِنْ أَرْضِكُمُ ۚ رِبِسِحْرِهِ فَمَاذَا تأمر ون كا أقتله ؟ فقال مؤمن من آل فرعون \_ العبد الصالح وكان اسمه فيايزعمون حبرك: ﴿ أَتَفْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّي ٱلله وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ بعصاه ويده! ثم خوّفهم عقاب الله وحذرهم ما أصاب الأمم قبلهم ، وقال : ﴿ يَاقُوم مِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بأسِ اللهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أُرِّى وِمَا أَهْدِيكُمُ إِلَّا سَبِيلَ الرُّ شَادَ ﴾ (٥). وقال الملأ من قومه \_ وقد (٦) وهنهم من سلطان الله ما و هنهم: ﴿ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَابْعَثُ فِي الْمَدَائِنِ خَاشِرِينَ \* يَأْتُوكَ كَبِكُلِّ سَخَّارِ عَلِيمٍ ﴾ (٧)، أى كاثر ه بالسحرة لعلك أن تجد في السحرة من جاء بمثل ما جاء به . وقد ١٧٢/١ كان موسى وهارون خرجا من عنده حين أراهم من سلطان الله ما أراهم ، وبعث فرعون مكانه في مملكته ، فلم يترك في سلطًانه ساحراً إلا أتى به ؛ فذكر لى والله أعلم - أنه جمع له خمسة عشر َ ألف ساحر ، فلما اجتمعوا إليه أمرهم أمره، فقال لهم: قد جاءنا ساحر ما رأينا مثله قبط ، وإنكم إن غلبتموه أكرمتكم وفضَّلتكم وقرُّ بتكم على أهل مملكتي ، قالوا : إن لنا ذلك [عليك] (٨) إن

<sup>(</sup>١) كذا في اس ، وفي ط: وما قال يه .

<sup>. «</sup> بشبیه »: ۱ (۲)

<sup>(</sup>٣) ١، س : « أستبل » .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة الشعراء ٣٤ ، ٣٥ .

<sup>(</sup> ه ) سورة غافر ۲۸ ، ۲۹

 <sup>(</sup>٦) ط: «قد» من غير واو، وما أثبته من ١.

<sup>(</sup>٧) سورة الشعراء ٣٦، ٣٧

<sup>(</sup>٨) من ا

غَلَبَنْناه! قال: نعم، قالوا: فعد لنا موعداً نجتمع نحن وهو، فكان (١) رءوس السحرة الذين جمع فرعون لموسى : ساتور (٢)، وعادور (٣)، وحطحط (١)، ومصنى (٥) ؛ أربعة ، وهم الذين آمنوا حين رأوا ما رأو ا من سلطان الله ، فآمنت السحرة ُ جميعًا وقالوا لفرعون حين توعدهم القتل َ والصلب : ﴿ لَنْ نُوْثِرِكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِن البِيِّناتِ والَّذِي فَطَرَنَا فاقض مَا أَنْتَ قَاضٍ ﴾. (١) فبعث فرعون إلىموسى : أناجعل ﴿ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ مُوعِداً لا نُخْلَفُهُ نَحْنُ ولا أنتَ مَكَاناً سُوًى \* قَالَ مَوْعِدُكُمْ يومُ الزينة ﴾، يوم عيد كان فرعون يخرج إليه(٧)، ﴿ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحَّى ﴾ (٨) ، حتى يحضر وا أمرى وأمرك ، فجمع فرعون الناس لذلك الجمع، ثم أمر السحرة فقال: ﴿ اثْنُواصَفَّا وَقَدْأُ فُلَحَ الْيَوْمَ مَن اسْتَمْلَى ﴾ (٩)، ٤٧٣/١ أي قد أفلح من استعلى اليوم على صاحبه. فصفَّ خمسة عشر ألف ساحر، مع كلُّ ساحر حباله وعصيه ، وخرج موسى ومعه أخوه يتكيء على عصاه، حَى أَتَى الْجَمْعُ وَفَرْعُونُ فَي مجلسه ومعه (١٠) أشراف أهل مملكته ، وقد استكفَّ له الناس ، فقال موسى للسحرة حين جاءهم : ﴿ وَ يُلَكُمُ ۖ لَا تَفْتَرُ وا عَلَى اللهِ \_ كَذِياً فَيُسْحِتَكُمُ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَن افْتَرَى ﴾ (١١) ، فتراد السحرة بينهم ، وقال بعضهم لبعض: [ ما هذا بقول ساحر ، ثم قالوا وأشار بعضهم إلى بعض](١٢) بتناج : ﴿ إِنْ هذان لَسَاحِرَ ان يُريدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى ﴾ (١٣). ثم قالوا: ﴿ يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقَ

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : « فكانوا » .

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في ا ، وفي س : «شانور » ، ن : «سالور » ، وفي ط من غير نقط .

<sup>(</sup> ٣ ) ا : «عاذو ر » ، س : «غاذور »

<sup>(</sup> ٤ ) س : «حطحطه» . ( ه ) ن : «مضعی» .

<sup>(</sup>٦) سورة طه: ٧٢. (٧) س: «له».

<sup>(</sup>٨) سورة طه: ٨٥ ، ٩٥ .

<sup>(</sup>٩) سورة طه : ٢٤

<sup>(</sup>١٠) ط: «معه» ، وما أثبته من ا

<sup>(</sup>١١) سورة : طه ٦١ (١٢) تكملة من ا

<sup>(</sup>۱۳) سورة طه : ۹۳

وَإِمَّا أَنْ ۚ نَكُونَ أَوَّلَ مَن أَلْقَى \* قَالَ كِل أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُم وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهُمْ أَنَّهَا تَسْمَى ﴾ (١). فكانأول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى وبصرَ فرعون ، ثم أبصار الناس بعد ، ثم ألقى كلُّ رجل منهم ما في يده من العصى والحبال ، فإذا هي حيات كأمثال الجبال، قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضًا. ﴿ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خَيْفَةً مُوسَى ﴾ (١١)، وقال : والله إن كانت لعبصيرًا في أيديهم ، ولقد عادت حيرًات ، وما تعدو عصاي هذه ــ أوكما حد تن نفسه ــ فأوحى الله إليه: ﴿ وَأَلَقِ مَا فِي بَمِينِكُ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيدُ ساحرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحرُ حَيثُ أَنَّى ﴾ (٢). وفُرج عن موسى فألَّى عصاه من يده ، فاستعرضت ما ألقوا من چبالهم وعصيهم ـــ وهي حيـَات في ٧٤/١ عين فرعون وأعين الناس تسعى فجعلت تكثّقفها (٣) ، تبتلعها حية ، حتى مايري في الوادي (١٤) قليل ولا كثير مما ألقوا ، ثم أخذها موسى فإذا هي عصاه في يده كما كانت ، ووقع السَّحرَة سجداً ﴿ قَالُوا آمَنَّا بربٌّ هَارُونَ وَمُوسَى ﴾ ، لوكان هذا سحراً ما غلَبنا. قال لهم فرعون\_وأسف ورأى الغلبة البيِّنة: ﴿ آمَنْتُمُ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمُ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرِ)، [أى لعظيم السَّحَّار الذي علمكم] (٥) (فلأقطِّن ّ أيديَّكُمْ وأرْ جُلَكُمْ مِنْ خلاف) - إلى قوله - ﴿ فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ﴾ ، [أى لن نؤثرك على الله وعلى ما جاء نامن الحجج مع نبيه فاقض ما أنت قاض] (°) ، أي فاصنع مابدالك، ﴿ إِنَّمَا تَفْضِي هَذِهِ

<sup>(</sup>۱) سورة طه ۲۵ – ۲۷

<sup>(</sup>۲) سورة طه ۲۹

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، وفي ط « تتلقفها » .

<sup>(</sup>٤) ا ، ن : « بالوادى » .

<sup>(</sup>ه) تكلة من ا .

الحياة الدنيا ﴾ التي ليس لك سلطان إلا فيها ، ثم لا سلطان لك بعدها ، ﴿ إِنَّا آمَنًا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانا وَمَا أَكُر َ هُتَنَا عليه مِن السِّحْر واللهُ خَيْر وَأَبْقَى ﴾ (١) أي خير منك ثوابًا ، وأبقى عقابًا . فرجع عدو الله معلوبًا ملمونًا (٢) ثم أبي إلا الإقامة على الكفر، والتادى في الشر ، فتابع الله عليه بالآيات ، وأخذه بالسنين ، فأرسل عليه الطوفان .

رجع الحديث إلى حديث السدى . وأما السدى فإنه قال في خبره : ذر كر ان الآيات التى ابتكى الله بها قوم فرعون كانت قبل اجماع موسى والسحرة ، وقال : لا رجع إليه السهم ملطخًا بالدم قال : قد قتلنا (٣) إله موسى . ثم إن الله لا رجع إليه السهم ملطخًا بالدم قال : قد قتلنا (٣) إله موسى . ثم إن الله لنا ربك يكشف عنا ، ونحن نؤمن لك ونرسل معك بنى إسرائيل . فكشفه الله عنهم ، ونبتت زروعهم ، فقالوا: ما يسرُّنا أنا لم مُنمُ ظير . فبعث الله عليهم الحواد فأكل حروبهم ، فسألوا موسى أن يدعو ربّه فيكشفه ويؤمنوا به ، فدعا فكشفه ، وقد بتى لنا من زروعهم بقية ، فقالوا : لن نؤمن وقد بتى لنا من زروعنا بقية ، فبعث الله عليهم الدّبا — وهو القُمل — ، فلحس الأرض كلّها ، وكان يدخل فبعث الله عليهم الدّبا — وهو القُمل — ، فلحس الأرض كلّها ، وكان يدخل حي إن أحدهم ليبني الأسطوانة بالجمس والآجر ، فيز ليها الطعام فيمتليء دبًا شيء [من الذباب ، ثم] (٥) يوفع فوقها الطعام ، فإذا صَعد إليه ليأكله وجده ملآن شيء [من الذباب ، ثم] (١) يوفع فوقها الطعام ، فإذا صَعد إليه ليأكله وجده ملآن دبًا ، فلم يصبهم بلاء كان أشد عليهم من الذبا ؛ وهو الرّبز الذي ذكره الله في القرآن (١) أنه وقع عليهم . فسألوا موسى أن يدعو ربه فيكشفة عنهم ويؤمنوا به ، فلما كشف (٧) عنهم أبو ا أن يؤمنوا ، فأرسل الله عليهم الدم ، فكان الإسرائيلي قلما كشف (٧) عنهم أبو ا أن يؤمنوا ، فأرسل الله عليهم الدم ، فكان الإسرائيلي قلما كشف (٧) عنهم أبو ا أن يؤمنوا ، فأرسل الله عليهم الدم ، فكان الإسرائيلي قلما كشف (٧) عنهم أبو ا أن يؤمنوا ، فأرسل الله عليهم الدم ، فكان الإسرائيلي قلما كشف (٧) عنهم أبو ا أن يؤمنوا ، فأرسل الله عليهم الدم ، فكان الإسرائيلي المناس الله عليهم الدم ، فكان الإسرائيلي المناس الله عليهم الدم ، فكان الإسرائيل الله عليهم الدم ، فكان الإسرائيل المن يوسور المؤرن المناس الله عليهم الدم ، فكان الإسرائيل المناس الله عليهم المناس الله عليهم الدم ، فكان الإسرائيل المناس الله علي المناس الله عليه المناس الله عليه المناس الله عليه المناس الله المناس الله عليه المناس الله عليه المناس المناس الله على المناس المناس الله على المناس المناس الله عليه المناس المناس

<sup>(</sup>۱) سورة طه : ۷۰ – ۷۳ (۲) ا، س : «مغلولا»

<sup>(</sup> ٣ ) ا : « قتلت » .

<sup>(</sup>٤) ط: «فيزلقه»، ما أثبته من ا. (٥) تكلة من ا

<sup>(</sup>١) وهرقوله تعالى فى سورة الأعراف ١٣٤ : ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَامُوسَى اَدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ﴾ .

<sup>(</sup> ٧ ) ط: «كشفه » ؛ والأجود ما أثبته من ا .

يأتى هو والقبطى فيستقيان (١) من ماء واحد، فيخرج ماء هذا القبطى دماً، ويخرج للإسرائيلى ماء . فلما اشتد ذلك عليهم سألوا موسى أن يكشفه ويؤمنوا به فكُشيف ذلك عنهم، فأبوا أن يؤمنوا ، فذلك حين يقول الله: ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنا فَكُشيف ذلك عنهم، فأبوا أن يؤمنوا ، فذلك حين يقول الله: ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ العذابِ إِذَا هُمْ يَنْكُنُون ﴾ (٢) ما أعطوا من العهود ، وهو حين يقول : فَهُمُ العذاب إِذَا هُمْ يَنْكُنُون ﴾ (٢) ما أعطوا من العهود ، وهو حين الشّمرات إلاما كملّهُمْ يَذَ كُرُونَ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>۱) كذا في ا ، وفي ط : « يستقيان » . ( ۲ ) سورة الزخرف ٠ ه

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ١٣٠. (٤) كذا ني ا ، وفي ط: « إليهما »

<sup>(</sup>ه) سورة طه ٤٤. (٦) ط: «ولا يهرم» ، ا: « شيئًا لا تهرم» ، وفي ابن الأثير

۱ : ۱۰۲ : « فلا تهرم » . ( ۷ ) ابن الأثير : « وأرد » .

<sup>(</sup> ٨ ) ١ ، ن ، وابن الأثمر : «وتؤين بي» . ( ٩ ) ١ : «اللينات» .

<sup>(</sup>١٠) تكلة من ا . (١١) سورة النازعات ٢٤ (١٢) سورة القصص : ٣٨ .

(أنا رَبُّكُمُ الأُعْلَى ) أربعون سنة . وقال لقومه : ﴿ إِنَّ هَذَا اَسَاحِرْ عَلِمْ \* بُرِيدُ اَن يُغْرِجَكُمْ مِن أَرْضِكُمْ بِسِحرِهِ فَاذَا تَأْمُ وَن \* قالوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَابْعَتْ فَى ١٧٧١ المدا فِن حاشرِين \* يأتوك بكل سَحَّارِ عليم ) (١٠) قال فرعون : ﴿ أَجِئْتَنَا لِيتُخْرِجَنَا مِن أَرْضِنا بِسحرِكَ يَامُوسَى \* فلنا تبينك بِسحرِ مِنْلُه فَاجْعَلْ ، بَيْنَكَ وَمُ عِدًا لا نُحْلَفُهُ نَحْنُ ولا أَنْتَ مَكَاناسُوكَى ﴾ يقول : عدلا ، قال موسى : ﴿ وَقَالَ فَوْعُونُ كُمْ لا نُحْلُفُهُ مَنْ وَلا أَنْتَ مَكاناسُوكَى ﴾ وذلك يوم عيد لهم ﴿ فَقَولًى فِوْعُونُ وَعُونُ فَعِمَ كَيْدَهُ مُنَ أَنَى ﴾ (٢) . وأرسل فرعون في المدائن حاشرين ؛ فحشر واعليه السحرة ، فجمع كيدَه ثم أَنَى ﴾ (٢) . وأرسل فرعون في المدائن حاشرين ؛ فحشر واعليه السحرة ، وحشر وا الناس ينظرون ، يقول : ﴿ أَنْ يَالا جُرّا إِنْ كُنّا نَتْبِعِ السَّحَرَةَ وَحُونُ لَنَالا جُرّا إِنْ كُنّا نَتَبِعِ السَّحَرَةُ وَالْنَ نَعْ وَ إِنَّ كَنَا لَهُمُ الْعَلَيفِينَ ﴾ وقال : ﴿ أَنْ لَنالا جُرّا إِنْ كُنّا نَتْبِعِ السَّحَرَةُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ فَوْهُ : ﴿ أَنْ قَالُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ مُولِ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا النَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّ مَنْ أَنَهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ مُنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَنْهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَنْهُ وَلَا

فالتى موسى وأمير السحرة ، فقال له موسى : أرأيتك إن غلبتُك أتؤمنُ بى وتشهد أن ما جئت به حق؟ قال : نعم ، قال الساحر : لآتين غداً بسحر لا يغليه سحر ، فوالله لئن غلبتنى لأومينن بك ، ولأشهدن أنك على حق وفرعون ينظر إليهما وهو قول فرعون: ﴿ إِنْ هَذَا لَمَكُرْ مَكُرْ تُمُوهُ فَى الْمَدِينَةِ ﴾ ،

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ٣٤ – ٣٧

<sup>(</sup>۲) سورة طه ۵۷ – ۲۰

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء ٣٩ – ٢٤

<sup>(</sup>٤) سورة طه ٢١ – ٦٢ .

إذ التقيم لتنظاهرا ﴿ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا ﴾ (١) فقالوا: ﴿ يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُنْقِيَ وَإِمَّا أَنْ تَنْقِي كَانُوا بَضْ الْمُلْقِينَ ﴾ (٢) ، قال لهم موسى : ألقوا فألقنوا حبالهم ١٩٨١ وعصيقهم – وكانوا بضعة وثلاثين ألف رجل ، ليس منهم رجل إلا ومعه حبل وعصا – ﴿ فَلَمَّا أَلْقُوا بَضْعَة وثلاثين ألف رجل ، ليس منهم رجل إلا ومعه حبل وعصا – ﴿ فَلَمَّا أَلْقُوا سَخَرُ وا أَعْيَنَ النَّاسِ وَاسْتَرَهُمُ هُوهِم ﴾ (٢) يقول : فرقوهم . ﴿ وَأَلْقِ مَا صَنَمُوا ﴾ (١) ، فألتى موسى عصاه فأكلت كل حية لم ، فلما رأو اذلك سجدوا ، وقالوا : ﴿ آمَنَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴾ (٥) . قال فرعون : ﴿ فَلَا فَطَعَهُم وَقَطَّعُهُم – كَمَا قال عبد الله بن عباس – حين قالوا : ﴿ رَبِّنَا أَفْرِ غُ علينا صَبْرًا وتوفّنا مُسْلِمِينَ ﴾ (٧) . قال (٨) : كانوا في أول النهار شهداء . سَحرة ، وفي آخر النهار شهداء .

ثُمُ أُقبِلَ على بني إسرائيلِ فقال له قومه : ﴿ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَه ليفُسدوا في الأَرضِ ويَذَرك وآلهتك ﴾ (٥) ، وآلهتهُ فيما زعم ابن عباس كانت البقر ، كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم أن يعبدوها ، فلذلك أخرج لهم عجلا بقرة .

ثم إن الله تعالى ذكره أمر موسى أن يخرج ببنى إسرائيل فقال : ﴿ أَنْ أَسْرِ بِمِنَ إِسرائيل أَنْ يَخْرِجُوا ، وأمرهم بِمِادِي ) لِيلًا ﴿ إِنَّكُمْ مُتَّبِّمُونَ ﴾ (١٠) فأمر موسى بني إسرائيل أن يخرجوا ، وأمرهم

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٢٣. (٢) سورة الأعراف ١١٦ ١١٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة طه ٦٧ . (٤) سورة طه ٦٩ .

<sup>(</sup>ه) سورة الشعراء ٧٤، ٨٤ (٦) سورة طه ٧١.

<sup>(</sup> ٧ ) سورة الأعراف ١٢٦ . ( ٨ ) ط : « « قالوا » ، وصوابه من . .

<sup>(</sup>٩) سورة الأعراف ١٢٧. (١٠) سورة الشعراء ٥٦.

أن يستعيروا الحلي من القبط، وأمر ألا ينادى إنسان صاحبه، وأن يُسرجوا في بيوتهم حتى الصبح، وأن من خرج إذا قال : موسى، قال : «عمرو» . وأمر ممن خرج يلطخ بابه بكف من دم حتى يعلم أنه قد خرج . وإن الله أخرج كل ولد زنا في القيمط من بني إسرائيل إلى بني إسرائيل ، وأخرج كل ولد زنا في بني إسرائيل من القيمط إلى القيبط ، حتى أتوا آباءهم .

ثُم خرج موسى ببنى إسرائيل ليلاً والقبيط لا يعلمون ، وقد دعوا قبيل ذلك على القبط ، فقال موسى : ﴿ رَبُّنَا إِنْكَ آتَيْتَ فِرْ عَوْنَ وَمَلَأَهُ رَيِنَةً وَأَمْوَ الله في الْحَيّاةِ الدُّنْيَا ﴾ إلى قوله : ﴿ حَتَّى يَرَوُ الْمَذَابِ الأَلِيمِ ﴾ أن فقال الله تعالى : ﴿ قَدْ أُحِيبَتْ دَعْوَ تُكُمّا ﴾ فزعم السدى أن موسى هو الذي دعا وأمَّن هارون ، فذلك حين يقول الله : ﴿ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَ تُكُمّا ﴾ (١) .

وقوله: ﴿ رَبَّهَا اطْمِسْ عَلَى أَمُو الهِمْ ﴾ (١) فذكر أنطمس الأموال أنه جعل دراهمهم ودنانيرهم حجارة ، ثم قال لهما استقيما ، فخرجا في قومهما ، وألتى على القبيط الموت ، فات كل بيكر رجل ، فأصبحوا يكفنونهم ، فشعلوا عن طلبهم حتى طلعت الشمس ؛ فذلك حين يقول الله : ﴿ فَأَنَّهُ وَهُمْ مُشْرِقِينَ ﴾ (٢)

و كان موسى على ساقة (٣) بنى إسرائيل ، وكان هارون أمامتهم يقدمهم ، فقال المؤمن لموسى : يا نبى الله ، أين أمرت ؟ قال : البحر ، فأراد أن يقتيحم في سيائة ألف وعشرين ألف مقاتل ، لا يُعكُدُ ون في سيائة ألف وعشرين ألف مقاتل ، لا يُعكُدُ ون ابن الستين لكبسره ، وإنما عدّوا ما بين ذلك سوى الذرية ، وتبعهم فرعون ، وعلى مقدمته هامان ، في ألف ألف وسبعمائة ألف الذرية ، وتبعهم فرعون ، وعلى مقدمته هامان ، في ألف ألف وسبعمائة ألف حصان ، ليس (١) فيها ماذياذة ، وذلك حين يقول الله : ﴿ فَأَرْسَلَ فَرْعُون وَ فِي الْمُدَائِنِ حَاشِرِينَ \* إِنَّ هُولًا لَهُ لَشِر ذِمَة تَ قَلْيلُونَ \* وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَانِظُون ﴾ يعنى إسرائيل ﴿ وَانَّالُحَمِيع حَاذِر وَن ﴾ (٥) ، يقول : قد حيدرنا فأجمعنا أمرنا ، في إسرائيل ﴿ وَانَّالُحَمِيع حَاذِر وَن ﴾ (١) ، يقول : قد حيدرنا فأجمعنا أمرنا ،

<sup>(</sup>١) سورة يونس ٨٨ ، ٨٩ . (٢) سورة الشعراء ٦٠ .

<sup>( \* )</sup> ساقة الجيش : مؤخرهم . ( \* )  $\dot{\upsilon}$  : وليس ( \* )

<sup>(</sup> ه ) سورة الشعراء ٣ ه – ٣ ه

﴿ فَلَمَّا تَرَاءَى الجَمْعَانِ ﴾ ، فنظرت بنو إسرائيل إلى فرعون قد ردفهم ، قالوا: ﴿ إِنَّا لَمُدْرَ كُونَ ﴾ (١). قالوا : يا موسى ، أوذينا من قبل أن تأتينا ، كانوا يذبيَّحون أبناءنا، ويستحيُّون نساءنا ، ومن بعد ما جثتنا اليوم بدركنا فرعون فيقتلنا ! إنا لمدر كُون ، البحرُ من بين أيدينا وفرعون من خلفنا ، قال موسى: ﴿ كُلَّا إِنَّ مَعِي َ رَبِّي سَيَهُ دِين ﴾ (١)، يقول : سيكفيني ، ﴿ قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهُلِكَ عَدُو كُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَمَكُون ﴾ (٢). فتقدم هارون فضرب البحر فأبي البحر أن ينفتح، وقال: َمَنُ هذا الجبَّار الذي يضربني ! حتى أتاه موسى فكناه أبا خالد ، وضربه، ﴿ فَانْفَكَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطُّوْدِ الْعَظِيمِ ﴾ (٣) ، يقول : كالجبل العظيم ، فدخلت بنو إسرائيل ، وكان في البحر اثنا عشر طريقًا ، في كل طريق سيبُط، وكأن الطرق إذ انفلقت بجدران . فقالكل سبط: قد قتل أصحابنا، فلما رأى ذلك موسى دعا الله فجعلها لهم قناطر كهيئة الطيقان ، فنظر ٤٨١/١ آخرُهم إلى أولهم ، حتى خرجوا جميعاً ؛ ثم دنا فرعون وأصحابه ، فلما نظر فرعون إلى البحر منفليقًا قال: ألاترون البحر فرق ميى، وقد تفتّح ليحتى أدرك أعدائى فأقتلهم! فذلك قول الله : ﴿ وَأَزْلَفُنَا مُمَّ الْآخَرِينَ } " يقول : قرّبنا مُمَّ الآخرين ؛ هم آل فرعون .

فلما قام فرعون على أفواه الطرق أبت خيلُه أن تقتحم ، فنزل جبرئيل على ماذيانة، فشمَّت (°) الحُصُن ريحَ الماذيانة فاقتحمت في أثرها حتى إذا همَّ أوَّلُهم أن يخرج ودخل آخرٌهم ، أمر البحر أن يأخذهم فالتطم عليهم ،

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ٦١، ٦٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء ٦٣.

<sup>( ؛ )</sup> سورة الشعراء : ٦٤ .

<sup>(</sup> ہ ) كذا في ح وابن الأثير ، وفي ا ، ط : « فشامت » .

وتفرد جبرئيل بفرعون بمَقَلْلَة من مقل(١) البحر، فجعل يُدستُها في فيه، فقال حين أَدرَكُهُ الغرق : ﴿ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَاثِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ ، فبعث الله إليه ميكائيل يعيـّره، قال : ﴿ آلَانَ وَقَدْعَصَيْتَ قَبْلُ و كُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ } (٢) . فقال جبرئيل : يا محمد، ما أبغضت أحداً من الحلقما أبغضت رجلين: أما أحدهما فمن الجين وهو إبليس حين أبي أن يسجد لآدم ، وأما الآخر فهو فرعون حين قال : ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ ۗ الْأَعْلَى ﴾، ولورأيتني يا محمد، وأنا آخذ مقل البحر فأدخله في فم فرعون مُحافة أن يقول كلمة ١٨٢/١ يرحمه الله بها! وقالت بنو إسرائيل: لم يغرق فرعون ، الآن يدركنا فيقتلنا، فدعاالله موسى : فأخرج فرعون في سمائة ألف وعشرين ألفًا ، عليهم الحديد فأحدته بنو إسرائيل يمثَّاون به، وذلك قول الله لفرعون : ﴿ فَا لَّيَوْمَ نُنَجِّيكَ بَبَدَيْكَ لِتَكُونَ لِمَنْ ۚ خَلْفُكَ آيَةً ﴾ (٢) ؛ يقول: لبني إسرائيل آية . فلما أرادوا أن يسيروا ضُرب عليهم تيه "، فلم يدروا أين يذهبون ، فدعا موسى مشيخة بني إسرائيل فسألهم : ما بالنَّنا ؟ فقالوا له : إن يوسف لما مات بمصر أخذ على إخوته عهداً ألا تخرجوا من مصر حتى تخرجوني معكم ، فذلك هذا الأمر ، فسألهم : أين موضع قبره ؟ فلم يُعلموا ، فقام موسى ينادى : أنشيد الله كلُّ مَن ْ كَان يعلم أين موضع قبر يوسف إلا أخبرنى به ، ومن لم يعلم فصَمَّتْ أذناه عن قولى ! وكان يمرّ بين الرجلين ينادى فلا يسمعان صوته ، حتّى سمعته عجوز لهم فقالت: أرأيتك إن دللتُك على قبره أتعطيني كل ما سألتك ؟ فأبي عليها وقال : حتى أسأل ربي ، فأمره الله عز وجل أن يعطيها ، فأناها فأعطاها ، فقالت : إنى أريد ألا تنزل َ غُرُفة من الجنة إلا نزلتُها معك ، قال : نعم ، قالت : إنى عجوز كبيرة لا أستطيع أن أمِشي فاحماني ، فحملها ، فلما دنا من النيل ، قالت: إنه في جوف الماء ، فادعُ الله أن يُحسير عنه الماء، فدعا الله فحسر الماء عن القبر ، فقالت : احفره ، ففعل فحمل عظامه ، ففتح

<sup>(</sup>١) في اللسان ؛ مقل البحر ، موضع المغاص منه .

<sup>(</sup>٢) سورة يولس: ٩٠ ، ٩٢ .

لهم الطريق، فساروا، ﴿ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَمْكُنُهُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْمَلُ لَنَا إِلٰهَا كُمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قُومْ تَجْهَلُونَ • إِنَّ لَمُؤْلَاء مُتَبِّرٌ مَا هُمْ فِيهِ ﴾ \_يقول: مهلك ماهم فيه ﴿ وَ بَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١) .

فأما ابن م إسحاق، فإنه قال \_ فها حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة عنه ـ فتابع الله عليه بالآيات ـ يعني على فرعون ـ وأخذه بالسنين إذ أبي أن يؤمن بعد (٢) ما كان من أمره وأمر السحرة ماكان ، فأرسل عليه الطوفان، ثم الحراد ، ثم القمل ، ثم الضفادع ، ثم الدم آيات مفصَّلات ، أى آية بعد آية، يتبع بعضُها بعضًا ، فأرسل الطوفان َ وهو الماء ، ففاض على وجه الأرض ثم ركد ، لا يقدرون على أن يحرثوا ، ولا يعملوا شيئًا ، حتى جهدوا جوعًا. فلما بلغهم ذلك قالوا: يا موسى ادع لنا ربك، ﴿ أَيْنَ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُواْمِنَنَّ لَكَ وَ لَنُرْ سِلَنَّ مَمَكَ لَبِنِي إِسْرَا أَمْيلَ ﴾ (٣). فدعاموسي ربه فكشفه عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا ، فأرسل الله عليهم الجراد فأكل الشجر - فيما بلغني حيى إنه كان ليَاكل مسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم ومساكنهم، فقالوا مثل ما قالوا ، فدعا ربه فكشفه عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا ، فأرسل الله عليهم القمال . فذكر لي أن موسى أمير أن يمشيي إلى كثيب فيضربه (١٤) بعصاه فمشى إلى كثيب أهيـَل عظيم فضربه بها فانثال عليهم قمـَّلا حتى غلبَ ١٨٤/١ على البيوت والأطعمة ، ومنعهم النوم والقرار ، فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا ، فدعا رَّبه فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا ، فأرسل الله عليهم الضفادع ، فلأت البيوت والأطعمة والآنية فلا يكشيف أحد منهم (٥) ثوباً ولا طعاماً ولا إناء إلا وجد فيه الضفادع قد غلبت عليه ، فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا ، فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفُّوا له بشيء مما قالوا ، فأرسل الله

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٣٨ ، ١٣٩

<sup>(</sup>۲) ح : «من بعد».

<sup>(</sup>٣) سُورة الأعراف ١٣٤.

<sup>( ؛ )</sup> ن : «حتى يضربه» .

<sup>(</sup>ه) ح ، ن: «أحدهم».

عليهم الدم فصارت مياه آل فرعون دماً، لا يستقون من بئر ولا نهر ولا يغترفون من إناء إلا عادت دماً عبيطاً .

حدثنا محمد بن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، قال : فحدثنى محمد بن إسحاق، عن محمد بن كعب القرظى أنه حد ّث أن المرأة من آل فرعون كانت تأتيى المرأة من بنى إسرائيل حين جهدهم العطش ، فتقول : اسقينى من مائك ، فتغرف لها من جَرِّتها أو تصبُّ لها من قربتها ، فيعود فى الإناء دما ، مائك ، فتغرف لها من جَرِّتها أو تصبُّ لها من قربتها ، فيعود فى الإناء دما ، حتى إن كانت لتقول لها : اجعليه فى فيك ثم مجيه فى فى ، فتأخذ فى فيها ماء، فإذا مجته فى فيها صار دما ، فمكثوا فى ذلك سبعة أيام ، فقالوا : ﴿ ادْعُ لَنَا رَبّكَ عِلَمَ عَهِدَ عَنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْرَ لنؤمنَ لكَ ولنرُ سِلَنَ مَعَكَ بَنِي إِنْمَ الْمِيلَ ﴾ (١) . فلما كشف عنهم الرجز ُ نكنوا ولم يفُوا بشىء ثما قالوا ، فأمر الله موسى أن يسير ، وأخبره أنه منجيه ومن معه ، ومهلك فرعون وجنوده ، وقد دعا موسى عليهم بالطّمشة ؛ فقال : ﴿ رَبّنَا إِنّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاًهُ وَلَا سَبِيلَ اللهِ عَلَى الْحَيْدَةِ الدُّنْيَا رَبّنَا لِيُضَلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ﴾ — إلى — ﴿ وَلاَ وَلاَ طعمة ، فكانت إحدى الآيات التي أراهن "(۱) الله فرعون .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن بـُريَدة ابن سفيان بن فروة الأسلميّ ، عن محمد بن كعب القرظيّ ، قال : سألني عر بن عبد العزيز عن التسع الآيات التي أراهن الله فرعون ، فقلت : الطوفان ، والحراد ، والقملّ ، والضفادع ، والدم ، وعصاه ، ويده ، والطمسة ، والبحر . فقال عمر : فأنتّى عرفت أن الطمسة إحداهن ؟ قلت : دعا عليهم موسى وأمنّن هارون ، فسخ الله أموالهم حجارة ، فقال : كيف يكون الفقه إلا هكذا ! ثم

210/1

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٣٤.

<sup>(</sup>۲) سورة يونس ۸۹،۸۸ .

<sup>(</sup>٣) ط: «أراها»، وما أثبته من ا.

دعا بخريطة فيها أشياء مما كان أصيب لعبد العزيز بن مروان بمصر ؛ إذ كان عليها من بقايا أموال آل فرعون، فأخرج البيضة مقشورة تصفين ؛ وإنها لحجر، والجوزة مقشورة وإنها لحجر، والحمصة، والعدسة .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ،عن محمد ، عن رجل من أهل الشأم كان بمصر ، قال : قد رأيت النخلة مصروعة ، وأنها لحجر ، وقد رأيت النخلة مصروعة ، وأنها لحجر ، وقد رأيت إنسانًا ما شككت أنه إنسان وإنه لحجر، من رقيقهم ، فيقول الله عز وجل : ﴿ وَ لَقَدْ آ تَيْنَا مُوسَى إِنْهَ آيَاتٍ مَبِيّنَاتٍ ﴾ إلى قوله ﴿ مَثْبُوراً ﴾ (١) يقول : شقيبًا . ١٨٨١

حدثنا ابن حميد ، قال: حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق، عن يحيى بن عروة بن الزبير ، عن أبيه ، أن الله حين أمر موسى بالمسير ببني إسرائيل أمره أن يحتمل يوسف معه حتى يضعه بالأرض المقدسة ، فسأل موسى عمّن يعرف موضع قبره ، فما وجد إلا عجوزاً من بني إسرائيل ، فقالت : يا نبي الله ، أنا أعرف مكانه . إن أنت أخرجتني معك (٢) ، ولم تخلفني بأرض مصر دللتك عليه . قال : أفعل ، وقد كان موسى وعد بني إسرائيل أن يسير بهم إذا طلع الفجر ، فدعا ربته أن يؤخر طلوعه حتى يفرغ من أمر يوسف ، ففعل ، فخرجت به العجوز حتى أرته إياه في ناحية من النيل في الماء ، فاستخرجه موسى صندوقاً من مرمر ، فاحتمله معه . قال عروة : فمن ذلك تحميل اليهود موسى من كل أرض إلى الأرض المقدسة .

حدثنا ابن حميد ، قال :حد ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : كان سفيا ذ كر لى \_ أن موسى قال لبى إسرائيل فيا أمره الله به : استعيروا منهم الأمتعة والحيلي والثياب فإنى منفيلكم أموالهم مع هلاكهم ؛ فلما أذن فرعون فى الناس كان مما يحرض به على بنى إسرائيل أن قال حين ساروا : لم يرضُوا أن خرجوا بأنفسهم حتى ذهبوا بأموالكم معهم .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ١٠٢، ١٠٢

<sup>(</sup> ٢ ) ا ، ن : « خرجت بي » .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن محمد ابن كعب القرظيّ ، عن عبد الله بن شداد بن الهاد ، قال : لقد ذكر لى أنه خرج فرعون فى طلب موسى على سبعين ألفًا من دُهم الحيل سوى ما فى جنده من شيات (۱) الحيل ، وخرج موسى حتى إذا قابله البحر ولم يكن عنه منصرف طلع فرعون فى جنده من خلفهم ، ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَ كُون \* قَالَ كَلاّ إِنَّ مَعِى رَبّي سَيَهُدِينِ ﴾ (٢) أى للنجاة ، وقد وعدنى ذلك ولا خُلْف لموعوده (٣).

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق قال : فأوحى الله تبارك وتعالى – فيما ذكر لى – إلى البحر : إذا ضربك موسى بعصاه فانفلق له ، فبات البحر يضرب بعضه بعضاً فرقاً من الله وانتظاراً لأمره ، فأوحى الله عز وجل إلى موسى : أن اضرب بعصاك البحر ، فضر به بها وفيها سلطان الله الذي أعطاه ، ﴿ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ وَرْقَ كَالطَّوْ دِالْعَظِيمِ ﴾ (١) بها وفيها سلطان الله الذي أعطاه ، ﴿ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ وَرْقَ كَالطَّوْ دِالْعَظِيمِ ﴾ (١) أي كابلبل على نَشَرَ من الأرض . يقول الله لموسى عليه السلام : ﴿ فَاضْرِب الله مُ طَرِيقاً فِي الْبَحْر يَبَساً لاَ تَخَافُ دَرَكا وَلاَ تَخْشَى ﴾ (٥) . فلما استقر له البحر على طريق قائمة يبس سلك فيه موسى ببني إسرائيل ، واتبعه فرعون بجنوده .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، قال : حدثنى محمد بن إسحاق ، عن محمد بن كعب القرظي ، عن عبد الله بن شداد بن الهاد اللّيثي ، قال : حدد "ثت أنه لما دخلت بنو إسرائيل فلم يبق منهم أحد " أقبل فرعون وهو على حصان له من الحيل ، حتى وقف على شفير البحر وهو قائم على حاله ، فهاب الحصان أن يتقدم (٢) ، فعرض له جبرئيل على فرس أنثى وديق (٧) ، فقر "بها منه

<sup>(</sup>١) كذا في أ ، وفي التفسير : «شية » ، وفي ط: «شهب »من تصرف مصححه .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ٢١، ٦٢ (٣) الخبر في التفسير ١٩: ٩٩ ( بولاق ) .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة الشعراء ٦٣ ( ٥ ) سورة طه ٧٧

<sup>.</sup> الفرس الوديق : التي تريدالفحل . (٧) الفرس الوديق : التي تريدالفحل .

فشمتها الفحل ، ولما شمتها قدمها، فتقدم معه الحصان عليه فرعون، فلما رأى جند فرعون أن فرعون قد دخل دخلوا معه ، وجبرئيل أمامه ، فهم يتبعون فرعون، وميكائيل على فرس خلف القوم يشحذهم يقول : الحقوا بصاحبكم ، حتى إذا فصل جبرئيل من البحر ليس أمامه أحد ، ووقف ميكائيل على الناحية (١) الأخرى ليس خلفه أحد، طبتى عليهم البحر ، ونادى فرعون حين رأى من سلطان الله وقدرته ما رأى ، وعرف ذلّه وخذلته نفسه ، نادى : أن لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل ، وأنا من المسلمين .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا أبو داود البصرى ، عن حماد بن سلمة ، عن على بن زيد ، عن يوسف بن ميهران ، عن ابن عباس ، قال : جاء جبرئيل إلى النبي عليه السلام فقال : يا محمد ، لقد رأيتني وأنا أدس من حما البحر في فم (٢) فرعون مخافة أن تدركه الرحمة ! يقول الله: ﴿ آلا نَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ \* فَالْبَوْمَ مُنتَجِّيكَ بِبَدَنكَ ﴾ ، أى سواء لم يذهب منك شيء ، ﴿ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيه ﴾ أي عبرة وبينة . فكان يقال : لو لم يخرجه الله ببدنه حتى عرفوه لشك فيه بعض الناس .

ولما جاوز ببنى إسرائيل البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، ١٩٨١ ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى اجْمَلُ لَنا إِلٰهَا كَما لَهُمْ آلِهَ۔ أَ قَالَ إِنَّكُمُ قَوْمُ تَجْهَلُونَ \* إِنَّ هُولًا ء مُتَبَرُ مَا هُمْ فِيهِ وَ بَاطِلْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* قَالَ اَعْمَدُ وَلَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ وعد الله موسى حين أَغَيْرَ الله أَبْغِيكُمُ إِلٰهًا وَهُو فَضَلَكُمُ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ وعد الله موسى حين أهلك فرعون وقومة ونجاه وقومة ثلاثين ليلة .

رجع الحديث إلى حديث السدى . ثم إن جبر ئيل أتى موسى يذهب به إلى

<sup>(</sup>١) ا : «ناحيته الأخرى» ، ح ، س : «ناحية أخرى» .

<sup>(</sup>٢) ا : « في فرعون » .

<sup>(</sup>٣) سورة يونس ٩٢،٩١ .

<sup>(</sup> ٤ ) سورة الأعراف : ١٣٨ – ١٤٠٠ .

الله عزِّ وجلِّ، فأقبل على فرس فرآه السامريّ فأنكره، ويقال: إنه فرس الحياة، فقال حين رآه : إنَّ لهذا لشأنًّا ، فأخذ من تربة الحافر حافر الفرس ، فانطلق موسى واستخلف هارون على بني إسرائيل ، وواعدهم ثلاثين ليلة ، وأتمها الله بعشر ، فقال لهم هارون : يا بني إسرائيل ، إن الغنيمة لا تحلُّ لكم ، وإن حُلْيَى القيبُط إنما هو غنيمة ، فاجمعوها جميعًا فاحفروا لها حفرة فادفنوها فيها ، فإن جاء موسى فأحلُّها أخذتموها ، وإلاًّ كان شيئًا لم تأكلوه ، فجمعوا ذلك الحليّ في تلك الحفرة ، وجاء السامريّ بتلك القبضة فقذفها ، فأخرج الله من الحلي" عجلا جسداً له خُوار ، وعدَّت بنو إسرائيل موعد موسى ، فعدُّوا الليلة يوماً واليوم يوماً ، فلما كان العشر (١) خرج لهم العجل فلما رأوه قال لهم السامري : ﴿ لَمُذَا الْهُكُمُ وَإِلَّهُ مُوسَى فَنَسِى ﴾ (٢). يقول: ترك موسى إله هاهنا، وذهب يطلبه ٤٩٠/١ فعكفوا عليه يعبدونه، وكان يخور ويمشى، فقالهم هارون: ﴿ يَا بَنِي إِسْرَا بِيْلُ إِنَّمَا كُنِينُتُمُ بِهِ ﴾ يقول: إنما ابتليتم به، يقول: بالعجل ، ﴿ وَ إِنَّ رَبِّكُمُ الرَّحْمَانُ فَاتَبُمُو نِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴾ (٢) ، فأقام هارون ومن منعه من بي إسرائيل لا يقاتلونهم ، وانطلق موسى إلى إلهه يكلمه ، فلما كلُّمه قال له: ﴿ وَمَا أَعْجَلُكَ عَنْ قُومِكَ يَا مُوسى \* قَالَ هُمْ أُولاً \* عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى \* قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قُو مَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامرِي ﴾ ( ) فلما أخبره خبرهم قال موسى : يا رب هذا السامريّ أمرهم أن يتتخذوا العجل ، أرأيتَ الروحَ من ۗ نفخها فيه ؟ قال الربّ : أنا . قال أ: رَبّ أنْتَ إِذاً أَصْلَاتُهُم .

ثم إن موسى لماكلمه ربَّه أحب أن ينظر إليه ، ﴿ قَالَ رَبِّ أُرْنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ قَالَ الْمُتَقَرَّ مَكَانَهُ أَنْظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرَانِي وَ لَكِنِ انْظُرُ إِلَى الْجَبَلِ قَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ أَنْظُرُ إِلَى الْجَبَلِ قَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ

<sup>(</sup>۱) كذا فى ۱، ن : وفى ط : « العشرين » .

<sup>(</sup>٢) سورة طه ٨٨.

<sup>(</sup>٣) سورة طه ٩٠.

<sup>(</sup>٤) سورة طه ٨٣ – ٨٥.

فَسَوْفَ تَرَانِي﴾ (١)، فحَفَ حول الجبل الملائكة، وحُفَّ حول الملائكة بنار، وحُفَّ حول الملائكة بنار، وحُفَّ حول النار بملائكة ، وحول الملائكة بنار ، ثم تجلّى ربه للجبل .

فحدثني موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمر و بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، قال : حدثني السدى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أنه قال : تجلَّى مِنه مثل طرَف الحنصر ، فجعل الجبل َ دكًّا وخرَّ موسى صعقًا ، فلم يزل صَعـقا ما شاء الله ، ثم انه أفاق فقال: ﴿ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ۗ المُوامنين ﴾ (٢) ، يعني أول المؤمنين من بني إسرائيل ، فقال : ﴿ يَا مُوسَى إِنَّي اصْطَفَيْنَكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاً بِي وَبِكَلاَمِي فَخُذْ مَا آتَيْنَكَ وَكُنْ مِنَ ١٩١/١ الشَّاكِرِينَ \* وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْء مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً اِ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ من الحلال والحرام ﴿ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ ﴾، يعني بجد واجتهاد ﴿ وَأَمْرُ قُوْمَكَ كَيَأْخُذُوا بِأَحْسَنَهَا ﴾ (٢) أي بأحسن ما يجدون فيها. فكان موسى بعد ذلك لايستطيع أحد أن ينظر في وجهه (٣)، وكان يُلْبِس وجهه بحريرة، فأخذ الألواحَ ثم رجعَ إلى قومِ ﴿ غَصْبَانَ أَسِفًا ﴾ يقول: حزينًا ﴿ قَالَ يَا قَوْمٍ أَلَمُ يَعِدْكُمُ رَبُّكُمُ وَعَدًا حَسَناً ﴾ - إلى - ﴿ قَالُوا مَا أَخْلَفْناَ مَوْعِدَكَ عَلَـكُنا ﴾ يقولون: بطاقتنا ، ﴿ وَلَـكِنَّا حُمِّلْنَا أُورَارًا مِن زينَةِ الْقَوْمِ ﴾ يقول: من حُلَى القبط ﴿ فَقَذَ فَنَاهَا فَكَذَ الْكَأَلْقِ السَّامرِيُّ ﴾ ذلك حين قال لهم هارون : احفيروا لهذا الحلمي حُفرة ، واطرْحوه فيها ، فطرحوه فقذف السامريّ تربته ، فألقي موسى الألواح وأخذ برأس أخيه يجرّه إليه، ﴿ قَالَ يَا بْنَ أُمَّ لاَ تَأْخُذُ بِلِحْمَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ اَتَّمُولَ فَرَّقْتَ مَيْنَ بَيْ إِسْرَ البِيلَ وَلَمْ تَرَ وَهُبُ قُولِي ﴾ (٥). فترك موسى هارون، ومال إلى السامري، فقال:

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٤٣. (٢) سورة الأعراف ١٤٣–١٤٥.

<sup>(</sup>٣) ا : « إلى وجهه » .

<sup>(</sup>٤) سورة طه ٨٦ ، ٨٧ .

<sup>(</sup>ه) سورة طه به

حدثنا ابن حميد، قال : حدثنا سلمة ، قال : حدثنى محمد بن إسحاق ، عن حكيم بن جبير ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس، قال : كان السامرى رجلاً من أهل باجر ما (٥) ، وكان من قوم يعبدون البقر ، فكان حبُّ عبادة

<sup>(</sup>١) سورة طه ٩٥ – ٩٧ (٢) سورة البقرة ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ١٤٩ (٤) سورة البقرة ٤٥

<sup>(</sup> a ) باجرما ، بفتح الجيم وسكون الراء وميم وألف مقصورة : قرية ، قرب الرقة من أعمال الجزيرة . ياقوت .

البقر في نفسه ، وكان قد أظهر الإسلام في بني إسرائيل ، فلما فصل هارون : في بني إسرائيل، وفصل موسى معهم (١) إلى ربه تبارك وتعالى قال لهم هارون : إنكم قد تحملتُم (٢) أوزاراً من زينة القوم آل فرعون ، وأمتعة وحليًّا، فتطهر وا ١٩٣١ منها فإنها نجس ، وأوقد لهم ناراً ، وقال : اقذفوا ما كان معكم من ذلك فيها ، قالوا : نعم ، فجعلوا يأتون بما كان فيهم من تلك الحلي وتلك الأمتعة فيقذفون به فيها ، حتى إذا انكسرت الحلي فيها ، رأى (٣) السامرى أثر فرس جَبُر تيل ، فأخذ ترابًا من أثر حافره ، ثم أقبل إلى الحفرة فقال لهارون : يا نبي الله ، ألى ما في يدى ؟ قال : نعم ، ولا يظن هارون إلا أنه كبعض ما جاء به غيره من ما كان الأمتعة والحلي ، فقذفه فيها ، وقال : كن عجلا جسداً له خوار ، فكان للبلاء والفتنة ، فقال : هذا إله كم وإله موسى ، فعكفوا عليه وأحبوه حبًّا لم يجوا مثله شيئًا قط ، فقال الله عز وجل : ﴿ فَذَسِي ﴾ أى ترك ما كان عليه من الإسلام ، ويكي السامري - ﴿ أَفَلاَ يَرَوْنَ أَلّا يَرْ حِعْ إَلَيْهِمْ قَوْلاً وَلاَ يَعْالِكُ مِن الإسلام ، ويكي السامري - ﴿ أَفَلاَ يَرَوْنَ أَلّا يَرْ حِعْ إَلَيْهِمْ قَوْلاً وَلاَ يَعْالِكُ مَن الإسلام ، ويكي السامري - ﴿ أَفَلاَ يَرَوْنَ أَلّا يَرْ حِعْ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلاَ يَعْالِكُ مَن الإسلام ، ويكي السامري - ﴿ أَفَلا يَرَوْنَ أَلّا يَرْ حِعْ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلاَ يَعْالِكُ الْهَمْ ضَرًّا وَلا تَفْعاً ﴾ (١٤) .

قال: وكان اسم السامري موسى بن ظفر (٥) ، وقع في أرض مصر ، فلاخل في بني إسرائيل ، فلما رأى هارون ما وقعوا فيه قال: ﴿ يَا قَوْمِ إِنَّما فَيْنَا مُوسَى ﴾ ولا في بني إسرائيل ، فلما رأى هارون ما وقعوا فيه قال: ﴿ يَا قَوْمِ إِنَّما فَيْنَا مُوسَى ﴾ والى قوله ولا ويحق على عبادة العجل ، معه من المسلمين ممن لم يفتتن ، وأقام من يعبد العجل على عبادة العجل ، وتخوّف هارون إن سار بمن معه من المسلمين أن يقول له موسى : ﴿ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ﴾ وكان له هائباً مطيعاً ، ومضى موسى ببني إسرائيل ويل الطور ، وكان الله عز وجل وعد بني إسرائيل حين أنجاهم وأهلك عدوهم جانب الطور الأيمن ، وكان موسى حين سار ببني إسرائيل

<sup>(</sup>١) كذا في ١، ح ، ن ؛ وفي ط : « عنهم » . (٢) س : « حملتم »

<sup>(</sup>٣) في الأصول : « ورأى » . ( ؛ ) سورة طه ٨٨ ، ٨٩ .

<sup>92:</sup> db (V)

من البحر قد احتاجوا إلى الماء، فاستسقى موسى لقومه ، فأمر أن يضرب بعصاه الحجر ، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، لكل سيبط عين يشر بون منها قدعرفوها، فلما كلتم الله موسى طمع فى رؤيته ، فسأل ربه أن ينظر إليه ، فقال له : إنّك ﴿ لَنْ تُو اللهِ وَ لَكِنِ انْظُرُ إلى الْجَبَلِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأَنا أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

ثم قال الله لموسى : ﴿ إِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَ بِي وَ بِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْنَتُكَ ﴾ إلى قوله : ﴿ سَأْرِيكُمُ ۚ دَارَ الْفَاسِةِينَ ﴾ (١) . وقال له : ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ﴾ إلى قوله : ﴿ فَرَجْعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ﴾ (٢) ، ومعه عهد الله في ألواحه .

ولما انتهى موسى إلى قومه فرأى ما هم فيه من عبادة العجل ألتى الألواح من يده، وكانت فيا يذكرون من زبرجد أخضر، ثم أخذ برأس أخيه ولحيته ويقول: ﴿ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا \* أَلَّا كَتَّبِهَنِي ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَمْ تَرْقُبُ وَيَقُولُ فِي وَكَادُوا يَقْتُلُو نَنِي فَكَ وَلَا بَنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُو فِي وَكَادُوا يَقْتُلُو نَنِي فَلَا تُشْمِتُ فِي وَكَادُوا يَقْتُلُو نَنِي فَلَا تُشْمِتُ فِي وَكَادُوا يَقْتُلُو نَنِي فَلَا أَنْ الْقَوْمِ الظَّالِينَ ﴾ (١) ، فارعوى موسى وقال: ﴿ رَبِّ اغْفِر فِي وَلَا تَجْمَلْنِي مَمَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ ﴾ (١) ، فارعوى موسى وقال: ﴿ رَبِّ اغْفِر فِي وَلَا تَجْمَلْنِي مَمَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ ﴾ (١) ، فارعوى موسى وقال: ﴿ رَبِّ اغْفِر فِي وَلَا تَجْمَلُنِي فَلَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَأَرْحَمُ الرَّاحِينَ ﴾ (١)

وأقبل على قومه فقال: ﴿ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْ كُمْ رَبُكُم ُ وَعُداً حَسَناً ﴾ إلى قوله: ﴿ عَجْلاً جَسَداً لَهُ نُحُوار ﴿ ) وأقبل على السامري فقال: ﴿ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِي \* قالَ بَصُر تُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُوا بِهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَسِيعَ كُلُّ شَيء عِلْما ﴾ (٥٠. ثم

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٤٣–١١٥

<sup>(</sup>۲) سورة طه ۸۳ – ۸۹ . ۰

<sup>(</sup>٣) سورة طه ٩٢ – ٩٤

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ١٥١، ١٥١

<sup>(</sup>ه) سورة طه ۸۱ – ۸۸

<sup>(</sup>٦) سورة طه ه۹ – ۹۸

أَخَذَ الْأَلُواحِ، يقول الله : ﴿ أَخَذَ الْأَلُو َاحَ . وَ فِي نُسْخَتِهِا ۚ هُدًّى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ رَابُهُمْ بَرُهُمُونَ ﴾ . 290/1

> حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن صدقة ابن يسار ، عن سعيد بن جُبُير ، عن ابن عباس، قال : كان الله تعالى قد كتب لموسى فيها موعظة وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة ، فلما ألقاها رَفع الله ستة َ أسباعها وأبقى سبعًا، يقول الله عزَّ وجل ّ : ﴿ وَ فِي نُسْخَتُما ٓ هُدَّى وَرَحْمَةُ ۗ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْ هَبُونَ ﴾ ، ثم أمر موسى بالعجل فأحرِق ، حتى رجع رماداً ، ثم أمر به فقذف في البحر .

> قال ابن إسحاق : فسمعت بعض أهل العلم يقول : إنما كان أحرقه (٢) ثم سَحَله ثم ذرّاه في البحر . والله أعلم .

ثم اختار موسى منهم سبعين رجلا: الحيِّر فالحيِّر، وقال: انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم وسائوه التوبة على من تركتم وراء كم من قومكم، صوموا وتطهِّروا وطهِّروا ثيابكم ، فخرج بهم إلى طورسيناء لميقات وقته له ربه ، وكان لآيأتيه إلا بإذن منه وعلم، فقال له السبعونـفيا ذكر لىــ حين صنعوا ما أمرهم يه ، وحرجوا معه للقاء ربه: اطلب لنا نسمع كلام ربنا ، فقال : أفعل، فلما دنا موسى من الحبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشَّى الحبل كلَّه ، ودنا موسى فدخل فيه ، وقال للقوم : ادنوا ، وكان موسى إذا كلُّـمه وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه ، فضُرِب دونه بالحجاب ، ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجوداً ، فسمعوه وهو يكلُّم موسى يأمره وينهاه : افعل ولا تفعل ، فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى ٤٩٦/١ الغمام (٣) ، فأقبل إليهم فقالوا لموسى : ﴿ لَنْ أُنو مِنَ الْكَحَتَّى نَرَى الله جَهْرَةً ﴾ (١) ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ﴾ (٥)، وهي الصاعقة، فانفلتت أرواحهم فماتوا جميعا،

<sup>(</sup>۲) كذا في ا ، ح ، وفي ط : « إحراقه سحله » . (١) سورة الأعراف : ١٥٤

<sup>( ؛ )</sup> سورة البقرة ه ه . ( ٣ ) ن : « الحجاب » .

<sup>(</sup>ه) سورة الأعراف ٧٨

وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ، ويرغب إليه ويقول : ﴿ رَبُّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُ مْهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّاى } (١) قد سفهوا ، أفتهليك (٢) من ورائى من بنى إسرائيل بمافعل السفهاء منا! إن هذا هلاك لهم . اخترت منهم سبعين رجلاً الخير فالخير ، أرجع إليهم وليس معى رجل واحد ، فما الذي يصدقوني به! فلم يزل موسى يناتشد ربَّه ، ويسأله ويطلب إليه حتى ردًّ إليهم أرواحهم ، وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل ، فقال : لا ، إلا أن يقتلوا أنفسهم . وقال : فبلغني أنَّهم قالوا لموسى : نصبر لأمر الله ، فأمر موسى مَن لم يكن عبد العجل أن يقتل من عبده ، فجلسوا بالأفنية ، وأصلت عليهم القوم السيوف، فجعلوا يقتلونهم، وبكى موسى وبهش (٣) إليه الصبيان والنساء يطلبون العفو عنهم ، فتاب عليهم وعفا عنهم ، وأمر موسى أن يرفع عنهم السيف .

وأما السدى فإنه ذكر في حبره الذي ذكرت إسناده قبل أن مصير موسى ١/٧٩٤ إلى ربه بالسبعين الذين اختارهم من قومه بعد ما تاب الله على عبدة العجل من قومه، وذلك أنه ذكر بعد القصة التي قد ذكرتها عنه بعد قوله: ﴿ إِنَّهُ هُو َ الدُّوَّابُ ۗ الرَّحِيمُ ﴾ (٥). قال: ثم إن الله أمر موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل ، ووعدهم موعداً ، فاختار موسى قومه سبعين رجلا على عينه، ثم ذهببهم ليعتذروا، فلما أتوا ذلك المكان قالوا : ﴿ لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً ﴾ (1) ، فإنك قد كلَّمته فأرناه ، فأخذتهم الصاعقة فماتوا ، فقام موسى يبكى ويدعو الله ويقول : رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتُهم وقد أهلكت خيارَهم ! ربِّ لو شئت أهلكتَهم من قبل وإياى ، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا! فأوحى الله عزّ وجلّ إلى موسى : إن هؤلاء السبعين ميمَّن اتَّخذ العجل، فذلك حين يقول موسى : ﴿ إِنْ هِي ٓ إِلَّا مِثْمَلَتُكُ ۖ تُضِلُّ بِهِ أَ مَنْ تَشَاء وَ تَهْدِي مَنْ تَشَاء ﴾ لل قوله: ﴿ إِنَّا هُدُنا إِلَيْكَ ﴾ ( ) ، يقول :

<sup>(</sup> Y ) ط: « فيهلك » ؛ وما أثبته عن ا . (١) سورة الأعراف ١٥٥

<sup>(</sup> ٤ ) سورة البقرة ٤٥ ، ٥٥ (٣) بهش الصبيان إليه : أقبلوا .

<sup>(</sup>ه) سورة الأعراف ١٥٥، ١٥٦

تبنا إليك، وذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أُولْتُمْ بِا مُوسَى لَنْ نُولْمِنَ لَكَ حَتَى نَرَى اللهَ اللهِ اللهِ أَحياهم، فقاموا جَهْرَةً قَالَحُونَ الله أحياهم، فقاموا وعاشوا (٢) رجلا رجلا ، ينظر بعضهم إلى بعض : كيف يحيون ؟ فقالوا : يا موسى ، أنت تدعو الله فلا تسأله شيئًا إلا أعطاك، فادعُه يجعلنا أنبياء ، فدعا الله فجعلهم أنبياء ، فذلك قوله : ﴿ مُمَّ بَعَثْنَا كُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْ يَكُمْ ﴾ (١) وفدعا الله فجعلهم أنبياء ، فذلك قوله : ﴿ مُمَّ بَعَثْنَا كُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْ يَكُمْ ﴾ (١)

ولكنته قد م حرفاً وأخر حرفًا .

تم أمرهم بالسير إلى أريحا(٣)، وهي أرض بيت المقدس، فساروا حتى إذا كانوا قريبًا منها (٤) بعث موسى اثنى عشر نقيبًا من جميع أسباط بني إسرائيل، فساروا يريدون أن يأتوه بخبر الجبّارين، فلقيتهم رجل من الجبارين يقال له عاج ، فأخذ الاثني عشر فجعلهم في حُنجُزته وعلى رأسه حملة حطب، فانطلق بهم إلى امرأته فقال: انظرى إلى هؤلاء القوم الذين يزعمون (٥) أنهم يريدون أن يقاتلونا ، فطرحهم بين يديها ، فقال : ألا أطحنهم برجلي ! فقالت امرأته : لا ، بل خل عنهم حتى يخبروا قومهم بما رأوا ، ففعل ذلك ، فلما خرج القوم ُ قال بعضهم لبعض : يا قوم ، إنكم إن أخبرتُم بني إسرائيل بخبر القوم ارتد وا عن نبى الله ، ولكن اكتموهم وأخبروا نبيَّ الله ، فيكونان هما يريان رأيهما ، فأخذ بعضهم على بعض الميثاق بذلك ليكتموه ، ثم رجعوا فانطلق عشرة فنكثوا العهد ، فجعل الرجل منهم يخبر أخاه وأباه بما رأوا من أمر عاج، وكمَّ يقول منهم ، فأتوا موسى وهارون فأخبر وهما الخبر ، فذلك حين يقول الله: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيمَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱدْنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ (٠٠. فقال لهم موسى : ﴿ يِا ۚ قَوْمِ إِذْ كُرُوا نِعْمَةَ ٱللهِ عَلَيْكُمُ ۚ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياً وَجَمَلَكُمْ مُلُوكًا ﴾ (٧) ، يملك الرجل منكم نفسه وأهله وماله . ﴿ يَا ۖ قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَـكُمْ ﴾ ، يقول : التي أمركم الله بها ١٩٩/١

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٥٥ ، ٥٦ (٢) كذا في أ ، وفي أصول ط : « فعاش »

<sup>(</sup>٣) أريحا، بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة . ﴿ { } } كذا في ا ، ح ، وفي ط : «منهم » ·

<sup>(</sup>ه) ح ، س : « زعموا » . (٦) سورة المائدة ١٢

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة ٢٠

﴿ وَلاَ تَرْ تَذُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ \* قَالُوا ﴾ مما سمعوا من العشرة : ﴿ إِنَّ فِيهِا ۚ قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا اَنْ نَدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا ۖ فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ \* قالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْهُمَ اللهُ عَلَيْهِما ﴾ ، وهما اللذان كما ، وهما يوشع بن نون في موسى وكالوب بن يوفنَّة ــ وقيل : كلاب بن يوَفَّنة ختن موسى ــ فقالا (١١) : يا قوم ﴿ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ﴾ . ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا اَنْ نَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا ۖ فَٱذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا لَهُمَنَا قَاعِدُونَ ﴾ . فغضب موسى ، فدعا عليهم ، فقال : ﴿ رَبِّ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُنُقْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ وكانت عجلَة من موسى عجلِها ، فقال الله: ﴿ فَإِنَّهَا أَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِم أَرْ بَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ (٢). فلما ضرب عليهم التيه ، ندم موسى وأتاه قومه الذينكانوا معه يطيعونه ، فقالوا له : ما صنعت بنا يا موسى ؟ فلما ندم أوحى الله عز وجل إليه : ألا تأس ، أى لا تحزن على القوم الذين سميتهم فاسقين . فلم يحزن ، فقالوا : يا موسى ، فكيف لنا بماء ها هنا ؟ أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن والسلوى، فكان يَسقط على الشجر الترنجبين (٤) والسَّلنُّوي ـ وهو طير يشبه السُّمانتي ـ فكان يأتى أحدهم فينظر إلى الطير، فإن كان سمينًا ذَّ بحه وإلا أرسله، فإذا سمن أتاه، فقالوا: هذا الطعام فأين الشراب؟ فأمر موسى فضرب (°) بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً ، يشرب كل سيبط من عين. فقالوا : هذا الطعام والشراب ، فأين الظل ؟ فظلل الله عليهم الغمام ، فقالوا : هذا الظل ، فأين

۰۰۰/۱

<sup>(</sup>١) ط: «فقال»! وما أثبته من ا .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٢١ ، ٢٦

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ٢٢ – ٢٦

<sup>(</sup>٤) الترنجبين : طل يقع من الساء ؛ وهو ندى شبيه بالعسل جامد متحبب ، تأويلة عسل الندى ، وأكثر ما يقع بخراسان على شجر الحاج . المعتمد فى الأدوية المفردة ٣٥

<sup>(</sup>ه) س : «أن يضرب».

اللباس ؟ فكانت ثيابهم تطول معهم (١) كما تطول الصبيان ، ولا يتخرق لهم ثوب ، فذلك قوله : ﴿ وَظَلَّمْ الْمَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ والسَّلُوى (٢) . وقوله : ﴿ وَ إِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ الْمُنَّ عَشْرَةً عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَشْرَبَهُمْ ﴾ (٣) ، فأجمعوا ذلك ، فقالوا : ﴿ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدً فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَاكِمًا تُنْبِتُ اللَّهُ وَسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدً فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَاكِمًا تُنْبِتُ اللَّهُ وَشَالُهُمَا وَقُومِهِ ﴾ وهي الحنطة ﴿ وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ﴾ اللَّه وشَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهِ وَعَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهَا وَقَمَّا لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ أَوْدُعُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَيْهُ أَوْلُولُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْكُ وَلَا طُولُهُ عَشْرَةُ أَذُرَعُ ، وكان عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالًا عَشْرَةً أَذُرَعُ ، وكان طُولُهُ عَشْرَةً أَذُرَعُ ، وكان عوله عشرة أذرع ، فأصاب (١٤) كعب عاج فقتله .

حدثنا ابن بشار، قال : حدثنا متُؤمثل ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق، عن نوف ، قال : كان طول (٥) عوج ثما ثماثة ذراع ، وكان طول موسى عشرة أذرع ، وعصاه عشرة أذرع ، ثم وثب في السماء عشرة أذرع ، فضرب عوجاً فأصاب كعبه فسقط ميتاً ، فكان جيسْراً للناس يمر ون عليه .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن عطية ، قال : أخبرنا قيس، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس، قال : كانت عصا موسى عشرة أذرع ، ووثبته عشرة أذرع ، وطوله عشرة أذرع ، فأصاب كعب عوج فقتله ، فكان جسراً لأهل النيل . وقيل إن عوج عاش ثلاثة آلاف سنة .

<sup>(</sup>۱) ن: «عليهم».

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٦٠، ٦١.

<sup>( ؛ )</sup> كذا في ا ، وفي ط : « وأصاب » .

<sup>(</sup> ه ) في ط : « سرير » ؛ والصواب ما أثبته عن ا .

# ذكروفاة موسى وهارون ابني عمران عليهما السلام

حدثنا موسى بن هارون الهمنْدانيّ ، قال : حدثناعمرو بن حماد ، قال : ٥٠٢/١ حدثنا أسباط ، عن السُّديّ في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح ، عن ابن عباس - وعن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود - وعن ناس من أصحاب النبتى صلى الله عليه وسلم : ثم إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى ، أنى مُتَوَفِّ هارون ، فأت به جبل كذا وكذا . فانطلق موسى وهارون نحو ذلك الجبل ، فإذا هما بشجرة لم يُرّ مثلها ، وإذا هما ببيت مبنيّ ، وإذا هما فيه بسرير عليه فرش ، وإذا فيه ريحٌ طيبة ، فلما نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه، فقال : يا موسى إنى لأحبُّ أن أنام على هذا السرير ، قال له موسى : فنم عليه ، قال: إنى أخاف أن يأتى ربُّ هذا البيت فيغضب على ، قال له موسى : لا ترهب أنا أكفيك ربُّ هذا البيت فنم، قال : يا موسى بل نم معى ، فإن جاء رب البيت غضب على وعليك جميعاً ، فلما ناما أخذ هارون الموت، فلما وجد حسه قال : يا موسى خدعتَني ، فلما قُبض رفع ذلك البيت وذهبت تلك الشجرة ور ُفع السرير إلى السهاء ، فلما رجع موسى إلى مبى إسرائيل، وليس معه هارون قالوا: فإن موسى قتل َ هارون وحسده لحبّ بني إسرائيل له،وكان هارون أكفّ عنهم وأليّن لهممن موسى، وكان في موسى بعض ُ الغلظ (١) عليهم ، فلما بلغه ذلك قال لهم : ويحكم ! كان أخي ، أفتر وْنني (٢) أقتله ! فلما أكثروا عليه قام فصلتي ركعتين ثم دعا الله فنزل بالسرير حتى نظروا إليه بين السهاء والأرض فصد قوه . ثم إن موسى بينها هو يمشى ويوشع فتاه إذا أقبلت ريح سوداء ، فلما نظر إليها يوشع ظن " أنها الساعة والتزم موسى ، وقال: تقوم الساعة وأنا ملتزم موسى نبيّ الله، فاستلّ موسى من تحت القميص وترك القميص في يد يوشع ، فلما جاء يوشع بالقميص أخذته بنو إسرائيل ، وقالوا : قتلت نبي الله ! قال : لا والله ما قتلتُه ، ولكنه استُـلَّ مني ، فلم يصد قوه وأرادوا قتله . قال : فإذا لم تصدقوني فأخرِّروني ثلاثة أيام ، فدعا الله فأتمى كلَّ

(۱) ا ، ن : « الغلظة » . (٢) ط : « أفتروني » .

رجل ممن كان يحرسه فى المنام ، فأخبر أن يوشع لم يقتل موسى ، وأنَّا قد رفعناه إلىنا ، فتركوه ولم يبق أحد ممن أبى أن يدخل قرية الجبَّارين مع موسى إلا مات ، ولم يشهد الفتح .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : كان صنى الله قد كره الموت وأعظمه، فلما كرهه أراد الله تعالى أن يحبب إليه الموت ويكره إليه الحياة ، فحوّلت (١) النبوّة إلى يوشع بن نون ، فكان يغدُو عليه ويروح، فيقول له موسى : يا نبى الله، ما أحدث الله إليك ؟ فيقول له يوشع بن نون: يا نبى الله ، ألم أصحب ككذا وكذا سنة ، فهل كنت أسألنك عن شيء مما أحدث الله إليك حتى تكون أنت الذي تبتدئ به وتذكره ؟ فلا يذكر له شيئاً ، فلما رأى موسى ذلك كره الحياة وأحب الموت .

قال ابن حميد: قال سلمة: قال ابن إسحاق: وَكَانَ صَنَى الله له فيما ذكر لى وهب بن منبيه \_ إنما يستظل في عريش (٢) ويأكل ويشرب في نقير من حَجَر؛ إذا أراد أن يشرب بعد أن أكل كرع كما تكرع الدابة في ذلك النقير، تواضعًا لله حين أكرمه الله بما أكرمه به من كلامه.

قال وهب: فذكر لى أنه كان من أمر وفاته أن صفى الله خرج يوماً من عريشه ذلك لبعض حاجته (٣) لا يعلم به أحد من خلق الله، فمر برهط من الملائكة يحفرون قبراً فعرفهم وأقبل إليهم ، حتى وقف عليهم ، فإذا هم يحفرون قبراً لم ير شيئاً قط أحسن منه ، ولم ير مثل ما فيه من الحضرة والنضرة والبهجة ، فقال لم ي يا ملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر ؟ قالوا : نحفره لعبد كريم على ربّه ، قال : إن هذا العبد من الله لبمنزل! ما رأيت كاليوم مضجعاً (٥) ولا مدخلا! وذلك حين حضر من أمر الله ما حضر من قبضه ، فقالت له الملائكة : يا صفى الله، أتحب أن يكون لك ؟ قال : وددت (٦) قالوا : فانزل فاضطجع فيه ، وتوجه إلى ربك ، ثم تنفس أسهل تنفس تنفس تنفس تفسته قط .

<sup>(</sup>۱) ا،ح: «فتحوّلت». (۲) ح: «ظل عریش».

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع الأصول ؛ وفي ط : « حاجاته » تصرف من مصححه .

<sup>. (</sup>ع) ح : (3) مضطجعاً (3) . (4) ح : (4) (ع) (5) ح : (4)

فنزل فاضطجع فيه ، وتوجَّه إلى ربه ، ثم تنفس فقبض الله تعالى روحه ، ثم الدنيا راغبًا في الملائكة ، وكان صنى الله زاهداً في الدنيا راغبًا فيا عند الله .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا مصعب بن المقدام ، عن حماد بن سلمة ، عن عمار بن أبي عمار ، مولى بني هاشم ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن ملك الموت كان يأتي الناس عياناً حتى أتي موسى فلطمه ففقاً عينه ، قال : فرجع فقال : يا رب ، إن عبد ك موسى فقاً عيني ، ولو لا كرامت عليك لشققت عليه ، فقال : اثت عبدى موسى ، فقل له : فليضع كفه على متن ثور ، فله بكل شعرة وارت يد ه سنة ؛ وخيره بين ذلك وبين أن يموت الآن ، قال : فأتاه فخيره ، فقال له موسى : فما بعد ذلك ؟ قال : الموت ، قال : فالآن إذاً ، قال : فشمسه شمة قبض روحه . قال : فجاء بعد ذلك إلى الناس خُفية (۱۱) » .

حدثنا ابن حمید ، قال : حدثنا سلمة ، عن أبی سنان الشیبانی ، عن أبی إسحاق ، عن عمرو بن میمون ، قال : مات موسی وهارون جمیعاً فی التیه ، مات هارون قبل موسی ، و کانا خرجا جمیعاً فی التیه إلی بعض الکهوف ، فات هارون ، فدفنه موسی ، وانصرف موسی إلی بنی إسرائیل ، فقالوا : ما فعل هارون ؟ قال : مات ، قالوا : کذبت ولکنك قتلته لحبتنا إیاه ، و کان محباً فی بنی إسرائیل ، فتضرع موسی إلی ربله ، وشکا ما لتی من بنی إسرائیل ، فأوحی الله إلیه أن انطلق بهم إلی موضع قبره ، فإنی باعثه حتی یخبرهم أنه مات موتاً ولم تقتله . قال : فانطلق بهم إلی قبر هارون ، فنادی : یا هارون ، فخرج من قبره ینفض رأسه ، فقال : أنا قتلتك ؟ قال : لا والله ، ولکنی فخرج مت قبره ینفض رأسه ، فقال : أنا قتلتك ؟ قال : لا والله ، ولکنی

فكان جميع مدة عمر موسى عليه السلام كلها مائة وعشرين سنة ، عشرون من ذلك فى ملك أفريدون ، وماثة منها فى ملك منتُو شهر ، وكان ابتداء أمره من لدن بعثه الله نبياً إلى أن قبضه إليه فى ملك منتُوشهدر .

<sup>(</sup>١) ط: «خفياً»، وما أثبته عن ا.

## ذكر يوشع بن نون عليه السلام "

ثم ابتعث الله عز وجل بعد موسى عليه السلام يوشع بن نون بن إفراييم ابن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم نبيًا ، وأمره بالمسير إلى أريحا لحرب مَن فيها من الجبارين . فاختلف السلف من أهل العلم فى ذلك ، وعلى يد مَن كان ذلك (١) ؟ ومتى سار يوشع إليها ؟ فى حياة موسى بن عمران كان مسيره إليها أم بعد وفاته ؟

فقال بعضهم : لم يسر يوشع إلى أريحا ، ولا أمير بالمسير إليها إلا بعد موت موسى ، وبعد هلاك جميع من كان أبى المسير إليها مع موسى بن عمران ، حين أمرهم الله تعالى بقتال من فيها من الجبارين ، وقالوا : مات موسى وهارون جميعاً في التيه قبل خروجهما منه .

### » ذكر من قال ذلك:

حدثنى عبد الكريم بن الهيئم ، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار، قال: حدثنا سفيان، قال: قال أبو سعيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال الله تعالى: لما دعا موسى ـ يعنى بدعائه قوله: ﴿ رَبِّ إِنِّى لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَ أَخِي فَافْرُقُ بَيْنَا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ \* قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرِّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْ بَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ بَيْنَا وَ بَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ \* قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرِّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْ بَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فَي النّه مَن جاوز العشرين في الأرْض ﴾ (٢). قال: فدخلوا التيه، فكل (٣) من دخل التيه ممن جاوز العشرين سنة مات في التيه ، قال: فاحد موسى في التيه ، ومات هارون قبله. قال: ١٧٠٠ فلبثوا في تيههم أربعين سنة ، وناهض يوشع بمن بقي معه مدينة الحبارين فافتتح يوشع المدينة (١٠) .

<sup>( \* )</sup> هذا العنوان لم يذكر إلا في ا .

<sup>(</sup>١) ن : « على يد من فتح ذلك » . ح : « على يد من كان فتح ذلك » .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٢٥ ، ٢٦

<sup>(</sup>٣) س : « فكان » .

<sup>(</sup>٤) الحبر في التفسير ١٠ : ١٩٣

حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد بن زُرَيع ، قال : حدثنا سعيد عن قتادة. قال : قال الله تعالى: ﴿ إِنَّهَا مُحَرَّهَ أَنْ عَلَيْهِمْ أَرْ بَعِينَ سَنَةً ... ﴾ الآية ، حرّمت عليهم القرى ، فكانوا لايمبطون قرية ، ولا يقدرون على ذلك أربعين سنة .

وذكر لنا أنَّ موسى مات فى الأربعين سنة ، ولم يدخل بيت المقدس منهم إلا أبناؤهم ، والرجلان اللذان قالا ما قالا .

حدثنى موسى بن هارون الهمدانى ، قال : حدثنا عمرو ، قال : حدثنا السباط ، عن السدى فى الحبر الذى ذكرت إسناده فيا مضى : لم يبق أحد من أبى أن يدخل مدينة الجبارين مع موسى الا مات ، ولم يشهد الفتح . ثم إن الله عز وجل لما انقضت الأربعون سنة بعث يوشع بن نون نبياً فأخبرهم أنه نبى وأن الله قد أمره أن يقاتل الجبارين ، فبايعوه (۱) وصدقوه ، فهز م الجبارين ، فبايعوه وأن الله قد أمره أن يقتلوهم (۲) ، فكانت العصابة من بنى إسرائيل يجتمعون على عنت الرجل يضربونها لا يقطعونها (۳) .

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا سليان بن حرَّب ، عن هلال ، عن قتادة في قول الله تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ﴾ ، قال : أبداً .

حدثنى المثنى قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، عن هارون النحوى ، عن الزبير بن الحرّيت، عن عكرمة فى قوله: ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّامَةُ عَلَيْهِمْ أَرْ بَعِينَ سَنَةً الزبير بن الحرّيت، عن عكرمة فى قوله: ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّامَةُ عَلَيْهِمْ أَرْ بَعِينَ سَنَةً الزبير بن الحرّيم النَّيهُ .

۰۰/۱ وقال آخرون : إنما فتح أربحا موسى ؛ ولكن يوشع كان على مقدمة موسى حين سار إليهم .

#### \* ذكر من قال ذلك:

<sup>(</sup>۱) ح : « فتابعوه » .

<sup>(</sup>٢) ح ، س : «يقتلونهم» ، والتفسير : «يقتلونهم».

<sup>(</sup>٣) آلحبر في التفسير ١٠، ١٩٢، ١٩٣

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : لما نشأت النواشي من ذرارية م عني من ذراري الذين أبوا قتال الجبارين مع موسى – وهلك آباؤهم ، وانقضت الأربعون سنة التي تُيهوا فيها؛ سار بهم موسى ومعه يوشع بن نون ، وكلاب بن يوفئة ، وكان فيما يزعمون على مريم ابنة عمران أخت موسى وهارون ، فكان لهم صهراً ، فلما انتهوا إلى أرض كنعان ، وبها بلعم بن باعور العروف (١) ، وكان رجلا قد آتاه الله علماً ، وكان فيما أوتى من العلم اسم الله الأعظم – فيما يذكرون – الذي إذا دعي الله به أجاب ، وإذا سئل به أعطى .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن سلم أبي النتضر ، أنه حدّث أن موسى لما نزل أرض بني كتنعان من أرض الشأم ، وكان بلعم ببالعة – قرية من قرى البلقاء – فلما نزل موسى ببنى إسرائيل ذلك المنزل ، أتى قوم بلعم إلى بلعم ، فقالوا له : يا بلعم ، هذا موسى بن عمران في بنى إسرائيل قد جاء يخرجنا من بلادنا ، ويقتلنا ويتحلقها بنى إسرائيل، ويسمكنها ، وإنا قومك وليس لنا منزل "، وأنت رجل تجاب الدعوة ، فاخرج فادع الله عليهم ، وأنا أعلم من الله ما أعلم ! قالوا : ما لنا من منزل ، فلم يزالوا به يرققونه (٢) ، ويتضرعون إليه حتى فتنوه ، فافتتن فركب حمارة (٣) له متوجها إلى الجبل الذي يطلعه على عسكر بنى إسرائيل ، وهو جبل حسبان ، فما سار عليها غير قليل ، حتى ربضت به ، فنزل عنها فضربها حتى أذلقها فقامت فركبها ، فلم تسر " به كثيراً حتى ربضت به ، ففعل بها مثل ذلك ، فقامت فركبها ، فلم تسر " به كثيراً حتى ربضت به ، فضربها حتى إذا أذلقها أذن الله فركبها ، فلم تسر " به كثيراً حتى ربضت به ، فضربها حتى إذا أذلقها أذن الله فكلمته حبّجة عليه ، فقالت : ويحك يا بلعم ! أين تذهب! ألا ترى الملائكة أمامى ترد "نى عن وجهى هذا ! أتذهب إلى نبى الله والمؤمنين تدعو الملائكة أمامى ترد "نى عن وجهى هذا ! أتذهب إلى نبى الله والمؤمنين تدعو

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : « المعروف » ، وفي ن : « العزوف » .

<sup>(</sup> ٢ ) ط : «يرفقونه » ، وما أثبته من ا ، ح .

<sup>(</sup>٣) ا ، ح : « حمارا » . ( ٤ ) الربوض للدابة ، كالركوب للإبل .

عليهم ! فلم ينزع عنها يضربها ، فخلتى الله سبيلتها حين فعل بها ذلك ، فانطلقت حتى إذاً أشرفت به على جبل حُسْبان (١) ، على عسكر موسى وبنى إسرائيل، جعل يدعو عليهم ، فلا يدعو عليهم بشيء إلا صرف الله لسانه إلى قومه ، ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل، فقال له قومه: أتدرى يا بلعم ما تصنع ؟ إنما تدعو لهم ، وتدعو علينا ، قال : فهذا ما لا أملك، هذا شيء قد غلب الله عليه ، واندلع لسانُّه فوقع على صدره، فقال لهم : قد ذهبت الآن مني الدنيا والآخرة ، فلم يبق إلا المكر والحيلة ، فسأمكر لكم وأحتال ، جَـمُّلوا النساء وأعطوهن السُّلع ، ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه ، ومروهن " فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها؛ فإنه إن زنى رجل واحد منهم كُفيتموهم ، ففعلوا ، فلما دخل النساء العسكر مرّت امرأة من الكنعانيين اسمها كستى (۲) ابنة صور ــ رأس أمته وبني أبيه من كان منهم في مديّن ، هو کان کبیرهم ــ برجل من عظماء بنی إسرائیل، وهو زمری بن شلوم، رأس سيبط شمعون بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ، فقام إليها فأخذ بيدها حين أعجبه جمالُها ، ثم أقبل حيى وقف بها على موسى ، فقال: إنى أظنك ستقول: هذه حرام عليك ! قال : أجل مي حرام عليك لا تقرَبُها ، قال : فوالله لا نُطيعك في هذا ، ثم دخل بها قبته فوقع عليها ، فأرسل الله الطاعون في بني إسرائيل . وكان فنحاص بن العيزار بن هارون صاحب أمْر موسى ، وكان رجلاً قد أعطى بسطة في الحلق ، وقوة في البطش ، وكان غائبًا حين صنع زمرى بن شلوم ما صنع ، فجاء والطاعون يحوس في بني إسرائيل ، فأحبر الحبر ، فأخذ حربته - وكانت من حديد كلّها - ثم دخل عليهما القبة وهما متضاجعان فانتظمهما بحربته، ثم خرج بهما رافعهما (٣) إلى السهاء، والحربة قدأخذهابذراعه، ١١/١٥ واعتمد بمرفقه على خاصرته ، وأسند الحربة إلى لحيته وكان بكر العيزار - فجعل يقول : اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك! ورُفع الطاعون فحسب من يهلك من بنى إسرائيل في الطاعون - فيا بين أن أصاب زمرى المرأة إلى أن قتله

<sup>(</sup>١) ، ن: «على الحبل جبل حسبان».

<sup>(</sup>٢) کذانی ۱، س، ن، ونی ط: «کسی»، ح: «کسی».

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، ح ، ن ، وفي ط : « رافعاً » .

فنحاص - فوجدوا قدهلك منهم سبعون ألفًا ، والمقلل لهم يقول : عشرون ألفًا ، في ساعة من النهار ، فن هنالك تنعطى بنو إسرائيل ولد فنحاص بن العيزار بن هارون من كل ذبيحة ذبحوها القببة والذراع واللَّحْي ، لاعتماده بالحربة على خاصرته ، وأخذه إياها بذراعه ، وإسناده إياها إلى لحيته ، والبيكر من كل أموالهم وأنفسهم ، لأنه كان بكر العيزار ، فني بلعم بن باعور ، أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه : ﴿وَاتْلُ عَلَيْهُمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آياتِنا فَا نُسْلَخَ مِنْها ﴾ - على محمد صلى الله عليه : ﴿وَاتْلُ عَلَيْهُمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آياتِنا فَا نُسْلَخَ مِنْها ﴾ - يعنى بلعم بن باعور ، ﴿ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانَ ﴾ إلى قوله : ﴿ لَمَا لَهُمْ يَتَفَكَّرُ ونَ ﴾ (١) يعنى بنى إسرائيل ؛ أنى قد جئتهم بخبر ما كان فيهم عما يخفون عليك لعلهم يتفكرون فيعرفون أنه لم يأت (٢) بهذا الخبر عمّا مضى فيهم إلا نبى يأتيه خبر من السماء .

ثم إن موسى قد م يوشع بن نون إلى أريحا فى بنى إسرائيل فدخلها بهم ، وقتل بها الجبابرة الذين كانوا فيها ، وأصاب من أصاب منهم ، وبقيت منهم بقية فى اليوم الذى أصابهم فيه ، وجنح عليهم الليل ، وختشى إن لبسهم (٣) الليل أن يُعجزوه ، فاستوقف الشمس، ودعا الله أن يحبسها ، ففعل عز وجل حتى استأصلهم ؛ ثم دخلها موسى ببنى إسرائيل ، فأقام فيها ما شاء الله أن ١٢/١ يعلم بقبره أحد من الحلائق .

فأما السدى فى الحبر الذى ذكرت عنه إسناده فيما مضى ؛ فإنه ذكر فى خبره ذلك أن الذى قاتل (٤) الجبارين يوشع بن نون بعد موت موسى وهارون ، وقص من أمره وأمرهم ما أنا ذاكره ، وهو أنه ذكر فيه أن الله بعث يوشع نبيا بعد أن انقضت الأربعون سنة ، فدعا بنى إسرائيل فأخبرهم أنه نبى ، وأن الله قد أمره أن يقاتل الجبارين ، فبايعوه (٥) وصد قوه ، وانطلق رجل من بنى إسرائيل يقال له : بلعم — وكان عالماً ، يعلم الاسم الأعظم (١) المكتوم — فكفر

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٧٦، ١٧٦

<sup>(</sup>۲) ن: «يأتهم».

<sup>(</sup>٣) ن: «لبه».

ر بر نتل» : «قتل» .

<sup>(</sup>ه) ن: «فتأبعوه».

<sup>(</sup>٦) ن « : اسم الله الأعظم » .

وأتى الحبارين ، فقال : لا ترهبوا بني إسرائيل ؛ فإني إذا خرجتم تقاتلونهم أدعُو عليهم دعوة فيهليكون؛ فكان عندهم فيما شاء من الدنيا ، غير أنه كان لايستطيع أن يأتي النساء من عظمهن "، فكان يٰنكُّح أتاناً له، وهو الذي يقول اللهعزُّ وجل ُّ : ﴿ وَأَنَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا﴾ أَى فبصر ﴿ فَأُنْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَكِينَّهُ أَخْلُدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبِعِ هُواهُ فَمَثَلُهُ كُمَّثَلِ الْكُلِبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتُوكُهُ يَلْهَتْ ﴾ ، فكانبلعم يلهث كما يلهث الكلب، فخرج يوشع يقاتل الجبارين في الناس، وحرج بلعم مع الحبارين على أتانه ، وهو يريد أن يُلعَن بني إسرائيل، فكلَّما أراد أن يدعُو على بني إسرائيل جاء على الجبارين ، فقال الجبارون : إنك إنما تدعو علينا ، فيقول (١١) : إنما أردت بني إسرائيل ، فلما بلغ بابَ المدينة أخذ ملك بذنب الأتان فأمسكها، وجعلُ يحرُّ كها فلا تتحرك، فلما أكثر ضرُّبها تكاـَّمت، فقالت: أنت تنكحني بالليل وتركبني بالنهار! ويلي منك! ولو أنمِّي أطقت الحروج لخرجت بك؛ ولكن هذا الملك يحبيسي، فقاتلهم يوشع يوم الجمعة قتالا شَديداً حتى أمسو°ا<sup>(٢)</sup> وغربت الشمس ، ودخل السبت . فدعا الله فقال للشمس: إنك في طاعة الله وأنا في طاعة الله ، اللهم ّ اردد على ّ الشمس، فردت عليه الشمس، فزيد له في النهار يومئذ ساعة، فهزم الجبارين واقتحموا عليهم يقتلونهم ، فكانت العصابة من بني إسرائيل يجتمعون على عنق الرجل (٣) يضر بونها لا يقطعونها . وجمعوا غنائمهم ، وأمرهم يوشع أن يقرِّبوا الغنيمة فقرَّبوها ، فلم تزل النارا ؛ وأكلها ، فقال يوشع: يا بني إسرائيل إن لله عزَّ وجلَّ عندكم طيلسة ، هلموا فبايعونى ، فبايعوه فلصقت (٥) يد رجل منهم بيده ، فقال: هلم ما عندك! فأتاه برأس ثور من ذهب مكلل بالياقوت والحوهر، كان قد غلله ، فجعله في القربان ، وجعل الرجل معه ، فجاءت النار فأكلت الرجل والقربان .

014/1

<sup>(</sup>١) عن ا، ح ، س : « فتقول » .

<sup>(</sup>٢) ح : «حتى إذا أمسوا».

<sup>(</sup>٣) آ، ن: «رجل».

<sup>(</sup>٤) ط: «تنزل» ، والصواب ما أثبته من ا .

<sup>(</sup> ه ) ن : « فالتصقت » .

¢ \$ \$

012/1 وأما أهلُ التوراة ؛ فإنهم يقولون : هلك هارون وموسى فى التَّبيه، وإن الله أوحى إلى يوشع بعد موسى ، وأمره أن يعبر الأردن إلى الأرض التي أعطاها بنى إسرائيل ، ووعدها إياهم ، وأن يوشع جَدَّ في ذلك ووجَّه إلى أريحا من تعرّف (١) خبرها ، ثم سار ومعه تابوت الميثاق ، حتى عبـَر الأردن"، وصار له ولأصحابه فيه طريق ، فأحاط بمدينة أريحا ستة أشهر ، فلما كان السابع نفخوا فى القرون ، وضحّ الشعب ضجة واحدة، فسقط سور المدينة فأباحوها وأحرقوها ، وما كان فيها ما خلا الذهب والفضة وآنية النحاس والحديد ، فإنهم أدخلوه بيت المال . ثم إن رجلاً من بني إسرائيل غلّ شيئًا ، فغضب الله عليهم وانهزموا ، فجزع يوشع جزعًا شديداً ، فأوحى الله إلى يوشع أن ُيقْرع بين الأسباط، ففعل حتى انتهت القُرْعة إلى الرجل الذي غل ، فاستخرج غُـُلُولُه من بيته ، فرجـَمه يوشع وأحرق كلُّ ما كان له بالنار ، وسمُّوا الموضع باسم صاحب الغلول، وهو عاجر(١) فالموضع إلى هذا اليوم عَوْر عاجر(١) .ثم نهض بهم يوشع إلى ملك عابي وشعبه ، فأرشدهم الله إلى حربه ، وأمر يوشع أن يكمن لهم كميناً ففعل ، وغلب على عانى وصائب ملكها على خشبة ، وأحرق المدينة وقتل من أهلها اثنى عشر ألفًا من الرجال والنساء، واحتال أهل عماق وجيعون (٣) ليوشع حتى جعل لهم أمانيًا ، فلما ظهر على خديعتهم دعا الله عليهم أن يكونوا حَطَّابِين وسقائين ، فكانوا كذلك ، وأن يكون بازق (٤) ملك أورشليم يتصدق، ١٠/١ ٠ ثم أرسل ملوك الأرمانيين ، وكانوا خمسة بعضهم إلى بعض ، وجمعوا كلمتهم (°) على جيعون ، فاستنجد أهل جيعون يوشع ، فأنجدهم وهزموا أولئك الملوك حيى حدّ روهم إلى هَـبُـطة حـَوْران ، ورماهم الله بأحجار الْبرَد ، فكان مـَن ْ قتله البرد أكثر ممن قتله بنو إسرائيل بالسيف، وسأل يوشع الشمس أن تقف والقمر أن يقوم حتى ينتقم من أعداثه قبل دخول السبت، ففعلا ذلك وهرب الحمسة ملوك فاحتفوا في غار ، فأمر يوشع فَسُدُ (١) بابُ الغار حتى فرغ من الانتقام

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، وفي ط، «عماق جبعون ». (٤) ح ، س: « بارق » ، ن: « يارق ».

<sup>(</sup>ه) كذا في ا ، وفي ط : «كلهم » . (٦) ط : «بسد» ، وما أثبته عن ا .

من أعداثه ، ثم أمر بهم فأخرجوا، فقتلهم وصلبهم ثم أنزلم من الحشب، وطرحهم في الغار الذي كانوا فيه ، وتتبيّع سائر الملوك بالشام ؛ فاستباح منهم أحداً وثلاثين ملكًا ، وفرق الأرض التي غلب عليها. ثم مات يوشع ، فلما مات دُفن في جبل أفراييم ، وقام بعده سبطُ يهوذا وسبط شمعون بحرب الكنعانيين ، فاستباحوا حريمهم، وقتلوا منهم عشرة آلاف ببازق، وأحذوا ملك بازق فقطعوا إبهامكي يديه ورجليه ، فقال عند ذلك ملك بازق: قد كان يلقط (١) الحبز من تحت ماثلاتى سبعون ملكًا مُقطَّعي الأباهيم، فقد جزاني الله بصنيعي (٢)، وأدخلوا ملك بازق أورشليم، فمات بها . وحارب بنو يهوذا سائر الكنعانيين واستولوا على أرضهم ، وكان تُحَمَّر يوشع مائة سنة وستيًّا وعشرين سنة . وتدبيره أمر بني إسرائيل منذ توفى ٥١٦/١ موسى إلى أن تُوفى يوشع بن نون سبعًا وعشرين سنة .

وقد قيل إن أوّل من ملك من ملوك اليمن ، مليك كان لهم في عهد موسى بن عمران من حمير ، يقال له : شمير بن الأملول ، وهو الذي بني مدينة ظَفَار باليمن ، وأخرج مَن كان بها من العماليق ، وإن شمير بن الأملول الحميريّ هذا كان من عُمَّال ملك الفرس يومئذ على اليمن ونواحيها .

وزعم هشام بن محمد الكلبي أن بقية " بقيت من الكنعانيين بعد ما قــَـّل َ يوشع مَن فتل منهم ، وأن إفريقيس بن قيس بن صيفي بن سبأ بن كعب ابن زید بن حمیر بن سبأ بن یشجسُب بن یعرب بن قحطان مر بهم متوجها إلى إفريقية ، فاحتملهم من سواحل الشام ، حتى أتى بهم إفريقية ، فافتتحها وقتل ملكها جرجيرا ، وأسكنتها البقية التي كانت بقيت من الكنعانيين الذين كان احتملهم معه من سواحل الشام . قال : فهم البرابرة ، قال : وإنما مُسمّوا بربراً ، لأن إفريقيس قال لهم: ما أكثر بربرتكم! فسموا لذلك بربراً، وذكر أن إفريقس قال في ذلك من أمرهم شعراً ، وهو قوله :

بَرْ بَرَتْ كَنَعَانُ لَمَّا سُـــ قُنْهَا مِنْ أَرَاضَى الْهُلُكِ لِلْعَيْشِ الْعَجَب قال : وأقام من حمير في البربر صنَّهاجَّة وكُتامة، فهم فيهم إلى اليوم .

<sup>(</sup>۱) ن : «يلتقط » . (۲) ن : «بصنيعي » .

### ذكر أمر قارون بن يصهر بن قاهث

وكان قارون ابن عم موسى عليه السلام . حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنا ١٧/١ه الحسين ، قال : حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قوله : ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى ﴾ (١) ، قال : ابن عمه ، أخى أبيه . فإن (٢) : قارون ابن يصفر (٣) \_ هكذا قال القاسم ، [وإنما هو يصهر] (٣) \_ بن قاهث ، وعرمر بالعربية عمران ؛ هكذا قال القاسم ، وإنما هو عمرم .

وأما ابن إسحاق فإنه قال ما حدثنا به ابن حميد، قال: حدثنا سلّمة ، عنه : تزوج يصهر بن قاهت شميت (١) ابنة تباويت (٥) بن بركيا (١) ابن يقسان بن إبراهيم . فولدت له عمران بن يصهر وقارون بن يصهر فقارون — على ما قال ابن إسحاق — عم موسى أخو أبيه لأبيه وأمه .

وأما أهل ُ العلم من سلف أمتنا ومن أهل الكتابين فعلى ما قال ابن جريج (٧). \* ذكر من حضرنا ذكره ممن قال ذلك من علمائنا الماضين:

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا جابر بن نوح ، قال : أخبرنا إسماعيل ابن أبى خالد، عن إبراهيم فى قوله : ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى ﴾، قال : كان ابن عم موسى .

حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا عن سفیان ، عن سماك بن حرب ، عن إبراهیم ، قال : ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى ﴾ ، كان قارون ابن عم موسى .

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٧٦ (٢) في الأصول: «قال» ، والأوجه ما أثبته من التفسير.

<sup>(</sup>٣) كذا في التفسير ، وفي الأصول : «يصد» (٤) ح والتفسير ، «سميت» .

<sup>(</sup> ه ) التفسير «بتاديث». ( ٦ ) التفسير : «بركنا ».

<sup>(</sup>٧) الحبر في التفسير ٢٠:٧٠ ( بولاق) .

۱۸/۱ حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبى ، عن سفيان ، عن سماك، عن المراه عن المراهيم : ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى ﴾ ، قال : كان ابن عمه فبغي عليه .

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عنسماك بنحرب، عن إبراهيم ، قال : كان قارون ابن عم موسى .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن ابن أبى خالد ، عن إبراهيم، قال: ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى﴾ ، قال : كان ابن عمه .

حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى ﴾ ، كنا نحدث أنه كان ابن عمه أخى أبيه ، وكان يسمى المنور من حسن صورته(١) في التوراة ، ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري ، فأهلكه البغى .

حدثنى بشر بن هلال الصواف ، قال : حدثنا جعفر بن سليمان الضبعى ، عن مالك بن دينار ، قال : بلغنى أن موسى بن عمران كان ابن عم قارون ، وكان الله قد آتاه مالا كثيراً ، كما وصفه الله عز وجل ، فقال : ﴿ وَ آتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوهِ بِالْمُصْبَةِ أُولِى القُوَّةِ ﴾، يعنى بقوله : ﴿ تَنُوهِ ﴾ تثقل .

وذكر أن مفاتيح خزائنه كانت كالذى حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن خيثمة فى قوله: ﴿ مَا إِنَّ مَفَا يَحَهُ لَتَنُوه بِالْمُصْبَةِ أُولِى القُوَّة ﴾ عن منصور، عن خيثمة فى قوله: ﴿ مَا إِنَّ مَفَا يَحَهُ لَتَنُوه بِالْمُصْبَةِ أُولِى القُوَّة ﴾ ما يزيد مفتاح منها على إصبع ؛ لكل مفتاح منها كنز.

حدثني أبو كريب، قال : حدثنا هُ شيئم (٢)، قال : أخبرنا إسماعيل بن

<sup>(</sup>۱) أ ، ن « صوته » . (۲) في ط : « هشام » ؛ والصواب من ا والتفسير ، وهو هشيم بن بشير بن القاسم ؛ ذكره ابن حجر فيمن أخذ عن إسهاعيل بن سالم . وانظر تهذيب التهذيب ١١ : ٥ ه .

سالم، عن أبى صالح: ﴿ مَا إِنَّ مَفَائِحَهُ لَتَنُوه ِ بِالْعُصْبَةِ ﴾، قال : كانت مفاتيح خزائنه تحميًل على أربعين بغلا(١) .

حدثنا أبو كريب، قال : حدثنا جابر بن نوح، قال : أخبرنا الأعمش عن خيثمة ، قال : كانت مفاتيح قارون تحمَل على ستين بغلا ، كلّ مفتاح منها لباب كنز معلوم، مثل الإصبع، من جلود .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبى ، عن الأعمش ، عن خيثمة ، قال : كانت مفاتيح قارون من جلود ، كل مفتاح على خزانة على حيدة ، فإذا ركب حُميلت المفاتيح على ستين بغلا أغر محجل. فبغنى عدو الله لما أراد الله به من الشقاء والبلاء على قومه بكثرة (٢) ماله .

وقيل إن بغيه عليهم كان بأن زاد عليهم في الثياب شبراً . كذلك (٣) حدثنى على بن سعيد الكندى وأبو السائب وابن وكيع ، قالوا : حدثنا حفص ابن غياث ، عن ليث، عن شهر بن حو شب .

فوعظه قومه على ما كان من بغيه وبهو ه عنه ، وأمر وه بإنفاق ما أعطاه الله في سبيله والعمل فيه بطاعته ، كما أخبرالله عز وجل عنهم أنهم قالوا له فقال : ﴿إِذْ قَالَ لَهُ قُومُهُ وَالْعَمْلُ فيه بطاعته ، كما أخبرالله عز وجل عنهم أنهم قالوا له فقال : ﴿إِذْ قَالَ لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عنه ، ما ذكر الله تعالى في كتابه أن قال لهم : إنما أوتيتُ من هذه الله الله عنه ، ما ذكر الله تعالى في كتابه أن قال لهم : إنما أوتيتُ ما أوتيتُ من هذه الله الله عنه عنه عندى فقيل : معنى ذلك : على خير عندى ، كذلك رُوى ذلك عن قتادة .

وقال غيره : عنى بذلك: لولا رضاء الله عنى ومعرفته بفضلي ما أعطاني

<sup>(</sup>١) الحبر في التفسير ٢٠ : ١٨ ( بولاق) . ( ٢ ) س : « لكثرة » .

<sup>(</sup>٣) ا : «كالذي». (٤) سورة القصص ٧٧،٧٦. (٥) ح : «بنصيبك».

هذا ، قال الله عز وجل مكذباً قيله : ﴿ أُولَمُ وَيُمْمَ أُنَّ الله قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِن الْقُرُونِ مَن هُو أَشَدُّ مِنه تُوق وَ أَكْثَرُ جَمْعاً ﴾ (١) الأموال. ولو كان الله إنما يتعطى الأموال والدنيا من ويعطيه إياها لرضاه عنه ، وفضله عنده ، لم يهلك من أرباب الأموال الكثيرة قبله ، مع كثرة ما كان أعطاهم منها ، فلم يردغه عن جهله ، وبغيه على قومه بكثرة ماليه عظة من وعظه ، وتذكير من ذكره بالله ونصيحته إياه ؛ ولكنه تمادى في غيه وخسارته ، حتى خرج على قومه في زينته راكباً بردوق أنبيض مسرجاً بسرج الأرجوان ، قد لبس ثياباً معصفرة ، قد حمل معه من الجوارى بمثل هيئته وزينته على مثل بردوق نه ثياباً معصفرة ، قد حمل معه من الجوارى بمثل هيئته وزينته على مثل بردوق نه شابئة جارية وأربعة آلاف من أصحابه .

٢١/١ وقال بعضهم : كان الذين حملهم على مثل هيئته وزينته من أصحابه سبعين ألفاً .

حدثنا ابن وكيع ، قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن عبّان بن الأسود ، عن مجاهد: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ﴾ ، قال : على براذين بيض ، عليها سروج الأرجوان ، عليهم (٢) المعصفرة (٣) . فتمنى أهل الحسار من الذين خرج عليهم في زينته مثل الذي أوتيه ، فقالوا : ﴿ يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِي قَارُونُ عليهم في زينته مثل الذي أوتيه ، فقالوا : ﴿ يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ الله الله فقالوا لهم : ويلكم أيها المتمنون مثل ما أوتي قارون ! اتقوا الله ، واعملوا بما أمركم الله به ، وانتهوا عما نها كم عنه ، فإن ثواب الله وجزاءه أهل طاعته خير " لمن آمن به وبرسله ، وعمل بما أمره به من صالح الأعمال ، يقول الله : ﴿ وَلا مُلِقالًا الصَّابِرُ ون ﴾ (٤) ، فعملوا يقول جزيل قواب الله على صالح الأعمال على لذات الدنيا وشهواتها ، فعملوا له بما يوجب لهم ذلك .

And the second s

<sup>(</sup>٣) في التفسير ٢٠: ٣٧ (بولاق): «المعصفرات» . ﴿ ﴿ ﴾ ) سورة القصص ٧٩ ، ٨٠ .

فلما عتا الحبيث وتمادى فى غيته، وبطر نعمة ربه ابتلاه الله عز وجل من الفريضة فى ماله والحق الذى ألزمه فيه ما ساق إليه شحته به أليم عقابه، وصار به عبرة للغابرين (١) وعظة للباقين.

فحدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا جابر بن نوح ، قال : أخبرنا الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، قال : لما نزلت الزكاة أتى قارون موسى فصالحه عن كل "ألف دينار ديناراً ، ٢٢/١٠ وعلى كلِّ ألف درهم درهمًا ، وعلى كلِّ ألف شيء شيئًا ، أو قال : وكلِّ ألف شاه شاة " قال أبو جعفرالطبريّ: أنَّا أشد ّ قال : ثم أتى بيته فحسبه فوجده كثيراً فجمع بني إسرائيل، فقال: يا بني إسرائيل، إن موسى قد أمركم بكل شيء فأطعتموه، وهو الآن يريد أن يأخذ أموالتَكُم. فقالوا له: أنتكبيرُنا وسيدنا ، فمرْنا بما شئت ، فقال : آمركم أن تَـجيئوا بفلانة البغيّ فتجعلوا لها جُعلا فتقذفه بنفسها . فدعوها فجعلوا لها جُعلا على أن تقذفه بنفسها، ثم أتى موسى فقال(٢) : إن قومك قد اجتمعوا لتأمرهم وتنهاهم (٣) ، فخرج إليهم وهم في بَرَاح من الأرض ، فقال : يا بني إسرائيل ، مَن ْ سرق قطعنا يده ، ومن افترى جلكناه تمانين ، ومن زنا وليس له امرأة جلدناه ماثة ، ومن زنا وله امرأة جلدناه حتى يموت \_ أو قال : رجمناه (١٤) حتى يموت \_ قال أبو جعفر أَنَا أَشْكُ \_ فَقَالَ لَهُ قَارُونَ : وَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ ؟ قَالَ : وَإِنْ كُنْتَ أَنَا . قَالَ : وإن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة ، فقال: ادعُوها ، فإن قالت فهو كما قالت ، فلما أن جاءت قال لها موسى : يا فلانة ، قالت : لبيك ! قال : أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء ؟ قالت: لا ، وكذبوا (٥) ، ولكن جعلوا إلى جُعلا على أن أَقَدْفَكَ بِنَفْسَى ، فَوْتُبِ فَسَجِد وهو بينهم ، فأُوحَى إليه: مُر الأَرض بما شنتَ ، ٢٣/١٥ قال : يا أرض خيليهم ، فأخلتهم إلى أقدامهم ، ثم الله الرض خليهم فأخذتهم إلى ركبهم ، ثم قال : يا أرض خليهم ، الله أعناقهم ،

<sup>(</sup> المعتبرين » . ن : «للمعتبرين » . ( )

<sup>(</sup> ٣ ) كذا في ا ، وفي ط والتفسير : « فقال لموسى » .

<sup>(</sup>٣) ا، ح، ن، والتفسير: «ولتنهاهم». (٤) وَ ﴿ رَ وَفَيْ طُوْ الْوَرَ حِمْنَاهُ».

<sup>(</sup> ه ) كذا في ا والتفسير ؛ وفي ط : « لا ، كذبوا » .

قال : فجعلوا يقولون : يا موسى ، ويتضرّعون إليه ، قال : يا أرض خذيهم ، فأطبقت عليهم ، فأوحى الله إليه : [يا موسى] (١) يقول الك عبادى : ياموسى يا موسى ، فلا ترحمهم ، أما لو إياى دعوا لوجدونى قريبًا مجيبًا ، قال : فذلك قوله : فلا ترحمهم ، أما لو إياى دعوا لوجدونى قريبًا مجيبًا ، قال : فذلك قوله : فخرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِيدَيهِ ) ، وكانت زينته أنه خرج على دواب شُقر عليها (٢) سروج أرجوان ، عليها ثياب مصبيّعة بالبهرمان ، : ﴿قَالَ الَّذِينَ يُريدُونَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ ﴾ إلى قوله : ﴿لاَ يُفْلِحُ لِي يَدُونَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ ﴾ إلى قوله : ﴿لاَ يُفْلِحُ اللَّارُونَ ﴾ إلى قوله : ﴿لاَ يُويدُونَ عَلَمُ اللَّارُونَ ﴾ إلى قوله : ﴿لاَ يُويدُونَ عَلَمُ اللَّارِينَ لاَ يُرِيدُونَ عَلَمُ اللَّهُ إِنْ فَادًا والْعَاقِبَةُ وَلَمُتَّقِينٍ ﴾ (٣) .

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا يحيى بن عيسى ، عن الأعمش ، عن المنهال ، عن رجل ، عن ابن عباس بنحوه ، وزادنى فيه : قال : فأصاب بنى إسرائيل بعد ذلك شدة وجوع شديد ، فأتو الموسى فقالوا : ادع لنا ربك ، قال : فدعا لهم فأوحى الله إليه : يا موسى ، أتكلمنى فى قوم قد أظلم ما بينى وبينهم من خطاياهم ، وقد دعوك فلم تجبهم (أ) أمالو إياى دعوا لأجبتهم (أ) .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنا على بن هاشم ابن البريد ، عن الأعمش ، عن المنهال ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله : ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى ﴾ ، قال : كان ابن عمه ، وكان موسى يقضى في ناحية بني إسرائيل وقارون في ناحية ، قال : فدعا بغية كانت في بني إسرائيل ، فجعل لها جُعلا على أن ترمى موسى بنفسها ، فتركه ، حتى في بني إسرائيل ، فجعل لها جُعلا على أن ترمى موسى بنفسها ، فتركه ، حتى إذا كان يوم يجتمع فيه بنو إسرائيل إلى موسى أتاه قارون فقال : يا موسى ، إذا كان يوم يجتمع فيه بنو إسرائيل إلى موسى أتاه قارون فقال : يا موسى ، ما حد من شرق ؟ قال : أن تقطع يده ، قال : فإن كنت أنت ؟ قال نعم ، قال : فا حد من زنا ؟ قال : أن يُرجم ، قال : وإن كنت أنت ؟ قال : نعم ،

<sup>(</sup>١) تكملة من ا والتفسير . (٢) ن : «عليهن».

<sup>(</sup>٣) سورة القصص : ٧٩-٨٦ ، والحبر في التفسير ٢٠ : ٧٤ ( بولاق ) .

<sup>(</sup>٤) ح : « وقد دعوا غيرى و لم يجبهم » . ( ه ) الحبر فى التفسير ٢٠: ه٧ ( بولاق ) .

قال: فإنك قد فعلت ، قال: ويلك! بمن ؟ قال: بفلانة ، فدعاها موسى فقال: أنشد ك بالذى أنزل التوراة ، أصد ق قارون ؟ قالت : اللهم إذ نشد تنى ، فإنى أشهد أنك برىء ، وأنتك رسول الله ، وأن عد و الله قارون جعل لى جُع لا على أن أرميتك بنفسى ، قال : فوثب موسى فخر ساجداً ، فأوحى الله إليه أن ارفع رأسك فقد أمرت الأرض أن تطيعك ، فقال موسى : خذيهم ، فأخذتهم حتى بلغوا الحقو ، قال : يا موسى ، قال : خذيهم فأخذت هم حتى بلغوا المعلو ، قال : يا موسى ، قال : فذهبوا ، قال : فأوحى الله إليه إلى موسى ، استغاث بك فلم تُغثه ، أمالو استغاث بى ، لأجبته ولاغنته (۱) .

حدثنا بشر بن هلال الصّواف ، قال : حدثنا جعفر بن سليان الضبعي ، قال : حدثنا على بن زيد بن جُد عان ، قال : خرج عبد الله بن الحارث من الدار ، ودخل المقصورة فلما خرج منها جلس وتساندعليها (٢) وجلسنا إليه ، فذكر ٢٠/١ سليان بن داود و ﴿ قَالَ يَأْمُ الْمَلَّا أَيَّ كُمْ ۚ يَأْتِينِي بِمَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَا تُونِي سليان بن داود و ﴿ قَالَ يَأْمُ الْمَلَّا أَيْ كُمْ ۚ يَأْتِينِي بِمَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَا تُونِي مُسليان ، فقال : ﴿ إِنَّ رَبِّي غَنِي ۗ كَرِيم ﴾ (٣) . قال : ثم سكت عن حديث سليان ، فقال : ﴿ إِنَّ قَارُ ونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى فَبَغْنِي عَلَيْهِم ۚ ﴾ ، وكان قد أُولِي الْمُوبِي مَن الكنوز ما ذكره الله في كتابه : ﴿ مَا إِنَّ مَمَاتِحَهُ لَتَنُو بِالْمُصْبَةِ أُولِي الْقُوبِي مِن الكنوز ما ذكره الله في كتابه : ﴿ مَا إِنَّ مَمَاتِحَهُ لَتَنُو بِالْمُصْبَةِ أُولِي اللّهُ مَن الدّه عن ويعلو للقرابة حتى بني داراً ، وجعل باب داره من ذهب ، وضرب على جدر داره صفائح الذهب ، وكان الملأ من داره من ذهب ، وضرب على جدر داره صفائح الذهب ، وكان الملأ من بني إسرائيل يغدون عليه ويروحون ، فيطعمهم الطعام ويحدثونه ويضحكونه ، فلم تدعه شقوته والبلاء حتى أرسل إلى امرأة من بني إسرائيل مشهورة بالحنا فالم تدعه شقوته والبلاء حتى أرسل إلى امرأة من بني إسرائيل مشهورة بالحنا فاخليك وأخليطك وأخليك وأخليك وأخليك وأخليك وأخليك وأخليك

(۲4)

<sup>(</sup>١) الحبر في التفسير ٢٠ : ٧٥ ( بولاق) .

<sup>(</sup>٢) ا: «واستند إليها».

<sup>(</sup>٣) سورة النمل ٣٨ – ٠٤٠.

<sup>( ؛ )</sup> سورة القصص ٧٦ .

بنسائي، على أن تأتيني والملأ من بني إسرائيل عندي فتقولي : يا قارون ألا تنهي عنتي موسى ! قالت : بلي ، فلما جلس قارون ، وجاءه الملأ من بني إسرائيل أرسل إليها فجاءت ، فقامت بين يديه ، فقلب الله قلبها ، وأحدَث لها تَوْبة ، فقالت في نفسها : لا أجد اليوم توبة ً أفضل من ألا ً أوذي رسول الله وأعذب عدو الله، فقالت : إن قارون قال لى: هل لك أن (١١) أمولك وأعطيتك وأخلطك بنسائى على أن تأتيني والملأ من بني إسرائيل عندى ، فتقولى : يا قارون ألا تنهى عنى موسى ! فلم أجد توبة ً أفضل من ألا أوذى رسول َ الله ، وأعذب عدو ّ الله . فلما تكلمت بهذا الكلام سُقط في يدى قارون ، ونكس رأسه ، وسكت عن الملإ ، وعرف أنه قد وقع في هلَّكة ، فشاع كلامُها في الناس ، حتى بلغ موسى ، فلما بلغ موسى اشتد عضبه فتوضأ من الماء وصلى وبكى ، وقال : يا ربّ عدوك لى مؤذ ، أراد فضيحتى وشيني ، يا ربّ سلطني عليه. فأوحى الله إليه أن مر الأرض بما شئت تطعك ، فجاء موسى إلى قارون ، فلما دخل عليه عرف الشر في وجه موسى له، فقال له: يا موسى ارحمني، قال : يا أرض خذيهم ، قال : فاضطربت داره ، وساخت بقارون وأصحابه إلى الكعبين ، وجعل يقول: يا موسى ارحمي ، قال: يا أرض خذيهم ، فاضطربت داره (٢) وساحت ، وخُسف بقارون وأصحابه إلى ركبهم وهو يتضرع إلى موسى : يا موسى ، ارحمني ! قال : يا أرض خذيهم ، فاضطربت داره ، وساخت وخسف بقارون وأصحابه (٣) إلى سررهم ، وهو يتضرع إلى موسى : يا موسى ، ارحمني ! قال : يا أرض خُدْيهم ، فخسف به وبداره وأصحابه ، قال : وقيل لموسى : يا موسى ، ما أفظك ، أما وعزّتي لو إياى نادى لأجبتُه (١٠)!

حدثنا بشر بن هلال ، قال : حدثنا جعفر بن سلمان ، عن أبي عمران ٢٧/١ الحوثي ، قال : بلغني أنه قيل لموسى : لا أعبيَّدُ الأرض لأحد بعدك أبداً .

حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد عن قتادة، ﴿ فَخَسَفْنَا

<sup>(</sup>۲) ن : «أرضه». (١) ح: والتفسير « هل لك في » .

<sup>(</sup>٣) ح : « وساخت بقارون وخسف به وأصحابه » .

<sup>(</sup>٤) الخبر في التفسير ٢٠ : ٥٥ ، ٧٧ ( بولاق ) .

بِهِ و بِدَارِهِ الْأَرْضَ ﴾ ، ذكر لنا أنه يخسف به كل يوم قامة، وأنه يتجلجل فيها لايبلغ قعرها إلى يوم القيامة .

0 0

قال أبو جعفر : فلما نزلت نقمة الله بقارون حميد الله على ما أنعم به عليهم المؤمنون الذين وعظوه وأنذروه بأمر الله ، ونصحوا له من المعرفة بحقَّه والعمل بطاعته، وند مالذين كانوا يتمنُّون ما هو فيه من كثرة المال، والسعة في العيشعلي أمنيتهم، وعرفواخطأ أنفسهم في أمنيتها، فقالوا ما أخبر الله عز وجل عنهم في كتابه: ﴿ وَيَسْكُأُنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ بَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِّرُ لَوْ لاَ أَنْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ (١) ، فصرَف عنا ما ابتلي به قارون وأصحابه مما كنا نتمناه بالأمس لحسف بنا كما خسف به وبهم . فنجتَّى الله تعالى من كلَّ هول وبلاء نبيَّه موسى والمؤمنين به المتمسكين بعهده من بني إسرائيل ، وفتاه يوشع بن نون المتبعين له بطاعتهم ربهم ، وأهلك أعداءه وأعداءهم: فرعون وهامان وقارون والكنعانيين بكفرهم وتمردهم عليه وعتوهم ، بالغرق بعضاً ، وبالحسف بعضًا ، وبالسيف بعضاً ، وجعلهم عبراً لمن اعتبر بهم ، وعظة لمن اتعظ بهم ، مع كَثرة أموالهم وكثرة عدد جنودهم ، وشدة بطشهم ، وعظم (٢) خلقهم وأجسامهم ، ١٨/١ ه فلم تغن [عنهم](٣) أموالهم ولا أجسامهم ولا قواهم ولا جنودهم وأنصارهم عنهم من الله شيئًا ؛ إذْ كانوا يجحدون بآيات الله ، ويسعونَ في الأرض فساداً ، ويتتخذون عباد الله لأنفسهم خَوَلاً ، وحاق بهم ما كانوا منه آمنين ؛ نعوذ بالله من عمل يقرَّب من سخطه ، ونرغب إليه في التوفيق لما يدني من محبته ، ويزلف إلى رحمته!

وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، قال : حدثنى ، مالضى بن محمد ، عن أبي سلمان ، عن القاسم بن محمد ، عن أبي إدريس الحولاني ، عن أبي ذر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أول أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى» .

<sup>(</sup>١) سورة القصص : ٨٢ . (٢) ح : «عظيم» . (٣) من أ .

قال: قلت: يا رسول الله، ما كان فى صحف موسى ؟ قال: كانت عبراً كالها ، عجبت لمن أيده من بالنار ثم يضحك ، عجبت لمن أيقن بالموت ثم يفرح ، عجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم لم يعمل!

وكان تدبير يوشع أمر بنى إسرائيل من لدن مات موسى ، إلى أن توفى يوشع ، كله فى زمان منوشهر عشرين سنة ، وفى زمان فراسياب سبع سنين .

ونرجع الآن إلى :

إذ كان التاريخ إنما تدرك صحته علىسياق مدة(١) أعمار ملوكهم . ولما هلك منتُوشيه ْر الملك بن منشخورنر(٢)، قَهَرَ فراسياب(٣)بن فشنج ابن رستم بن ترك على خنيارث(١) ومملكة أهل فارس ، وصار – فيما قيل – إلى أرضْ بابل، فكان يُكيِّر المقام ببابل وبيمهمْرِجان قَدْق، فأكثرالفساد في مملكة أهل فارس.

وقيل : إنه قال حين غلب على مملكتهم : نحن مسرعون في إهلاك البرّية ، وإنه عظيم جوره وظلمه، وحرّب ماكان عامراً من بلاد خنيارث، ودفن الأنهار والقني ، وقد حيط الناس في سنة خمس من ملكه، إلى أن خرج عن مملكة أهل فارس ، ورُدَّ إلى بلاد الرك ، فغارت المياه في تلك السنين ، وحالت الأشجار

ولم يزل ِ الناس منه في أعظم البلية ، إلى أن ظهر زوّ بن طهـ ما سب وقد يلفظ باسم « زوّ » بغير ذلك فيقول بعضهم : زاب بن طهما سفان ، ويقول بعضهم: زاغ ، ويقول (°) بعضهم: راسب بن طهمماسب بن كانجو بن زاب (٦) بن أرفس (٧) بن هراسف بن ونديج (<sup>٨)</sup>بن أريج (<sup>٨)</sup> بن نوذ وجوش (<sup>٨)</sup> ١/٣٠٠ این منسوا<sup>(۸)</sup> بن نوذر بن مُنوشهر ·

وأم زو مادول ابنة وامن بن واذرجا بن قود (٩) بن سلَمْم بن أفريدون . وقيل: إن منو شيهر كان وجد في أيام ملكه على طهماسب بسبب جناية جناها ، وهو مقيم في حدود الترك لحرب فرَاسْيَاب ، فأراد مِنوشِهِمْر قتله بسبب ذلك ، فكلُّمه في الصفح عنه عظماء ُ أهل مملكته . وكان من عدل

<sup>(</sup> ۲ ) ا : «منشجور » . (۱) س: «ماد».

<sup>(</sup> ٤ ) ا ، ن : « خينارث » . (٣) كذا في أ ، وفي ط : « فراسيات » .

<sup>(</sup>ه) ط: «ويقال»، وما أثبته من ا .

<sup>(</sup>٦) ا : «زابن»، س : «راد»، ح، ن : «زاق».

<sup>(</sup>٧) ا: «أوفس». (٨) كذا في ا. (٩) ا: « نوذه» ن: « فوذ».

مُنوشهر – فيما ذكر – أنه قد كان يسوى بين الشريف والوضيع ، والقريب والبعيد في العقوبة ، إذا استوجبها بعض رعيته على ذنب أتاه – فأبي إجابتهم إلى ما سألوه من ذلك ، وقال لهم : هذا في الدين و همَن "، ولكنكم إذ " أبيتم على "، فإنه لا يسكن في شيء من مملكتي ، ولا يدُقيم به ، فنفاه عن مملكته على "، فإنه لا يسكن في شيء من مملكتي ، ولا يدُقيم به ، فنفاه عن مملكته فشخص إلى بلاد الترك ، فوقع إلى ناحية وامن ، فاحتال لابنته وهي محبوسة في قصر من أجل أن المنجد مين كانوا ذكر والوامن أبيها أنها تليد ولداً يقتله ، في قصر من أجل أن المنجد مين كانت محبوسة فيه ، بعد أن حملت منه بزو ".

ثم إن مننوشيه و أذن لطه ماسب بعد أن انقضت أيام عقوبته فى العود إلى خينارت مملكة فارس ، فأخرج مادول ابنة وامن بالحيلة منها ومنه فى إخراجها من قصرها من بلاد الترك إلى مملكة أهل فارس ، فولدت له زوّا بعد العود إلى بلاد إيرانكرد (١)،

ثم إن زوا – فيما ذكر – قتل جدة ، وأمن في بعض مغازيه البرك ، وطرد فراسياب عن مملكة أهل فارس ، حتى رده إلى البرك بعد حروب جرت بينه وبينه وقتال ، فكانت غلبة فراسياب أهل فارس على إقليم بابل اثنتى عشرة سنة ، من لدن توفي منوشيه ر إلى أن طرده عنه ، وأخرجه ذو بن طهماسب إلى تركستان .

وذكر أن طرَّد زَّو فراسياب عمّا كان عليه من مملكة أهل فارس في روزأبان من شهر آبانماه ، فاتخذ العجم هذا اليوم عيداً لما رفع عنهم فيه من شر فراسياب وعسَّفه وجعلوه الثالث من أعيادهم النوروز والميهرجان .

وكان زوّ محموداً فى مُلكه، محسناً إلى رعيته، فأمر بإصلاح ماكان فراسياب وكان زوّ محموداً فى مُلكه، محسناً إلى رعيته، فأمر بإصلاح ماكان فراسياب و٣٢/١ أفسد من بلاد خنيارث ، ومملكة بابل وبناء ما كان هدُدم من حصون ذلك ، ونشكل (٢) ما كان طم (٣) وغوّر من الأنهار والقنى ، وكرى ما كان اندفن من المياه حتى أعاد كل ذلك – فيما ذكر – إلى أحسن ما كان [عليه] (١) ، ووضع المياه حتى أعاد كل ذلك – فيما ذكر – إلى أحسن ما كان [عليه]

<sup>(</sup>١) كذا في ط، وفي ا: " إيكر انكرد " . (٢) أي أخرج ما فيها من تراب .

<sup>(</sup>٣) طم : دفن ؛ وفي ا : «طمر» ؛ وهي بمعناها . ( ؛ ) بن أ .

عن الناس الحراج سبع سنين ، ودفعه (۱) عنهم ، فعمرت بلاد فارس في ملكه ، وكثرت المياه فيها ، ودرّت معايش أهلها ، واستخرج بالسواد بهراً وسماه الزّاب ، وأمر فبنيت على حافتيه مدينة وهي التي تسمى المدينة العتيقة ، وكورها كورة ، وسماها الزوابي ، وجعل لها ثلاثة طساسيج : منها طسوّج (۱) الزاب الأعلى ، ومنها طسوّج الزاب الأسفل ؛ وأمر بحمل بنز ور(۱) الرياحين من الجبال إليها وأصول الأشجار ، وبذر ما يبذر من ذلك ، وغرس ما يغرس منه ، وكان أول من اتتخذ له ألوان الطبيخ وأمر بها وبأصناف الأطعمة ، وأعطى جنود مما غنيم من الحيل والرّكاب ، مما أوْجَفَ عليه من أموال الترك وغيرهم . وقال يوم ملك وعقد التاج على رأسه : نحن متقدمون في عمارة ما أخر به الساحر فراسياب .

وكان له كرشاسب بن أثرط (٤) بن سهم بن نريمان بن طورك بن شيراسب (٥) بن أروشسب بن طوج بن أفريدون الملك .

وقد نسبه بعض نسابی الفرس غیر هذا النسب فیقول: هو کرشاسف ۳۳/۱ بن أشناس (۲) بن طهموس بن أشك بن ترس (۷) بن رحر (۸) بن دو دسر و (۹) بن مينوشيه ر الملك موازراً له على ملكه .

ويقول بعضهم: كان زّو وكرشاسب مشتركينْن فى الملك ، والمعروف من أمرهما أن الملك كان لزوّ بن طهماسب وأن كرشاسب كان له مؤازراً و[له](١٠٠)معيناً.

<sup>(</sup>۱) كذا في ا ، وفي ط : «ورفعه».

<sup>(</sup>٢) الطسوج هنا : الناحية ، فارسى معرب .

<sup>(</sup>٣) البزر : كل حب يبذر للنبات ؛ وجمعه بزور .

<sup>( ؛ )</sup> ا : « أثوط » ، ح ، ن : «أنوط » .

<sup>(</sup>ه) ا ، س : «سراسب».

<sup>(</sup>٦) كذا في ا ، ح ، وفي س : «أستاس».

<sup>(</sup> v ) كذا في ا ، ن ، وفي ح : « نوس » ، وفي ط مهمل .

<sup>(</sup> ٨ ) كذا في ط ، وفي ح ، س : زحر » ، ، وفي ن : « رجر » ،

<sup>(</sup>٩) في ا ، ح ، ن ، وفي س : «روذسرو » وفي ط : «دورسرو » .

<sup>(</sup>١٠) تكملة من ١ .

وكان كرشاسب عظيم الشأن فى أهل فارس ، غيرَ أنه لم يملك ، فكان جميعٌ ملئك زوّ إلى أن انقضى ومات ــ فيما قيل ــ ثلاث سنين .

\* \* \*

ثم ملک بعد زو کیقباذ ، وهو کیقیاذ بن زاغ بن نوحیاه (۱) بن منشو (۲) بن نوذر بن مینوشیه شر . وکان متزوجاً بفرتك (۳) ابنة تدرسا (۱) همنشو (۲) بن نوذر بن مینوشیه شر . وکان متزوجاً بفرتك (۳) ابنة تدرسا من رءوس الأتراك وعظمائهم ، فولدت له کی افنه ، وکی کاوس ، وکی أرش (۵) ، وکیبه أرش ، وکیفاشین وکیبیة ؛ وهؤلاهم الملوك الجبابرة وآباء الملوك الجبابرة .

وقيل إن كيقباذ قال يوم ملك وعقد التاج على رأسه: نحن مدوّخون بلاد الترك ومجتهدون في إصلاح بلادنا ، حدبون عليها ، وأنه قد رمياه الأنهار والعيون لشرب الأرضين ، وسمى البلاد بأسمائها ، وحد ها بحدودها ، وكوّر الكُور ، وبيّن حير كل كُورة منها وحريمها ، وأمر الناس باتخاذ الأرض ، وأخذ العُشر من غلاتها لأرزاق الجند ، وكان – فيما ذكر – كيقباذ يُششبته في حرصه على العمارة ، ومنعه البلاد من العدو ، وتكبره في نفسه بفرعون .

وقيل إن الملوك الكيية وأولادهم من نسله ، وجرت بينه وبين الترك وغيرهم حروب كثيرة ، وكان مقياً في حد ما بين مملكة الفرس والترك بالقرب من نهر بكثخ ، لمنع الترك من تطرق شيء من حدود فارس ، وكان ملكه مائة سنة ، والله أعلم .

\* \*

## ونرجع الآن إلى :

<sup>(</sup>١) كذا في ١، ن . (٢) كذا في ١، وفي س : « مشر »

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، وفي ح ، س : «بقرتك » ، وفي ن : «بفربك » ، وفي ط مهملة .

<sup>(</sup>٤) كذا في ا ، ن . وفي س : « تدرشيا » ، وفي ط مهملة .

<sup>(</sup> ه ) س ، ن : « كى إرس » .

ذكر أمر بني إسرائيل والقوام الذين كانوا بأمرهم بعد يوشع ابن نون والأحداث التي كانت في عهد زو وكيه سَباذ

ولا خلاف بين أهل العلم بأخبار الماضين وأمور الأمم السالفين من أمتينا وغيرهم أن القيم بأمور بني إسرائيل بعد يوشع كان كالب بن يُوفننا ، ثُم حيز قيل بن بُوذى (١) من بعده ، وهو الذي يقال له ابن العجوز .

فحدثنا ابن حميد، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : إنما سمى حزقيل (٢) بن بوزى ابن العجوز ؛ أنها سألت الله الولد، وقد كبرت وعقيمت، فوهبه الله لها، فبذلك قيل له : ابن العجوز ؛ وهو الذى دعا للقوم الذين ذكر الله فى الكتاب عليه السلام كما بلغنا : ﴿ أَلَمُ \* تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ \* حَذَرَ الْمَوْتِ ﴾ (٣).

حدثنى محمد بن سهل بن عسكر ، قال : حدثنا إسماعيل بن عبدالكريم قال : حدثنى عبد الصمد بن معقل ؛ أنه سمع وهب بن منبه يقول : أصاب ناسًا من بنى إسرائيل بلاء وشدة من الزمان ، فشكوا ما أصابهم فقالوا : ياليتنا قد متنّنا فاسترحنا مما نحن فيه ! فأوحى الله إلى حز قيل : إن قومك صاحوا من البلاء ، وزعموا أنهم ود وا لو ماتوا فاستراحوا ، وأى راحة لهم فى الموت ! أيظنون أنى لا أقدر على أن أبعثهم بعد الموت ! فانطلق إلى جبّانة كذا كذا فإن فيها أربعة آلاف ـ قال وهب : وهم الذين قال الله تعالى : فإن فيها أربعة آلاف ـ قال وهب : وهم الذين قال الله تعالى : ﴿ أَلَمُ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَّجُوا مِن وَيَارِهِم وَهُمْ أَلُوف حَذَرَ الْمَوْتِ ﴾ - ٢٦/١ فقم فنادهم ، وكانت عظامهم قد تفرّقت ؛ فرّقتها الطير والسباع ، فقال : يأيّتُها العظام النخرة ، إن الله عزّ وجلّ فناداها حيز قيل ، فقال : يأيّتُها العظام النخرة ، إن الله عزّ وجلّ فناداها حيز قيل ، فقال : يأيّتُها العظام النخرة ، إن الله عزّ وجلّ

<sup>(</sup>۱) ا، والتفسير : « بوزى » ، وكذلك حيث و رد فيها يلي .

<sup>(</sup>٢) حزقيل ، بكسر الحاء ؛ ضبط، صاحب القاموس .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٤٣.

يأمرُك أن تجتمعى . فاجتمع عظام كل إنسان منهم معاً ، ثم نادى ثانية (١) حزقيل فقال : أيتها العظام ، إن الله يأمرك أن تكتسى اللحم ، فاكتست اللحم ، وبعد اللحم جلدا ، فكانت أجساداً ، ثم نادى حزقيل الثالثة فقال : أيتها الأرواح ، إن الله يأمرك أن تعودى في أجسادك . فقاموا بإذن الله ، وكبر وا تكبيرة واحدة (٢) .

حدثني موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى ، في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح ، عن ابن عباس وعن مرة الهمد آنى"، عن ابن مسعود - وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ أَلَمُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن ۚ دِبَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفَ ۗ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُم ﴾ كانتقرية يقال لها داور دان (٣) قبل واسط، فوقع بهاالطاعون، فهرب عامة أهلها فنرلوا ناحية منها، فهلك أكثرُ مَن بقى في القرية وسلم الآخرون، فلم يمت منهم كثير ، فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين ، فقال الذين بقوا : أصحابنًا هؤلاء كانوا أحزَّم منا ، لو صنعنا كما صنعوا بقينا ! ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجن معهم . فوقع في قابل فهربوا وهم بضعة وثلاثون ألفاً ، حتى نزلوا ذلك المكان ، وهو واد أفَيح ، فناداهم مَــُاكُ من أسفل الوادى ، وآخر من أعلاه : أن موتوا، فماتوا حتى هلكوا، وبليت أجسادهم ، فمرّ بهم نبيٌّ يقال له هيز قيل (١٤) ، فلما رآهم وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم ، يَكُوى شيدقه وأصابعه ، فأوحى الله إليه : يا هزقيل ، أتريد أن أريك كيف أحييهم ؟ قال : نعم، وإنما كان تفكُّره أنه تعجَّب من قدرة الله عليهم ، فقال: نعم ، فقيل له: ناد ، فنادى يأيِّتها العظام ، إن الله يأمرك أن تجتمعي ، فجعلت العظام يطير بعضها إلى بعض ؛ حتى كانت أجساداً من عظام ، ثم أوحى الله أن ناد: يأيتها العظام؛ إن الله يأمرك أن تكتسى لحمًّا فاكتست لحمًّا ودمًّا وثيابَها التي ماتت فيها ؛ وهي عليها ، ثم قيل له : ناد ،

(۱) في ا : «الثانية » .

044/1

<sup>(</sup>٢) الحبر في التفسير ٥ : ٢٦٨

<sup>(</sup>٣) ضبطها ياقوت بفتح الواو وسكون الراء ؛ وذكر أمر حزفيل بها .

<sup>(</sup>٤) التفسير : « حزقيل » .

فنادى : يأيتها الأجساد ، إن الله يأمرُك أن تقومي ، فقاموا(١)

حدثنى موسى ، قال : حدثنا عمر و ، قال : حدثنا أسباط ، قال : فزعم منصور بن المعتمر عن مجاهد أنهم قالوا حين أحثينوا : سبحانك ربنا وبحمدك ٢٨/١ لا إله إلا أنت ؛ فرجعوا إلى قومهم أحياء يعرفون أنهم كانوا موتى ، سحنة الموت على وجوههم ، لا يلبسون ثوباً إلا عاد دسما مثل الكفن ، حتى ماتوا لآجالهم التي كتبت لهم .

حدثنا ابن حميد ، قال: حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن أشعث (٢) ، عن سالم النتصرى ، قال: بينما عمر بن الحطاب يصلى ويهوديان خلفه ، وكان عمر إذا أراد أن يركع خوى (٣) ، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو ؟ قال: فلما انفتل عمر قال: أرأيت قول أحدكما لصاحبه: أهو هو ؟ فقالا: إنا نجد في كتابنا قرناً من حديد يعطني ما أعطى حزقيل الذي أحيا الموتى بإذن الله إلا عيسى الله ، فقال عمر: ما نجد في كتابنا (١) حزقيل ، ولا أحيا الموتى بإذن الله إلا عيسى ابن مريم، فقالا: أما تجد في كتاب الله ﴿ وَرُسُلاً لَمْ وَقُصُهُم عَلَيْك ﴾ (٥) فقال عمر: بلي ، قالا وأما إحياء الموتى فسنحد ثك أن بني إسرائيل فقال عمر: بلي ، قالا وأما إحياء الموتى فسنحد ثك أن بني إسرائيل فينو اعليهم ما الله ، فنخرج منهم قوم حيى إذا كانوا على رأس ميل أماتهم الله ، فبنو اعليهم ، فقال: ما شاء الله! فبعثهم الله له ، فانزل الله في ذلك : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن وَهُمْ أَلُوف حَذَرَ الْمَوْت . . ﴾ ، الآية (١) .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق ، ٢٩/١

<sup>(</sup>١) الحبر في التفسير ه : ٢٧٠

<sup>(</sup>٢) ا ، ن والتفسير : « أشعث بن أسلم البصريّ » وانظر حواشي التفسير .

<sup>(</sup>٣) خوتّى الرجل في سجوده : تجانى وفرج ما بين عضديه وجنبيه .

<sup>( ؛ )</sup> ا ، والتفسير : «كتاب الله » .

<sup>(</sup> ٥ ) سورة النساء: ١٦٤ .

<sup>(</sup>٦) الحبر في التفسير ٥: ٢٦٨ - ٢٧٠ .

عن وهب بن منبه: أن كالب بن يوفنًا لما قبضه الله بعد يوشع ، خلف فيهم - يعنى فى بنى إسرائيل - حزقيل بن بوذى، وهو ابن العجوز، وهو الذى دعا للقوم الذين ذكر الله فى الكتاب لمحمد صلى الله عليه وسلم كما بلغنا: ﴿ أَلَمَ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ . . . ﴾ الآبة (١) .

قال ابن حميد: قال سلمة قال ابن إسحاق: فبلغى أنه كان من حديثهم أنهم خرجوا فراراً من بعض الأوباء من الطاعون، أو من سُقُم كان يصيب الناس حذرا من الموت (٢) وهم ألوف، حتى إذا نزلوا يصعيد من البلاد قال الله لهم: موتوا، فما توا جميعاً، فعمد أهل تلك البلاد فحظر وا (٣) عليهم حظيرة دون السباع، ثم تركوهم فيها، وذلك أنهم كثروا عن أن يغيبوا، فرت بهم الأزمان والدهور، حتى صاروا عظاماً نخرة، فر بهم حزقيل بن بوذى، فوقف عليهم، فتعجب لأمرهم، ودخلته رحمة لهم، فقيل له: أتحب أن يحييهم الله ؟ فقال: نعم، فقيل له: فقل: أيتها العظام الرميم، التي قد رمّت وبليت، ليرجع كل عظم إلى صاحبه. فناداهم بذلك، فنظر إلى العظام تتواثب يأخذ بعضها بعضاً، ثم قيل له: قل أيها اللحم والمحسب والجلد، اكس العظام بإذن ربك (٤)، قال فنظر إليها والعصب يأخذ العظام، ثم اللحم والجلد والأشعار، حتى استووا خما قماً ليست فيهم الأرواح، ثم دعا لم بالحياة، فتغشاه من الساء شيء كربه، حتى غشي عليه منه، ثم أفاق والقوم جلوس يقولون: سبحان الله فقد أحياهم الله (٥) ا

فلم يذكر لنا مدة ُ مكثث حيز ْقيل فى بنى إسرائيل .

<sup>(</sup>١) الحبر في التفسير ٥: ٣٤٣

<sup>(</sup>٢) ن: «حذر الموت».

<sup>(</sup>٣) س : « فحفروا . . . حفيرة » ، ن : « فحوطوا » .

رُ ٤) ا : «بأمر الله» .

<sup>(</sup> ه ) الحبر في التفسير ه : ۲۷۲ ، ۲۷۳ .

## [ إلياس واليسع عليهما السلام ]

ولما قبض الله حيز قيل كثرت الأحداث – فيما ذكر – فى بنى إسرائيل ، وتركوا عهد الله الذي عهد إليهم فى التوراة ، وعبدوا الأوثان ، فبعث الله إليهم في قيل : إلياس بن ياسين بن فنحاص (١) بن العيزار بن هارون بن عمران .

<sup>(</sup>١) في أبي الفدا: «فينحاس»، وضبطه «بفاء مشرية بباء موحدة، ثم ياء مثناة من تحتها بمالة ، ثم نون ساكنة، ثم حاء مهملة، ثم ألف ممالة وسين مهملة».

<sup>(</sup>۲) ح : «أريك » ، س : «أربك » ، ن : «أرجل » . ، وفي التفسير : «إربل » -

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات : ١٢٣ – ١٢٦ .

<sup>( ؛ )</sup> ا والتفسير : «يقوم له أمره» .

ما أرى ما تدعو إليه إلا باطلا، والله ما أرى فلانًا وفلانًا فعد"(١) ملوكًا من ملوك بنى إسرائيل قد عبدوا الأوثان من دون الله إلا على مثل ما نحن عليه ، يأكلون ويشربون ويتنعمون (٢)، مملًكين ، ما ينقص دنياهم أمرهم الذى تزعم أنه باطل ، وما نرى لنا عليهم من فضل .

فيزعمون \_ والله أعلم \_ أن إلياس استرجع وقام شعر وأسه وجلده ، ثم رفضه وخرج عنه ففعل ذلك الملك فعل أصحابه ؛ عَبَدَ الأوثان ، وصنع ما يصنعون . فقال إلياس: اللهم إن بني إسرائيل قد أبوا إلا الكفر بك، والعبادة لغيرك ، فغير ما بهم من نعمتك . أو كما قال (٣) .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، قال : حدثنى محمد بن إسحاق ، قال : ذكر لى أنه أوحى إليه : إنّا قد جعلنا أمر أرزاقهم بيدك وإليك ؛ حتى تكون أنت الذى تأمر فى ذلك . فقال إلياس : اللهم فأمسك عنهم المطر . فحبس عنهم ثلاث سنين حتى هلكت الماشية والدواب والهوام والشجر ، وجمهد الناس جهداً شديداً .

وكان إلياس – فيا يذكرون – حين دعا بذلك على بنى إسرائيل قد استخفى شفقًا على نفسيه منهم ، وكان حيث ما كان وضع له رزق ، فكانوا إذا وجدوا ربح الحبز في دار أو بيت قالوا : لقد دخل إلياس هذا المكان ، فطلبوه (٤) ، ولتى أهل ذلك المنزل منهم شراً . ثم إنه أوى ليلة إلى امرأة من بنى إسرائيل ، لها ابن يقال له اليسع بن أخطوب ، به ضرً ، فآوته وأخفت أمرة ، فدعا إلياس لابنها فعوفى من الضرَّ الذى كان به ، واتبع اليسع فآمن به وصد قه ولزمه ، فكان يذهب معه حيثًا ذهب ، وكان إلياس قد أسن وكبر ، وكان اليسع غلامًا شابنًا . فيزعمون – والله أعلم – أن الله أوحى إلى إلياس أنك قد أهلكت كثيراً من الحلق (٥) ممن لم يعص ، سوى بنى إسرائيل ممن لم أكن أريد هلاكه بخطايا

0 { Y / 1

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : « يعد » ، وفي التفسير : « يعدد » .

<sup>(</sup>٢) ا : «ويمتعون » ، والتفسير : «وينعمون » .

<sup>(</sup>٣) الحبر في التفسير ٢٣ : ٥٩ ، ٥٠ ( بولاق) .

<sup>(</sup> ٤ ) ح : <sub>. ((</sub> فيطلبونه فيلقي ، .

<sup>(</sup>ه) ا: «الناس»..

1/730

بني إسرائيل من البهائم والدواب والطير والهوام والشجر ، بحبس المصر عن بني إسرائيل . فيزعمون ــ والله أعلم ــ أن إلياس قال : أيْ ربّ ، دعني أكبن ــ أنا الذي أدعو لهم به ، وأكن أنا الذي آتيهم بالفرج مما هم فيه من البلاء الذي أصابهم ، لعلهم أن يرجعوا وينزعوا (١) عما هم عليه من عبادة غيرك . قيل له نعم ، فجاء إلياس إلى بني إسرائيل ، فقال لهم : إنكم قد هلكم جهداً ، وهلكت البهائم والدوابّ والطير والهوام والشجر بخطاياكم ، وأنكم على باطل وغرور \_ أو كما قال لهم \_ فإن ْ كنتم تحبُّون أن تعلموا ذلك وتعلموا أن الله عليكم ساخط فيما أنتم عليه ، وأن الذي أدعوكم إليه الحق ، فاخرجُوا بأصنامكم هذه التي تعبدون وتزعمون أنها خير مما أدعوكم إليه ؛ فإن استجابت لكم فذلك كما تقولون ، وإن هي لم تفعل علمتم أنكم على باطل فنزعتم ، ودعوت الله ففر ج عنكم ما أنتم فيه من البلاء . قالوا : أنصفت ، فخرجوا بأوثامهم وما يتقربون به إلى الله من أحداثهم التي لا يرضى ، فدعوها فلم تستجب لهم ، ولم تفرَّج عنهم ما كانوا فيه من البلاء ، حتى عرفوا ما هم فيه (٢) من الضلالة والباطل، ثم قالوا لإلياس : يا إلياس ؛ إنا قد هلكنا ، فادع الله لنا ، فدعا لهم إلياس بالفرج مما هم فيه ، وأن يُستَّقَوا ، فخرجت سحابة مثل الترس بإذن الله على ظهر البحر، وهم ينظرون، ثم ترامى إليه السحاب، ثم أدجنت، ثم أرسل الله المطر فأغاثهم ، فحييت بلاد هم ، وفرج عنهم ما كانوا فيه من البلاء ، فلم ينزعوا ولم يرجعوا وأقاموا على أخبث ما كانوا عليه . فلما رأى ذلك إلياس من كفرهم دعا ربَّه أن يقبيضه إليه فيريحَه منهم، فقيل له – فيما يزعمون: انظر يوم كذا وكذا فاخرج فيه إلى بلد كذا وكذا ، فما جاءك من شيء فاركبه ولا تهبه ، فخرج إلياس ، وخرج معه اليسع بن أخطوب حتى إذا كان بالبلد الذي ذكر له في المكان الذي أمر به أقبل فرس من نار ، حتى وقف بين المكان الذي يديه فوثب عليه ، فانطلق به فناداه اليسع : يا إلياس ، يا إلياس ، ما تأمرني ؟ فكان آخر عهدهم به ، فكساه الله الريش وألبسه النور ، وقطع عنه لذة

<sup>(</sup>۱) ن : «ويقلعوا » .

<sup>(</sup>۲) كذا في ا ، ن ، وفي ط : «عليه».

المطعم ، والمشرب ، وطار في الملائكة ، فكان إنسيًّا مَلكيًّا أرضيًّا سمائيًّا (١).

ثم قام بعد إلياس بأمر بنى إسرائيل – فيما حدثنا ابن حُميد ، قال : حدثنا سلمة عن ابن إسحاق ، قال : كما ذكر لى عن وهب بن منبّه قال : ثم نبعًى فيهم – يعنى في بنى إسرائيل – بعده يعنى [ بعد] (٢) إلياس – اليسع ، فكان فيهم ما شاء الله أن يكون ، ثم قبضه الله إليه ، وخلفت فيهم الحُلوف ، وعظمت فيهم الحطايا ، وعندهم التابوت يتوارثونه كابراً عن كابر ، فيه السكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون ، فكانوا لا يلقاهم عدوً فيقد مون التابوت ويزحفون به معهم إلا هزم الله ذلك العدو .

والسكينة فيما ذكر ابن إسحاق عن وهب بن منبه عن بعض أهل العلم من بني إسرائيل رأس ُ هرة ميتة ، فإذا صر َخت في التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصر ، وجاءهم الفتح .

ثم خلف فيهم ملك يقال له إيلاف ، وكان الله قد بارك لهم فى جبلهم من إيليا ، لا يدخله عليهم عدو ، ولا يحتاجون معه إلى غيره ، فكان أحدهم و فيا يذكرون - يجمع التراب على الصخرة ، ثم ينبذ فيه الحب ، فيخرج الله له ما يأكل [منه] (٢) سنة (٣) وهو وعياله ، ويكون لأحدهم الزيتونة فيعتصر منها ما يأكل ؛ هو وعياله سنة (٣) ، فلما عظمت أحداثهم ، وتركوا عهد الله إليهم ، نزل (٤) بهم عدو فخرجوا إليه وأخرجوا التابوت كما كانوا يخرجونه ، ثم زحفوا به فتوتلوا حتى استدليب (٥) من أيديهم ، فأتى ملكهم إيلاف ، فأخبر أن التابوت قد أخد واستلب ، فمالت عنقه فمات كمداً عليه ، فمرج أمرهم بينهم (١) واختلف ووطئهم عدوهم حتى أصيب من أبنائهم ونسائهم ، فمكثوا على اضطراب من أمرهم ، واختلاف من أحوالهم يتمادون أحياناً في غيهم وضلالهم ، فسلط (٧) الله عليهم من ينتفم به منهم ، ويراجعون التوبة أحياناً فيكفيهم الله[عند

٠٤٥/١

<sup>(</sup>١) الحبر في التفسير ٢٣ : ٦٠ ( بولاق) (٢) من ن .

<sup>(</sup>٣) ا، والتفسير : «سنته» . (؛) ن : «نهض» . (ه) ا، ن: «استبي» .

<sup>(</sup>٦) التفسير: « فرج أمرهم عليهم » ، وابن الأثير : «واختل » .

<sup>(</sup> ٧ ) ! : « فيسلط » .

ذلك ](١) شر مـَن ْ بَـغـَاهم سوءًا ؛ حتى بعث الله فيهم طالوت ملكـًا ، وردًّ عليهم تابوت الميثاق(٢) .

\* \* \*

وكانت مدة ما بين وفاة يوشع بن نون ــ التي كان أمر بني إسرائيل في بعضها إلى القضاة منهم والساسة، وفي بعضها إلى غيرهم ممن يقنهرهم فيتمالك عليهم من غيرهم إلى أن ثبت الملك فيهم ، ورجعت النبوة اليهم بشمويل بن بالى \_ أربعمائة سنة وستين سنة . فكان أول من سُلِّط عليهم فيا قيل رجل من نسل لوط ، يقال له :كوشان ، فقهرهم وأذلهم ثمانيَ سنين ، ثم تنقـّذهم (٣) ، ١٦/١، من يده أخ لكالب الأصغر يقال له عتنيل (٤) بن فيس فقام بأمرهم فيا قيل -أربعين سنة، سُلَّط عليهم ملك يقال له جعلون (٥) فملكهم ثماني عشرة سنة، ثم تنقدهم منه ـ فيا قيل ـ رجل من سبط بنيامين يقال له أهود بن جيرا (٦) الأشل اليمني ، فقام بأمرهم ثمانين سنة ، ثم سلط عليهم ملك من الكنعانيين يقال له يا فين (٧) ، فلكهم عشرين سنة ، ثم تنقدهم له فيا قيل امرأة نبية من أنبيائهم يقال لها دبورا (١٨) فدبر أمرهم - فيما قيل - رجل من قيبلها يقال له باراق أربعين سنة، ثم سُلط عليهم قوم (٩) من نسل لوط كانت منازلهم في تخوم الحجاز فلكوهم سبع سنين ، ثم تنقدهم منهم رجل من ولد نفثالي بن يعقوب يقال له جدعون بن يواش(١٠)، فدبر أمرهم أربعين سنة، ثم دبر أمرهم من بعد جدعون ابنه أبيملك (١١) بن جدعون ثلاث سنين ، تم دبرهم من بعد أبيملك تولغ بن فوا بن خال أبيملك . وقيل إنه ابن عمه ــ ثلاثا وعشرين سنة ، ثم دبر

(٣٠)

<sup>(</sup>١) من ا (٢) الخبر في التفسير ٥ : ٢٩٥، ٢٩٦

<sup>(</sup>٣) ا: «انتقذهم» . (٤) ا: «عتبيل» . (٣)

<sup>(</sup> o ) ط : «عجلون » ، وما أثبته من ا

<sup>(</sup>٦) ا : «أعور بن حنا» .

<sup>(</sup>٧) ا، ن: «ياقيس».

<sup>(</sup> ۸ ) ۱ ، س ، وفی ح : « دیوار » .

<sup>(</sup> ٩ ) س : « أهل » <sup>-</sup>، ن : « ولد » .

<sup>(</sup>۱۰) ۱ ، ن : «برانس » .

<sup>(</sup>۱۱) ا، ن: «أينمك».

أمرهم بعد تولغ رجل من بني إسرائيل يقال له: ياثير (١) اثنتين وعشرين سنة ، ثم ملكهم بنو عمون ، وهم قوم من أهل فلسطين ثماني عشرة سنة ، ثم قام بأمرهم رجل منهم يقال له يفتح ست سنين ، ثم دبرهم من بعده يجشون (٢) ، وهو رَجل من بني إسرائيل سبع سنين ، ثم دبرهم بعده ألون عشر سنين ، ثم من بعده كيرون (٣) ـــ ويسميه بعضهم عكرون ـــ ثمانى سنين ، ثم قهرهم أهل فلسطين وملوكهم أربعين سنة ، ثم وليهم شمسون وهو من بي إسرائيل عشرين سنة ، ثم بقُّوا بغير رئيس ولا مدبتر لأمرهم بعد شمسون – فيا قيل – عشر سنين ، ثم دبر أمرهم بعد ذلك عالى الكاهن ، وفي أيامه غلب أهل غزّة وعسقلان على تابوت الميثاق ، فلما مضى من وقت قيامه بأمرهم أربعين سنة ، بعث سمويل نبيا فدبر شمويل (١) أمرهم له في ذكر عشر سنين. ثم سألوا شمويل حين

نالهم بالذل والهوان بمعصيتهم ربهم أعداؤهم، أن يبعث لهم ملكًا بجاهدون معه

في سبيل الله ، فقال لهم شمويل ما قد قص ّ الله في كتابه العزيز .

<sup>(</sup>١) ١: «يابين » ، ن : «يانين » .

<sup>(</sup>٢) ١، «يخشون».

<sup>(</sup>٣) ا : «ليزون».

<sup>(</sup>٤) أ : « سمويل » . ، وهو في كل مرة يرد اسمه فها كذلك .

# ذكرخبر شمويل بن بالى بن علقمة بن يرخام بن اليهو ابن تهو بن صوف ، وطالوت وجالوت

كان من خبر شمويل بن بالى أن بنى إسرائيل لما طال عليهم البلاء ، وأذلتهم الملوك من غيرهم، ووطئت بلادهم ، وقتلوا رجالهم ، وسبوا ذراريهم، وغلبوهم (١) على التابوت الذى فيه السكينة والبقية (٢) مما ترك آل موسى وآل هارون ، وبه كانوا ينصرون إذا لقوا العدو ، ورغبوا (٣) إلى الله عز وجل في أن يبعث لهم نبياً يقيم أمرهم .

فحد شي موسى بن هارون الهمداني ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط عن السد ي ، في خبر ذكره عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس — وعن مرة عن ابن مسعود — وعن ناس من أصحاب رسول الله عليه وسلم : كانت بنو إسرائيل يقاتلون العمالقة ، وكان ملك العمالقة ، وكان ملك العمالقة جالوت ، وأنهم ظهروا على بني إسرائيل فضربوا عليهم الجزية ، وأخذوا توراتهم ، فكانت بنو إسرائيل يسألون الله أن يبعث لهم نبيلًا يقاتلون معه ، وكان سبط فكانت بنو إسرائيل يسألون الله أن يبعث لهم نبيلًا فأخذوها فحبسوها في بيت ، ولمبة أن تلد جارية فتبد له بغلام ، لما ترى من رغبة بني إسرائيل في ولدها ، فجعلت المرأة تدعو الله أن يرزقها غلامًا ، فولدت غلامًا فسمته سمعون ( ، ) ، فجعلت المرأة تدعو الله أن يرزقها غلامًا ، فولدت غلامًا فسمته سمعون ( ، ) ، نقول : الله سمع دعائي . فكبر الغلام ، فأسلمته يتعلم التوراة في بيت المقدس ، وتبنيًا ، فالما بلغ الغلام أن يبعثه الله نبييًا ، أتاه وكفيله شيخ من علمائهم ، وتبنيّاه ، فلما بلغ الغلام أن يبعثه الله نبييًا ، أتاه ، جبريل والغلام نائم إلى جنب الشيخ ، وكان لا يأمن ( ) عليه أحداً غيره فدعاه بلحن الشيخ : يا شمويل ، فقام الغلام فزعًا إلى الشيخ ، فقال : يا أبتاه ، بلحن الشيخ : يا شمويل ، فقام الغلام فزعًا إلى الشيخ ، فقال : يا أبتاه ، بلحن الشيخ : يا شمويل ، فقام الغلام فزعًا إلى الشيخ ، فقال : يا أبتاه ، بلحن الشيخ : يا شمويل ، فقام الغلام فزعًا إلى الشيخ ، فقال : يا أبتاه ، بلحن الشيخ : يا شمويل ، فقام الغلام فزعًا إلى الشيخ ، فقال : يا أبتاه ،

<sup>(</sup>۱) س ، ن : « وغلبوا » .

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ، ح ، س ، وفي ط : « بقية » .

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، ح ، وفي ط : « رغبوا » .

<sup>( ؛ )</sup> كذا في ا ، ح ، س ، وفي ط : «شمعون » .

<sup>(</sup> ه ) كذا في ا ، وفي ط : « لا يتمن »

دعوتنى! فكره الشيخ أن يقول: لا فيفزع الغلام، فقال: يا بنى ، ارجع فنم، فرجع الغلام فنام. ثم دعاه الثانية فلباه (١) الغلام أيضًا، فقال: دعوتنى! فقال ارجع فنم، فإن دعوتك الثالثة فلا تجبى، فاما كانت الثالثة ظهر له جبرئيل عليه السلام فقال: اذهب إلى قومك فبلنغهم رسالة ربك، فإن الله قد بعثك فيهم نبينًا. فلما أتاهم كذبوه وقالوا: استعجلت بالنبوة ولم يألك (٢) وقالوا: إن كنت صادقًا فابعث لنا ملكًا يقاتل في سبيل الله، آية من نبوتك، قال لهم سمعون: عسى إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا (٣).

قالوا وما لناألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا بأداء الجزية ، فدعا الله فأتى بعصاً ، تكون مقداراً على طول الرجل الذي يُبعث فيهم ملكاً ، فقال: إن صاحبكم يكون طوله طول هذه العصا ، فقاسوا أنفستهم بها ، فلم يكونوا مثلتها ، وكان طالوت رجلاً سقاء يستقبي على حمار له ، فضل حماره ، فانطلق يطلبه في الطريق ، فلما رأوه دعوه فقاسوه بها فكان مثلها ؛ وقال لم نبيهم: ﴿ إِنَّ الله قَدْ بَعَثَ لَكُم مُ طَالُوت مَلِكاً ﴿ أَنَ قال القوم : ما كنت فلم نبيهم: ﴿ إِنَّ الله قَدْ بَعَثُ لَكُم مُ طَالُوت مَلِكاً ﴾ فقال الذي : ﴿ إِنَّ الله قَدْ بَعَثُ الله فنتبعه لذلك ، فقال الذي : ﴿ إِنَّ الله الله الله فنتبعه لذلك ، فقال الذي : ﴿ إِنَّ الله الله مَن سَبِّط المملكة ، وليس هو من سبيط المملكة ، ولم يؤت أيضاً سعة من المال فنتبعه لذلك ، فقال الذي : ﴿ إِنَّ الله والْحِسْم ﴾ (١٠ ) ، فقالوا : فإن كنت صادقاً فأتنا بآية أن هذا مليك ، قال : ﴿ إِنَّ آلَهُ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيكُمُ وَ بَقِيّة رَبِمًا تَرَكُ آلُ مُوسَى وآلُ هَارُونَ ﴾ (٥٠ ) والسكينة طسست من ذهب يُغسل فيها قلوب الأنبياء، أعطاها الله موسى ، ورُضاضة الألواح - فيا بلغنا - من درّ وياقوت وزبرجد، وأما البقية فإنها عصا موسى ورُضاضة الألواح ، فأصبح التابوت وما فيه في دار ولقية في ما المقية فإنها عصا موسى ورُضاضة الألواح ، فأصبح التابوت وما فيه في دار

۰۰./۱

<sup>(</sup>١) ط: «فأتاه» ، وما أثبته من ١.

<sup>(</sup>٢) كذا في ا والتفسير ، وفي ط: « ولم نبالك » .

<sup>(</sup>٣) إلى هنا ينتهي الحبر في التفسير ٥ : ٢٩٨ ، ٢٩٩ .

<sup>(؛)</sup> سورة البقرة : ٢٤٧ ، والحبر في التفسير ه : ٣١٩ . (٥) سورة البقرة : ٢٤٨ .

طالوت ، فآمنوا بنبوّة سمعون ، وسلّموا الملك لطالوت .

حدثنا القاسم ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثنى حجاج ، عن ابن جريج ، قال : قال ابن عباس : جاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السهاء والأرض ، وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت .

حدثنى يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد : نزلت الملائكة بالتابوت نهاراً ينظرون إليه عياناً ، حتى وضعوه بين أظهرهم ، قال : فأقرُّوا غير راضين ، وخرجوا ساخطين .

ربجع الحديث إلى حديث السدى . فخرجوا معه وهم ثمانون ألفًا ، وكان جالوت من أعظم الناس وأشد هم بأسًا ، يخرج (١) يسير بين يدى الجند ، ولا يجتمع إليه أصحابه حتى يهزم هو من لنى ، فلما خرجوا قال لهم طالوت : ﴿ إِنَّ اللهَ مُبتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنهُ فَلَيْسَ مِنّى وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ وَإِنَّهُ مِنْ يَعْمَهُ مَنْ مَنْ مَن وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ وَإِنَّهُ مِنْ يَعْمَهُ مَن الله مَن وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ وَإِنَّهُ مِنْ يَعْمَد معه وَإِنَّهُ مِنْ فَلَقًا ، فمن شرب منه عطيش ، ومن لم منهم أربعة آلاف ورجع ستة وسبعون ألفًا ، فمن شرب منه عطيش ، ومن لم يشرب منه إلا غرفة روى ، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه ، فنظروا إلى ١/١٥٠ جالوت رجعوا أيضًا وقالوا: ﴿ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودهِ وَالذَين يستيقنون ﴿ كَمْ مِنْ فِئَةَ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً وَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً وَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِئَةً وَلِيلَةً وَلِيلَةً عَلَبَتْ فِئَةً وَلِيلَةً وَلِيلَةً عَلَبَتْ فِئَةً وَلِيلَةً وَلَيلَةً وَلَيلَةً وَلَيلَةً وَلِيلَةً وَلَيلَةً وَلَيلَةً عَلَبَتْ فِئَةً وَلِيلَةً وَلِيلَةً وَلَيلَةً وَلَيلَةً وَلِيلَةً وَلَيلَةً وَلَيلَةً وَلِيلَةً وَلَيلَةً وَلَا يلَهُ وَلَا لَكُ وَجَعَ عَلَا أَلَونَ ، وخلص فَى ثَلْمَائَة وتسعة (٣) عشر عدة أهل بدر .

حدثنى المثنتى، قال ، حدثنا إسحاق بن الحجاج ، قال : حدثنا إسماعيل ابن عبد الكريم ، قال : حدثنى عبد الصمد بن معقل : أنه سمع وهب بن منبه يقول : كان لعيلى الذى ربى شمويل ابنان شابان ، أحدثا فى القُرْبان

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : « فخرج » .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٣) في ١، : «بضعة».

· شيئًا لم يكن فيه كان مسوَّط القرُّر بان الذي كانوا يسوطونه به كلاَّبَيُّن ، فما أخرجا كان للكاهن الذي يتسرُوطه ، فجعله ابناه كلاليب ، وكانا إذا جاءت النساء يصلِّين في القدس يتشبثان بهن . فبيها أشمويل نائم قبل البيت الذي كان ينام فيه عيلي إذ سمع صوتًا يقول: أشمويل! فوثب إلى عيلي فقال: لبيك، فقال : مالك دعوتني ؟ قال : لا! ارجع ، فنم . فنام ، ثم سمع صوتًا آخر يقول : أشمويل! فوثب إلى عيلى أيضاً ، فقال : لبيك ؛ مالك دعوتني ؟ فقال : لم أفعل ، ارجع فنم ، فإن سمعت شيئًا فقل: «لبيك» مكانك ، « مرْني فافعل »، فرجع فنام فسمع صوراً أيضاً يقول: أشمويل، فقال: لبيك، أنا هذا فمرنى أفعل، قال : انطلق إلى عيلى ، فقل له : منعه حبّ الولد من أن يزجر ابنيه أن يرحدثا في قدسي وقُرباني ، وأن يَعصياني ، فلأنزعن منه الكهانة ومن ولده ، ولأهلكنه وإياهما ، فلما أصبح سأله عيلي فأخبره ، ففرع لذلك فزعًا شديداً ، فسار إليهم عدوًّ ممن حوله فأمر ابنيه أن يخرجا بالناس ويقاتلا ذلك العدو ، فخرجا وأحرجا معهم التابوت الذي فيه الألواح وعصا موسى لينتصروا به(١). فلما تهيئوا للقتال هم وعدوهم جعل عيلي يتوقع الحبر : ماذا صنعوا ؟ فجاءه رجل يخبره (٢) وهو قاعد على كرسيه : أنَّ ابنَّيك قد قتلا ، وأن الناس قد انهزموا ، قال : فما فعل التابوت ؟ قال : ذهب به العدو قال فشيهتي ووقع على قفاه من كرسيه فمات ، وذهب الذين سَبَوُ التابوت حتى وضعوه في بيت آلهتهم ، ولهم صنم يعبدونه ، فوضعوه تحت الصنم والصنم من فوقه ، فأصبح من الغد الصنم تحته ، وهو فوق الصنم ، ثم أخذوه فوضعوه فوقه ، وسمَّروا قدميه في التابوت ، فأصبح من الغد قد قطيعت يد الصنم ورجلاه ، وأصبح ملق تحت التابوت ، فقال بعضهم لبعض : أليس (٣) قد علمتم أن إله بني إسرائيل لايقوم له شيء! فأخرجوه من بيت آلهتكم . فأخرجوا التابوت فوضعوه في ناحية من قريتهم ، فأخذ أهل تلك الناحية التي وضعوا فيها التابوت وَجعٌ في أعناقهم ، فقالوا : ما هذا ؟ فقالت لهم جارية كانت عندهم من سنى بنى إسرائيل : لا تزالون

 <sup>(</sup>١) س : «بها» ، التفسير : «لينصروا به» .

<sup>(</sup> ٢ ) لن: «فخيره».

<sup>(</sup>٣) ن: «ألستم».

تروْن ما تكرهون! ما كان هذا التابوت فيكم ، فأخرجوه من قريتكم . قالوا: ٣/١٠٠ كذبت ، قالت : إن آية ذلك أن تأتوا ببقرتيس ، لهما أولاد لم يوضع عليهما نير" قط" ، ثم تضعوا وراءهما العجل ، ثم تضعوا التابوت على العجل وتسيّروهما وتحبسوا أولادهما ، فإنهما تنطلقان به مذعنتين ، حتى إذا خرجتا من أرضكم ووقعتا فى أدنى أرض بني إسرائيل كسرتا نيسَرهما ، وأقبلتا إلى أولادهما ، ففعلوا ذلك ، فلما خرجتا من أرضهم ، ووقعتا (١١)في أدنى أرض بني إسرائيل ، كسرتا نيرهما وأقبلتا إلى أولادهما ، ووضعتاه في حربة فيها حصاد من بني إسرائيل ، ففزع إليه بنو إسرائيل ، وأقبلوا إليه فجعل لا يدنو منه (٢) أحد إلامات ، فقال لهم نبيهم أشمويل اعترضوا (٣) ، فمن آنس من نفسه قوة فايدن منه ، فعرضوا عليه الناس ، فلم يقيدر أحد على أن يدنو منه ؛ إلا رجلان من بني إسرائيل ، أذ ن لهما بأن يحملاه إلى بيت أمهما ، وهي أرملة ، فكان في بيت أمهما ، حتى مكاك طالوت ، فصلُح أمر بني إسرائيل مع أشمويل(1). فقالت بنو إسرائيل: لأشمويل: ابعث لنا ملكًا يقاتل في سبيل الله ، قال: قد كفاكم الله القتال ، قالوا إنا نتخوَّفُ مَن ْ حوانا ، فيكون لنا ملك نفزع إليه ، فأوحى الله إلى أشمويل : أن ابعث لهم طالوت ملكاً وادهُنه بدهن القدس ، فضلت حمر لأني طالوت ، فأرسله وغلاما له يطلبانها فجاءا إلى أشمويل يسألانه عنها ، فقال إنّ الله قد بعثك. ملكاً على بني إسرائيل ، ١١٥٥٠ قال : أنا ! قال : نعم ، قال أو ما علمت أن سبطى أدنى أسباط بني إسرائيل! قال: بلي ، قال. أفا علمت أن قبيلتي أدنى قبائل سبطي! قال: بلى، قال: أما علمت أن بيتي أدنى بيوت قبيلتي ؟ قال: بلى، قال: فبأية آية ؟ قال : بآية أنك ترجع وقد وجد أبوك حُمرَه ، وإذا كنت في مكان كذا وكذا نزل عليك الوحى فدهنه بدُهن القدس، وقال لبني إسرائيل: ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَمَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَتَحَنُّ أَحَقُّ

<sup>(</sup>۱) ن : «ووضعتاه».

<sup>(</sup> Y ) ن : « إليه » .

<sup>(</sup>٣) كذا في ا ، ن والتفسير ، وفي ط : «أعرضوا » ـ

<sup>(</sup>٤) إلى هنا ، الحبر في التفسير ، : ٣١٨ – ٣٢٠ .

بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَمَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْمِلْمِ وَالْجِسْمِ ﴾(١).

رجع الحديث إلى حديث السدى . ﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوت وَجُنُودهِ قَالُوا رَ بُّنَا أَفْر غَعَلَيْنَا صَبْرًا ﴾ (٢) فعبر يومئذ أبو داود فيمن عبر في ثلاثة عشر ابناً له ، وكان داود أصغَر بنيه وإنه أتاه ذات يوم فقال : يا أبتاه ، ما أرمى بقذ افتي شيئًا إلا صرعته ، قال : أبشر يا بني ، إن الله قد جعل رزقك في أسداً رابضًا فركبت عليه وأحدت بأذنيه فلم يهجبي ، فقال : أبشر يا بيي ، فإن هذا خير ً يعطيكه الله ، ثم أتاه يوماً آخر ، فقال : يا أبتاه إني لأمشى بين الجبال فأسبِّح فلا يبقى جبل إلا سبِّح معى ، فقال : أبشر يا بنى ، فإن ١/٥٥٥ هذا خيرٌ أعطاكه اللهـ وكان داود راعيًا، وكان أبوه خلُّفه يأتى إلى أبيه وإلى إخوته بالطعام ـ فأتى النبي عليه السلام بقرن فيه دُهن وتــنور من حديد، فبعث به إلى طالوت ، قال : إن صاحبكم الذي يقتل جالوت يوضع هذا القرن على رأسه ، فيغلى حتى يدّ هن منه ولا يسيل على وجهه ، ويكون على رأسه كهيئة الإكليل ، ويدخل في هذا التنور فيملأه . فدعا طالوت بني إسرائيل، فجر بهم به فلم يوافقه منهم أحد ، فلما فرَغوا قال طالوت لأبي داود : هلَ ، بقى لك ولد لم يشهدنا ؟ قال : نعم ، بنى ابنى داود ، وهو يأتينا بطعام ، فلما أتاه داود مرَّ في الطريق مثلاثة أحجار فكلَّمنه وقلن له : خذنا يا داود تقتل بنا جالوت ، قال : فأخذهن وجعلهن في مخلاته ، وكان طالوت قد قال : مَـن ْ قتل جالوت زوّجته ابنتي ، وأجربت خاتمه في ملكي ، فلما جاء داود وضعوا القرن على رأسه ، فعُلْمَى حتى ادَّ هن منه ولبس التنور فملأه ، وكان رجلا مسقاما مصفاراً ، ولم يلبسه أحد إلا تقلقل فيه ، فلما لبيسه داود تضايق التنَّور عليه حتى تنقيض، ثم مشى إلى جالوت، وكان جالوت من أجْسَم الناس وأشدُّهم،

(١) سورة البقرة : ٢٤٧ ، والحبر في التفسير ٥ : ٣٠٨ ، ٣٠٩

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٢٥٠.

فلمَّا نظر إلى داود قُدُفَ في قلبه الرعب منه ، فقال له : يا فتي ، ارجع فإني أرحمك أن أقتلك ، فقال داود : لا بل أنا أقتلك . فأخرج الحجارة فوضعها في القَـذَّافة ، كلَّما رفع منها حجرا سمَّاه ، فقال : هذا باسم أبي إبراهيم ، والثاني باسم أبي إسحاق ، والثالث باسم أبي إسرائيل ، ثم أدار القذ افة فعادت الأحجار حجراً واحداً ، ثم أرسله فصك "به بين عيني جالوت فمَنقَبَتْ رأسه . ثم قتلته؛ فلم تزل تقتل كلّ إنسان تصيبه تنفذ فيه ، حتى لم يكن بحيالها أحد ، ١/١٠٠ فهزموهم عند ذلك ، وقتل داود جالوت ، ورجع طالوت فأنكح داود ابنته ،وأجرى خاتَـمه في ملكه ، فمال الناس إلى داود وأحبُّوه .

> فلما رأى ذلك طالوت وجلًد في نفسه وحسده ، وأراد قتلله : فعلم داود أنه يريده بذلك (١)، فسجتَّى (١)له زقَّ خمر في مضجعه ، فدخل طالوت إلى منام داود وقد هرب داود، فضرب الزق" ضربة فخرقه، فسالت (٣) الحمر منه، فوقعت قطرة من خمر (٤) في فيه ، فقال : يرحم الله داود ، ما كان أكثر شرَّبه للخسر! تُم إِن داود أتاه من القابلة في بيته وهو نائم، فوضع سهمين عند رأسه ، وعند رجليه وعن يمينه وعن شاله سهمين سهمين، ثم نزل. فاسا استيقظ طالوت بصُر بالسهام فعرفها فقال: يرحم الله داود، هو خير " منتّى، ظفرت به فقتلته (\*) وظَّفُر بي فكفّ عنى ! ثم إنه ركب يومًا فوجده مُ يمشي في البرّية ، وطالوت على فرس ، فقال طالوت : اليوم أقتلُ داود – وكان داود إذا فزع لم يدرك – فركمض على أثره طالوت، ففزع داود، فاشتد فدخل غاراً ، فأوحى الله إلى العنكبوت فضربت عليه بيتًا ، فلما انتهى طالوت على الغار نظر إلى بناء العنكبوت ، فقال : لو كان دخل ها هنا لحرّق بيت العنكبوت، فخيتًل إليه فتركه .

وطعن العلماء على طالوت في شأن داود، فجعل طالوت لاينهاه أحد "عن داود ٧/١٥٥ إلا قتله، وأغراه الله بالعلماء يقتلهم، فلم يكن يقدر في بني إسرائيل على عالم يُطيق قتله إلا قتله ، حتى أينَ بامرأة تعلم اسم الله الأعظم، فأمر الخبَّاز (١) أن يقتلها ،

<sup>(</sup>١) س : «يريد ذلك» . (٢) سجى الشيء : غطاه .

<sup>(</sup>٣) في ا ، ح : « فسال » والخمر تذكر وتؤنث .

<sup>( ؛ )</sup> ط: «الحمر » ، وما أثبته عن ا ، ح ، س .

<sup>(</sup> ه ) كذا فىالأصول، وفى ابن الأثير : « فأردت قتله». (٦) كذا في ا، وفي ط: « الجبار».

فرحمها الخباز، وقال : لعلنا نحتاج إلى عالم. فتركها ، فوقع في قلب طالوت التوبة وندم ، وأقبل على البكاء حتى رحمه الناس ، وكان كل ليلة يخرج إلى القبور فيبكى ، وينادى : أنشد الله عبداً علم أن لى توبة ً إلا أخبرنى بها ! فلما أكثر(١)عليهم [لياليي](٢)ناداه مناد من القُبور: أن يا طالوت ، أما ترضي أن قتلتمنا أحياء حتى تؤذينا أمواتًا! فازداد بكاء وحزنًا ، فرحمه الحباز فكلمه فقال : مالك ؟ فقال : هل تعلم لى فى الأرض عالمًا أسأله : هل لى من توبة ؟ فقال له الخباز : هل تدرى ما مثلُّك ؟ إنما مثلُّك مثل مليك نزل قرية عشاء فصاح الديك ، فتطيّر منه ، فقال : لا تتركوا في القرية ديكًا إلا ذبحتموه ، فلما أراد أن ينام قال: إذا صاح الديك فأيقظونا حتى نُدُ ليج (٣) ، فقالوا له: وهل تركتَ ديكًا يُسمع صوته ! ولكن هل تركتَ عالمًا في الأرض ! فازداد حزناً وبكاء ، فلما رأى الحباز منه الجد" ، قال : أرأيتُك إن دللتك على عالم لعلك أن تقتله! قال: لا ، فتوثق عليه الخباز ، فأخبره أن المرأة العالمة عنده ، قال: انطليق بي إليها أسألها هل لى من توبة ؟ وكان إنما يعلم ذلك الاسم أهل بيت ؟ إذا فَنيتَ رجالهم علمت النساء ، فقال : إنها إن رأتكُ غُشيي عليها ، وفزعتُ منك ، فلما بلغ الباب خلَّفه خلفه ، ثم دخل عليها الخباز ، فقال لها : ألستُ أعظم الناس منَّة عليك؟ أنجيتك من القتل ، وآويتك عندى. قالت: بلي ، قال أ: فإن لى إليك حاجة ، هذا طالوت يسألك : هل له من توبة ؟ فغشي عليها من الفَرَق ، فقال لها: إنه لا يريد قتلك ، ولكِّن يسألك : هل له من توبة ؟ قالت : لا ، والله ما أعلم لطالوت توبة ً ، ولكن ْ هل تعلمون مكان قبر نبي ؟ قالوا: نعم ، هذا قبر يوشع بن نون ، فانطلقت وهما معها إليه ، فلاعت ، فخرج يوشع بن نون ينفض أرأسه من التراب ، فلما نظر إليهم ثلاثتهم قال : ما لكم؟ أقامت القيامة ؟ قالت : لا ، ولكن طالوت يسألك : هل له من توبة ؟ قال يوشع : ما أعلم لطالوت من توبة إلا أن يتخلّى من ملكه ، ويخرج هو وولده فيقاتلون (٤) بين يديه في سببل الله، حتى إذا قُترِلوا شدٌّ هو فقـُتل؛ فعسى أن يكون

۰۰۸/۱

<sup>(</sup>۱) ح ، س : « کثر » . (۲) تکلة من ا ، ج ، س

<sup>(</sup>٣) ألإدلاج هنا : السير آخر الليل .

<sup>(</sup>٤) ن: «يقاتلون».

ذلك له توبة ، ثم سقط ميتاً في القبر .

ورجع طالوت أحزن ما كان ؛ رهبة (١) ألا يتابعه ولده ، فبكى حتى سقطت أشفار عينيه ، ونحل جسمه ، فدخل عليه بنوه وهم ثلاثة عشر رجلا فكلسموه وسألوه عن حاله ، فأخبرهم خبره ، وما قيل له في توبته ، فسألهم أن يغزوا معه ، فشد وا بين يديه حتى قتلوا ، ثم شد بعدهم هو ١/٥٥٥ فقتل ، وملك داود بعد ذلك ، وجعله الله نبينًا ، فذلك قوله عز وجل : ﴿ وَآتَاهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالْحُلَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّاللَّهُ وَالَّهُ وَالَّالِلَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُولَ

واسم طالوت بالسريانية شاول بن قيس بن أبيال (1) بن ضرار بن محرت (1) بن أيش (1) بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (1) .

وقال ابن إسحاق : كان النبيّ الذي بعث لطالوت من قبره حتى أخبره بتوبته اليسع بن أخطوب ؛ حدثنا بذلك ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق .

وزعم أهل التوراة أن مدة ملك طالوت من أولها إلى أن قتل في الحرب مع ولده كانت أربعين سنة .

<sup>(</sup>١) ١، س: «قطرهبة».

<sup>(</sup>۲) ن : «أنيال» .

<sup>(</sup>٣) ا والتفسير : « يحرب » .

<sup>(</sup> ٤ ) التفسير : « آيس » .

<sup>(</sup>ه) التفسير ه: ٣٠٨

ذكر خبر داود بن إيشى بن عويد بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عمى نادب بن رام بن حصرون بن فارص بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم

وكان داود عليه السلام (١) في حدثنا ابن حميد ، قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق ، عن بعض أهل العلم ، عن وهب بن منبيّه - قصيراً أزرق قليل الشعر ، طاهر القلب نقييّه .

1 . 10

<sup>(</sup>۱) ا : « وكان داود رجلا » . (۲) سورة البقرة 727 - 727 .

<sup>(</sup>٣) السوارى : الأعمدة ، جمع سارية . ( ؛ ) تكلة من ا والتفسير ، والبارع : الذى يفوق أصحابه فى العلم وغيره . ( ٥ ) أراح الذم : ردها إلى مراحها .

يرحم البهائم ، فهو بالناس أرحم! قال : فوضع القرن على رأسه ففاض (١) .

حدثني المثني ، قال : حدثنا إسحاق ، قال ، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال : حدثني عبد الصمد بن معقبل، عن وهب بن منبَّه قال : 1/110 لما سلَّمت بنو إسرائيل المُلك لطالوت ، أوحى الله إلى نبي إسرائيل: أن قل لطالوت: فلمُ يغزُ أهل مدين ، فلا(٢) يترك فيها حيًّا إلا قتله ، فإني سأظهرُه عليهم ، فخرج بالناس حتى أتى مدين َ ، فقتل مَن ْ كان فيها ، إلا ملكَمَهم فإنه أسرَه ، وساق مواشيكهم ، فأوحى الله إلى أشمويل : ألاّ تعجبُ من طالوت إذ أمرتُه بأمرى فاختل "(٣) فيه ، فجاء بملكهم أسيراً ، وساق مواشيتهم ! فالقه فقل له : لأنزعن الملك من بيته ، ثم لا يعود فيه إلى يوم القيامة ، فإنى إنما أكرِم مَن أطاعني ، وأهينُ مَن هان عليه أمرى . فلقيهَ فقال له : ما صنعت ! لم َ جئتَ بملكهم أسيراً ، ولم سقت مواشيهم ؟ قال : إنما سقت المواشي َ لأقرّبها(١) ، قال له أشمويل: إن الله قد نزع من بيتك المُلك ثُم لا يعود فيه إلى يوم القيامة ، فأوحى الله إلى أشمويل : انطلق إلى إيشى فيعرض عليك بنيه ، فادهدُن الذي آمرك بد هن القدس ، يكنُن ملكًا على بني إسرائيل . فانطلق حتى أتى إيشي ، فقال : اعرِض على بنيك ، فدعا إيشي أكبرَ ولده ، فأقبل رجل جسيم حسَن ُ المنظر ، فلما نظر إليه أشمويل أعجبه ، فقال : الحمد لله ، إن الله بصير بالعباد ! فأوحى الله إليه : إن عينيك تُبصران ما ظهر ، وإنى أطلع على ما في القلوب، ليس بهذا! فقال: ليس بهذا ، اعرض على غيره . فعرض عليه ستة ، في كل خلك يقول: ليس بهذا ، اعرض على غيره ، فقال : هل لك من ولد غيرهم ؟ فقال : بلى(°) ، لى غلام أمغر (٦) وهو راع في الغيم. قال : أرسيل إليه، فلما أن جاء (٦٢/١° داود ، جاء غلام أمغر ؛ فدهنه بدُّهن القدس ، وقال لأبيه : اكتم هذا ،

<sup>(</sup>١) الخبر في التفسير ٥ : ٣٦٦ – ٣٦٧ على وجه أطول .

<sup>(</sup> ٢ ) ح، س: « ولا يترك » . ( ٣ ) اختل، من الختل وهو الفساد ، وفي ا : « فاختار » .

<sup>( ؛ )</sup> لَأَقْرَبُهَا ، أَى لأجعلها قرباناً .

<sup>(</sup>ه) ح: «بتی لی».

<sup>(</sup>٦) الأمغر : الأحمر الشعر والحلد .

فإن طالوت لو يطلع عليه قتله . فسار جالوت فى قومه إلى بنى إسرائيل فعسكر ، وسار طالوت ببنى إسرائيل وعسكر ، وتهيئوا للقتال ، فأرسل جالوت إلى طالوت : ليم يُقتل قومى وقوملُك ؟ ابرُز لى ، أو أبرز لى من شئت ، فإن قتلتُك كان الملك لى ، وإن قتلتنى كان الملك لك . فأرسل طالوت فى عسكره صائحًا : من يبرز لجالوت! ثم ذكر قصة طالوت وجالوت وقتل داود إياه ، وما كان من طالوت إلى داود إلى .

\* \* \*

قال أبو بعفر : وفى هذا الحبر بيان أن داود قد كان الله حوّل الملك له قبل قتله ، وقبل أن يكون من طالوت إليه ما كان من محاولته قتله ، وأما ساثر من روينا عنه قولا فى ذلك ، فإنهم قالوا : إنما مكك داود بعد ما قتيل طالوت وولده .

وقد حدثنا أبن حميد ، قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق – فيما ذكر لى بعض أهل العلم – عن وهب بن منبته قال : لما قتل داود عالوت ، وأقبل الناس على والمزم مجند و الناس : قتل داود جالوت وخلع طالوت ، وأقبل الناس على داود مكانه حتى لم يسمع لطالوت بذكر .

قال: ولما اجتمعت بنو إسرائيل على داود أنزل الله عليه الزّبور ، وعلّمه صنعة الحديد ، وألانمه له ، وأمر الحبال والطير أن يسبّحن معه إذا سبتح ، ولم يعط الله — فيما يذكرون — أحداً من خلقه مثل صوته ، كان إذا قرأ الزبور — فيما يذكرون — ترنوله الوحوش (٢) حتى يؤخذ بأعناقها ، وإنها لرّم صيخة تسمع لصوته ، وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط والصنوج (٣) إلا على أصناف صوته ، وكان شديد الاجتهاد ، دائب العبادة ، كثير البكاء ، وكان كما وصفه الله عز وجل لنبيه محمد عليه السلام فقال : ﴿ وَاذْ كُرُ عَبْدَنَا دَاوُدَ

(١) الحبر وبقيته في التفسير ه : ٣٥٩ – ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ، ن ، وفي ط : « الوحش » .

<sup>(</sup>٣) المزامير : جمع مزمار ؛ وهو ما يزمر به . والبرابط : جمع بربط ؛ وهو العود . والصنوج : جمع صنج ؛ وهو آلة بأوتار يضرب بها .

ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابِ \* إِنَّا سَخَرْ نَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ } (١)، يعني بذلك ذا القوة .

وقد حدثنا بشر بن معاذ ، قال ، حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد، عن قتادة : ﴿ وَاذْ كُرُ عَبْدُنا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنّهُ أُوَّابُ ﴾ ، قال : أعطبي قوة في العبادة ، وفقها في الإسلام . وقد ذُكر (٢) لناأن داود عليه السلام كان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر (٣) . وكان يحرسه – فيا ذكر – في كل يوم وليلة أربعة ألاف .

حدثنى محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن المفضّل ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى ، فى قوله : ﴿ وَشَدَدْ نَا مُلْكُهُ ﴾ (٤) ، قال : كان يحرسُه كلّ يوم وليلة أربعة آلاف .

وذُكُر أنه تمني يوميًا من الأيام على ربيّه منزلة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، وسأله أن يمتحنه بنحو الذي كان امتحنهم ، ويعطيه من الفضل نحو الذي كان أعطاهم .

فحد أي محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن المفضل ، قال : حدثنا أسباط ، قال : قال السنّد ي : كان داود قد قسم الدهر ثلاثة أيام : يومناً يقضي فيه بين الناس ، ويومناً يخلو فيه لعبادة ربه ، ويومنا يخلو فيه لنسائه ، وكان له تسع وتسعون امرأة ، وكان فيا يقرراً من الكتب أنه كان يجد فيه فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، فلما وجد ذلك فيا يقرأ (٥) من الكتب ، قال : يا رب أرى الحير كله قد ذهب به آبائي الذين كانوا قبلي ، فأعطني مثل ما أعطيتهم ، وافعل بي مثل ما فعلت بهم. قال : فأوحى الله إليه أن آباءك ابتلوا ببلايا لم تبتل بها ، ابتلي إبراهيم بذبح ابنه ، وابتلي إسحاق بذهاب بصره ، وابتلي يعقوب بحزنه على ابنه يوسف ، وإنك لم تبتل من ذلك بشيء. قال : يا رب ابتلي بعثل ما ابتليتهم به ، وأعطني مثل ما أعطيتهم. قال :

<sup>(</sup>۱) سورة ص ۱۷، ۱۸ (۲) كذا في اوالتفسير ، وفي ط : « فذكر » .

<sup>(</sup>٣) إلى هنا الحبر في التفسير ٢٣ : ٨٦ ( بولاق ) . ( ؛ ) سورة ص ٢٠

<sup>(</sup>ه) ا: «قرأ».

فأوحى إليه إنك مبتلبًى فاحترس(١). قال: فكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكنت إذ جاءه الشيطان قد تمثّل في صورة حمامة من ذهب، حتى وقع عند(٢) رجليُّه وهو قائم يصلتي، قال : فمد يده ليأخذه فتنحيّى فتبعه ، فتباعد حتى وقع في كُوَّة ، فذهب ليأخذه، فطار من الكُوَّة ، فنظر : أين يقع فيبعث(٣) في أثره ، قال : فأبصر امرأة تغتسل على سطح لها ، فرأى امرأة من أجمل النساء(٤) خلُّقيًّا ، فحانت منها التفاتة فأبصرته ، فألقَّت شعرها فاستترت به ، قال : فزاده ذلك فيها رغبة ، قال : فسأل عنها فأخربر أن لها زوجًا ، وأن زوجها غاثب بمسلَّحة كذا وكذا ، قال : فبعث إلى صاحب المسلحة يأمره أن يبعث أهريا إلى عدو كذا وكذا . قال : فبعثه ففتيح له ، قال : وكتب إليه بذلك، فكتب إليه أيضًا: أن ابعثه إلى عدو كذا وكذا، أشد منهم بأسًا. قال : فبعثه ففته حله أيضًا ، قال : فكتب إلى داود(°) بذلك ، قال : فكتب إليه أن ابعثه إلى عدو كذا وكذا . قال: فبعثه ، قال : فقتل المرّة الثالثة ، قال : وتزوّج داود امرأته ، فلما دخلت عليه لم تلبث عنده إلا يسيراً حتى بعث الله مَلَكَتَيْن في صورة إنسيّيْن فطلبا أن يدخلا عليه، فوجداه في يوم عبادته ، فنعهما الحرس أن يدخلًا عليه ، فتسوّرا عليه المحرّاب ، قال : هَا شَعَرُ وهو يصلَّى إذا هو بهما بين يتَديثه اجالسَّيْن ، قال : ففز ع منهما ، فقالا : لاَ تَحَفَّ ، إنما نَحَنُ ﴿ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنا عَلَى بَعْض فَاحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تَشْطِط ﴾ يقول: لا تحيف، ﴿وَاهْدِنا إِلَى سَوَاء الصِّرَاط ﴾ إلى عدَّل القضاء. قال : قُصًّا على قصتكما ، قال : فقال أحدهما: ﴿ إِنَّ لَهُ أَ أَخِي لَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَمْجَةً وَلِيَ نَمْجَةٌ وَاحِدَة ﴾ (١) . فهو يريد أن يأخُذ نعجتي ، فيكمِّل بها نعاجَه ماثة، قال: فقال للآخر:

(۱) ن: «فاصبر».

<sup>(</sup>۲) ا : «بين رجليه».

<sup>(</sup>٣) ا «وقع نتبعه» ، وفى ن : «فيتبع أثره» .

<sup>( ؛ )</sup> ن والتفسير : «الناس».

<sup>(</sup>ه) ن والتفسير : « إليه » .

<sup>(</sup>٦) سورة ص ۲۲ ، ۲۳

ما تقول؟ فقال: إن لي تسعًّا وتسعين نعجة ، ولأخي هذا نعجة واحدة، فأنا أريد أن آخذها منه ، فأكمتّل بها نعاجي ماثة ، قال : وهو كاره ! قال : وهو كاره ، قال : إذاً لا تَدعك وذاك ، قال : ما أنت على ذلك بقادر ! قال : فإن ذهبت تَرُوم ذلك أو تريد ذلك، ضربنا منك هذا وهذا ــ وفسَّر أسباط طرَف الأنف والجبهة - فقال: يا داود، أنت أحق أن يُضرب منك هذا وهذا ، حيث لك تسع وتسعون امرأة، ولم يكن لأهريا(١) إلا امرأة ٢٦٦/١ واحدة . فلم تزل به تعرُّضه للقتل حتى قُتُتل ، وتزوَّجت امرأتَه . قال : فنظر فلم يرَ شيئنًا ، قال : فعرَف ما قد وقع فيه ، وما ابتُـلِّي به ، قال : فخرَّ ـ سأجداً فبكي ، قال : فمكث يبكي ساجداً أربعين يوماً لا يرفع رأسه إلا لحاجة لا بدّ منها ، ثم يقرَع ساجداً يبكي ، ثم يدعو حتى نبت العُشب من دموع عينَينُه ، قال : فأوحى الله عزّ وجلّ إليه بعد أربعين يومًّا : يا داود ، ارفع رأسك فقد غفرت لك ، فقال : يا رب ، كيف أعلم أنبَّك قد غفرت ب لى وأنت حَكَم " عدل لا تحيفُ في القضاء ؛ إذا جاء أهريا يوم القيامة آخذاً رأسه بيمينه أو بشماله تَشخَبُ أوداجه (٢) دماً في قبل عرشك: يقول: يارب، سلُ هذا فيم َ قتلني! قال: فأوحى الله إليه: إذا كان ذلك دعوتُ أهريا فأستوهبك منه ، فيهبك لى فأثيبه بذلك الجنة . قال : ربّ الآن علمت أنَّك قد غفرت لى ، قال : فما استطاع أن يملأ عينيه من السهاء حياءً من ربه حتى قبض (٣).

حدثنى على بن سهل ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر ، قال : حد ثنى عطاء الحراساني ، قال : نقش داود . خطيئته في كفه لكيلا ينساها ؛ فكان إذا رآها خفقت يد ، واضطربت .

وقد قيل: إنسببَ المحنّة بما امتنُحن به، أنّ نفسه حدثته أنه يُطيق قطنع ٢٧/١٠ يوم من الآيام بغير مُقارفة سوء ، فكان اليوم الذي عَرَض له فيه ما عرض، اليوم الذي ظنّ أنه يقطعه بغير اقتراف سوء .

<sup>(</sup>١) ن : « لأوريا » . ( ٢ ) تشخب أوداجه : تسيل دماً .

<sup>(</sup>٣) الخبر في التفسير ٢٣ : ٩٢ ، ١٩ ( بولاق) .

#### \* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن مطر ، عن الحسن ، أن داود مجرَّأً الدهر أربعة أجزاء : يومًا لـنسائه ، ويومًا لعبادته ، ويومًا لقضاء بني إسرائيل ، ويومًا لبني إسرائيل ؛ يذاكرهم ويذاكرونه ، ويُبكيهم ويُبكونه . فلما كان يوم بني إسرائيل ، ذكروا فقالوا : هل يأتى على الإنسان يوم " لا يصبب فيه ذنباً! فأضمر داود في نفسه أنه سيطيق ذلك ، فلما كان يوم عبادته غلتق (١) أبوابه ، وأمر ألا يُدخك عليه أحد ، وأكبّ على التوراة ، فبينها هو يقرؤها إذا حمامة من ذهب ، فيها من كلّ لون حسن، قد وقعت بين يديه ، فأهوى إليها ليأخذ ها ، قال : فطارت فوقعت غير بعيد ، من غير أن تُوئسه من نفسها ، قال : فما زال يتبعها حتى أشرف على امرأة تغتسل ، فأعجبه خَلْقُها وحسنها ، فلما رأت ظلَّه في الأرض جلَّلت نفسَها بشعرها ، فزاده ذلك أيضاً إعجابًا بها ، وكان قد بعث زوجتها على بعض جيوشه ، فكتب إليه أن يسير إلى مكان كذا وكذا ( مكان إذا سار إليه لم يرجع ) قال : ففعل فأصيب ، فخطبها فتزُّوجها ــ قال : وقال قتادة ١/٨١٥ بلغنا أنها أمّ سلمان \_ قال : فبينما هو في المحراب إذ تسوّر الملككان عليه ، وكان الخصهان إذا أتوه يأتونه من باب المحراب ، ففزع منهم حين تسوّروا المحراب ، فقالوا: ﴿ لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَمْضَنَا عَلَى بَعْضٍ ﴾ حتى بلغ ﴿ وَلا تُشْطِطْ ﴾ أى ولا تمل ﴿ وَٱهْدِنَا إِلَى سَواءِ الصِّراطِ ﴾ أى أعدله وخيره ، ﴿ إِنَّ هٰذَ أُخِي لَهُ تِسْمٌ وتِسْعُونَ نَعْجَةً ﴾ وكانلداود تسع وتسعون امرأة ﴿ وَلَى نَعْجَةٌ وَ احِدَةٌ ﴾ قال: وإنما كان للرجل امرأة " واحدة ﴿ فَقَالَ أَ كُفِلْنِيهِا وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ ﴾، أَى ظَلْمَنِي وَقَهْرِنَى . ﴿ قَالَ لَقَدْ ظَلَّمَكَ بِسُوا الْ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ﴾ - إلى ﴿ وَظَنَّ دَاوُدُ ﴾ ، فعلم أنما أضمير له ، أى عُنى بذلك ، ﴿ فَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابٍ ﴾<sup>(٢)</sup> .

(١) ا والتفسير : «أغلق».

<sup>(</sup>٢) سورة ص ٢٢ – ٢٤ ، والحبر في التفسير ٢٣ : ٩٤ ، ٩٥ ( بولاق) .

حدثنى يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن إدريس ، قال : سمعت ليثاً يذكر عن مجاهد ، قال : لما أصاب داود الحطيئة ، خر لله ساجداً أربعين يوماً ، حتى نبت من دموع عينيه من البقل ما غطتى رأسه ، ثم نادى : يا رب قرح الحبين ، وجمَدت العين ! وداود لم يُرْجَع إليه فى خطيئته شيء . فنودى : أجاثع فتطعم ؟ أم مريض فتُشفَى ؟ أم مظلوم فيُنتصر لك ! قال : فنحب نحربة هاج كل شيء كان نبت ، فعند ذلك غفير له . وكانت خطيئته مكتوبة بكفه يقرؤها ، وكان يؤتى بالإناء ليشرب فلايشرب إلا تُلشه أو نصفه ، وكان يذكر خطيئته فينتحب النَّحْبة تكاد مفاصله يزول بعضها عن (١) بعض ، ثم ما يتم شربه حتى يملأ الإناء من دموعه . وكان يقال : إن دمعة داود تعد ل دمعة الحلائق ، قال : وهو يجىء يوم الحلائق ، ودمعة آدم تعدل دمعة داود ودمعة الحلائق . قال : وهو يجىء يوم القيامة خطيئته مكتوبة بكفة فيقول : رب ذنبى ذنبى قدد مناى ! قال : قيقول : رب أخرنى ، قال : فيؤخر فلا يأمن ، فيقول : رب أخرنى ، قال : فيؤخر فلا يأمن ، فيقول : رب أخرنى ، قال : فيؤخر فلا يأمن ، فيقول : رب أخرنى ، قال : فيؤخر فلا يأمن ، فيقول : رب أخرنى ، قال : فيؤخر فلا يأمن ، فيقول : رب أخرنى ، قال : فيؤخر فلا يأمن ، فيقول : رب أخرنى ، قال : فيؤخر فلا يأمن ، فيقول : رب أخرنى ، قال : فيؤخر فلا يأمن ، فيقول : رب أخرنى ، قال : فيؤخر وفلا يأمن ، فيقول : رب أخرنى ، قال : فيؤخر وفلا يأمن ، فيقول : رب أخرنى ، قال : فيؤخر وفلا يأمن ، فيقول : رب أخرنى ، قال : فيؤخر وفلا يأمن ، فيقول : رب أخرنى ، قال : فيؤون يؤلا يأمن ، فيقول : رب أخرنى ، قال : فيؤلا يأمن ، فيقول : رب أخرنى ، قال : فيؤلا يأمن ، فيقول : رب أخرنى ، قال : فيؤلا يأمن ، فيقول : رب أخرى ، قال : فيؤلا يأمن ، فيقول : رب أخرى ، قال : فيؤلا يأمن ، قال : وبهو يجمع المؤلا يأمن ، قال : وبهو يكون يقلا يؤلا يأمن ، فيقول : رب أخرى ، قال : فيؤلا يأمن ، فيقول : رب أخرى ، قال : فيؤلا يأمن ، فيقول : رب أخرى ، قال : فيؤلا يأمن ، فيقول : رب أخرى ، قال : فيؤلا يأمن ، فيقول : رب أخرى ، قال : فيؤلا يأمن ، فيقول : رب أخرى ، قال : فيؤلا ، فيؤل

حدثى يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنى ابن له يعة ، عن أبي صخر، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس بن مالك يقول (٣) : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن داود النبي عليه السلام حين نظر إلى المرأة (٤) فأهم "، قبطع (٥) على بني إسرائيل بعشًا ، فأوصى صاحب البعث ، فقال : إذا حضر العدو فقر "، فلانيًا بين يدى التابوت ، وكان التابوت في ذلك الزمان يسمتنصر به من قدم بين يدى التابوت لم يرجع حتى يقتل أو ينهز م عنه الجيش ، فقلتل زوج المرأة ، ونزل الملكان على داود يقلصان عليه قصته ، ففطن داودا فسجد ، فكث أربعين (١) ليلة ساجداً ، حتى نبت الزرع من دموعه على رأسه ، وأكلت الأرض من جبينه ، وهويقول في سجوده — الزرع من دموعه على رأسه ، وأكلت الأرض من جبينه ، وهويقول في سجوده —

<sup>(</sup>١) ح ، س : «من بعض » .

<sup>(</sup>٢) آلحبر في التفسير ٢٣ : ٩٦ (بولاق)

<sup>(</sup> ٣ ) ا : «قال »، وفي التفسير : « سمعه يقول » .

<sup>( ؛ )</sup> ط : « مرأة » ؛ وما أثبته عن ا والتفسير .

<sup>(</sup> ه ) أى أفرد قوماً مهم ، وبعثهم في الغزو ؛ ومنه الحديث : « كان إذا أراد أن يقطع بعثاً ...» وانظر النهاية لابن الأثير ٣ : ٢٦٤ . (٦) ن : «أربعين يوماً وليلة » .

فلم أحص (۱) من الرقاشي إلا هؤلاء الكلمات : رَبَ زَلَ داود زلة البعد مما بين المشرق والمغرب! ربّ إن لم ترحم ضُعف داود ، وتغفر ذنبه جعلت ذنبه حديثاً في الخلوف من بعده . فجاءه جبرئيل من بعد أربعين ليلة فقال : يا داود ، إن الله قد غفر لك الهم الذي هممت به ، فقال داود : قد عامت أن الله قادر على أن يغفر لى الهم الذي هممت به ، وقد عرفت أن الله عد ل " الله قادر على أن يغفر لى الهم الذي هممت به ، وقد عرفت أن الله عد ل " ١٠٧٥ لا يميل ، فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة ؛ فقال : يا رب دمي الذي عند داود! فقال جبرئيل : ما سألت ربتك عن ذلك ، ولئن شئت لأفعلن "، قال : فعم ، سألت الله يا داود عن الذي أرسلتني فيه فقال : قل له : يا داود ، إن الله يجمعكما يوم اليقامة فيقول : هب لى دمك الذي عند داود ، فيقول : هو لك يا رب " ، فيقول : فإن لك في الجنة ما شئت وما اشتهيت عوضًا (٢) .

\* \* \*

ویزعم (٣) أهل الکتاب أن داود لم یزل قائماً بالملك بعد طالوت إلى أن کان من أمره وأهر امرأة أوریا ما کان ، فلما واقع ما واقع من الحطیئة اشتغل بالتوبة منها – فیما زعموا – واستخف به بنو إسرائیل ، و وثب علیه ابن له یقال له إیشی ، فدعا إلی نفسه فاجتمع إلیه أهل الزیّغ من بنی إسرائیل ، قالوا : فلما تاب الله علی داود ثابت إلیه ثائبة من الناس ، فحارب ابنه حتی هزمه ، ووبحه فی طلبه قائداً من قواده ، وتقد م إلیه أن یتوقی حته فه ، ویتلط ف لاسره ، فطلبه القائد وهو منهزم ، فاضطره إلی شجرة فرکض فیها – وکان ذا جه مه – فتعلت فحزن داود علیه حزناً شدیداً ، وتنکر للقائد ، وأصاب بنی إسرائیل فی زمانه فحزن داود علیه حزناً شدیداً ، وتنکر للقائد ، وأصاب بنی إسرائیل فی زمانه طاعون جارف ، فخرج بهم إلی موضع بیت المقدس یدعون الله ویسألونه کشف ذلك البلاء عنهم ، فاستجیب لهم ، فاتخذوا ذلك الموضع مسجداً ، وکان ذلك خیا قیل – لإحدی عشرة سنة مضت من ملکه. وتوفی قبل أن یستتم بناءه ، فأوصی – فیا قیل – لإحدی عشرة سنة مضت من ملکه. وتوفی قبل أن یستتم بناءه ، فأوصی

<sup>(</sup>۱) ا، ن؛ «أحفظ».

<sup>(</sup> ٢ ) الخبر في التفسير ٢٣ : ٩٦ ( بولاق ) .

<sup>(</sup>٣) ا : «وزعر».

إلى سليمان باستهامه ، وقتش القائد الذي قتل أخاه ، فلما دفيّنه سليمان ُ نفذ لأمره في القائد وقتله ، واستهم بناء المسجد .

وقيل في بناء داود ذلك المسجد ما حدثنا محمد بن سهل بن عسكر ، قال : حدثني إسماعيل بن عبد الكريم ، قال : حدثني عبد الصمد بن معقل : أنه سمع وهب بن منبُّه يقول : إن داود آراد أن يعلم عدد بني إسرائيل كم هم ؟ فبعث لذلك عُرَفاء ونقباء ، وأمرهم أن يرفعوا إليه ما بلّغ عدد ُهم ، فعتب الله عَلَيه ذلك ، وقال : قد علمت أنى وعدتُ إبراهيم أن أبارك فيه وفي ذريته حتى أجعلهم كعدد نجوم السماء ، وأجعلهم لا يحصَّى عددُهم ، فأردتُ أن تعلم عدد ما قلت : إنه لا يحصى عدد مم ، فاختاروا بين أن أبتليكم بالجوع ثلاث سنين ، أو أسلُّـط عليكم العدوُّ ثلاثة أشهر ، أو الموت ثلاثة أيام! فاستشار داود أفي ذلك بني إسرائيل فقالوا: ما لنا بالجوع ثلاث سنين صَبُّر ، ولا بالعدوّ ثلاثــَة أشهر ، فليس لهم بقيـّة ، فإن كان لا بدُّ فالموت بيده لا بيد غيره . فذكر وهب بن منبّه أنه مات منهم في ساعة من نهار ألوف ٧٢/١ كبيرة ، لا يدرَى ما عددهم، فلما رأى ذلك داود، شَقَّ عليه ما بلَغه من كثرة الموت ، فتبتَّل إلى الله ودعاه فقال : يا ربّ ، أنا آكل ُ الْحُمَّاض(١) وبنو إسرائيل يَضْرَسون ! أنا طلبتُ ذلك فأمرتُ به بني إسرائيل ، فما كان من شيء فبي (٢) واعفُ عن بني إسرائيل. فاستجاب الله له ورفع عنهم الموت ، فرأى دَاود الملائكة سالَين سيوفَهم يغمدونها ، يرتقون في سلَّم من ذهب من الصخرة إلى السهاء ، فقال داود : هذا مكان ينبغي أن يُنبى فيه مسجد ، فأراد داود أن يأخذ في بنائه، فأوحى الله إليه أنَّ هذا بيت مقدَّس، وأنك قد صبغتَ يديك في الدماء ، فلست ببانيه ، ولكن ابن " لك أملَّكه بعدك أسميه (٣) سليان ، أسلمه من الدماء.

فلما ملك سليمان بناءه وشرّفه، وكان عمر داود ــ فيما وردت به الأخبارعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـــ ماثة سنة .

وأما بعض أهل الكتب، فإنه زعم أن عمرَه كان سبعًا وسبعين سنة ، وأن مُدّة ملكه كانت أربعين سنة .

<sup>(</sup>١) الحماض : ما في جوف الأترجة . (٢) ن : « فني » . (٣) ا : « اسمه » .

# ذكر خبر سليمان بن داود عليهما السلام

ثم ملك سليان بن داود بعد أبيه داود أمرَ بنى إسرائيل ، وسخّر الله له الجنّ والإنس والطير والريح، وآتاه مع ذلك النبوة ، وسأل ربَّه أن يُـوّتيه ملكا لا ينبغى لأحد من بعده ، فاستجاب [ اللهُ ](١) له فأعطاه ذلك .

كان فيا حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق ، ٥٧٥ عن بعض أهل العلم، عن وهب بن منبية: إذا خرج من بيته إلى مجلسه عكفت عليه الطير، وقام له الإنس والجن، حتى يجلس على سريره (٢)، وكان – فيما يزعمون – أبيض جسيما وضيئا، كثير الشعر يلبس من الثياب البياض، وكان أبوه في أيام ملكه بعد أن بلغ سليمان مبلغ الرجال يشاوره فيما ذكر – في أموره، وكان من شأنه وشأن أبيه داود الحكيم في الغنم التي نفشت في حرث القوم، الذين قص الله في كتابه خبرهم وخبرهما فقال: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فَي الْحَرْثُ إِذْ نَفَشَتْ فِيه غَمَ الْقَوْم وَكُنّا لِحُكُمْهِمْ شَاهِدِينَ \* فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاً آتَيْنَا حُكُما وَعِلْماً ﴾ (٣).

فحدثنا أبو كريب وهارون بن إدريس الأصم ، قالا : حدثنا المحاربي ، عن أشعث ، عن أبي إسحاق ، عن مرّة ، عن ابن مسعود في قوله : ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ﴾ ، قال : كَرْم قد أنبتت عناقيده فأفسدته ، قال : فقضي داود بالغنم لصاحب الكرّم ، فقال سليان : غير هذا يا نبي الله ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : تدفع الكرّم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان ، وتدفع الغنم إلى صاحب الكرّم فيصيب منها، حتى إذا كان الكرّم كما كان ، دفعت الكرّم إلى

<sup>(</sup>١) تكلة من ا. (٢) ن: «جلس مجلسه». (٣) سورة الأنبيا. ٧٩، ٧٩

قال: وذكر لى أن منزلا بناحية دجلة مكتوب فيه: كتاب كتبه بعض أصحاب (<sup>1</sup>) سليان، إما من الجن، وإما من الإنس: « نحن نزلناه وما بنيناه، ومبنيًا وجدناه، غدو نا من إصطخر فقلسناه (<sup>0</sup>) ، ونحن رائحون منه إن شاء الله، فبائتون (<sup>1</sup>) بالشام (<sup>۷)</sup> ».

قال: وكان في المغنى المعنى المعنى المسكره الربح، والرُّخاء (^) تهوى به إلى ما أراد، ١٠٥٧ه و إنها لتمرُّ بالمزرعة فما تحرَّ كُها .

وقد حدثنا القاسم بن الحسن ، قال : حدثنى الحسين ، قال : حدثنى حجاج ، عن أبى معشر ، عن محمد بن كعب القرظى ، قال : بلغنا أن سليان كان عسكره مائة فرسخ ، خمسة وعشرون منها للإنس ، وخمسة وعشرون للجن ، وخمسة وعشرون للوحش ، وخمسة وعشرون للطير ، وكان له ألف بيت من قوارير على الحشب ، فيها ثلثائة صريحة ، وسبعمائة سرية ، فأمر الريح العاصف

<sup>(</sup>١) الحبر في التفسير ١٧ : ٣٨ ( بولاق) (٢) سورة ص ٣٦

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ ١٢ (٤) ا والتفسير : « صحابة » .

<sup>(</sup> ه ) ا : « فقتلناه » . ( ٦ ) ا ، ن : « فآتون » .

<sup>(</sup>٧) الحبر فى التفسير ٢٢ : ٨٤ ( بولاق ) . ( ٨ ) الرُّخاه : الربح اللينة .

فرفعته (١) وأمر الرخاء فسيسرته ، فأوحى الله إليه وهو يسير بين السهاء والأرض : أنى قد زدتُ في ملكك ، أنه لا يتكلم أحد " من الحلائق إلا جاءت به الريح وأخبرتك .

حدثنى أبو السائب ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس ، قال : كان سليان ابن داود يوضَع له سيائة كرسي ، ثم يجيء أشراف الإنس فيجلسون مما يليه ، ثم يجيء أشراف الجن فيجلسون مما يلي الإنس ، قال : ثم يدعو الطير فتظلهم ، ثم يدعو الريح فتحملهم ، قال : فتسير في الغداة الواحدة مسيرة شهر .

<sup>(</sup>١) كذا في ا ؛ وفي ط : « فترفعه » .

### ذكر

### ما انتهى إلينا من مغازى سليمان عليه السلام

فمن ذلك غزوته التى راسل فيها بلقيس – وهى فيا يقول أهل الأنساب – يلمقة (١) ابنة اليشرح – ويقول بعضهم: ابنة أيلى شرح، ويقول بعضهم: ابنة ذى شرح بن ذى جد كن بن أيلى شرح بن الحارث بن قيس بن صيف بن سبأ ابن يشجب بن يعرب بن قحطان . ثم صارت إليه سلماً بغير حرب ولا قتال . وكان سبب مراسلته إياها فيا ذكر أنه فقد الهدهد يوماً فى مسير كان يسيره، واحتاج إلى الماء فام يعلم من حضره بنع درة ، وقيل له علم ذلك عند الهدهد، فسأل عن الهدهد فلم يجده . وقال بعضهم: بل إنماساً لسلمان عن الهدهد فلم يجده . وقال بعضهم: بل إنماساً لسلمان عن الهدهد فلم يجده . وقال بعضهم: بل إنماساً لسلمان عن الهدهد فلم يجده . وقال بعضهم : بل إنماساً لسلمان عن الهدهد فلم يحده . وقال بعضهم : بل إنماساً لسلمان عن الهدهد فلم يجده . وقال بعضهم : بل إنماساً لسلمان عن الهدهد فلم يجده . وقال بعضهم : بل إنماساً لسلمان عن الهدهد فلم يجده . وقال بعضهم : بل إنماساً لسلمان عن الهدهد فلم يجده . وقال بعضهم : بل إنماساً لسلمان عن الهدهد فلم يجده . وقال بعضهم : بل إنماساً لسلمان عن الهدهد فلم يجده . وقال بعضهم : بل إنماساً لسلمان عن الهدهد فلم يجده . وقال بعضهم : بل إنماساً لسلمان و تعرب الهدهد فلم يجده . وقال بعضهم : بل إنماساً لسلمان و تعرب الهدهد فلم يجده . وقال بعضهم : بل إنماساً لسلمان و تعرب و تعر

فكان من حديثه وحديث مسيره ذلك وحديث بلقيس، ما حدثى العباس ابن الوليد الآملي"، قال : حدثنا على بن عاصم ، قال : حدثنا عطاء بن السائب، قال : حدثى مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : كان سليان بن داود إذا سافر أو أراد سفراً قَعَد على سريره ، ووضعت الكراسي يميناً وشهالاً ، فيأذن الإنس ، ثم يأذن للجن عليه بعد الإنس ، فيكونون خلف الإنس ، ثم يأذن للجن عليه بعد الإنس ، فيكونون خلف الإنس ، ثم يأذن للشياطين بعد الجن فيكونون خلف الجن ، ثم يرسل إلى الطير فتظلهم من فوقهم ، ثم يرسل إلى الريح فتحملهم وهو على سريره ، والناس على الكراسي فتسير بهم ، غدوها شهر ورواحها شهر ، رخاء حيث أصاب ، ليس بالعاصف ولا اللين ، وسطا بين ذلك . فبيما سليان يسير – وكان سليان اختار من كل طير طيراً ؛ فجعله رأس تلك الطير ، فإذا أراد أن يسائل شيئاً من تلك الطير عن شيء سأل رأسها فبيها سليان يسير إذ نزل مفازة فسأل عن بعُد الماء ها هنا ، فقال الإنس : لا ندرى ، فسأل المناطين ، فقال الإنس : لا ندرى ، فضب سليان فقال : لا أبرح حتى أعلم كم بنُعد مسافة فقال الماء ها هنا ؛ لا ندرى ، فغضب سليان فقال : لا أبرح حتى أعلم كم بنُعد مسافة فقال الماء ها هنا ؛ يأم ما فالهدهد يعلمه ، فقال (٢) سليان : على "بالهدهد، فلم يوجد" ، فغضب شيئاً يعُلم فالهدهد يعلمه ، فقال (٢) سليان : على "بالهدهد، فلم يوجد" ، فغضب شيئاً يعُلم فالهدهد يعلمه ، فقال (٢) سليان : على "بالهدهد، فلم يوجد" ، فغضب

<sup>(</sup>۱) ح: «بلعمه»، ۱، س: «بلقمة». (۲) ط: «قال»

سليمان فقال : ﴿ مَالِيَ لَا أَرَى الْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ \* لَأَعَذُّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينًى بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ﴾ (١)، يقول: بعذر مبيّن [ليم]غابعن مسيرى هذا؟ وكان عقابه للطير أن ينتيف ريشه ويشميّسه فلا يستطيع أن يطير ، ويكون من هوام ّ الأرض إن أراد ذلك ، أو يذبحه ، فكان ذلك عذاسه .

قال : ومرَّ الهدهد على قصر بلقيس، فرأى بستانًا لها خلَّف قصرها، فمال ١/٨٥ إلى الحضرة فوقع عليها ، فإذا هو بهدهد لها في البستان ، فقال هدهد سلمان : أبن َ أنت عن سليمان ؟ وما تصنع ها هنا ؟ قال له هدهد بلقيس : ومنن ْ سلمان ؟ فقال: بعث الله رجلا يقال له سلمان رسولا ، وسخّر له الريح والحنّ والإنس والطير . قال : فقال له هدهد بلقيس : أيّ شيء تقول ! قال : أقول لك ما تسمع ، قال : إن هذا لعرجب ، وأعجب من ذاك أن كثرة هؤلاء القوم تملكهم امرأة ،﴿ أُوتِيتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْ شُ عَظِيمٌ ﴾ ، جعلوا الشكر لله أن يسجدوا للشمس من دون الله . قال: وذكر الهدهد سلمان فنهض عنه ، فلما انتهى إلى العسكر تلقَّتُهُ الطير وقالوا : توعَّدك رسول الله ، فأخبر وه بما قال . قال : وكان عذاب سلمان للطير أن ينتف ريشه ويشمـّسه فلايطير أبداً. فيصير من هوام الأرض، أو يذبحه فلا يكون له نسل أبداً. قال: فقال الهدهد: أوَ ما استثنى رسول الله ؟ قالوا : بل قال : أو ليأتيني بعدر مبين ، قال : فلما أتى سلمان ، قال : ما غَّيباك عن مسيرى ؟ قال : ﴿ أَحَطْتُ بَمَا لَمْ تُحطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَا ٍ يَقِينَ ﴾ حتى بلغ ﴿ فَأَ نَظْرَ مَاذَا يَرْ جِعُونَ ﴾ (١). قال : فاعتل له بشيء ، وأخبره عن بلقيس وقومها ما أخبره الهدهد ، فقال له سليان: قد اعتلات، ﴿ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الـكَادِبِينَ \* إِذْهَبْ ١/٧٩، كِكَتَابِي هٰذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ﴾ (٢)، قال : فوافقها وهي في قصرها، فألتي إليها

(١) سورة النمل ٢٠ ، ٢١

<sup>(</sup>٢) سورة النمل ٢٣ – ٢٨

الكتاب فسقط في حيج رها أنه كتاب كريم، وأشفقت منه، فأخذته وألقت عليه ثيابها، وأمرت بسريرها فأخرج، فخرجت فقعدت عليه، وفادت في قومها؛ فقالت لهم : ﴿ يَأْيُّهَا الْمَلَا إِنِّي أَلْقِي إِلَى كَتَابٌ كَرِيمٌ \* إِنَّهُ مِنْ سُكَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* أَلَّا تَعْلُوا عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينٍ (١) ولم أكن لأقطع أمراً حتى تشهدون ، ﴿ قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسِ مَدِيدٍ وَاللَّهُ مُر إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَ تَأْمُرِينَ ﴾ - إلى - ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ مَدِيدٍ وَاللَّهُمْ مِهَدِيدٌ وَاللَّهُمْ مَهْ وَأَقُوى، وإلَّهُمْ مِهَدِيدٌ إِلَا أَعْزَ منه وأقوى، وإن لم يقدا مليك من ملوك الدنيا وأنا أعز منه وأقوى، وإن لم يقبلنها فهذا شيء من الله .

فلما جاء سليمان الهدية قال لهم سليمان: ﴿ أَتُمدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتانِيَ اللهُ خَيرُ مَمَّا آتاكُم ﴾ لل قوله : ﴿ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (٢) يقول : وهم غير محمودين. قال : بعثت إليه بخرزة غير مثقوبة ، فقالت : اثقب هذه ، قال : فسأل سليمان الإنس فلم يكن عندهم علم ذاك ، ثم سأل الجن فلم يكن عندهم علم ذاك ، ثم سأل الجن فلم يكن عندهم علم ذاك ، قال : فسأل الشياطين ، فقالوا: ترسل إلى الأرضة ، فجاءت الأرضة فأخذت شعرة في فيها فدخلت فيها فنقبتها بعد حين ، فلما رجع إليها رسولها(١) خرجت فزعة في أول النهار من قومها وتبعها قومها . قال ابن عباس : وكان معها ألف قيل .

قال ابن عباس : أهل اليمن يسمون القائد قيسلا ، مع كل قيسل عشرة آلاف . قال العباس : قال على : عشرة آلاف ألف .

قال العباس : قال على " : فأخبرنا حصين بن عبد الرحمن ، قال : حدثنى عبد الله بن شداد بن الهاد ، قال : فأقبلت بلقيس إلى سليان ومعها ثلمائة قيل واثنا عشر قيد لا ، مع كل قيل عشرة آلاف .

قال عطاء، عن مجاهد، عن ابن عباس: وكان سليان رجلاً مَهيبًا لا يُبتدَ أ بشيء حتى يكون هو الذي يُسْأَلَ عنه، فخرج يومئذ فجلس على سريره،

 <sup>(</sup>۱) سورة النمل ۲۹ – ۳۱ (۲) سورة النمل ۳۳ – ۳۰.

<sup>(</sup>٣) سورة العمل ٣٧، ٣٧ (٤) ط: «رسلها»، وما أثبته عن ا.

فرأى رهجاً قريباً منه ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : بلقيس يارسول الله ، قال : وقد نزلت منا بهذا المكان! قال مجاهد : فوصف لنا ذلك ابن عباس فحَزَرٌ ته ما بينالكوفة والحيرة قَد وفرسخ، قال: فأقبل علىجنوده فقال: ﴿ أَيْكُمْ ۚ يَأْتِينِي بِعَرَ شِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ \* قَالَ عِفْريتُ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ﴾ الذي أنت فيه إلى الحين الذي تقوم إلى غدائك . قال : قال سلمان : مَن ْ يأتيني به قبل ذلك ؟ ﴿ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ ٨١/١ ﴿ إِلَيْكَ طَرْ فُكَ ﴾، فنظر إليه سليمان، فلما قطع كلامه ردّ سليمان بصره على العرش، فرأى سريرَها قد خرج ونبع من تحت كرسيه ، ﴿ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ ۗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُو نِي أَأَشْكُرُ ﴾ إذ أتاني به قبل أن يرتد إلى طرفي ﴿ أُمْ أَكُفُرُ ﴾ إذ جعل من " تحت يدي أقدر على الحجيء به منتي. قال: فوضعوا لها عرشها ، قال : فلما جاءت قعدت إلى سلمان، قيل لها : ﴿ أَهَكَ لَهُ عُرْشُكُ ﴾؟ فنظرت إليه فقالت: ﴿ كَأَنَّهُ هُو ﴾ (١)! ثم قالت: لقد تركتُه في حصوني، وتركت الجنود محيطة به، فكيف جيء بهذا يا سلمان! إنى أريد أن أسألك عن شيء فأخبرنيه ، قال: سَلَّى ، قالت: أخبر ني عن ماء رَوَاء ، لا من سماء ولامن أرض – قال: وكان إذا جاء سلمان شيء لا يعلمه بدأ فسأل الإنس عنه ، فإن كان عند الإنس فيه علم وإلا سأل الجن ، فإن لم يكن عند الجن علم به سأل الشياطين ـ قال : فقالت له الشياطين : ما أهون -هذا يا رسول الله! مُر الحيل فلتجرُّر ثم تملأ الآنية من عَرَقها ، فقال لها سلمان : عَرَقُ الخيل ، قالت : صَدقت . قالت : أخبر ْني عن لون الربّ . قال : قال ابن عباس : فوثب سلمان عن سريره فخر ساجداً . قال العباس: قال على : فأخبرني عمرو بن عبيد، عن الحسن، قال: صعيق فغُشْييَ ٥٨٢/١ عليه ، فخر عن سريره .

ثم رجع ، إلى حديثه قال : فقامت عنه ، وتفر قت عنه جنوده ، وجاءه

<sup>(</sup>١) سورة النمل ٣٨ – ٢٤.

الرسول فقال : يا سلمان ، يقول لك ربك : ما شأندُك ؟ قال : سألتَني عن أمر يكابرني - أو يكابدني - أن أعيد ما قال: فإن الله يأمرك أن تعود إلى سريرك فتقعد عليه ، وترسل إليها وإلى مَن ° حضرها من جنودها ، وترسيل إلى جميع جنودك الذين حضروا فيدخلوا عليك فتسألها وتسألهم عما سألتك عنه . قال : ففعل ، فلما دخلوا عليه جميعًا ، قال لها : عمَّ سألتني ؟ قالت : سألتك عن ماء رَواء ، لا من سماء ولامن أرض ، قال : قلت لك : عرَق الحيل ، قالت : صدقت ، قال : وعن أيّ شيء سألتني ؟ قالت : ما سألتك عن شيء غير هذا . قال : قال لها سلمان ، فلأىّ شيء خررتُ عن سريرى ؟ قالت: قد كان ذاك لشيء لا أدرى ما هو \_ قال العباس: قال على": نسيتُه \_ قال : فسأل جنود منا فقالوا مثل ما قالت ، قال : فسأل جنود من الإنس والجن والطير وكل شيء كان حضره من جنوده ، فقالوا : ما سألْتك يا رسول الله إلا عن ماء رواء ، قال \_ وقد كان قال له الرسول: يقول الله لك: عُد الله مكانك فإنى قد كفيتُكهم - قال : وقال سلمان : للشياطين : ابنُوا لى صَرْحاً تدخل على فيه بلقيس ، قال : فرجع الشياطين بعضُهم إلى بعض ، فقالوا : سلمان رسول الله قد سخّر الله له ما سخّر ، وبلقيس ملكة سبأ ينكـحها ٨٣/١ فتلد له (١) غلامًا ، فلا ننفك من العبودية أبداً .

قال: وكانت امرأة شعراء (٢) الساقين ، فقالت الشياطين: ابنوا له بنيانًا ليرى ذلك منها ، فلا يتز وجها ، فبنوا له صرحاً من قوارير أخضر ، وجعلوا له طوابيق من قوارير كأنه الماء ، وجعلوا في باطن الطوابيق كلَّ شيء يكون من الدوابِّ في البحر من السمك وغيره ، ثم أطبقوه ، ثم قالوا لسلمان : ادخل الصّرح ، قال : فألتمي لسلمان كرسي في أقصى الصّرح ، فلما دخله ورأى ما رأى أتى الكرسي ، فقعد عليه ، ثم قال : أدخلوا على بلقيس ، فقيل لها : ادخلي الصّرح ، فلما ذهبت تدخله رأت صورة السمك وما يكون في الماء من الدواب، فحسبته لُجّة (حسبته ماء) وكشفت عن ساقَّيها لتدخل ، وكان شعرُ ساقيها ملتويًّا على ساقيها، فلما رآها سلمان، ناداها-وصرف بصره عنها: إنه صَرْح ممرّد من

<sup>(</sup>۱) ح ، س : « فتلد منه » . (۲) ح : «كثيرة شعر الساقين » .

قوارير ، فألقت ثوبتها فقالت : ﴿ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١) قال : فدعا سليان الإنس فقال : ما أقبح هذا ! ما يُدُ هبهذا ؟ قالوا : يا رسول الله الموسى . قال : المواسى تقطع ساقتى المرأة . قال : ثم دعا الشياطين فقال : ما يُدُهب هذا ؟ قالوا مثل ذلك : الموسى ، فقال : المواسى تقطع ساقتى ما يُدُهب هذا ؟ قالوا مثل ذلك : الموسى ، فقال : المواسى تقطع ساقتى المرأة . قال : فتلكتموا عليه ، ثم جعلوا له النسورة – قال ابن عباس : فإنه لأول يوم رئيب فيه النسورة – فاستنكحها سلمان .

0 N E / 1

حدثنا ابن حميد : قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن بعض أهل العلم، عن وهب ابن منبَّه ، قال : لما رجعتِ الرسل إلى بلقيس بما قال سلمان ، قالت : قد والله عرفت ما هذا بملك ، وما لنا به من طاقة ، وما نصنع أ بمكَاثرته شيئًا، وبعثت إليه أنَّى قادمة عليك بملوك قومي حتى أنظرَ ما أمرك، وما تدعو إليه من دينك . ثم أمرت بسرير مُلنَّكها الذي كانت تجلس عليه \_ وكان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ \_ فجمُعل في سبعة أبيات بعضها في بعض، ثم أقفلت (٢) على الأبواب، وكانت (٣) إنما تتَخدُمها النساء، معهاسياتة امرأة تخدُّمها . ثم قالت لمن خليّفتعلى سلطانها : احتفظ بما قبـَلك، وسرير ملكي فلا يخلص إليه أحد ولا يرينيَّه حتى آتيك . ثم شخصت إلى سلمان في اثني عشر ألف قيس معها من ملوك اليمن ، تحت يد كل قيس ل منهم أُلوف كثيرة، فجعل سلمان يبعث الجن فيأتونه بمسيرهاومنتهاها كلُّ يوم وليلة ، حتى إذا دنت جَمَع من عنده من الجن والإنس ممن تحت يديه ، فقال: ﴿ يَأْيُهُمَا الْمَلَا أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ (1). قال: وأسلمت فحسن إسلامها. قال: فَزُعم أن سلمان قال لها حين أسلمت وفرغ من أمرها: اختاري رجلاً من قومك أزوّجكه ، قالت: ومثلي يا نبيّ الله ينكح الرجال ، وقد كان لى في قومي من الملك والسلطان ما كان لى ! قال: نعم، إنَّـه

0 / 0 / 1

<sup>(</sup>١) سورة التمل ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) ن: «أغلقت».

<sup>(</sup>٣) ط: « فكانت » ، وما أثبته عن ا .

<sup>(</sup>٤) سورة النمل ٣٨.

لا يكون في الإسلام إلا ذلك ، ولا ينبغى لك أن تُحرِّمى ما أحلَّ الله لك ، فقالت : زوّجني إن كان لا بد ذا تُبَيِّع (١) ملك همَ مدان، فزوجه إياها، ثم ردَّها إلى اليمن ، وسلمَّط زوجها ذاتُبع على اليمن ، ودعا زوبعة أمير جن اليمن فقال : اعمل لذى تبعَّع ما استعملك لقومه . قال : فصنع لذى تبعً الصنائع باليمن ، ثم لم يزل بها ملكًا يُعمل له فيها ما أراد؛ حتى مات سلمان ابن داود عليه السلام .

فلما حال الحول وتبينت الجن موت سليان أقبل رجل منهم ، فسلك تهامة حتى اذا كان فى جوف اليمن صرخ بأعلى صوته : يا معشر الجين ، إن الملك سليان قد مات فارفعوا أيديكم .قال : فعمدت الشياطين إلى حجرين عظيمين ، فكتبوا فيهما كتاباً بالمسنك : نحن بنينا سك حين (٢) ، سبعة ١٩٨١ وسبعين خريفا دائيين ، وبنينا صر واح ومراح وبينون برحاضة أيدين (٣) ، وهندة وهنيدة ، وسبعة أمجيلة بقاعة ، وتلثوم بريدة ، ولولا صارخ بتهامة ، لتركنا بالبون إمارة

قال : وسلَمْحين [ وصِرْ واح ] ومَراح وبَيْنُون وهندة وهنيدة وتلثوم حصون كانت باليمن ، عملتها الشياطين لذى تُبيّع ، ثم رفعوا أيديهم ، ثم انطلقوا ، وانقضى ملك ذى تُبيّع وملك بلقيس مع ملك سليان بن داود عليهما السلام.

<sup>(</sup>١) ط: « بتع » ، وما أثبته عن ا ومعجم البلدان .

 <sup>(</sup>٢) قال ياقوت: سلحين: حصن عظيم بأرض اليمن كان للتبابعة ملوك اليمن . . . قال: «وزعموا أن الشياطين بنت لذى تبع ملك همدان حين زوج سليمان ببلقيس قصوراً وأبنية وكتبت فى حجر ، وجعلته فى بعض القصور التى بنتها » .

<sup>(</sup>٣) اللسان ٦: ه ٢١٥ : « بغسالة أيديهم » .

## ذكر غزوته أبا زوجته جرادة وخبر الشيطان الذي أخذ خاتمه

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن بعض العلماء ، قال : قال وهب بن منبّه : سمع سلمان بمدينة في جزيرة من جزائر ٨٧/١ البحر ، يقال لها صيدون ، بها ملك عظيم السلطان لم يكن للناس إليه سبيل ، لمكانه في البحر ، وكان الله قد آتي سلمان في ملكه سلطانًا لا يمتنع منه شيء في برّ ولا بحر ، إنما يركب إليه إذا ركب على الربيح ، فخرج إلى تلك المدينة تحمله الريح على ظهر الماء ، حتى نزل بها بجنوده من الجن والإنس ، فقتل ملكتها واستفاء(١) ما فيها ، وأصاب فها أصاب ابنة ً لذلك الملك لم يُر مثلُها حسنًا وجمالاً ، فاصطفاها لنفسه ، ودعاها إلى الإسلام فأسلمت على جفاء منها وقلة ثقة ، وأحبُّها حبًّا لم يحبُّه شيئًا من نسائه، ووقعت نفستُه عليها ، فكانت على منزلتها عنده لا يذهب حزنتها ، ولا يرقأ دمعها ، فقال لها ، لما رأى ما بها وهويشق عليه[ منذلك](٢)ما يرى: ويحك ،ما هذا الحزن الذي لايذهب ، والدمعُ الذي لا يرقأ! قالت: إن أني أذكره وأذكر ملكيه وما كان فيه وما أصابه ، فيحزنني ذلك، قال: فقد أبدكك الله [به](٢) ملكًا هو أعظم من ملكه ، وسلطانًا هو أعظم من سلطانه ، وهداك للإسلام وهو خير من ذلك كلِّه، قالت: إن ذلك اكذلك (٣)؛ ولكبيّ إذا ذكرتُه أصابي ما [قد] ٢١) ترى من الحزن ، فلو أنسَّك أمرت الشياطين ، فصوَّر وا صورة أبي في داري التي أنا فيها ، أراها بكرة وعشيًّا لرجوتُ أن يُذهب ذلك حزني ، وأن يسلِّي عني بعض ما أجد في نفسي ، فأمر سلمان الشياطين ، فقال : مثِّلوا لها صورة أبيها في دارها حتى ما تنكر (١)منه شيئًا ، فمثَّلوه لها حتى نظرت إلى أبيها في نفسه (٥) ،

<sup>(</sup>١) كذا في ط، وفي ا، س: «استي».

<sup>(</sup>۲) من ا .

<sup>(</sup>٣) ط: «كذلك» ، وما أثبته من ا .

<sup>( £ )</sup> ط: « لا تنكر » وما أثبته من ا .

<sup>(</sup> د ) ن : « في هيئته » .

إلا أنه لاروح فيه، فعميدت إليه حين صنعوه لها فأزَّرته وقمـَّـصتـْه وَعَمَّــمته وردَّته بمثل ثيابه التي كان يلبس ، مثل ما كان يكون فيه من هيئة ، ثم كانت إذا له ، كما كانت تصنع به في ملكه ، وتروح كلَّ عشية بمثل ذلك ، لا يعلم سلیمان ُ بشیء من ذلك أربعین صَباحًا ، وبلغ ذلك آصف بن برخیا ــ وكان صديقـًا ، وكان لا يُرَدُّ عن أبوابسليمان أيُّ ساعة أراد دخول َ شيء من بيوته دخل ، حاضراً كان سلمان أو غائبًا ــ فأتاه فقال : يا نبيّ الله ،كبـرت...ي ، ودق عظمي ، ونفيد عمري ، وقد حان مني ذهاب(١) ! وقد أحببت أن أقوم مقامًا قبل الموت أذكر فيه من مضى من أنبياء الله ، وأثنى عليهم بعلمي فيهم ، وأعلم الناس بعض ما كانوا يجهلون من كثير من أمورهم ، فقال : افعل ، فجمع له سليان الناس ، فقام فيهم خطيبًا ، فذكر مَن مضي من أنبياء الله ، فأثنى على كلّ نبيّ بما فيه ، وذكر ما فضَّله الله به ، حتى انتهى إلى سلمان وذكره ، فقال : ما كان أحلمك في صغرك ، وأورعك في صغرك، وأفضلك في صغرك ، وأحكم أمرك في صغرك ، وأبعدك من كلّ ما يُكُدّرَه في صغرك ! ثم انصرف فوجـَد سليمان في نفسه حتى ملأه غضبيًا ، فلما دخل سلمان ٨٩/١ دارَه أرسل إليه ، فقال : يا آصف ، ذكرت منن مضى من أنبياء الله فأثنيت عليهم خيراً في كلِّ زمانهم ، وعلى كلِّ حال من أمرهم ، فلما ذكرتـني جعلت تُشْنى على " بخير في صغرى ، وسكت عما سيوى ذلك من أمرى في كبرى ، ها الذي (٢) أحدثتُ في آخر أمرى ؟ قال : إن غيرَ الله ليمُعبَد في دارك منذ أربعين صباحاً في هوى امرأة ، فقال : في داري ! فقال : في دارك ، قال : إنا لله وإنا إليه راجعون ! لقد عرفتُ أنك ما قلتَ إلا عن شيء بلغك . ثم رجِع سليمان إلى داره فكسِّر ذلك الصنم ، وعاقب تلك المرأة وولائدها ، ثم أمر بثياب الطهرة فأتى بها ، وهي ثياب لا يغزلها إلا الأبكار ، ولا ينسجها إلا

<sup>(</sup>١) كذا في ١، س، ن، وفي ط: « الذهاب ».

<sup>(</sup>۲) ح : « فاذا ترى أحدثت » ، ا : « فاذا الذي أحدثت » .

الأبكار ، ولا يغسلها إلا الأبكار ، ولا تمسّها امرأة قد رأت الدم ، فلبسها ثم خرج إلى فلاة من الأرض وحدًه ، فأمر برماد ففرش له ، ثم أقبل تائباً إلى الله حتى جلس على ذلك الرماد ، فتمعلُّك فيه بثيابه تذللاً لله جل وعز وتضرُّعا إليه ، يبكى ويدعو ويستغفر مما كان فى داره، ويقول فما يقول ــ فيما ذكر لى والله أعلم : رَبِّ ماذا ببلائك عند آل داود أن يعبدوا غيرك ، وأن يُقرُّوا في دورهم وأهاليهم عبادة عيرك ! فلم يزل كذلك يومه حتى أمسى ، يبكى إلى الله ويتضرّع إليه ويستغفره ، ثم رجع إلى داره ــ وكانت أمّ ولد له يقال لها : ١/٠٥٠ الأمينة ، كان إذا دخل مذهبَه ، أو أراد إصابة امرأة من نسائه وضع خاتمَه عندها حتى يتطَّهر(١) ، وكان لا يمسَّن خاتَّمه إلا وهو طاهر ، وكأن ملكُّه في خاتمه ، فوضعه يوماً من تلك الأيام عندها كما كان يضعه . ثم دخل مذهبه ، وأتاها الشيطان ُ صاحب البحر \_ وكان اسمه صخراً \_ في صورة سلمان لاتنكر منه شيئًا ، فقال : خاتَمي يا أمينة ! فناولته إياه ، فجعله فى يده ، ثم خرج حتى جلس على سرير سلمان ، وعكتَفت عليه الطير والحنَّ والإنس ، وخرج سلمان فأتى الأمينة ، وقد غُيّرت حالته وهيئته عند كلِّ من رآه ، فقال : يا أمينة ، خاتَمي ! فقالت : ومن أنت ؟ قال : أنا سليمان بن داود ، فقالت : كذبت ، لست بسلمان بن داود ، وقد جاء سلمان فأخذ خاتَمه ، وهو ذاك جالس على سريره في ملكه . فعرف سلمان ُ أن خطيئته قد أدركته ، فخرج فجعل يقيف على الدار من دور بني إسرائيل ، فيقول : أنا سلمان بن داود ، فيحثُون عليه الترابَ ويسبُّونه، ويقولون : انظروا إلى هذا المجنون ، أيّ شيء يقول ! يزعم أنه سليمان بن داود . فلما رأى سليمان ذلك عميد إلى البحر ، فكان ينقل الحيتان لأصحاب البحر إلى السوق (٢) ، فيتعطونه كلّ يوم سمكتين ، فإذا أمسى باع إحدى سمكتيه بأرغفة وشوى الأخرى ، فأكلَها ، فكث بذلك أربعين صباحًا ، عيدة ما عُبيد ذلك الوثن في داره ،

<sup>(</sup>۱) س : «يطهر».

<sup>(</sup> ٢ ) أ : « في السوق » .

فأنكر آصف [ بن برخيا ] (١) وعظماء بني إسرائيل حُكمْم عدو الله الشيطان في تلك الأربعين صباحًا ، فقال آصف : يا معشر بني إسرائيل ، هل رأيتم ١٠/١، من اختلاف حكم ابن داود ما رأيت! قالوا: نعم ، قال: أمهلوني حتى أدخل على نسائه فاسألهن ": هل أنكرن منه في خاصة أمره ما أنكرنا في عامة أمر الناس وعلانيته ؟ فدخل على نسائه فقال : ويحكن "! هل أنكرتن " من أمر ابن داود ما أنكرنا ؟ فقلن: أشدُّه ما يدع امرأة منَّا في دمها، ولا يغتسل من جنابة، فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ! إن هذا لهو البلاء المبين ، ثم خرج إلى بني إسرائيل ، فقال ما في الخاصّة أعظم مما في العامّة ، فلما مضى أربعون صباحًّا طار الشيطان عن مجلسه ، ثم مرّ بالبحر ، فقذف الحاتم فيه ، فبلعته (٢) سمكة ، وبصر بعض الصيادين فأخذها وقد عمل له سليمان صدر يومه ذلك ، حتى إذا كان العشيّ أعطاه سمكتيه ، فأعطى السمكة التي أخذت الخاتم ، ثم خرج سليمان بسمكتيه فيبيع التي ليس في بطنها الحاتم بالأرغفة ، ثم عمد إلى السمكة الأخرى فبقرَها ليشويَها فاستقبله خاتمه (٣) في جوفها، فأخذه فجعله في يده ووقع ساجداً لله ، وعكمَفَ عليه الطير والجن "(؛) ، وأقبل عليه الناس وعرف أن الَّذي دخل عليه لما كان أحدث في داره ، فرجع إلى ملكه ، وأظهر التوبة من ذنبه ، وأمر الشياطين فقال: ائتوني به ، فطلبته له الشياطين حتى أخذوه ، فأتى به ، فجاب (٥) له صخرة ، فأدخله فيها ، ثم سد عليه بأخرى ، ثم أوثقها بالحديد والرصاص ، ثم أمر به فقذف في البحر .

حدثنا محمد بن الحسين ، قال: حدثنا أحمد بن المفضل، قال : حدثنا ١٩٢/٥ أسباط، عن السدى في قوله : ﴿ وَ لَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ أَسَاط، عن السدى في قوله : ﴿ وَ لَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ أَسْلِيهِ أَرْبِعِينَ يُومًا (٢) ، قال : الشيطان حين جلس على كرسيه أربعين يومًا (٢) ، قال :

<sup>(</sup>۱) تكملة من اح. (۲) ا: « فتلقته ».

<sup>(</sup> ٣ ) ا : « الحاتم » . « الحاتم » . « الحاتم » . «

<sup>(</sup> ه ) جاب صخرة ، أي خرقها .

<sup>(</sup> ۲ ) سورة ص ۳٤ .

<sup>(</sup> ٧ ) ن : «صباحاً » .

كان لسليمان مائة امرأة ، وكانت امرأة منهن يقال لها جرادة ، وهي آثر نسائه عنده ، وآمنهن عنده ، وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه ، ولا يأتمن عليه أحداً من الناسغيْرَها، فجاءته يومًا من الأيام فقالت [له](١) : إن أخي بينه وبين فلان خصومة ، وأنا أحبّ أن تقضَى له إذا جاءك ، فقال : نعم ، ولم يفعل ، فابتُـلى فأعطاها خاتمه ، ودخل المحرج فخرج الشيطان في صورته ، فقيال : هاتي الحاتم ، فأعطته ، فجاء حتى جلس على مجلس سليمان ، وخرج سليمان بعد فسألها أن تعطيه خاتمه ، فقالت : ألم تأخذه قبل ؟ قال : لا ، وخرج من مكانه تأمُّهًا ، قال : ومكث الشيطان يحكم بين الناس أربعين يومًا . قال : فأنكر الناس أحكامه، فاجتمع قراء بني إسرائيل وعلماؤهم، وجاءوا حتى دخلوا على نسائه فقالوا: إنا قد أنكرنا هذا ، فإن كان سليمان، فقد ذهب عقله ، وأنكرنا أحكامه ! قال : فبكي النساء عند ذلك ، قال : فأقبلوا يمشون حتى أتوْه ، فأحدقوا به ثم نشروا فقرءوا التوراة ، قال : فطار من بين أيديهم حتى وقع على شرفة والحاتم معه ، ثم طار حتى ذهب إلى البحر ، فوقع الحاتم منه في البحر، فابتلعه حوت من حيتان البحر، قال: وأقبل سليمان في حاله ٩٣/١ه التي كان فيها حتى انتهى إلى صياد من صيادي البحر وهو جائع ، وقد اشتد جوعه ، فاستطعمه من صيدهم ، وقال : إنى أنا سليمان ، فقام إليه بعضُهم فضربه بعصًا فشجَّه ، قال : فجعل يغسل دمه وهو على شاطئ البحر ، فلام الصيادون صاحبتهم الذي ضربه وقالوا : بئس ما صنعت حيث ضربته ! قال : إنه زعم أنه سليمان ، قال : فأعطوه سمكتين مما قد ضُرب عندهم ، فلم يشغله ما كان به من الضرب ، حتى قام على شط البحر ، فشق بطونهما (٢) ، وجعل (٣) يغسلهما ، فوجد خاتمه في بطن إحداهما ، فأخذه فلبسه ، فرد " الله عليه بهاءه ومُلْكُمَه ، وجاءت الطير حتى حامت عليه ، فعرف القوُم أنه سليمان ، فقام القوم يعتذرون مما صنعوا ، فقال : ما أحمدكم على

<sup>(</sup>١) من ا .

<sup>(</sup>٢) ح ، س : « بطونها » . ابن الأثير : « بطنهما » .

<sup>(</sup>٣) ط: « فجعل » ، وما أثبته من ١ .

عُـذُركم ، ولا ألومكم على ما كان منكم ، كان هذا الأمر لا بدّ منه .

قال: فجاء حتى أتى مُلْكَه، فأرسل إلى الشيطان فجىء به، وسُخَرتُ له الريح والشياطين يومئذ، ولم تكن سُخِرت له قبل ذلك، وهو قوله: ﴿ وَهَبُ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ ﴾ (١).

وبعث إلى الشيطان فأتى به ، فأمر به فجعل فى صندوق من حديد ، ٩٤/١ ، مُ أطبق عليه ، وأقفل عليه بقُفْل ، وختم عليه بخاتَمه ، ثم أمر به فألقيى فى البحر ، فهو فيه حتى تقوم الساعة، وكان اسمه حبقيق .

قال أبو جعفر: ثم لبث سليمان بن داود في ملكه بعد أن رد ه الله إليه، تعمل له الجن ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، وغير ذلك من أعماله، ويعد ب من الشياطين من شاء، ويطلق من أحب منهم إطلاقه، حتى إذا دنا أجله، وأراد الله قبضه إليه، كان من أمره في المغيى ماحد ثني به أحمد بن منصور، قال حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة، قال: ماحدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عطاء بن السائب، عن سعيدبن جُبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان سليمان نبي الله إذا صلتي رأى شجرة نابتة ببن يديه، فيقول لها: ما اسمك ؟ فتقول: كذا وكذا، فيقول: لأي شيء أنت؟ فإن كانت لغرس غرست، إن كانت لدواء كتبت، فبيما هويصاتي ذات يوم إذ رأى شجرة ببن يديه، فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الحروب، قال: لأي شيء أنت؟ قالت: خراب هذا البيت، فقال سليمان: اللهم عم على الجن موتى حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب، فنحتها عصاً، فتوكأ عليها حولا ميتاً، والجن تعمل، فأكلتها الأرضة فسقط، فتبيئت الإنس أن الجن لوكانول يعلمون الغيب ما لبثول في العذاب المهين.

قال: وكان ابن عباس يقرؤها «حولاً في العذاب المهين » قال: فشكرت ١٠٥٥، الحن الأرَضة ، فكانت تأتيها بالماء(٢) .

<sup>(</sup>۱) سورة ص ۳۵

<sup>(</sup> ٢ ) الحبر في التفسير ٢٢ : ٥١ ( بولاق )

حدثني موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، عن أسباط ، عن السدّيّ في حديث ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس - وعن مرة الهمند انبي ، عن ابن مسعود - وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله الله عليه وسلم قال : كان سليمان يتجرّد في بيت المقدس السنة والسنتين ، والشهيْرَ والشهرين ، وأقل من ذلك وأكثر ، يدخل طعامه وشرابه ، فأدخله في المرّة التي مات فيها ، فكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم " يصبح فيه إلا نبتت في بيت المقدس شجرة ، فيأتيها ، فيسألها : ما اسمك ؟ فتقول الشجرة : اسمى كذا وكذا ، فيقول لها : لأىّ شيء نبتّ ؟ فتقول : نبتّ لكذا وكذا فيأمر بها فتقطع، فإن كانت نبتت لغرس غرسها، وإن كانت نبت دواء قالت: نبت دواء لكذا وكذا ، فيجعلها لذلك ، حتى نبتت شجرة يقال لها الخروبة فسألها : ما اسمك ؟ قالت : أنا الخروبة، قال : ولأى شيء نبت ؟ قالت : نبت لحراب هذا المسجد. قال سليمان: ما كان الله ليخربه وأناحي، أنت الى على وجهك هلاكي وخرابُ بيت المقدس ، فنزعها وغرسها في حائط له ، ثم دخل المحراب فقام يصلي متكتًا على عصاه فمات ، ولا تعلم به الشياطين ، وهُم في ذلك يعملون له يخافون أن يخرج فيعاقبهم ، وكانت الشياطين تجتمع حولُ المحراب، وكان المحراب له كُنُوًى بين يديه وخلفه، فكان الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول: ألست جليداً إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب؟ فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخر ، فدخل شيطان من أولئك ، فمرّ ــ ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان في المحراب إلا احترق \_ ولم يسمع صوت سليمان ، ثم رجع فلم يسمع ، [ ثم رجع فلم يسمع] ( ١) ثم رجع فوقف في البيت فلم يحترق ، ونظر إلى سليمان قد سقط ميتًا ، فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات، ففتحوا عنه فأخرجوه ، و وجدوا مـنشأته ــ وهي العصا بلسان الحبشة ــ قد أكلتها الأرَضة،ولم يعلموا منذكم مات ، فوضعوا الأرَضة َ على العصا ، فأكلت منها يوميًا وليلة، ثم حسيبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ(٢)سنة ، وهي في قراءة ابن مسعود: « فمكثوا يدينون له من بعد موته حولا كاملا»، فأيقن الناس عند ذلك أن الحن كانوا يكذبونهم ، ولو أنهم علموا الغيب لعلموا موت

١١٢٢٥

<sup>(</sup>١) تكلة من ا

<sup>(</sup>٢) ألحبر في التفسير ٢٣ : ٥١ ، ٥٢ ( بولاق ) .

سليمان ، ولم يلبثوا فى العذاب سنة يعملون له ، وذاك قول الله عز وجل : ﴿ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الأَرْضِ ﴾ - إلى قوله - ﴿ فِى الْعَذَابِ الْمُهِينَ ﴾ ١٧٨٥، يقول : بيّن أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم . ثم إن الشياطين قالوا للأرضة: لو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الطعام أتيناك بأطيب الطعام ، ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب، ولكنا سننقل [إليك](١) الماء والطين . قال : فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت . قال : ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب فهو ما يأتيها به الشياطين شكراً لها !

وكان جميع عمر سليمان بن داود فيما ذكر نيفًا وخمسين سنة ، وفي سنة أربع من ملكه ابتدأ ببناء بيت المقدس فيما ذكر .

<sup>(</sup>١) تكلة من أ وأبن الأتير .

### ذكر من ملك إقليم بابل والمشرق من ملوك الفرس بعدكيقباذ

قال أبو جعفر : ونرجع الآن إلى الخبر عمدّن ملك إقليم بابل والمشرق من ملوك الفرس بعد كيقباذ .

华 华 华

وملك بعد كيقباذ بن زاغ بن يوجياه (١) كيقاوس بن كيبيه بن كيقباذ الملك. فذ كرر أنه قال يوم ملك : إن الله تعالى إنما خولنا الأرض وما فيها لنسعى فيها بطاعته ، وأنه قتل جماعة من عظماء البلاد التي حوله ، وحمى بلاد ه ورعيته من حواليهم من الأعداء أن يتناولوا منها شيئًا ، وأنه كان يسكن بليخ ، وأنه وُلد له ابن لم يُر مثله في عصره في جماله وكماله وتمام خلقه ، فسماه سياوخش ، وضمه إلى رستم الشديد بن دستان بن بريمان (٢) بن جودنك (٣) ابن جودنك (١) بن جودنك (١) ابن كرشاسب بن أثرط (١) بن سهم بن نريمان .

• ٩ ٨/ **١** 

وكان إصبَهْدُ (°) سيجيسْتَان وما يليه منقبِله يربِّيه ويكُفلُه، وأوصاه به فأخذه منه رستَم، فمضَى به معه إلى موضع عمله سيجيسْتَان ، فربَّاه رستَم ولم يزل في حيجيَّره يجمع له وهو طفل الحواضِن والمرضعات ، ويتخيرهن له،

<sup>(</sup>۱) كذا في ا.

<sup>(</sup>۲) كذا في ا وفي ح س : «برامان» ، وفي ن : «مرامان» .

<sup>(</sup>٣) كذا في ١، وفي ح : «حورنك » ، ن : «حوزترك » .

<sup>(</sup>٤) ا: «أثوط».

<sup>(</sup> o ) ذكرها فى الجواليتى بلفظ الصبهبة ؛ وقال : فارسى معرب ؛ وهو فى الديلم كالأمير فى العرب ، وأورد قول جرير :

إذا افْتَخَرُوا عَدُّوا الصَّبَهْبَذَ فِيهُمُ وَكُسرِى وآل الهرمزانِ وقَيْصَرَا

وفى اللسان ه : ٨ : « إصهبذ » ، وضبط الألف بالقلم بالكسر . وقال إدى شير : « إن إصهبذ » بالفارسية معناه قائد العسكر ؛ وهو أيضاً اسم وعلم لملوك طبرستان . وانظر المعرب وحواشيه ٢١٨ .

حتى إذا ترعرع جمع له المعلّمين ، فتخيّر له منهم من اختاره لتعليمه(١)، حتى إذا قلدر على الركوب علمه الفروسية حتى إذا تكاملت (٢) فيه فنون الآداب، وفاق في الفروسيّة قدم به على والده رجلا كاملاً، فامتحنه والده كيقاوس، فوجده نافذاً في كلِّ ما أراد بارعًا ، فسُرَّ به ، وكان كيقاوس تزوّج \_ فيما ذكر \_ ابنة فراسياب ملك الترك ، وقيل : بل إنها بنتُ ملك اليمن ، وكان يقال لها سوذابة ، وكانت ساحرةً ، فهويت سياوخش ، ودعته إلى نفسها ، وأنه امتنع عليها ، وذكرت لها ولسياوخش قصة يطول بذكرها الكتاب، غير أن آخر أمرهما صارفي ذلك \_ فيما ذكر لى \_ أن سوذابة لم تزل لما رأت من امتناع سياوخش عليها فيما أرادت منه من الفاحشة بأبيه كيقاوس ٩٩/١ ٥٩٥٠ حتى أفسدته عليه ، وتغيّر لابنه سياوخش ، فسأل سياوخش رستم أن يسأل أباه كيقاوس توجيها لحرب فراسياب لسبب منعه بعض ما كان ضمن له عند إنكاحه ابنتَه إياه ، وصلُّح جرى بينه وبينه ، مريداً بذلك سياوَخش البُعثْد عن والده كيقاوس . والتنحيُّ عما تكيد به عنده زوجته سوذابة ، ففعل ذلك رستم ، واستأذن له أباه فيما سأله ، وضم اليه جنداً كثيفاً ، فشخص إلى بلاد البرك للقاء (٣) فراسياب ، فلما صار إليه سياو خش ، جرى بينهما صلح ، وكتب بذلك سياوَخـْش إلى أبيه يعلمه ما جرى بينه وبين فراسياب من الصلُّح ، فكتب إليه والده يأمره بمناهضة فراسياب ومناجزته الحرب ، إن هو لم يُـذ ْعـن له بالوفاء بما كان فارقه عليه ، فرأى سيـَاوَخش أن ۖ في فعله ما كتب به إليه أبوه من محاربة فراسياب بعد الذي جرى بينه وبينه من الصلُّح والهدنه من غير نقض فراسْياب شيئًا من أسباب ذلك عليه عاراً ومنقصةً ومَأْثُمًا ، فامتنع من إنفاذ أمر أبيه في ذلك ، ورأى في نفسه أنه يؤتـَى في كلُّ ذلك من زوجة أبيه التي دعتنه(٤) إلى نفسها فامتنع عليها ، ومال إلى الهرب

<sup>(</sup>١) ط: « ليعلمه » ، وما أثبته عن ا .

<sup>(</sup> ٢ ) ط : « تكامل » ، وما أثبته عن ا .

<sup>(</sup>٣) ن: «ليلقى».

<sup>( ؛ )</sup> ن : « تدعوه » .

من أبيه ، فراسل فراسياب فى أخذ الأمان لنفسه منه ، واللحاق به ، وترك (١) والله ، فأجابه فراسياب إلى ذلك - وكان السفير بينهما (٢) فى ذلك - فيما والده ، فأجابه فراسياب إلى ذلك - وكان السفير بينهما (٢) فى ذلك - فيما من الترك من عظمائهم يقال له: فيران بن ويسغان (٣) فلما فعل ذلك سياو خش انصرف عنه من كان معه من جند أبيه كيقاوس .

ففعل ذلك فراسياب ، فلما وضعت رق فيران لها وللمولود ، فترك قتله وستر أمره ، حتى بلغ المولود ، فوجه — فيما ذكر — كيقاوس إلى بلاد الترك بي بن جوذرز ، وأمره بالبحث عن المولود الذي ولدته زوجة ابنه سياوخش ، والتأتى لإخراجه إليه ، إذا وقف على خبره مع أمه ، وأن بينًا شخص لذلك ؛ فلم يزل يفحص عن أمر ذلك المولود ، متنكراً حينًا من الزمان فلا يُعرَف له خبر ، ولا يدلنه عليه أحد .

ثم وقف بعثد ذلك على خبره ، فاحتال فيه وفى أمه حتى أخرجهما من أرض الترك إلى كيقاوس ، وقد كان كيقاوس ــ فيما ذكر ــ حين اتصل به

<sup>(</sup>١) س : « فغراق » . (٢) س : « فيما بينهما » .

<sup>(</sup>٣) ا ، ن : «ويسعان<sub>»</sub>. (٤) ا «كيخسرويه<sub>»</sub>.

قتلُ ابنه أشخص جماعةً من رؤساء قواده ؛ منهم رستم بن دستان الشديد ، وطوس بن نوذران (۱) ، وكانا ذوَى بأس ونجدة ، فأثخنا الترك قـتَـُلاً وأسراً ، ١٠٢/١ وحاربا فراسياب حرباً شديدة (٢) وأن رستم قتل بيده شهر وشهرة ابنى فراسياب وأن طوساً قتل بيده كندر أخا فراسياب.

وذكر أن الشياطين كانت مسخرة لكيقاوس ، فزعم بعض أهل العلم بأخبار المتقدمين أن الشياطين الذين كانوا سُخروا له إنما كانوا يُطيعونه عن أمر سليمان بن داود إيهم بطاعته ، وأن كيقاوس أمر الشياطين فبنو اله مدينة سماها كنكد (٣) ، ويقال : قيقذون ؛ وكان طولها .. فيما زعوا .. ثما نمائة فرسخ ، وأمرهم فضر بوا عليها سوراً من صُهُ ر ، وسوراً من شبه ، وسوراً من نحاس ، وسوراً من فخار : وسوراً من فضة ، وسوراً من ذهب . وكانت الشياطين تنقلها ما بين السماء والأرض وما فيها من الدواب والخزائن والأموال والناس . وذكر وا أن كيقاوس كان لا يُحدث وهو يأكل ويشرب .

ثم إن الله تعالى بعث إلى المدينة التي بناها كذلك من يُخربها ، فأمر كيقاوس شياطينه بمنع من قصد لتخريبها ، فلم يقدروا على ذلك ، فلما رأى كيقاوس الشياطين لا تطيق الدفع عنها ، عطف عليها ، فقتل رؤساءها . وكان كيقاوس – فيما ذكر – مظفر الا يناوئه أحد من الملوك إلا ظفر عليه وقهره ، ولم يزل ذلك أمر محى حدثته نفسه – لما كان ن من العز والملك ، وأنه لا يتناول شيئاً إلا وصل إليه – بالصّعود إلى السهاء .

فحد تن عن هشام بن محمد أنه شَخَصَ من خراسان حتى نزل بابل ، وقال : ما بقيى شيء من الأرض إلا وقد ملكته ، ولا بدا من أن أعرف أمر السهاء والكواكب وما فوقها ، وأن الله أعطاه قوة ارتفع بها ومن معه فى الهواء حتى انتهو اللى السحاب، ثم إن الله سلبهم تلك القوة فسقطوا فهلكوا ، وأفلت بنفسه وأحد ت يومئذ ، وفسد عليه ملكه ، وتمز قت الأرض ، وكثرت الملوك فى النواحى ، فصار يغز وهم ويغزونه ، فيظفر مراة ويئن كتب أخرى .

<sup>(</sup>۱) ح : «قورران»، س : «قوزران»ن : «بوذران»، .

<sup>(</sup>٢) كَذَا نِي ا ، وَفِي ط : ﴿ شَدِيدًا ﴾ . ﴿ (٣) كَذَا نِي ا

قال: فغزا بلاد اليمن – والمليك بها يومئذ ذو الأذعار بن أبرهة ذى المنار ابن الرائش – فلما ورد بلاد اليمن خرج عليه ذو الأذعار بن أبرهة وكان قد أصابه الفالج ؛ فلم يكن يغزو قبل ذلك بنفسه . قال : فلما أظله كيةاوس ووطئ بلاده فى جُموعه خرج بنفسه فى جموع حمير وولد قحطان ، فظفر بكيقاوس ، فأسره ، واستباح عسكره ، وحبسه فى بئر ، وأطبق عليه (۱) طبقاً . قال : وخرج من سيجيستان ربحل يقال له رستم ، كان (۲) جباراً قوينًا فيمن أطاعه من الناس . قال : فزعمت الفرس أنه دخل (۱) بلاد اليمن واستخرج قبوس (۱) من محبسه وهو كيقاوس . قال : وزعم أهل اليمن أنه لما بلغ ذا الأذعار إقبال رستم خرج إليه فى جنوده وعدده ، وخندق كل واحد منهما واستخرى ما أشفقا على جنديهما من البوار ، وتخوقا إن تزاحفا ألا تكون لهما بقية ، فاصطلحا على دفع كيقاوس إلى رستم ، ووضع الحرب ، فانصرف رستم بكيقوس إلى بابل ، وكتب كيقاوس لرستم عتقاً من عبودة فانصرف رستم بكيقوس إلى بابل ، وكتب كيقاوس لرستم عتقاً من عبودة وتوسّجه ، وأمره أن يجليس على سرير من فضة ، قوائمه من ذهب ، فلم تزل تلك البلاد بيد رستم حتى هلك كيقاوس وبعده دهراً طويلا .

قال : وكان ملكه مائة وخمسين سنة .

وزعم علماء الفرس أن أوّل من سوّد لباسه على وجه الحداد شادوس بن جودرز على سياوّخش ، وأنه فعل ذلك يوم وَرَد على كيقاوس نَعَى ابنه سياوخش وقتنْل فراسياب إيّاه ، وغدره به ، وأنه دخل على كيقاوس ، وقد لبس السواد ، فأعلمه أنه فعل ذلك لأن يومه يوم إظلام وسواد .

وقد حقق ما ذكر ابن الكلبي من أسر صاحب اليمن قابوس الحسن بن هانئ في شعر له فقال (٥):

<sup>. «</sup> الله » : ا ( 1 )

<sup>(</sup>۲) ح : «وكان».

<sup>(</sup>٣) ط : « وغل» ، وما أثبته من ا (٤) س ، ن : « كيقاوس »

<sup>(</sup> o ) فى قصيدته التى هجا فيها قبائل نزار بأسرها وافتخر بقحطان وقبائلها ؛ وهى التى أطال الرشيد حبسه بسببها وأولها :

# وَقَاظَ قابوسُ في سَلَاسِلِنَا سِنِينَ سَبْعًا وَفَتْ لِحَاسِبِهَا

ثم ملك من بعد كيقاوس ابن ُ ابنه كيخسرو بن سياوخش بن كيقاوس ابن كيبيه بن كيقباذ.

وكان كيقاوس حين صار به وبأمه وسفافريد ابنة فراسياب ــ وربما قيل وسففره \_ بيُّ بنجوذرز إليه من بلاد الترك، ملَّكه، فلما قام بالملك بعد َ جدٍّ ه كيقاوس ، وعقد التاج على رأسه خطب رعيته خطبة بليغة ، أعلمهم فيها أنه على الطَّلب بدم أبيه سياوخش قبل وراسياب التركي ، ثم كتب إلى جو ذرز الأصبهبذ - كان - بأصبهان ونواحي خراسان (١) - يأمره بالمصير إليه، فلما صار إليه أعلمه ما عزم عليه من الطلب بثأره من قَتَـُل والده ، وأمرَه بعرض جنُنْده ، وانتخاب ثلاثين ألف جل منهم ، وضمتهم إلى طُوس بن نوذران(٢)، ليتوجَّه بهم إلى بلاد الترك، ففعلذلك جوذرز، وضمَّهم إلىطُوس، وكان فيمن أشخص معه برزافره بن كيقاوس ، عمّ كيخسرووليّ بن جوذرز ،

ولا لأَى الطُّلُولِ أندبُمُ اللَّهِ اللَّهِ وَالرقشِ مَن قَرابِينِهَا

واهْجُ نِزَاراً وَافْرِ جِلْدَتُهَا وَاكْشِفِ السِّنْرَ عَنْ مَثَالِبَهَا وقد رد على قصيدته هذه جماعة من النزارية؛ منهم رجارمن بني ربيعة من نزار فقال في قصيدة أولها: دَعْ مَدْحَ دَارِ خَبَا وَانْتَهَى عَهْدُ مَعَكِ بَرَعَم عَاتِبِهَا

فامدح مَعَدًّا وافخر بمنصبها العالي عَلَى النَّاسِ فِي مَنَاصِها وهَتُّكِ السِّتْرَ عن ذَوِي كَيْنِ أُولاد قَحْطَــانَ غير ها بُبَّهَا وانظر الديوان ه ١٥ والتنبيه والإشراف ٧٦ – ٧٧

(١) كذا في ط ، وفي ا : « الأصمهبذ بأسبهان ونواحي خراسان ». (٢) ا : «بوذران ».

لَيْسَتْ بدار عَفَتْ وَغَيَّرَها ضَرْبَانِ مِنْ قَطْرِهَا وحَاصِبِهَا وفيها يفتخر باليمن ويذكر الضحاك :

فنحن أربابُ ناعطٍ وَلَنَا صَنْعَاهِ والمِسْلَكُ في محاربها وكانَ مِنَّا الضَّحَّاكُ يَعِبُدُهُ الصَّحَالِ وَالطَّيْرُ فِي مَسَهَارِ بِمَا رفيها يهجو نزاراً :

وجماعة كثيرة من إخوته ، وتقدم كيخسرو إلى طوس ؛ أن يكون قصده لفراسياب وطراخنته (١١) ، وألا يمرّ بناحية من بلاد البرك ، وكان فيها أخ له يقال له فروذ بن سياوخش ، من امرأة يقال لها برزا فريد ، كان سياوخش تزُّوجها في بعض مدائن الترك أيام سار إلى فراسياب ، ثم شخص عنها وهي حُبُدًى ، فولدت فروذ فأقام بموضعه ، إلى أن شبٌّ فغلط طوس في أمر فروذ - فيما قيل - وذلك أنه لَـمـّـا صار بحيذاء المدينة التي كان فيها فروذ هاج بينه وبينه حربٌ ببعض الأسباب ، فهلك فروذ فيها ، فلما اتصل خبرُه بكيخسرو كتب إلى برزافره عَمَّه كتابًا غليطًا ، يعلمه فيه ما وردَّ عليه من خبر طُـوس ابن نوذران ومحاربته فروذ أخاه، وأمرَه بتوجيه طوس إليه مقيَّداً مَغلولاً، وتقدُّ م إليه في القيام بأمر العسكر والنفوذ به لوجهه ، فالما وصل الكتابُ إلى برزافره ، جمع رؤساء الأجناد والمقاتلة ، فقرأه عليهم ، وأمر بغـَلَّ طوس وتقييده ، ووجَّهه مع ثقات من رسله إلى كيخسرو ، وتولى "أمرَ العسكر ، وعَـبَـرَ النهر المعروف بكاسبروذ ، وانتهى الخبر إلى فراسياب ، فوجَّه إلى برزافره جماعة " من إخوته وطراخنته لمحاربته ، فالتقوُّا بموضع من بلاد الترك يقال له واشن ، وفيهم فيران بن ويسغان و إخوته طراسيف بن جوذرز صهر فراسياب، وهماسف ابن فشنجان ، وقاتلوا قتالاً شديداً، وظهر من برزافره في ذلك اليوم فشلُّ لما رأى من شدّة الأمر وكثرة القتلى ، حتى انحاز بالعلمَم إلى رءوس الجبال واضطرب على ولد جوذرز أمرُهم ، فقتل منهم في تلك الملحمة في وقعة واحدة سبعون وجلاً ، وقُتيل من الفريقين بتشر كثير ، وانصرف برزافره ومن كان معه إلى كيخسرو ، وبهم من الغمِّ والمصيبة ما تمنوْا معه الموت ، فكان خوفهم من سطوة كيخسرو أشد"، فلما دخلوا على كيمنسرو أقبل على برزافره بلائمة شديدة ، وقال : أتيتم في وجهكم لترككم وصيـتى ومحالفة وصية الملوك، تورد مورد السوء ، وتُورِث الندامة ، وبلغ ما أصيبوا به من كيخسرو حتى رئيت الكآبة فى وجهه، ولم يلتذ طعاماً ولا نوماً . فلما مضت لموافاتهم أيام أرسل إلى جوذر ز فلما دخل عليه أظهر التوجّع له ، فشكا إليه جوذ رز برزافره ، وأعلمه أنه كان

<sup>(</sup>١) قال فى القاموس : « وطرخان ، بالفتح ولا تضم ولا تكسر وإن فعله المحدثين : اسم الرئيس الشريف ، حراسانية ، بالجمع طراخنة ".

السبب للهزيمة بالعلم وخذلانه ولده ، فقال له كيخسرو : إن حقك بخدمتك لآبائنا لازم لنا ، وهذه جنودنا وخزائننا مبذولة لك في مطالبة ترتـك ً ، وأمرَه بالتهيؤ والاستعداد والتوجه إلى فراسْياب ، والعمل في قتله وتخريب بلاده ، فلما سمع جوذرز مقالة كيخسرو نهض مبادراً فقبَّل يده ، وقال : أيها الملك المظفيُّر ، نحن رعيتك وعبيدك ، فإن كانت آفة أو نازلة ، فلتكن ° ٢٠٨/١ بالعبيد دون ملوكها، وأولادي المقتولون فداؤك، ونحن من(١١)وراء الانتقام من فَـرَاسْيابِ والاشتفاء من مملكة الترك ، فلا يغمن َّ الملك ما كان،ولا بـَدَعنَّ لَهُوه ؛ فإن الحرب دُول ، وأعلمه أنه على النفوذ لأمره . وخرج من عنده

فلما كان(١) من الغد أمر كيخسرو أن ° يدخيل عليه رؤساء أجناده والوجوه من أهل مملكته ، فلما دخلوا عليه أعلَمتهم ما عزم عليه من محاربة الأتراك ، وكتب إلى عمَّاله في الآفاق يُعلمهـِم ذلك ، ويأمر بموافاتهم في صحراء تُعرف بشاه أسطون، من كُورة بلنخ، في وقت وقَّته لهم . فتوافتْ رؤساء الأجناد فى ذلك الموضع ، وشخص إليه كيخسرو بإصبهبُدته وأصحابهم ، وفيهم برزافره عمَّه وأهل بيته، وجوذرزوبقية ولده . فلما تكاملت الملحمة، واجتمعت المرازبة<sup>(٣)</sup> ، تولَّى كيخسرو بنفسه عَـرْض الجندحـي عرف مبلغهم ، وفـَهــم أحوالَهم ، ثم دعا بجوذرز بن جشوادغان ، وميلاذ بن جرجين وأغص بن بهذان ــ وأغص ابن وصيفة كانت لسياوخش، يقال لها: شوماهان ــ فأعلمهم ٦٠٩/١ أنه قد أراد إدخال العساكر على الترك من أربعة أوجه ، حتى يحيطُوا بهم برًّا. وبحراً ، وأنه قد قَـوّد على تلك العساكر، وجَعَـل أعظمها إلى جوذرز، وصيَّر مدخله من ناحية خراسان، وجعل فيمن ضم ّ إليه برزافره عمّه وبيّ بن جوذرز وجماعة من الأصبهبذين كثيرة ، ودفع إليه يومئذ العلم الأكبر الذي كانوا يسمُّونه درفش كابيان ، وزعموا أن ذلك العلمَ لم يكن دفعه أحد من الملوك إلى أحد من القوّاد قبل ذلك، وإنما كانوا يسيّرونه مع أولاد الملوك إذا وجّهوهم في

<sup>(</sup>۱) ح: «ونحن نردم ».

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتهى الموجود من المجلد الأول من نسخة أحمد الثالث .

<sup>(</sup>٣) المرزبان : الرئيس من الفرس ، بضم الزاى، والجمع المرازية .

الأمور العظام . وأمر ميلاذ بالدخول مما يلى الصين ، وضم اليه جماعة كثيرة دون من ضم إلى جوذرز ، وأمر أغص بالدخول من ناحية الخزر في مثل من ضم إلى ميلاذ ، وضم إلى شومهان إخوتها وبنى عمها وتمام ثلاثين ألف رجل من الجند ، وأمرها بالدخول من طريق بين طريق جوذرز وميلاذ .

ويقال : إن كيخسرو إنما غزا شومهان لخاصّتها بسياوخش ، وكانتْ نَذَرَت أَن تطالب بدمه . فمضى جميعُ هؤلاء لوجههم ، ودخل جوذرز بلادً الترك من ناحية خُراسان ، وبدأ بفيران بن ويسغان ، فالتحمت بينهما حَرْبٌ شديدة مذكورة ، وهي الحرب التي قتل فيها بيزن بن نيّ خُـمان بن ويسغان مبارزة ، وقتل جوذرز فيران أيضًا ، ثم قصد جوذرز فراسياب ، وألحَّت عليه العساكر الثلاثة ، كلّ عسكر من الوجه الذي دخل منه ، واتَّبع القوم بعد ذلك كيخسرو بنفسه ، وجعل قَـَصّْده للوجه الذي كان فيه جوذرز ، وصيَّر مدخله منه ، فوافي عسكر جوذرز ، وقد أثخن في الترك ، وقتل فيران رئيس إصبهبذى فراسياب، والمرشيّح للملك من بعده، وجماعة كثيرة من إخوته ؛ مثل خُـُمَان ، وأوستهن ، وجلباد، وسيامق ، وبهرام ، وفرشخاذ ، وفرخلاد . ومن ولده ، مثل روين بن فيران ، وكان مقد ماً عند فراسياب ، وجماعة من إخوة فراسياب، مثل: رتدراي (١١)، وأندرمان، وأسفخرم، وأخست. وأُسَر بروا بن فشنجان قاتل سياوَخْش ، ووجد جوذرز قد أحْصي القتلي والأسرى ، وما غنيم من الكُراع والأموال ، فوجد مبلغ ما في يده من الأسرى ٦١٢/١ ثلاثين ألفًا ، ومن الْقتلي خمسائة ألف وَنيِّفًا وستين أَلَف رجل ، ومن الكُنُواع والورق والأموال ما لا يحصى كثرة ، وأمر كلُّ واحد من الوجوه الذين كانوا معه أن يجعل أسيره أو قتيلًه من الأتراك عند علمه لينظر كيخسرو إلى ذلك عند موافاته.

فلما وافى كيخسرو العسكر وموضع الملحمة اصطفت له الرجال ، وتلقاه جوذرز وسائر الإصبهبذين ، فلما دخل العسكر جعل يمرّ بعلم علم ، فكان أول قتيل رآه جثة فيران عند علم جوذرز ، فلما نظر إليها(٢) وقف ثم قال :

<sup>(</sup>١) كذا في ن ، وفي س : » زيد راي » .

<sup>(</sup> ٢ ) ح ، س : « إليه » .

أيها الجبل الصعب الذرّا المنيع الأركان! ألم أنهك عن هذه المحاربة ، وعن نصب نفسيك لنا دون فراسياب فى هذه المطالبة! ألم أبدُل لك نفسى ، وأعرض عليك ملكى فلم تحسن الاختيار! ألست الصدوق اللسان ، الحافظ للإخوان ، الكاتم للأسرار! ألم أعلم مكر فراسياب وقلة وفائه فلم تفعل ما أمرتُك بل مضيت فى نومك حتى احتوشتك (١) الليوث من مقاتلتنا وأبناء مملكتنا! ما أغنى عنك فراسياب ، وقد فارقت الدنيا وأفنيت آل ويسغان! فويل للمخائك وصدقك! إنا بك اليوم للموجعون!

ولم يزل كيخسرو يرثى فيران حتى صار إلى علم بى بن جوذرز، فلما وقف عليه وجد بروا بن فشنجان حياً أسيراً فى يدى في ، فسأل عنه فأخبر أنه بروا قاتل سياوخش الماثل به عند قتله إياه . فقرّب منه كيخسرو ، ثم طأطأ رأسة بالسجود شكراً لربه ، ثم قال : الحمد لله الذى أمكننى منك يابروا! أنت الذى قتلت سياوخش ، ومثلّت به ! وأنت الذى سلبته زينته (٢) وتكلّفت ١١٣/١ من بين الأتراك إبارته ، فغرست لنا بفعلك هذه الشجرة من العداوة ، وهي جَت بيننا هذه المحاربة ، وأشعلت فى كلا الفريقين نارا موقدة! أنت الذى جررى على يديك تبديل صورته ، وتوهين قوته! أما تهي بيت أيها التركى جماله! ألا أبقيت عليه للنور الساطع على وجهه! أين نجدتُك وقوتك اليوم! وأين أخوك الساحر عن نصرتك! لست أقتلك إياه ؛ بل لكلفتك وتوليك ما كان صلاحاً لك ألا تتولاه ، وسأقتل من قتله ببغيه وجرمه .

ثم أمر أن تقطع أعضاؤه حياً ثم يذبح ففعل ذلك به بى ، ولم يزل كيخسرو يمر بعلم علم ، وأصبهبذ أصبهبذ ؛ فإذا صار إلى الواحد منهم قال له نحو ما ذكرنا ، ثم صار إلى مضاربه ، فلما استقر فيها دعا ببرزافره عمه ، فلما دخل عليه أجلسه عن يمينه ، وأظهر له السرور بقتله جلباذ بن ويسغان مبارزة ، ثم أجزل جائزته وملكه على كر مان وم كران ونواحيها ، ثم دعا بجوذرز ، فلما

<sup>(</sup>١) احتوشوه : أحاطوا به .

<sup>(</sup> ۲ ) ن : « لعلمك » .

<sup>(</sup>۳) ح : ( رتبته ۱۱ .

دخل عليه قال له : أيها الأصبهبذ الرشيد ، والكهل الشفيق ؛ إنه مهما كان من هذا الفتح العظيم فمن ربينًا عز وجل ، وعن غير حيلة منا ولا قوة ، ثم برعايتك حقنا، وبد لك عندنا، وقد حبو ناك بالمرتبة التي يقال لها «بُزُر جفر مذار»؛ وهي الوزارة، وجعلنا لك أصبهان وجر جان وجبالهما ، فأحسن وعاية أهلها .

۱۱؛/۱ فشكر جوذرز ذلك ، وخرج من عنده بهيجاً مسروراً، ثم أمر بالوجوه من أصبهبذته الذين كانوا مع جوذرز ممن حسن بلاؤه ، وتولى قتل طراخنة الأتراك، ولد فشنجان و ويسغان ؛ مثل جرجين بن ميلاذان ، وبي ، وشادوس ولحام، وجدمير بنجوذرز، وبيزن بن ي ، وبرازه بن بيفغان، وفروذه بن فامدان ورخلاً ، وبحدمير بنجوذرز، وبيزن بن ي ، وبرازه بن تفارغان . فدخلوا عليه رجلاً رجلاً ، فنهم من ملتكه على البلدان الشريفة ، ومنهم من خصه بأعمال من أعمال حضرته ، ثم لم يلبث أن وردت عليه الكتب من ميلاذ وأغص وشومهان بإثخانهم في بلاد الترك ، وأنهم قد هزموا فراسياب عسكراً بعد عسكر ، فكتب اليهم أن يجد وافي عاربة القوم ، وأن يوافي و بموضع سمّاه لهم من بلاد الترك . وأشر من وتراب ما خرّب ما أتاه، ضاقت عليه المذاهب، ولم يبق وأسر من أسر ، وخراب ما خرّب ما أتاه، ضاقت عليه المذاهب، ولم يبق معه من ولده إلا شيده — وكان ساحراً فوجتهه نحو كيخسر و بالعدة والعتاد، فلما وإف كيخسر و أعلم أن أباه إنما وجبّهه للاحتيال عليه، فجمع أصبهبذته وتقد م إليهم في الاحتراس من غيلته .

وقيل: إن كيخسرو أشفق يومئذ من شيده وهابية، وظن "ألا طاقة له به ، وأن القتال اتصل بينهما أربعة أيام ، وإن ربجلاً من خاصة كيخسرو يقال له بجرد بن جرهمان عبتى يومئذ أصحاب كيخسرو ، فأحسن تعبيتهم ، فكثرت القتلى بينهم واستمات ربجال خنيارث وجد "ت ، وأيقن شيده ألا طاقة له بهم القتلى بينهم واتبعه كيخسرو بمن معه ، ولحقه جرد فضر به على هامته بالعمود ضربة عربة منها ميتاً ، ووقف كيخسرو على جيفته ، فعاين منها سماجة شنعة ، خر منها ميتاً ، ووقف كيخسرو على جيفته ، فعاين منها سماجة شنعة ، وغنم كيخسرو ما كان من عسكرهم ، وبلغ الحبر فراسياب ، فأقبل بجميع

طراخنته، فلما التقى وكيخسر، و نَسَبَت بينهما حرب شديدة لا يقال إن مثلها كان على وجه الأرض قبلها ، فاختلط رجال خنيارث برجال البرك ، وامتد الأمر بينهم حتى لم تقع العين يومئذ إلا على الدماء، والأسر من جوذرز ولده وجرجين وجرد وبسطام ، ونظر فراسياب وهم يحمنون كيخسرو كأنهم أسود ضاربة، فانهزم موليًا على وجهه هارباً، فأحصيت القتالى فيما ذكر يومئذ ، فبلغت عد تهم مائة ألف، وجد كيخسرو وأصحابه في طلب فراسياب ، وقد تجرد للهرب ، فلم يزل يهرب من بلد إلى بلد حتى أتى أذربيجان ، فاستر في غدير هناك يعرف ببئر خاسف ، ثم ظُفربه ، فلما أتى كيخسرو استوثق منه بالحديد ، ثم أقام للاستراحة بموضعه ثلاثة أيام ، ثم دعاه ، فسأله عن عذره في أمر سياوخش ، فلم يكن له عذر ولا حُجة ، فأمر بقتله ، فنام إليه عذره في أمر سياوخش ، فلم يكن له عذر ولا حُجة ، فأمر بقتله ، فنام إليه في بن جوذرز ، فذبت هياوخش ، وظلم عذر والا عنجسرو بدمه ، فغمس فيه يده، وقال هذا بيترة سياوخش ، وظلم ما إياه واعتدائكم عليه . ثم انصرف ١١٧/١ فيه يده، وقال هذا بيترة سياوخش ، وظلم عليه واعتدائكم عليه . ثم انصرف ١١٧/١ فيه يده، وقال هذا بيترة سياوخش ، وظلم عليه واعتدائكم عليه . ثم انصرف من أذربيجان ظافراً غائماً بهجاً .

وذُكر أن عدة من أولاد كيبيه جدّ كيخسر و الأكبر وأولادهم كانوا مع كيخسر و في حرب النرك ، وأن ممن كان معه كي أرش بن كيبيه ، وكان ممكلاً على خوزستان وما يليها من بابل وكي به أرش، وكان مملكاً على كرمان ونواحيها ، وكي أوجى بن كيمنوش بن كيفاشين بن كيبيه ، وكان مملكاً على كرمان على فارس، وكي أوجى هذا هو أبوكي لهراسف الملك ؛ ويقال إن أخاً لفراسياب كان يقال له : كي شراسف ، صار إلى بلاد النرك بعد قتل كيخسر و أخاه ، فاستولى على ملكها ، وكان له ابن يقال له خرزاسف ، فملك البلاد بعد أبيه ، وكان جباراً عاتياً ، وهو ابن أخي فراسياب ملك النرك الذي كان حارب منوشهر ، وجوذرز هو ابن جشواغان بن يسحره (١٠) بن قرحين المن بن حبر بن رسود بن أورب بن تاج (١١) بن رشيك (١١) بن أرس بن وندح (١٠) بن نودراحاه بن مسواغ بن نوذر بن منوشهر .

فلما فرغ كيخسرو من المطالبة بيوزُّره، واستقرّ في مملكته زهد في الملك، وتنسبَّك، وأعلم الوجوه من أهله وأهل مملكته أنه على التخلّي من الأمر، فاشتدّ

<sup>(</sup>۱) كذا في ن (۲) كذا في ح.

719/1

لذلك جزعُهم، وعظمت له وحشتهم، واستغانوا إليه ، وطلبوا وتضرّعوا، وراودوه على المقام بتدبير ملكهم ، فلم يجدوا عنده فى ذلك شيئًا ، فلما يئسوا قالوا بأجمعهم : فإذا قمت على ما أنت عليه فسم للملك رجلا "نقلله إياه ، وكان لهراسف حاضراً ، فأشار بيده إليه ، وأعلمهم أنه خاصّته ووصيته ، فأقبل الناس إلى لهراسف، وذلك بعد قببُوله الوصية . وفُقيد كيخسرو ، فبعض يقول : إنه غاب للنسك فلا يدرى أين مات ، ولا كيف كانت ميته ، وبعض " يقول غير ذلك .

وتقلد لهراسف الملك بعده على الرسم الذى رسم له ، وولد كيخسرو: جاماس ، وأسبهر (١)، ورمى ، ورمين .

وكان ملك كيخسرو ستين سنة .

<sup>(</sup>۱) ح : «واسهر » .

#### أمر إسرائيل بعد سلمان بن دأود عليهما السلام

رجع الحديث إلى الخبر عن أمر بني إسرائيل بعد سليمان بن داود عليهما السلام .

شم ملك بعد سليمان بن داود على جميع بنى إسرائيل ابنه رُحُبُعُم (١) بن سليمان ، وكان ملكه فيما قيل سبع عشرة سنة . ثم افترقت ممالك بنى إسرائيل فيما ذكر بعد رُحُبُعُم ، فكان أبيا (٢) بن رُحُبُعُم ملك سبط يهوذا وبنيامين ، دون سائر الأسباط ، وذلك أن سائر الأسباط ملتكوا عليهم يور بعم (٣) بن نابط ، عبد سليمان ، لسبب القربان الذي كانت زوجة سليمان قربته في داره ، وكانت قربت فيها جرادة لصم ، فتوعده الله بإزالة بعض الملاك عن ولده ، فكان ملك رُحُبُعُم إلى أن تُوفي في ما ذكر - ثلاث سنين .

ثم ملك أساً (٤) بن أبياً أمر السَّبطين اللذين كان أبوه يملك أمرهما وهما سبط يهوذا وسبط بنيامين \_ إلى أن توفيى، إحدى وأربعين سنة .

## ذكر خبر أسًا بن أُبِيًّا وزرح الهنديّ

حدثنى محمد بن سهل بن عسكر، قال: حدثنا إسهاعيل بن عبدالكريم؛ قال: حدثنى عبد الصمد بن معقل، أنه سمع وهب بن منبّه يقول: إن ملكًا من ملوك بنى إسرائيل يقال له أسا بن أبيبًا، كان رجلاً صالحًا، وكان أعرَج، ١٢٠/١ وكان ملك من ملوك الهند يقال له زرح، وكان ملكًا جباراً فاسقًا يدعو الناس

<sup>(</sup>١) ضبطه ابن خلدون في (١:٨٤١): «براء مهملة وحاء مهملة مضمومتين ، وباء موحدة ساكنة وعين مهملة مضمومة وميم » .

<sup>(</sup> Y ) في ابن خلدون : « أثيا ، وضبطه بهمزة مفتوحة وفاء متوسطة بين الفاء والذال من لغتهم ، وياء مثناة من تحت مشددة بألف » .

<sup>(</sup>٣) في ابن خلدون : يربعم، مضبوطًا بالقلم؛ بفتح وضم الراء وسكون الباء .

<sup>( £ )</sup> ضبطه ابن خلدون « بضم الهمزة وفتح السين المهملة وألف بعدها » .

إلى عبادته ، وكان أبيًا عابد أصنام؛ له صنان يعبدهما من دون الله ، ويدعو الناس إلى عبادتهما؛ حتى أضل عامة بني إسرائيل ، وكان يعبد الأصنام حتى توفيى . ثم ملك ابنه أسا من بعده ، فلما ملكهم (١) بعث فيهم مناديًا ينادى : ألا إن الكفر قد مات وأهله ، وعاش الإيمان وأهله ، وانتكست الأصنام وعبادتها ، وظهرت طاعة الله وأعمالها ، فليس كافر من بني إسرائيل يتطلع رأسه بعد اليوم بكفر في ولايتي ودهرى ، إلا أنتي (٢) قاتله. فإن الطوفان لم يتغرق الدنيا وأهلها ، ولم يخسف بالقرى ، ولم تمطر الحجارة والنار من السهاء إلا بترك طاعة الله ، وإظهار معصيته ؛ فمن أجل ذلك ينبغي لنا ألا نقر لله معصية يعمل بها ، ولا نترك طاعة لله إلا أظهرناها جهد نا ، حتى نطه را الحرب والنفي يتجسها ، ونتقيها من دنسها ، ونجاهد من خالفتنا في ذلك بالحرب والنفي من بلادنا .

فلما سمع ذلك قومُه ضجوً وكرهوا ، فأتوا أمَّ أسا الملك فشكوا إليها فعل ابنها بهم وبآ لهتهم ، ودعاءه إياهم إلى مفارقة دينهم ، والدخول فى عبادة ربّهم ، فتحمّلتُ لهم أمه أن تكلّمة وتصرفه إلى عبادة أصنام والده ؛ فبينا الملك قاعد وعنده أشراف قومه ورءوسهم (٣) وذو و طاعتهم ؛ إذ أقبلتُ أمّ الملك فقام لها الملك من مجلسه ، وأمرها أن تجلس فيه ، معرفة بحقها ، وتوقيرا لها . فأبت عليه وقالت : لست ابني إن لم تجبني إلى ما أدعوك إليه ، وتضع طاعتك فى يدى حتى تفعل ما آمرك به ، وتجيبتي إلى أمر؛ إن أطعتني فيه رتشدت وأخذت بحظك، وإن عصيتني فحظك بخست ، ونفسك ظلمت . إنه بلغني يا بني أنك بدأت عصيتني فحظك بدعوتهم (١) إلى مخالفة دينهم ، والكفر بالهتهم ، والتحول عومك بالعظم ؛ دعوتهم (١) إلى مخالفة دينهم ، والكفر بالهتهم ، والتحول عبما زعمت — تعظيماً لوقارك ، ومعرفة بمكانك ، وتشديداً لسلطانك ؛ وفي خيما زعمت — تعظيماً لوقارك ، ومعرفة بمكانك ، وتشديداً لسلطانك ؛ وفي التقصير يا بني دخلت ، وبالشيّن أخذت . ودعوت جميع الناس إلى حربك ، التقصير يا بني دخلت ، وبالشيّن أخذت . ودعوت جميع الناس إلى حربك ، وانتدبت لقتالم وحدك ؛ أردت بذلك أن تعيد الأحرار لك عبيداً ، والضعيف

<sup>(</sup>۱) ن: « فلما ملكهم من بعده » . (۲) : ح «أنا » .

<sup>(</sup>٣) ن : « ورؤسائهم » . ( ؛ ) س : « ودعوتهم » .

لك شديداً ؛ سفته بدلك رأى العلماء ، وخالفت الحكماء ، واتبعت رأى السفهاء . ولعمرى ما حملك على ذلك يا بنى إلا كثرة طيشك ، وحداثة سنبًك ، وقلية علمك ؛ فإن أنترددت على كلامى، ولم تعرف حتى ، فلست من نسل والدك ، ولا ينبغى الملئك لمثلك . يا بنى بأى شيء تُدل على قومك ؟ لعلك أوتيت من الحروف مثل ما أتى (١) موسى إلى فرعون؛ أن غرقه وأنجى قومه ١٢٢/١ من الظيّلمة . أو لعلك أوتيت من القوة ما أوتى داود؛ أن قتل الأسد لقومه ، ولحق الذئب فشق شد قه ، وقتل جالوت الجبّار وحده . أو لعلك أوتيت من الملك والحكمة أفضل مميّا أوتى سليمان بن داود رأس الحكماء ؛ إذ صارت حكمتُه مثلاً للباقين بعده ! يا بنى إنه ما يأتيك من حسنة فأنا أحظى الناس جما ، وإن تكن الأخرى فأنا أشقاهم بشقوتك .

فلما سمعها الملك اشتد عضبه ، وضاق صدره ، فقال لها : يا أمّه ! إنه لا ينبغى أن آكل على مائدة واحدة مع حبيبى وعدوى ، كذلك لا ينبغى أن أعبد عير ربتى . هلمتى إلى أمر إن أطبعتنى فيه رَشدت ، وإن تركته غويت ؛ أن تعبدى الله وتكفرى بكل آلهة دونه ، فإنه ليس أحد يرد هذا على إلا هو لله عدو ، وأنا ناصره لأنى عبد ،

قالت له: ما كنت لأفارق أصنامى ، ولا دين آبائى وقومى . ولا أترك (٢) ذلك لقولك ، ولا أعبد الرب الذي تدعوني إليه .

فقال لها الملك: حينتذ (٣) يا أمّه، إن قولك هذا قدقطع فيما (١) بيني وبينك رحيمي .

وأمر بها الملك عند ذلك فأخرَجوها وغرّبوها(°)، ثم أوصى إلى صاحب شُرُ طنه وبابه أن يقتلها إن هي ألمّت بمكانه(٦).

فلما سمع ذلك منه الأسباط الدِّين كانوا حوله وقعت في قلوبهم المهابة ،

<sup>(</sup>١) كَذَا فَى نَ ، وَفَى طَ : «أُوتَى» . (٢) ح : «وأَتَرَكُ».

<sup>(</sup>٣) س : «عند ذلك » . (٤) ن : «فرق بيني » .

<sup>(</sup> ٥ ) ر ، ن : « وعذبوها » . غربوها ، أى أبعدوها

<sup>(</sup>١) ح : « مكانها » .

١٢٣/٨ فأذعنوا له بالطاعة ، وانقطعت فيما بينهم وبينه كل حيلة ، وقالوا : قد فعل هذا بأمّه ، فأين نقع نحن منه إذا خالفنا فى أمره ، ولم نجبه إلى دينه ! فاحتالوا له كل حيلة ، فحفظه الله وأباد مكرَهم . فلما لم يكن لهم عن (١) ذلك صبر ، ولا على فراق دينهم قوام ؛ ائتمر وا بأن يهربُوا من بلاده ، ويسكنوا بلاداً غيرها ؛ فخرجوا متوجّهين إلى زَرْح ملك الهند يطلبون أن يستحملوه على أساً ومن التعه ؛ فلما دخلوا على زرْح سجدوا له ، فقال لم : مَن ْ أنتم ؟ قالوا : نحن عبيدك ، قال : وأى عبيدى (٢) أنتم ؟ قالوا : نحن من أرضك أرض الشام ، وإنا كنا نعتز بملكك ، حتى ظهر فينا ملك صبى حديث السن سفيه ، فغير ديننا ، وسفة رأينا ، وكفر آباءنا، وهان عليه سخطنا ، فأتيناك لنعلمك ذلك ، فتكون أنت أولى بملكنا؛ ونحن رءوسهم ، وهي أرض كثير مالها ، ضعيف أهلها ، طيبة معيشتها ، كثيرة أنضارها (٣) ، وفيهم الكنوز وملك ثلاثين ملكاً ، وهم الذين كان يوشع بن نون خليفة موسى سار بهم في البحر هو وقومه ؛ فنحن وأرضنا لك ، وبلادنا بلادك ، وليس أحد فيها يناصبك ، هم دافعون أيديهم إليك بغير قتال ، بأموالهم (٤) وأنفسهم مسالمة .

قال: لهم زرح: لَعَمْرِى ، ما كنت لأجيبَكم إلى ما دعوتمونى إليه ، ولا أستجيب إلى مقاتلة قوم لعليهم أطوع لى منكم، حتى أبعث إليهم من قوى أمناء ، فإن وقع الأمر على ما تكليم به قد الى نفعكم ذلك عندى ، وجعلت كم عليها ملوكا ، وإن كان كلامكم كذباً فإنى منزِل بكم العقوبة التى تنبغى لمن كذبنى .

قال القوم: تكلّمت بالعدل، وحكمت بالقسط، ونحن به راضون. فأمر عند ذلك بالأرزاق فأجريت عليهم، واختار من قومه أمناء ليبعثهم جواسيس، فأوصاهم بوصيته (٥)، وخواً فهم وحذاً رهم بطشه إن هم كذّبوه،

1/377

<sup>(</sup>۱) ن: «على». ن: «عبيد».

<sup>(</sup>٣) كذا في ط ، وفي ح « أنصارها » . وفي س « ثمارها » .

<sup>(</sup>٤) زاد ح : « ومواشيهم » . (ه ) ن : « بوصية » .

ووعدهم المعروف إن هم صد قوه . وقال زرح : إنتى مرسلكم لأمانتكم ، وشحتكم على دينكم ، وحسن رأيكم فى قومكم ، لتطالعوا لى أرضًا من أرضى ، وتبحثوا لى عن شأنها ، وتتعلمونى على أهلها وملكها وجنودها وعددها وعدد مياهها، وفيجاجها وطرقها، ومداخلها ونحارجها، وسهولتها وصعوبتها ،حتى كأنى شاهد ذلك وعالمه ، وحاضر ذلك وخابره . وخذوا معتكم من الخزائن من الياقوت والمرجان والكسوة ما يفرغون إليه إذا رأوه ، ويشترون منكم إذا نظروا إليه .

فأمكنهم من خزائنه حتى أخذوا منها، فجه زهم لبر هم وبحرهم، ووصف لهم القوم الذين أتوهم (۱) الطرق، ودل وهم على مقاصدها، فساروا كالتجار؛ حتى نزلوا ساحل البحر، ثم ركبوا منه حتى أرسوا على ساحل إيليياء، ثم ساروا حتى دخلوها، فخل فوا(۲) أثقالهم فيها، وأظهروا أمتعتهم وبضاعتهم، ودعوا الناس إلى أن يشتروا منهم؛ فلم يقر عوا لبضاعتهم، وكسدت تجارتهم، فجعلوا يُعطون بالشيء القليل الشيء الكثير؛ لكيلا يخرجوهم من قريتهم، حتى يعلموا أخبارهم، ويحقو شأنهم ويستخرجوا ما أمرهم بهملكهم من أخبارهم، 170/1

وكان أسا الملك قد تقد م إلى نساء بنى إسرائيل ألا يُعدد رعلى امرأة لا زوج لها بهيئة امرأة لها زوج إلا قتلها أو نفاها من بلاده إلى جزائر البحار؟ فإن إبليس لم يدخل على أهل الد ين في دينهم بمكيدة هي أشد من النساء ؟ فكانت المرأة التي لا زوج لها لا تخرج إلا منتقبة في رثة الثياب لئلا تعرف ؟ فلما بذل هؤلاء الأمناء بضاعتهم ما ثمنه مائة درهم بدرهم ، جعل نساء بني إسرائيل يشترين خُفية بالليل سراً ، لا يعلم بهن أحد من أهل دينهن (٣) ؟ حتى أنفقوا بضاعتهم واشترون خوب مدينتهم وحصوبهم ، وعدد مياههم ، وكانوا قد كتموا رءوس بضاعتهم ومحاسنها من اللؤلؤ والمرجان والياقوت هدية للملك ، وجعل الأمناء يسألون من أوا من أهل القرية عن خبر الملك

<sup>(</sup>١) ن: «أتوا».

<sup>(</sup>٢) كذا ني ح ، وفي ط : « فخلوا » .

<sup>(</sup>٣) ح : «مدينتهم» .

وشأنه إذ لم يشتر منهم شيئًا ، وقالوا : ما شأن الملك لا يشترى منا شيئًا ! إن كان غنيًّا فإن عندنا(١)من طرائف(٢)البضاعات فنعطيه ما شاء مما لم يدخل مثله في خزائنه ، وإن كان محتاجًا فما يمنعه أن يشهدنا فنعطيه ما شاء بغير ثمن !

ت قال لهم مَن ْ حضرهم من أهل القرية : إن ّله من الغنى (٣) والخزائن وفنون المتاع ما لم يُقَدْرَ على مثله ؛ إنه استفرغ الخزائن التي كان موسى سار بها من مصر، والحلى " الذى كان بنو إسرائيل أخذوا ، وما جمع يوشع بن نون خليفة موسى ، وما مجمع سليمان وأس الحكماء والملوك، من الغنى الكثير والآنية التي لا يقدر على مثلها .

قال الأمناء: فما قتاله ؟ وبأى شيء عظمته ؟ وما جنوده ؟ أرأيتم لو أن (١٠) ملكاً انحرف (١٠) عليه ففتق ملكه ما كان إذا قتالُه إياه ؟ وما عد تُه وعدد جنوده ؟ أم بأى الحيل والفرسان غلبته ؟ أم (١) من أجل كثرة جمعه وخزائنه وقعت في قلوب الرجال هيبته !

فأجابهم القوم وقالوا: إن أسا الملك قليلة عدّته، ضعيفة قوته، غير أن له صديقًا لو دعاه واستعان به على أن يزيل الجبال أزالها ؛ فإذا كان معه صديقه فليس شيء من الحلت يطيقه.

قال لهم الأمناء: ومـن صديق أسـا ؟ وكم عدد جنوده ؟ وكيف مواجهته وقتالُه ؟ وكم عدد عساكره ومراكبه ؟ وأين قراره ومسكنه ؟

فأجابهم القوم: أميّا مسكنه ففوق السموات العلا، مستو على عرشه ، لا يحصى عدد جنوده ، وكلّ شيء من الحلق له عبد، لو أمر البّحر لطم على البرّ ، ولو أمر الأنهار لغارت في عنصرها ، لا يُرى ولا يعرف قراره ، وهو صديق أساً وناصره (٧).

<sup>(</sup>۱) ن : « فعندنا ».

<sup>(</sup>٢) ط: «ظرائف».

<sup>(</sup>٣) كذا في ن ، ر ، وفي ط : « الغناء » .

<sup>(</sup>٤) ح: «كان».

<sup>(</sup>ه) ن: «انخرق».

<sup>(</sup>٦) كذا في س ، وفي ط : « أومن » . (٧) ح : « وحافظه » .

فجعل الأمناء يكتبون كلّ شيء أخبروا به من أمر أساً وقضية أمره ، فدخل بعض هؤلاء الأمناء عليه فقالوا : يأيها الملك ، إن معنا هدية نريد أن ٢٢٧/١ . نهديها لك من طرائف بلادنا ، أو تشترى منا فنتُرخصه عليك(١) .

قال لهم: ائتونى بذلك حتى أنظر إليه، فلما أتوْه به قال لهم: هل يبقى هذا لأهله ويبقون (٢) له ؟ قالوا: بل يفنى هذا ويفننى (٣) أهله. قال لهم أسما (١٠): لا حاجة كى فيه (٥)، إنما طلبتى ما تبقى بهجتُه لأهله، لا تزول ولايز ولون عنه.

فخرجوا من عنده ، ورد عليهم هديتهم ، فساروا من بيت المقدس متوجهين إلى زرح الهندى ملكهم .فلما أتوه نشروا له كتاب خبرهم وأنبئوه (١) بما انتهى إليهم من أمر ملكهم ،وأخبروه بصديق أسا .فلما سمع زرح كلامهم استحلفهم بعزته ، وبالشمس والقمر اللذين يعبدونهما ولهما يصلنون ألا يكتموه من خبرما رأوا فى بنى إسرائيل شيئاً . فصد قوه .

فلما فرغوا من خبرهم وخبر ُأساً ملكهم وصديقه، قال لهم زرح: إن بنى إسرائيل لما عليموا أنكم جواسيس ، وأنكم قد اطلعتم على عوراتهم ذكروا لكم صديق أساً وهم كاذبون؛ أرادوا بذلك ترهيبتكم . إن صديق أسا لا يطيق أن يأتى بأكثر من جندى ، ولا بأكمل من عدتى ، ولا بأقسى قلوباً ولا أجرأ على القتال من قوميى ؛ إن لقيتني بألف لقيته بأكثر من ذلك .

ثم عمد زرح عند ذلك فكتب إلى كلّ من فى طاعته أن يجهـ زوا(٧) من كل مخلاف (٨) جنداً بعد تهم حتى استمد يأجوج ومأجوج والترك وفارس مع ٦٢٨/١

<sup>(</sup>۱) ن، س: «فنرخص».

<sup>(</sup>٢) ح : «أو يبقون »

<sup>(</sup> ٣ ) ط « ويفنون » .

<sup>(</sup>٤) ن: «قال أسا».

<sup>(</sup>ه) س، ن: «به».

<sup>(</sup>٦) ن ، س : « وأتوه » . (٧) ح ، س : «أن جهزوا » .

<sup>(</sup> ٨ ) المخلاف ، قال ياقوت في مقدمة كتابه عند ذكره الألفاظ التي يتكرر ذكرها في هذا الكتاب : « فالمخلاف أكثر ما يقع في كلام أهل اليمن ؛ وقد يقع في كلام غيرهم على جهة التبع لهم والانتقال لهم ؛ وهو واحد مخاليف اليمن ؛ وهي كورها . . . وقال خالد بن جنبة : «في كل بلد مخلاف » .

مَن ° سواهم من الأمم ممن جرت عليه لزرح طاعة ؛ كتب :

من زرح الحبار الهنديّ ملك الأرضين، إلى مَّن ْ بلغته كتبي : أما بعد فإن لى أرضًا قد دنا حصادُها وأينع ثمرُها ؛ وأردت أن تبعثوا إلى بعمال أغنتهم ما حصدوا منها، وهم قوم قَـصَوْا عني ، وغلَّبوا على أطراف من أرضى وقهروا مَن تحت أيديهم من رقيقي، وقد منحتهم مَن من من اليهم معى ، فإن قصّىرتْ بكم قوّة فعندى قوّتكم ، فإنه لا تتعطل خزائني .

فاجتمعوا إليه من كل ناحية، وأمدوه بالحيل والفرسان والرّجالة (١) والعدّة؛ فلما اجتمعوا عنده أمكنهم من السلاح والجهاز من خزائنه ، ثم أمر بإحصاء عددهم وتعبيتهم ، فبلغ عدد م ألف ألف ومائة ألف سوى أهل بلادهم . وأمر بمائة مركب، فقرن (٢) له البغال ، كل " أربعة أبغل جميعاً عليها سرير وقبَّة ، وفي كلَّ قبَّة منها جارية ، ومع كلُّ مركب عشرة من الحدم ، وخمسة أفيال من فيلته ، فبلغ في كلّ عسكر من عساكره ماثة ألف ، وجعل حاصّته الذين يركبون معه ماثة (٣) من رءوسهم ، وجعل في كلّ عسكر عُرَفاء (١) ، وخطبهم وحرَّضهم على القتال ، فلما نظر إليهم وسار فيهم تعزّز وتعظَّم شأنهُ في قلوب مَّن ْ حَضره ، ثم قال زرح: أين صديق أسًّا ؟ هل يستطيع أن يعصمه منتى ؟ أو مَن ْ يطيق غلبتى ؟ فلو أن أسا وصديقه ينظران إلى وإلى ٦٢٩/١ بجندي ما اجترآ على قتالي ؛ لأن عندي بكلِّ واحد من جنده ألفاً من جنودي ، لَيدخُلُن السا أرضى أسيراً، ولأقدمن بقومه سببيًّا في جنودي .

فجعل زرح ينتقص (°) أساً ويقول فيه مالا ينبغي ، فبلغ أساً صنيعُ زرح وجمعتُه عليه ، فدعا ربت فقال : اللهم أنت الذي بقو تك خلقت (١) السموات والأرض ومنَن فيهن حتى صار جميع فلك في قبضتك ، أنت ذو الأناة

<sup>(</sup>١) كذا في ن، وفي ط : « الرجال » .

<sup>(</sup>٢) ح: «ففرق».

<sup>(</sup> ٣ ) ن : « مائة ألف » .

<sup>(</sup> ٤ ) العريف : رئيس القوم ؛ سمى لأنه عرف بذلك ؛ وهو دون الرئيس .

<sup>(</sup>ه) ن: «يتنقص».

<sup>(</sup>٦) ن: « جعلت » .

الرفيقة (١) والغضب الشديد ، أسألك ألا تذكرنا بخطايانا(١) فيما بيننا وبينك، ولا تعمدنا ولا تجزينا على معصيتك ؛ واكن تذكرنا برحمتك التي جعلتها للخلائق ، فانظر إلى ضَعَمْفنا وقوة عدونا ، وانظر إلى قلـّتنا وكثرة عدونا ، وانظر إلى ما نحن فيه من الضيق والغم ، وانظر إلى ما فيه عدوّنا من الفرح والراحة ، فغرَّق زرحاً وجنوده في اليمِّ بالْقادرة الَّتي غرَّقتَ بها فرعون وجنوده ، وأنجيت موسى وقومه . وأسألك أن تُدُحيلٌ على زرح وقومه عذابك بغتة !

فأرىَ أسـًا فى المنام ــ والله أعلم ــ أنى قد سمِعت كلامـَك ، ووصل إلى ّ جُوارُك ، وأنى على عرشى ، وأنى إن غرقت زرحا الهندى وقومه ، لم يعلم بنو إسرائيل ولا مـَن° كان بحضرتهم كيف صنعت بهم ، ولكن سأظهـرُ فى زرح وقوميه لك ولمن اتبعك قدرة من قدرتى ، حتى أكفيك مؤنتهم ، وأهبَ لك غنيمتهم ، وأضعَ في أيديكم عساكرَهم ؛ حتى يعلم أعداؤك أن صديقَ ٦٣٠/١ أسا لا يطاق وليتُه، ولا يهزَم جنده (٣)، ولا يخيب مُطيعُه، فأنا أتمهل له حتى يفرغ من حاجته ، ثم أسوقه إليك عبداً ، وعساكره لك ولقومك خـَوَلاً .

فسار زرح ومن معه حتى حلّوا على ساحل ترشيش، فلم يكن إلا محلَّة يوم حتى دفنوا أنهارها، ومتحوا مروجتها ؛ حتى كان الطير ينقصف عليهم ، والوحش لا تستطيع الهرب منهم ، فساروا حتى كانوا على مرحاتين من إيليياء ، ففرَّق زرح عساكره منها إلى إيلياء، وامتلأت منهم تلك الأرضُ : جبالها وسهولها ، وامتلأت قلوبُ أهل الشام منهم رُعبًا ، وعاينوا هلكتهم .

فسمع بهم أسا الملك ؛ فبعث إليهم طليعة من قومه ، وأمرهم أن يخبروه بعددهم وهيئتهم . فسار القوم الذين بعثهم أساً حتى نظروا إليهم من رأس تل "، أثم رجعوا إلى أسا فأخبروه أنه لم تر عُيونِ ُ بني آدم ، ولا سمعت آذانهم مثلَّهم ومثل أفيالهم وخيولهم وفرسانهم ؛ وما ظنناً أن في الناس مثلَّهم كثرة وعدة ، فُلَّت من إحصائهم عقولُنا، وفُلَّت من قتالهم حيلتنا، وانقطع فيما بيننا وبينهم رجاؤنا .

<sup>(</sup>١) ن: " الرفيعة » . (٢) ح: « تذكر خطاياذا » .

<sup>(</sup>٣) ح : «ووليه لا يهزم جنده» .

فسمع بذلك أهل القرية فشقُّوا ثيابهم ، وذرُّوا التراب على رءوسهم ، وعَـجُّوا بالعويل في أزقَّتهم وأسواقهم ، وجعل بعضُهم يودَّع بعضًا . ثم ساروا حتى أتوا الملك فقالوا: نحن خارجون بأجمعنا إلى هؤلاء القوم فدافعون إليهم أيديَّنا ، لعلهم أن يرحمونا فيقرُّونا في بلادنا . قال لهم أسا الملك : معاذ الله أَنْ نُلْقِي َ بَأَيْدِينَا(١) في أَيْدِي الكَفْرَة ، وأَنْ نُبْخَلِّي بَيْتِ اللهِ وكتابِهِ للفجرة ! قالوا : فاحتك ْ لنا حيلة ، واطلب إلى صديقك وربك الذي كنت تعد ُنا(٢) بنصره (٣)، وتدعونا إلى الإيمان به ، فإن هو كشك عنّا هذا البلاء ؛ وإلاّ وضعنا أيديّنا في أيدي عدونا لعلنا نتخلّص بذلك من القتل .

قال لهم أسا: إن ربي لا يطاق إلا بالتضرُّع والتبتل والاستكانة . قالوا: فابرز له لعله أن يجيبك فيرحم ضعفنا ، فإن الصديق لا يسلم صديقه على مثل هذا . فدخل أسا المصلكي ، ووضع تاجه من رأسه ، وخلتى ثيابه ، ولبس المُسوح وافترش الرماد ، ثم مد ً يده يدعو ربه بقلب حزين ، وتضرّع كثير ، ودموع سيجال ، وهو يقول : اللهم " ربّ السموات السبع وربّ العرش العظيم ، إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ، أنت المستخفى من خلُّقك حيث شئت ، لا يدرَك قرارك ، ولا يطاق كننه معظمتك ، أنت اليقظان الذي لا تنام ، والحديد الذي لا تبليك الليالى والأيام ؛ أسألك بالمسألة التي سألك بها إبراهيم خليلك فأطفأت بها عنه النار ، وألحقته بها بالأبرار ، وبالدعاء الذي دعاك به نجيتُك موسى فأنجيت بني إسرائيل من الظلَّمة ، وأعتقتهم به من العبودية، وسيَّرتهم في البرَّ (٤) والبحر، ١ / ١٣٢ وَعَرَّقت فرعون ومن اتبعه . وبالتضرُّع الذي تضرُّع لك(٥) عبد ك داود فرفعتُه ، ووهبتَ له من بعد الضعف القوة ، ونصرتُه على جالوت الجبَّار ، وهزمتَه . وبالمسألة التي سألك بها سليمان نبيّاك فمنحتَه الحكمة ، ووهبت له الرفعة ، وملَّكته على كلِّ دابَّة . أنت محيى الموتى ، ومُفنى الدنيا ، وتبنُّقَى

<sup>(</sup>۱) س: «أيدينا».

<sup>(</sup> ٢ ) ح : « وعدتنا » .

<sup>(</sup>٣) س : «نصره» .

<sup>(</sup>٤) كذا في ح، وفي ط: «في البحر إلى البر».

<sup>(</sup>ه) ح: «إليك».

وحدك خالداً لا تفى ، وجديداً لا تبلى. أسألك يا إلحى أن ترحمنى بإجابة دعوتى ؛ فإنى أعرج مسكين من أضعف عبادك ، وأقلتهم حيلة ، وقد حل بنا كرب عظيم ؛ وحرز ب (١) شديد ، لا يطيق كشفة غير ك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك ، فارحم ضعفنا بما شئت ؛ فإنك ترحم من تشاء بما تشاء .

وجعل علماء بني إسرائيل يدعون الله خارجًا وهم يقولون: اللهم أجب اليوم عبدك؛ فإنه قد اعتصم بك وحدك، ولا تخل بينه وبين عدوك، واذكر حبّه إياك، وفراقه أمّه وجميع الحلائق إلا من أطاعك.

فألتى الله على أساً النوم وهوفى مصلاً ه ساجداً ، ثم أتاه من الله آت — والله أعلم — فقال : يا أسا ، إن الحبيب لايُسيلم حبيبه ، وإن الله عز وجل يقول : إنى قد ألقيت عليك محبتى ، ووجب لك نصرى ، فأنا الذى أكفيك عدوك ، فإنه لا يهون من توكيل على "، ولا يضعف من تقوى بى . كنت تذكرنى فى الرخاء ، وأسلمك عند الشدائد، وكنت تدعونى آمناً ، وأنا أسلمك خائفاً ؛ إن الله القوى يقول : أنا أقسم أن لو كايك تلك (٢) السموات والأرض بمن فيهن المسلم الله من جميع ذلك محرجاً ، فأنا الذى أبعث طرفاً (٣) من زبانيتى يقتلون أعدائى ، فإنى معك ، ولن يخلص إليك ولا إلى من معك أحد .

فخرج أسا من مصلاً ه وهو يحملُ الله ، مسفراً وجهلُه ، فأخبرهم بما قيل له ، فأمنّا المؤمنون فصد قوه ، وأمنّا المنافقون فكذّبوه ، وقال بعضهم لبعض : إن أسا دخل أعرج وخرج أعرج ، ولو كان صادقاً أن الله قد أجابه إذاً لأصلح (١) رجلُه ، ولكن يغرّنا ويمنّينا ، حتى تقعَ الحرب فينا فيهلِكنا !

فبينا المليك يخبرهم عن صنع الله(°) بهم (¹) إذ قدم رسل من زرح فدخلوا إيلياء ومعهم كتب من زرح إلى أساً ، فيها شتم "له ولقومه ، وتكذيب بالله ،

<sup>(</sup>١) الحزب، بالفتح : اشتداد الأمر . وفي ح : « وحزن » .

<sup>(</sup>٢) كذا في ن ، وفي ط ن : «كابدتك » . (٣) ح : «طوقًا » .

<sup>(</sup>٤) ن: «أصلح ».

<sup>(</sup> ه ) س : «عن صنيع » .

<sup>(</sup>٦) ن: « لهم» .

وكتب فيها: أن ادع صديقك الذى أضللت به قوماك فليبارزنى بجنوده ، وليظهر لى مع ما أنتى أعلم أنه لن يطيقني (١) هو ولا غيره ؛ لأنى أنا زرح الهنديّ الملك .

فلما قرأ أسا الكتب التى قدم بها عليه هـمـَلتعيناه بالبكاء، ثم دخل مصلاً ه، ونشر تلك الكتب بين يدى (٢) الله ، ثم قال : اللهم "ليس لى شيء من الأشياء أحب إلى مين "لقائك ؛ غير أنى أتخوف أن يُطفأ هذا النور الذى أظهرته فى أيامى هذه ، وقد حضرت هذه الصحائف وعلمت ما فيها ، ولو كنت المراد بها كان ذلك يسيراً ؛ غير أن عبدك زرحاً يكايدك ويتناولك ؛ فَحَر (٣) بغير فخر ، وتكليم بغير صدق ، وأنت حاضر ذلك وشاهده .

فأوحى الله إلى أساً — والله أعلم — أنه لا تبديل لكلماتى ، ولا خُلْمُفَ لُوعِدى ، ولا تحقيل أن تجتمع ، أوعدى ، ولا تحويل لأمرى ، فاخرج من مصلاك ، ثم مُرْ خيلك أن تجتمع ، ثم اخرج بهم و بمن اتبعك حتى تقفوا على نَشَز من الأرض .

فخرج أسا فأخبرهم بما قيل له، فخرج اثنا عشر ربجلاً من رؤسائهم ، مع كل ربجل منهم رهط من قومه؛ فلما أن خرجوا، ود عوا أهاليهم بألا يربجعوا الله الله الله الدنيا . فوقفوا لزرح على رابية من الأرض ، فأبصروا منها زرحا وقومه ، فلما أبصرهم زرح نفض رأسه ليسخر منهم ، وقال : إنما نتهضت من بلادى ، وأنفقت أموالى لمثل هؤلاء ! ودعا عند ذلك بالنفر الذين كانوا نتعتوا عنده أسا وقومه ، فقال : كذبتمونى وزعمتم أن قومكم كثير عددهم ! فأمر بهم وبالأمناء (٥) الذين كان بعثهم (١) ليخبر وه خبرهم ، فقات لوا بجميعا ، وأسا فى ذلك كثير تضرّعه (٧) ، معتصم بربه ، فقال زرح : ما أدرى ما أفعل

<sup>(</sup>۱) س: «لم يطقني».

<sup>(</sup>٢) كذا في ح ، وفي ط : «قدام الله ».

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول ؛ وفي ط : «وفخر » ؛ من تصرف مصححه .

<sup>( ؛ )</sup> كذا في ن ؛ وفي ط : « ألا يرجمون » .

<sup>(</sup> ه ) كذا في ن ، وفي ط : «والأمناء».

 <sup>(</sup>٦) كذا في س ، وفي ط : « بعث » .

<sup>(</sup> ٧ ) كذا في ح ، وفي ط : « التضرع » .

، وَلاَء القوم ؟ وما (١) أدرى ما قد رُ قِلَتهم في كثرتنا ؟ إني لأستقيلتهم عن المحاربة؛ وأرى ألا أقاتلهم (٢).

فأرسل زرح إلى أسا فقال له : أين صديقُك الذي كنت تعدُّنا به ، وتزعم أنه يخلِّ صلك مما يحلِّ بكم من سطواتى! أفتضعون أيديكم في يدي فأمضي فيكم حكمى ، أو تاتمسون قتالى!

فأجابه أسا فقال : يا شقى ، إنك لست تعلم ما تقول ، ولست تدرى! ١٣٥/١ أتريد أن تغالب ربتك بضعفك ، أم تريد أن تكاثره بقلتك ؟ هو أعز شيء وأعظمه ، وأغلب شيء وأقهره ، وعباد ه أذل وأضعف عنده من أن ينظروا إليه معاينة . هو (٣) معى في موقفي هذا ، ولن يغاتب أحد كان الله معه . فاجتهد يا شقى بجهدك حتى تعلم ماذا يحل بك .

فلما اصطف قوم زرح وأخذوا مراتبهم ، أمر زرح الرماة من قومه أن يرموهم بنسسًابهم . فبعث الله ملائكة من كل سماء — والله أعلم — عوناً الألا الله وقومه ، ومادة له ، فوقفهم أسا في مواقفهم ، فلما رموا نشابهم ، حال المشركون بين ضوء الشمس وبين الأرض ؛ كأنها سحابة طلعت فنحتها الملائكة عن أسا وقومه ، ثم رمت بها الملائكة قوم زرح، فأصابت كل رجل منهم نسسًابته التي رمى بها ، فقتل رماتهم بها كلها وأسا وقومه في كل ذلك يحمدون الله كثيراً ، ويعجون إليه بالتسبيح ، وتراءت الملائكة لهم — والله أعلم — فلما رآهم الشقى زرح وقع الرعب في قلبه ، وسُقط في يده ، وقال : إن أسا لعظيم كيده ، ماض سحره ، وكذلك بنو إسرائيل ، حيث كانوا لا يغلب سحرهم ساحر ، ولا يُطيق مكرة هم عالم ؛ وإنما تعلموه من مصر ، وبه سار وا في البحر ، ثم نادى الهندى في قومه : أن سُلتُوا سيوفكم ، ثم احملوا عليهم حملة واحدة . فد وقومه .

فسلتُوا سيوفَهم ثم حملوا على الملائكة فقتلتهم الملائكة ، فلم يبق منهم غير زرح ونسائه ورقيقه .

<sup>(1)</sup> س : « ولا » . ( ) س : « أنى لا أقاتلهم » ، ح : « ولا أرى أن أقاتلهم » .

<sup>(</sup>٣) كذا في ح ، س ، وفي ط : «وهو » . ﴿ { } ) نَ : «أعواناً » .

فلما رأى ذلك زرح ولتي مدبراً فارًّا هو ومن معه ، وهو يقول : إن أسا ظهر علانية، وأهلكني صديقُه سرًّا، وإني كنتُ أنظر إلى أسا ومين معه واقفين لا يقاتلون واحرب واقعة في قومي .

فلما رأى أسا أن زرحًا قد ولتى مدبراً قال: اللهم " إن زرحًا قد ولتى مدبراً، وإنك إن ْ لَم تَحُـُل ْ بيني وبينه استنفر علينا قومه ثانية . فأوحى الله إلى أسا: إنك لم تقتل منن قتل منهم ولكني قتلتُهم ، فقيف مكانك ، فإنى او خلَّيت بينك وبينهم أهاكوكم جميعًا ؛ إنما يتقلُّب زرح في قبضتي ، ولن ينصرَه أحد مني ، وأنا لزرح بالمكان الذي لا يستطيع صدوداً عنه ولا تحويلا؛ وإنى قد وهبت لك ولقومك عساكرَه وما فيها من فضة ومتاع ودابة ، فهذا أجرك إذ اعتصمت بي ، ولا ألتمس منك أجراً على نُصرتك !

فسار زرح حتى أتىالبحر يريد بذلك الهَرب ، ومعه مائة ألف ، فهيَّمُوا سفنهم ثم ركبوا فيها ، فلما ساروا فى البحر بعث الله الرياح من أطراف الأرضين والبحار إلى ذلك البحر واضطربت من كلّ ناحية أمواجهُ ، وضربت السفن بعضُها بعضًا حتى تكسّرت ؛ فغرق زرح ومن كان معه ، واضطربت بهم الأمواج حتى فزع لذلك أهل القرى حولهم ، ورجفت الأرض، فبعث أسا مَن ْ يعلمه علم ذلك، فأوحى الله إليه ــ والله أعلم ــ أن اهبط أنت وقومك أهل قراكم، فخذوا ما غنَّمكم الله بقوة، وكونوا فيه من الشاكرين ؛ فإنى قد سوغت ٩٣٧١ كل من أخذ من هذه العساكر شيئًا ما أخذه . فهبطوا يحمدون الله ويقد ّسونه، فنقلوا تلك العساكر إلى قراهم ثلاثة أشهر . والله أعلم .

ثم ملك بعده يهوشافاظ (١)بن أسا إلى أن هلك خمساً وعشرين سنة .

<sup>(</sup>١) يهوشاظ : « بياء مفتوحة مثناة تحتانية وهاء مضمومة وواو ساكنة وشن معجمة بعدها أَلْفَ . ثُم طاء بين الذال والظاء المعجمتين » ، كذا ضبطه ابن خلدون في ١ : ١٤٩ . وفي ابن الأثير ۱: ۱۲۳ : « سافاط » .

ثم ملكت عتليا وتسمى غزليا (١) ابنة عمر م أم أخزيا (٢) ، وكانت قتلت أولاد ملوك بنى إسرائيل ، فلم يبق منهم إلا يواش (٣) بن أخزيا ، فإنه سُترِ عنها ، ثم قتلها يواش وأصحابه ، وكان ملكُها سبع سنين .

ثم ملك يواش بن أخزيا إلى أن قتله أصحابه ، وهو الذى قتل جدّته ، فكان ملكُه أربعن سنة .

ثم ملك أموصيا<sup>(١)</sup> بن يواش إلى أن قتله أصحابه تسعيًا وعشرين سنة ، ثم ملك عوزيا<sup>(٥)</sup> بن أموصيا ــ وقد يقال لعوزيا : غوزيا ــ إلى أن توفى ، اثنتين وخمسين سنة .

ثم ملك يوتام(٦) بن عوزيا إلى أن توفى ، ست عشرة سنة .

ثم ملك أحازبن يوتام إلى أن توفى ، ست عشرة سنة .

ثم ملك حزقيا بن أحاز (٢) إلى أن توفى . وقيل إنه صاحب شعيا الذى أعلمه شعيا انقضاء عمره ، فتضرع إلى ربه فزاده وأمهله ، وأمر شعيا بإعلامه ذلك .

وأما محمد بن إسحاق فإنه قال : صاحب شعيا الذي هذه القصة قصته اسمه صديقة .

<sup>(</sup>١) ح : « غزلتا » . ن : « غزليا » ، وق أبن الأثير : « عزليا » .

<sup>(</sup> ٢ ) وفى ابن خلدون : «أحزيا هو ، بهمزة مفتوحة وحاء مهملة مضمومة وزاى معجمة ساكنة ؛ ثم ياء مثناة تحتية ؛ بفتحة تجلب ألفاً ، ثم هاء مضمومة تجلب واواً » .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : « يؤاش » .

<sup>(</sup> ٤ ) في ابن خلدون : «أمصيا ، بفتح الهمزة والميم وسكون الصاد المشمة بالزاي ، بعدها ياء مثناة تحتانية بفتحة تجلب ألفاً ، ثم هاء مضمومة تجلب واواً » .

<sup>(</sup> ه ) في ابن خلدون : عز يا هو ، « بعين مهملة مضموية وزاى معجمة مكسورة مشددة وياء مثناة تحتانية تجلب ألفاً وهاء تجلب واواً » .

<sup>(</sup> ٦ ) فى ابن خلدون : « يؤاب » .

<sup>(</sup> ٧ ) أحاز ، « بهمزة مفتوحة نمالة وحاء مهملة تجلب ألفاً و زاى معجمة »كذا ضبطه ابن خلدون .

#### ذكر صاحب قصة شعيا من ملوك بني إسرائيل ، وسنحاريب

حدثنا ابن حُسيد، قال : حدثنا سلّمة بن الفضل، قال : حدثني ابن إسحاق ، قال : كان فيما أنزل الله على موسى في خبره عن بني إسرائيل واحداثهم وما هم(١)فاعلون بعده ، قال : ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِيَتَابِ لَتُمْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّ تَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾ – إلى – ﴿ وَجَعْلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴾ (٢) ، فكانت بنو إسرائيل وفيهم الأحداث والذنوب، وكان الله في ذلك متجاوزاً عنهم، متعطَّنْفًا عليهم ، محسنًا إليهم، وكان مما أنزلالله بهم في ذنوبهم ما كان قد م إليهم في الحبر عنهم على لسان موسى . فكان أول ما أنزل بهم من تلك الوقائع ؛ أن ملكًا منهم كان يدعى صديقة (٣) ، وكان الله إذا ملك الملك عليهم ، بعث نبيًّا يسدّده ويرشده، فيكون فيما بينه وبين الله، يحدَّث إليه في أمرهم . لا يُسنزل عايهم الكتب ، إنما يؤمرون باتَّباع التوراة والأحكام التي فيها ، وينهونهم عن المعصية ، ويدعونهم إلى ما تركوا من الطاعة .

فلما ملك ذلك الملك بعث الله معه شعيا بن أمصيا ، وذلك قبل مبعث عيسى وزكرياء ويحيى وشعيا الذي بشّم بعيسي ومحمد ، فملك ذلك الملك بني إسرائيل وبيت المقدس زماناً ، فلما انقضي ملكتُه ، وعظمت فيهم الأحداث ، وشعيا معه ، بعث الله عليهم سنحاريب ملك بابل معه سمائة ألف راية ، فأقبل سائراً حتى نزل حول بيت المقدس والملك مريض ، في ساقه قُـرْحة ، فجاءه النبيّ شعيا ، فقال له : يا ملك َ بني إسرائيل ، إنّ سنحاريب ملك بابل، قد نزل بك هو وجنوده في سَمَائة ألفراية ، وقد ها بهم الناس وفر قوا منهم . فكبُر ذلك على الملك ، فقال : يا نبيّ الله ، هل أتاك وحيّ من الله فيما حدّ ث فتخبرنا به كيف يفعل الله بنا وبسنحاريب وجنوده ؟ فقال له النبيّ عليه السلام:

 <sup>(</sup>١) التفسير : «ما هم » .
 (٢) سورة الإسراء ٤ - ٨
 (٣) ابن الأثير : «صدقيا» .

لم يأتني وحي حَدَّث إلى في شأنك .

فبيها هم على ذلك أوحى الله إلى شعيا النّبيّ : أن اثت مليك بني إسرائيل فأمره أن يوصي بوصيته ، ويستخلف على ملكه من " يشاء من أهل بيته. فأتى النبيّ شعيا ملك بني إسرائيل صديقة، فقال له: إن ربَّك قد أوحى إلى أن آمرك توصى وصية تك ، وتستخلف من شئت على (١) الملاك من أهل بيتك ؛ فإنك ميت . فلما قال ذلك شعيا لصديقة : أقبل (٢) على القبالة ، فصلتى وسبتح ، ودعا وبكي ، وقال وهو يبكي ويتضرّع إلى الله بقلب مخلص ، وتوكّل وصبر ، وظن "صادق: اللهم ربَّ الأرباب، وإله الآلهة، القُدُّ وس (٢) المتقد س، يا رحمن يا رحيم ، المترحيّم، الرءوف الذي لا تأخذه سنة ولا نوم . اذكرني بعملي وفعلي وحسن قضائي على ٰ بني إسرائيل ، وذلك كلُّه كان منك ، فأنت أعلم به من ٦١٠/١ نفسي وسرّى وعلانيتي لك . وإن الرحمن استجاب له وكان عبداً صالحًا . فأوحى الله إلى شعيا، فأمره (٤) أن يخبر صديقة الملك أن ربَّه قد استجاب له وقبل منه ورحمه ، وقد رأى بكاءه ، وقد أخّر أجله خمس عشرة سنة ، وأنجاه من عدوّه سنحاريب ملك بابل وجنوده . فلما قال له ذلك ، ذهب عنه الوجع ، وانقطع عنه الشرّ والحزن ، وخرّ ساجداً ؛ وقال : يا إلحي وإله آبائي ؛ لك سجَّدت وسُبَّحت ، وكرَّمت وعظمت. أنت الذي تُعطى الملك مَّن ْ تشاء ، وتنزعه ممن تشاء ، وتعز مَن تشاء ، وتذل مَن تشاء ، عالم الغيب والشهادة؛ أنت الأوَّلُ والآخر، والظاهر والباطن، وأنت ترحم وتستجيب دعوة المضطرين ، أنت الذي أجبتَ دعوتي ، ورحـمت تضرُّعي .

فلما رفع رأسه أوحى الله إلى شعيا : أن قل للملك صديقة ، فيأمر عبداً من عبيده ، فيأتيه بماء التين فيجعله على قرحته فيشفى ويصبح وقد برئ . ففعل ذلك فشفى . وقال الملك لشعيا النبي : سل وبلك أن يجعل لنا علما بما هو صانع بعدونا هذا . فقال الله لشعيا النبي : قل له إني قد كفيتُك عدولك ، وأنجيتُك منهم ، وإنهم سيصبحون موتى كلهم إلا سنحاريب وخمسة من كتابه .

<sup>(</sup>١) التفسير : «على ملكك». (٢) ن : «استقبل القبلة».

<sup>(</sup>٣) التفسير : «قدوس المتقدسين » . ( ؛ ) ساقطة من التفسير .

فلما أصبحوا جاءه صارخ فصرخ على باب المدينة : يا ملك مبى إسرائيل، إنَّ الله قد كفاك عدوَّك فاخرج ، فإنَّ سنحاريب ومَن ْ معه قد هلكوا . فلما خرج الملك التمس سنحاريب فلم يوجد في الموتى ، فبعث الملك في طلبه ، ١٤١/١ فأدركه الطلب في مغارة وخمسة من كتبّابه أحدهم بختنصّر ، فجعلوهم في الحوامع ، ثم أتوا بهم مليك بني إسرائيل ، فلما رآهم خر ساجداً من حين طلعت الشمس حتى كانت العصر ، ثم قال لسنحاريب : كيف ترى فعل ربِّنا بكم ؟ أَلَم يقتلكم بحوله وقوَّته ونحن وأنتم غافلون! فقال سنحاريب له: قد أتانى خبرُ ربَّكم (١) ونصره إياكم ، ورحمتُه التي رحمكم بها قبل أن أخرُج من بلادى ، فلم أطع مرشداً ولم يُلقيني في الشقوة إلا قلمة عقلي ؛ ولو سمعت أو عقلت ما غزوتكم ، ولكن الشقوة غلبت على وعلى مين معى . فقال ملك بني إسرائيل : الحمد لله ربّ العزّة الذي كفاناكم بما شاء ، إن ربّنا لم يبقك ومَن معك لكرامة لك عليه ؛ ولكنه إنما أبقاك ومَن معك إلى ما هو شرّ (٢) لك ولمن معك ، لتزدادوا(٣) شقوة في الدنيا ، وعذابيًا في الآخرة ، ولتُخبروا مَن " وراءكم بما رأيتم من فعل ربنا ، ولتنبذروا منن " بعدكم ، ولولا ذلك ما أَبِقَاكُمُ . وَلَـذُمُـٰكُ وَدُمُ مَـنَ معك أَهُونَ على الله من دم قَـرُادُ لو قتلته (٤)! .

ثم إن ملك بني إسرائيل أمر أمير حرسه فقذف في رقابهم الجوامع، وطاف بهم سبعين يومًّا حول َ بيت المقدس ، وكان يرزقهم كل ّ يوم خبزتَـيَــْن من شعير، لكلّ رجل منهم ، فقال سنحاريب لملك بني إسرائيل : القتل ُ حير مما تفعل بنا ، فافعل ما أمرِرت. فأمر بهم الملك إلى سجن القتل ، فأوحى الله إلى شعيا ٦٤٢/١ النبيِّ : أن قل لملك بني إسرائيل يرسل سنحاريب ومـَن ْ معه لينذروا مـَن ْ وراءهم ، وليكرِمْهم وليحملُهم حتى يبلغوا بلادهم . فبلغ النبيّ شعيا الملك ذلك ، ففعل ، فخرج سنحاريب ومرَن معه حتى قد موا بابل ؛ فلما قدموا جمع الناس فأخبرهم كيف فعل الله بجنوده. فقال له كُهـ آنه وسحرته: يا ملك

<sup>(</sup>۱) ح : « خبره » . (۲) ح : والتفسير « لما هو شر » .

<sup>(</sup>٣) ت : « ولتزدادوا » . (٤) ح : « قتله » .

بابل، قد كنا نقص عايك خبر ربتهم وخبر نبيتهم ووحى الله إلى نبيتهم، فلم تطعنا ؛ وهي أمرة لا يستطيعها أحد من (١) ربهم، فكان أمر سنحاريب مما خوّ فوا به ، ثم كفاهم الله إياه تذكرة وعبرة ، ثم لبث سنحاريب بعد ذلك سبع سنين ثم مات (٢) .

\* \* \*

وقد زعم بعض أهل الكتاب أن هذا الملك من بني إسرائيل الذي سار إليه سنحاريب كان أعرج ، وكان عرب عبه من عرق النسا، وأن سنحاريب إنما طمع في مملكته لزمانته وضعفه ، وأنه قد كان سار إليه قبل سنحاريب ملك من ملوك بابل ؛ يقال له ليفر (٣) ، وكان بختنصر ابن عمة كاتبه ، وأن الله أرسل عليه ريحًا أهلكت جيشه ، وأفلت هو وكاتبه ، وأن هذا البابلي قتله ابن له ، وأن بختنصر غضب لصاحبه ، فقتل ابنته الذي قتل أباه ، وأن ابنته الذي قتل أباه ، وأن سنحاريب سار بعد ذلك إليه ، وكان مسكنه بنينوي مع ملك أذر بيجان يومئذ ؛ وكان يدعى سلمان الأعسر ، وأن سنحاريب وسلمان اختلفا، فتحاربا على تفانى جنداهما ، وصارما كان معهما غنيمة لبني إسرائيل .

وقال بعضهم: بل الذي غزا حزقياً صاحبَ شعيا سنحاريبُ ملك الموصل ؟ ١٤٣/١ وزعم أنه لما أحاط ببيت المقدس بجنوده بعث الله ملكاً ، فقتل من أصحابه في ليلة واحدة مائة ألف وخمسة وتمانين ألف رجل . وكان ملكه إلى أن تُوُفَىٰ تسعاً وعشرين سنة .

ثم ملك بعده - فيما قيل - أمرَ هم منتَشَّا (٤) بن حزقيا إلى أن توفى ، خمسا وحمسين سنة .

ثم ملك بعده أمون (٥) بن منِيَشًا إلى أن قتله أصحابُه، اثنتي عشرة سنة .

<sup>(</sup>١) التفسير: مع ربهم .

<sup>(</sup> ٢ ) الحبر في التفسير ١٥ : ١٨ ، ١٩ ( بولاق ) .

<sup>(</sup>٣) ن: «اليفر».

<sup>(</sup>٤) ضبطه ابن خالمون : « بميم مكسورة ونون مفتوحة وشين معجمة مشددة وألف».

ر ) ضبطه ابن خلدون : « بهمزة قريبة من العين والميم مضمومة تجاب واواً ثم نون » .

ثم ملك بعده يوشيا بن أمون إلى أن قتله فرعون الأجدع المقعد ملك مصر ، إحدى وثلاثين سنة .

ثم ياهو احاز بن يُوشيا (١) ، وكان فرعون الأجدع قد غزاه وأسره وأشخصه إلى مصر ، وململك فرعون الأجدع يُوياقيم (٢) بن ياهو احاز على ما كان عليه أبوه ، ووظم عليه خراجًا يؤديه إليه ، فكان يوياقيم يجبي ذلك فيما زعموا من بني إسرائيل ، ويحمله في في اعترة سنة .

ثم ملك أمر هم من بعده يوياحين (٣) بن يوياقيم ، فغزاه بختنصر ، فأسره وأشخصه إلى بابل بعد ثلاثة أشهر من ملكه . وملك مكانه مَتَّنيا (٤) عمه وسماه صديقيا (٥) فخالفه ، فغزاه فظفر به ، فأوثقه وحمله إلى بابل بعد أن ذبح ولده بين يديه ، وسمل عينيه وخرَّب المدينة والهيكل ، وسبى بنى إسرائيل ، وحسملهم إلى بابل ، فكثوا بها إلى أن رد هم إلى بيت المقدس كيرش بن جاماسب ابن أسب ، من أجل القرابة التي كانت بينه وبينهم ؛ وذلك أن أمّه أشتر ابنة جاويل — وقيل : حاويل — الإسرائيلي ، فكان جميع ما ملك صديقيا مع الثلاثة الأشهر التي ملك فيها يوياحين فيما قيل — إحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر .

ثم صار ملنك بيت المقدس والشام لأشتاسب بن لهراسب ، وعامله على ذلك كلتّه بختنصّر .

\* \* \*

وذكر محمد بن إسحاق ، فيما حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة عنه : أن صديقة ملك بني إسرائيل الذي قد ذكرنا خبره ، لمّا قبضه الله مرج

<sup>(</sup>١) ضبطه ابنخلدون : « بياء مثناة تحتية مضمومة تجلب واواً بعدها شين مكسورة ثم ياء مثناة تحتية بفتحة تجلب ألفاً » .

<sup>.</sup> ( ٢ ) ت : «يوفاتيم» ، وفي س : «يوثاتيم» . وفي ابن خلدون : ألياقيم ، وضبطه « بهمزة مفتوحة ولام ساكنة وياء مثناة تحتانية بجلب فتحها ألفاً وقاف مكسورة تجلب ياء ثم ميم » .

<sup>(</sup>٣) ت ، س ، ن : «يوثاحين».

<sup>( ؛ )</sup> ضبطه ابن خلدون : « بميم مفتوحة وتاء مثناة فوقانية مفتوحة مشددة ، وذون ساكنة ، إياء مثناة تحتانية تجلب ألفاً » .

<sup>(</sup> ه ) ابن خلدون : « صدقيا » .

أمرُ بنى إسرائيل ، وتنافسوا الملك ، حتى قتل بعضُهم بعضًا عليه ، ونبيتُهم شعيا معهم ، لا يرجعون إليه ولا يقبلون منه . فلما فعلوا ذلك قال الله فيما بلغنال لشعيا : قم فى قومك أوح على لسانك ؛ فلما قام أنطق الله لسانه بالوحى ، فوعظهم وذكرهم وخو فهم الغيير ، بعد أن عد د عليهم نعم الله عليهم ، وتعرضهم لغير .

قال : فلما فرغ شعيا إليهم من مقالته عدواً عليه فيما بلغى اليقتلوه ، فهرب منهم ، فلقيته شجرة ، فانفلقت له ، فدخل فيها وأدركه الشيطان . فأخذ بهد به من ثوبه فأراهم إياها، فوضعوا المنشار في وسطها ، فنشروها حتى ١٠٥/١ قطعوها وقطعوه في وسطها .

وقد حد تنى بقصة شعيا وقومه من بنى إسرائيل وقتلهم إياه، محمد بنسهل البخاري، قال: حد تنى عبد الصمد بن معقل، عن وهب بن منبع .

# ذكر خبر لهراسب وابنه بشتاسب وغزو بختنصر بني إسرائيل وتخريبه بيت المقدس

ثم ملك بعد كيخسرو من الفرس لهراسب بن كيوجي بن كيمنوش بن كيفاشين، باختيار كيخسرو إياه، فلما عقد التاج على رأسه قال: نحن مؤثرون البرّ على غيره. واتتخذ سريراً من ذهب مكللًا بأنواع الجواهر للجلوس عليه، وأمر فبنيت له بأرض خراسان مدينة بلنخ (١١)، وسماها الحسناء، ودوّن الدواوين، وقوّى ملكه بانتخابه لنفسه الجنود، وعمر الأرض واجتبى الحراج لأرزاق الجنود، ووجه بختنصر، وكان اسمه بالفارسية فيما قيل بخترشه.

فحد أدات عن هشام بن محمد قال: ملك لهراسب وهو ابن أخى قبوس فبى مدينة بلاغ ، فاشتدت شو كة الترك فى زمانه ، وكان منزله ببلغ يقاتل الترك . قال : وكان بختنصر فى زمانه ، وكان أصبهبذ ما بين الأهواز إلى أرض الروم من غربى دجلة ، فشخص حتى أتى دمشق ، فصالحه أهلها ووجة قائداً له ، فأتى بيت المقدس فصالح (٢) ملك بيى إسرائيل ، وهو رجل من ولد داود ، وأخذ منه رهائن وانصرف . فلما بلغ طبرية وثبت بنو إسرائيل على ملكهم فقتلوه ، وقالوا: راهنت أهل بابل وخذلتنا ! واستعدوا للقتال ، فكتب قائد بختنصر إليه بما كان ، فكتب إليه يأمره أن يقيم بموضعه حتى يوافية ، وأن يضرب أعناق الرهائن الذين معه ، فسار بختنصر حتى أتى بيت المقدس ، فأخذ ألمدينة عَنْوة ، فقتل المقاتلة ، وسي الذريّة .

قال : وبلغنا أنه وجد فى سجن بنى إسرائيل إرميا النبى ، وكان الله تعالى بعثه نبياً فيما بلغنا إلى بنى إسرائيل . يحذّرهم ما حل جهم من بختنصّر،

<sup>(</sup>١) بلخ ، قال ياقوت : «من أجل مدن خراسان وأذكرها وأكثرها خيراً وأوسعها غلة ؛ قيل أول من بناها لهراسف الملك لما خرب صاحبه بختنصر بيت المقدس ، وقيل بل الإسكندر بناها». (٢) س : « فصالحه » .

ويمُعلَّمهم أن الله مسلّط عليهم من "يقتل مقاتلتهم ، ويَسْبَى ذراريّهم ، إن لم يتوبوا وينزعوا عن سيتى أعمالهم . فقال له بختنصّر : ما خطبك ؟ فأخبره أن الله بعثه إلى قومه ليحذ رهم الذى حل بهم ، فكذبوه وحبسوه . فقال بختنصّر : بئس القوم قوم "عصوا رسول ربّهم! وخلّى سبيله ، وأحسن إليه . فاجتمع إليه من بقى من ضعفاء بنى إسرائيل ، فقالوا : إنا قد أسأنا وظلمنا ، ونحن نتوب إلى الله مما صنعنا ، فادع الله أن يقبل توبتنا . فدعا ربّه فأوحى إليه أنهم غير فاعلين ، فإن كانوا صادقين فليقيموا معك بهذه البلدة ، فأخبر هم بما أمرهم الله به ، فقالوا : كيف نقيم ببلدة قد خرّبت وغضب الله على أهلها ! فأبوا الابه أن يقيموا ، فكتب بختنصّر إلى ملك مصر : إن عبيداً لى هربوا منى إليك ، فسرّحهم (١) إلى " ، وإلا غزوتك وأوطأت بلادك الحيل . فكتب إليه ملك فسرّحهم (١) إلى " ، وإلا غزوتك وأوطأت بلادك الخيل . فكتب إليه ملك مصر : ما هم بعبيدك ؛ ولكنهم الأحرار أبناء الأحرار ؛ فغزاه بختنصّر فقتله ، مصر : ما هم بعبيدك ؛ ولكنهم الأحرار أبناء الأحرار ؛ فغزاه بختنصّر فقتله ، وسبى أهل مصر ، ثم سار (٢) فى أرض المغرب ، حتى بلغ أقصى تلك الناحية ، م انطلق بسبى كثير من أهل فيلسطين والأردن " ، فيهم دانيال وغيره من الأنبياء .

قال : وفى ذلك الزمان تفرقت بنو إسرائيل ، ونزل بعضهم أرض الحجاز بيثرب ووادى القرى ، وغيرها .

\* \* \*

قال : ثم أوحى الله إلى إرميافيما بلغنا : إنتى عامر بيت المقدس فاخرج إليها ، فانز لها . فخرج إليها حتى قدمها وهى خراب ، فقال فى نفسه : سبحان الله ! أمرنى الله أن أنزل هذه البلدة ، وأخبرنى أنه عامر ها ، فمنى يعمر (٣) هذه ، ومتى يحييها الله بعد موتها ! ثم وضع رأسه فنام ومعه حماره وسلة فيها طعام ، فمكث فى نومه سبعين سنة ، حتى هلك بختنص والملك الذى فوقه ،

<sup>(</sup>۱) ح : « فوجههم » .

<sup>(</sup>٢) ط: «صار» ، وما أثبته من ن .

<sup>(</sup>٣) ح: «يعبرها»، ت: «يعبر هذا».

وهو لهراسب الملك الأعظم وكان ملك لهراسب مائة وعشرين سنة . وملك بعده بشتاسب ابنه ، فبلغه عن بلاد الشأم أنها خراب ، وأن السباع قد كثرت في أرض فلسطين ، فلم يبق بها من الإنس أحد ، فنادى في أرض بابل في بني إسرائيل : إن من شاء أن يرجع إلى الشام فليرجع . ومللك عليهم رجلاً من آل داود ، وأمره أن يعمر بيت المقدس ويبني مسجدها ، فرجعوا فعمر وها ، وفتح الله لإرميا عينيه ، فنظر إلى المدينة كيف تعمر وتبني ، ومكث في نومه ذلك ، حتى تمت له مائة سنة ، ثم بعثه الله وهو لا يظن آنه نام أكثر من ساعة ، وقد عهد المدينة خراباً يباباً ، فلما نظر إليها قال : أعلم أن الله على كل شيء قد

قال: وأقام بنو إسرائيل ببيت المقدس ورُدّ إليهم أمرُهم، وكثروا بها حتى غلبت عليهم الروم في زمان ملوك الطوائف، فلم يكن لهم بعد ذلك جماعة.

قال هشام: وفى زمان بشتاسب ظهر زَرَادُ شت، الذى تزعم المجوس أنه نبيئهم، وكان زَرَادُ شت فيما زعم قوم من علماء أهل الكتاب من أهل فلسطين ،خادماً لبعض تلامذة إرميا النبي خاصًا به (١) ، أثيراً عنده ، فخانه فكذ ب عليه، فدعا الله عليه، فبرص فلحق ببلاد أذر بيجان ، فشرع بها دين المجوسية ، ثم خرج منها متوجها نحو بشتاسب، وهو ببليخ ، فلما قدم عليه وشرح له دينه أعجبه فقسر الناس على الدخول فيه، وقتل فى ذلك من رعيته مقتلة عظيمة، ودانوا به ، فكان ملك بشتاسب مائة سنة واثنتي عشرة سنة (١).

وأما غيره من أهل الأخبار والعلم بأمور الأوائل فإنه ذكر أن كى لهراسب

<sup>(</sup>١) ابن خلدون فيها نقل عن الطبرى ١: ٢٣٩ : « خالصة عنده » .

<sup>(</sup>٢) قال ابن خلدون : « وعند علماء الفرس أن زرادشت من نسل منوشهر الملك ، وأن ذبياً من بى إسرائيل بعث إلى كشتاسف ؛ وهو ببلخ ، فكان زرادشت وجاماسب العالم – وهو من نسل منوشهر أيضاً – يكتبان بالفارسية ما يقول ذلك الذي بالعبرانية ؛ وكان جاماسب يعرف اللسان العربي ويترجمه لزرادشت . وإن ذلك كان لثلاثين سنة من دولة كيهراسف. وقال علماء الفرس إن زرادشت جاء بكتاب ادعاه وحيا، كتب في اثني عشر ألف مجلد نقشاً بالذهب ؛ وأن كشتاسف وضع ذلك في هيكل بإصطخر ؛ ووكل به الهرابذة؛ ومنع من تعليمه العامة» . ونقل عن المسعودي أن ذلك الكتاب يسمى نسياه » .

كان محسوداً فى أهل مملكته ، شديد القمع للملوك المحيطة بإبران شَهَرْ (١)، شديد التفقد لأصحابه ، بعيد الهمة كثير الفكرنى تشييد البنيان ، وشق الأنهار ، وعمارة البلاد، فكانت ملوك الروم والمغرب والهند وغيرهم يحملون إليه فى كلّ سنة وظيفة معروفة وإتاوة معلومة ، ويكاتبونه بالتعظيم ويقرّون له أنه مليك الملوك المحدد همدة له وحذراً .

قال: ويقال: إن بختنصر حمل إليه من أوريشكيم (٢)خزائن وأموالاً، فلما أحس بالضعف من قوته ملك ابنه بشتاسب، واعتزل الملك وفوضه إليه، وكان ملك لهراسب — فيما ذكر — مائة سنة وعشرين سنة.

و زعم أن بختنصر هذا الذىغزا بنى إسرائيل اسمه «بخترشه»، وأنه ربجل من العجم، من ولد جوذرز ، وأنه عاش دهراً طويلا جاوزت مدته ثلثائة سنة ، وأنه كان فى خدمة لهراسب الملك ، أى بشتاسب، وأن لهراسب وجهه إلى الشام وبيت المقدس ليجلي عنها اليهود. فسار إليها ثم انصرف، وأنه لم يزل من بعد طراسب فى خدمة ابنه بشتاسب ، ثم فى خدمة بهمن من بعده ، وأن بهمن كان مقيماً بمدينة بكثخ وهى الى كانت تسمى الحسناء وأنه أمر بخترشه بالتوجه إلى بيت المقدس لي جلى اليهود عنها ، وأن السبب فى ذلك وثوب صاحب بيت جمل رسل كان بهمن وجههم إليه ، وقتله بعضهم . فلما ورد الحبر على بهمن دعا بخترشه فلد كه على بابل ، وأمره بالمسير إليها ، والنفوذ منها إلى الشام وبيت المقدس ، والقصد إلى اليهود حتى يقتل مقاتلتهم ، ويسبي ذراريتهم ، وبسط يده فيمن يختار من الأشراف والقواد ، فاختار من أهل بيت المملكة (٣) داريوش (٤) بن مهرى ، من ولد ماذى بن يافث بن نوح ، بيت المملكة (٣) داريوش (٤) بن مهرى ، من ولد ماذى بن يافث بن نوح ، وكان ابن أخت بخترشه . واختار كيرش كيكوان من ولد غيلم بن سام ،

<sup>(</sup>١) إيران شهر ، بالكسر و راء وألف وذون ساكنتين وفتح الشين المعجمة وها، ساكنة وألف: هي بلاد العراق وفارس والجبال وخراسان، يحملها كلها هذا الاسم. ( معجم البلدان) .

<sup>(</sup> ٢ ) أوريشلم، بالضم ثم السكون وكسر الراء وياه ساكنة وشين معجمة مفتوحة ولام مكسورة -و يروى بالفتح- وميم : هذا هواسم للبيت المقدس بالعبرانية ؛ إلا أنهم يسكنون اللام . (معجم البلدان )
( ٣ ) س : « الملك » .

<sup>( ؛ )</sup> ت ، س : « دارنوش » .

۱۰۰/۱ و کان خازناً علی بیت مال بهمن ، وأخشویرش (۱) بن کیرش بن جاماسب الملقتب بالعالم ، و بهرام بن کیرش بن بشتاسب . فضم بهمن إلیه من أهله وخاصته هؤلاء الأربعة ، وضم إلیه من وجوه الأساورة و رؤسائهم ثلثاثة رجل ، ومن الجند خمسین ألف ربجل ، وأذن له فی أن یفرض (۲) ما احتاج إلیه ، وفی إثباتهم . ثم أقبل بهم حتی صار إلی بابل ، فأقام بها للتجه تز (۳) والاستعداد سنة ، والتفت إلیه جماعة عظیمة ، وکان فیمن سار إلیه رجل من ولد سنحاریب ، الملك الذی کان غزا حزقیا بن أحاز الملك ، الذی کان بالشام و ببیت المقدس من ولد سلیمان بن داود صاحب شعیا ، یقال له بختنصر بن نبوز رادان بن سنحاریب ما سلیمان بن داود صاحب شعیا ، یقال له بختنصر بن نبوز رادان بن سنحاریب صاحب الموصل وناحیتها ، بن داریوش بن عبیری (۱) بن تیری (۵) بن روبا(۲) ابن راببا(۷) بن سلامون بن داود بن طامی بن هامل بن هرمان بن فودی (۸) بن حرف بن قمائل (۱۱) بن غروذ بن کوش بن حام بن نوح علیه السلام .

وكان مسيره إليه بسبب ما كان آتى حزقيا(١٢) وبنو إسرائيل إلى جدة سنحاريب عند غزوه إياهم، وتوسل إليه بذلك ، فقد مه فى جماعة كثيرة ، ثم اتبعه ، فلما توافت العساكر ببيت المقدس ، نصر بخرشه على بنى إسرائيل لما أراد الله بهم من العقوبة ، فسباهم، وهدة ما البيت وانصرف إلى بابل ، ومعه يوياحن (١٣) بن يوياقيم ملك بنى إسرائيل فى ذلك الوقت ، من ولد سليمان بعد أن ملك متنيا عم يوحينا، وسماه صدقيا .

<sup>(</sup> ۱ ) ت : « أخشونش » : س: « أحنوش » ، ن : « أخشوفوش » .

<sup>(</sup> ۲ ) ن : « يعرض » .

<sup>(</sup>٣) ح: «التجهيز»، ن: «التهجم».

<sup>(</sup>٤) كذا فى س : ، ت «عنبرى» ، وفى ط مهمل .

<sup>(</sup> ه ) كذا في ح ، وفي ت : « ثيري »، وفي ط مهمل .

<sup>(</sup>٦) كذا في س ، وفي ت : «رويا» وفي ح : «ورقا». (٧) كذا. في ت .

<sup>(</sup> ٨ ) كذا في س ، وفي ت «قودى» . ( ٩ ) ح : «هفول» .

<sup>(</sup>۱۰) ح : « تماثل » . « زعما » .

<sup>(</sup>۱۲) ح : «حیزقیا » ، ت «حزقیل » ، ن : «حریفا » .

<sup>(</sup>۱۳) ت : « يوحينا » ، ن : « يوحنا » .

فلما صار بختنصر ببابل خالفه صدقیا ، فغزاه بختنصر ثانیة فظفر به ، وأخرب (۱) المدینة والهیكل ، وأوثق صدقیا ، وحمله إلى بابل بعد أن ذبح ولده ، وسمل عینیه . فمكث بنو إسرائیل ببابل إلى أن رجعوا إلى بیت المقدس ، فكان غلبة بختنصر المسمى بخترشه على بیت المقدس إلى أن مات في قول هذا الذي حكينا قوله \_ أربعین سنة .

\* \* \*

ثم قام من بعده ابن يقال له أولمرودخ ، فملك الناحية ثلاثاً وعشرين سنة ، ثم هلك وملك مكانه ابن يقال له بلتشصر بن أولمرودخ سنة ، فلما ملك بلتشصر خلط فى أمره ، فعزله بهمن وملك مكانه على بابل وما يتصل بها من الشأم وغيرها داريوش الماذوى ، المنسوب إلى ماذى بن يافث بن نوح عليه السلام حين صار إلى المشرق ، فقتل بلتشصر ، وملك بابل وناحية الشأم ثلاث سنين . ثم عزله بهمن وولتّى مكانه كيرش الغيلمى ، من ولد غيلم بن سام ابن نوح ، الذى كان نزع إلى جامر مع ماذى عند ما مضى بجامر إلى المشرق ؛ فلما صار الأمر إلى كيرش كتب بهمن أن يرفق (٢) ببنى إسرائيل ، ويُطلق لمم النزول حيث أحبروا ، والرجوع إلى أرضهم ، وأن يولّى عليهم من يختارونه ، فاختار وا دانيال النبي عليه السلام ، فولى آمر هم ، وكان مُلك كيرش على بابل وما يتصل بها (٣) ثلاث سنين ، فصارت هذه السنون — من وقت غلبة بابل وما يتصل بها (٣) ثلاث سنين ، فصارت هذه السنون — من وقت غلبة بختاصر إلى انقضاء أمره وأمر ولده ومُلكك كيرش الغيلمي — معدودة من خراب ببت المقدس ، منسوبة إلى بختنصر ، ومبلغها سبعون سنة .

ثم ملك بابل وناحيتها من قببل بهمن ربجل من قرابته ، يقال له أخشوارش ابن كيرش بن جاماسب ، الملقب بالعالم ، من الأربعة الوجوه الذين اختارهم بخبرشه عند توجهه إلى الشأم من قببل بهمن ؛ وذلك أن أخشوارش انصرف إلى بهمن من عند بختنصر محموداً ، فولا ه ذلك الوقت بابل وناحيتها ؛ وكان السبب في ولايته – فيما زعم – أن "رجلا كان يتولى لبهمن ناحية السند والهند ٢٥٣/١

<sup>(</sup>١) أخرب المدينة : تركها خراباً .

<sup>(</sup>٢) ح: «أن ترفق».

<sup>(</sup>٣) ح : «وما يليها » .

يقال له كراردشير (١) بن دشكال خالفه ، ومعهمن الأتباع سمائة ألف ، فولتي بهمن أخشو يرش (٢) الناحيـَة ، وأمره بالمسير إلى كراردشير ، ففعل ذلك وحاربه ، فقتله وقتل أكثر أصحابه ، فتابع له بهمن الزيادة في العمل ، وجمَّع له طوائف من البلاد ، فلزم السُّوس (٣) ، وجمع الأشراف ، وأطعم الناس اللحم ، وسقاهم الحمر ، وملك بابل إلى ناحية الهند والحبشة وما يلي البحر ، وعقد لماثة وعشرين قائداً في يوم واحد الألوية، وصيتَر تحت يد كل قائد ألف رجل من أبطال الجند الذين يعَدُل الواحد منهم في الحرب بماثة رجل ، وأوطن (١) بابل ، وأكثر المقام بالسُّوس ، وتزوج من سَبَّى بني إسرائيل امرأة يقال لها أشتر ابنة أبي جاويل ، كان رّباها ابن عمّ لها يقال له مردخي ، وكان أخاها من الرضاعة ؛ لأن أم مردخي أرضعت أشتر ، وكان السبب في تزوُّجه إياها قتله امرأة كانت له جليلة جميلة خطيرة ، يقال لها وشتا(°) ، فأمرها بالبروز ليراها الناس ، ليعرفوا جلالَتها وجمالها ، فامتنعت من ذلك فقتلها ، فلما قتلها جزّع لقتلها جزعًا شديداً ، فأشير عليه باعتراض نساء العالم، ففعل ذلك، وحبّبت إليه أشتر صنعًا لبني إسرائيل ؛ فتزعمُ النصاري أنها ولدت له عند مسيره إلى بابل ابنًا فسماه كيرش، وأن مُلَـٰلُكُ أخْشو يرش كان أربع عشرة سنة ، وقد علَّـمه مردخي . التوراة ، ودخل في دين بني إسرائيل ، وفهم عن(١) دانيال النبي عليه السلام ومن كان معه حينتذ ، مثل حننيا وميشايل وعازريا ؛ فسألوه بأن يأذن لهم في الخروج إلى بيت المقدس فأبي وقال : لوكان معي منكم ألف نبيّ ما فارقني منكم واحد ما دمت حيًّا . وولتي دانيال القضاء ، وجعل إليه جميع أمره، وأمره أن يُخرِج كلُّ شيء في الحزائن مماكان بختنصر أخذه من بيت المقدس ويرد ه ، وتقدم في بناء بيت المقدس ، فبُني وعمّر في أيام

701/1

<sup>(</sup> ۱ ) س : « كرازدشير » .

<sup>(</sup> ۲ ) س : « إخوارش » .

<sup>(</sup>٣) ضبطه ياقوت : « بضمأوله وسكون ثانيه ، وسين مهملة أخرى ، بلفظ السوس الذي يقع في الصوف » . وقال : « بلدة بخوزستان ، فيها قبر دانيال النبي عليه السلام » .

<sup>( ؛ )</sup> أوطن بابل ؛ اتخذها محلا وسكناً .

<sup>(</sup> ه ) ت ، س : «وسنا».

<sup>(</sup>۲) ح: «أمر»، ت: «من».

كيرش بن أخشويرش . وكان ملك كيرش، مما دخل فى ملك بهمن وخمانى اثنتين وعشرين سنة .

ومات بهمن لثلاث عشرة سنة مضت من ملك كيرش، وكان موت كيرش لأربع سنين مضيئن من ملك خُمانى ، فكان جميع ملك كيرش بن أخشو يرش اثنتين وعشرين سنة .

فهذا ما ذكر أهل السير والأخبار في أمر بختنصّر وما كان من أمره وأمر بني إسرائيل .

وأمّا السلف من أهل العلم فإنهم قالوا في أمرهم أقوالا محتلفة ؛ فن ذلك ما حدثني القاسم بن الجسن ، قال : حدثنا الحسين ، قال : حدثني حجاج عن ابن جُريج ، قال : حد ثني يعلى بن مسلم ، عن سعيد بن جُبير ، أنه سمعه يقول : كان رجل من بني إسرائيل يقرأ ، حتى إذا بلغ : ﴿ بَمَثْنَا عَلَيْكُم عَبَاداً لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ﴾ (١) بكى ، وفاضت عيناه ، ثم أطبق المصحف ، فقال : ذلك ما شاء الله من الزمان ! ثم قال : أى ربّ ، أرنى هذا الرجل الذي جعلت هلاك بني إسرائيل على يديه . فأرى في المنام مسكينا ببابل يقال له بختنصر ، ١٥٥١ أو يد التجارة ؛ حتى نزل داراً ببابل فاستكراها ، ليس فيها أحد غيره ، فجعل فانطلق بمال وأعبد له – وكان رجلاً موسراً – فقيل له : أين تريد ؟ فقال : أريد التجارة ؛ حتى نزل داراً ببابل فاستكراها ، ليس فيها أحد غيره ، فجعل يدءو المساكين (٢) ويلطف بهم حتى لا يأتيته أحد إلا أعطاه ، فقال : هل بق مسكين بفتج آل فلانمريض ، يقال : له بختنصر ، فقال لغائمته : انطلقوا بنا ، فانطلق (٣) حتى أتاه فقال : ما اسمك ؟ له بختنصر ، فقال لغائمته : احتملوه . فنقله إليه فرضه حتى برئ ، وكساه وأعطاه نفقة ، ثم أذن الإسرائيلي بالرحيل ، فبكي بخنصر ، فقال الإسرائيلي : وأصاه ما يبكيك ؟ قال : أبكى أنك فعلت ، ولا أجد شيئاً أجزيك !

(ro)

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ه .

<sup>(</sup> ٢ - ٢ ) التفسير : «ويلطف بهم حتى لم يبق أحد ؛ فقال هل بتى . . . »

<sup>(</sup>٣) ح : «فانطلقوا».

قال: بلى شيئًا يسيراً ، إن ملكت أطعتنى (١) . فجعل الآخريتبعه ويقول: تستهزئ بى ! ولا يمنعه أن يعطيه ما سأله إلا أنه يرى أنه يستهزئ به . فبكى الإسرائيلي وقال: لقد علمتُ ما يمنعك أن تعطيتنى ما سألتُك ؛ إلا أن الله عز وجل يُريد أن يُنفذ ما قضى وكتب في كتابه .

707/1

وضرب الدهر من ضربه (٢) ، فقال صيحون (٣) ، وهو ملك فارس ببابل : لو أنَّا بعثنا طليعة إلى الشأم! قالوا : وما ضرَّك لو فعلت! قال : فمن تروْن ؟ قالوا: فلان ، فبعث رجلاً ، وأعطاه مائة ألف ، وخرج بختنصّر في مطبخه لا يخرج إلا ليأكل في مطبخه ، فلما قدم الشام رأى صاحبُ الطليعة أكثر أرض الله فرساً ورجلاً جلداً، فكسره (٤) ذلك في ذرعه ، فلم يسأل ؛ فجعل بختنصّر يجلس مجالس أهل الشام فيقول : ما يمنعكم أن تغزوا بابل ؟ فلو غزوتموها ، فما دون بيت ماليها شيء . قالوا : لا نحسين القتال ولا نقاتل حتى تنفد مجالس أهل الشام ، ثم رجعوا . فأخبر متقدِّم الطليعة ملكهم بما رأى، وجعل بختنصّر يقول لفوارس الملك : لو دعاني الملك لأخبرته غير ما أخيَّره فلان . فرفع ذلك إليه ، فدعاه فأخبره الحبر ، وقال : إن فلانيًّا لميًّا رأى أكثر أرض الله كُبُراعا ورجلا جلداً، كسر ذلك في ذَرْعه(٥)، ولم يسألهم عن شيء، وإنى لم أدع مجلسًا بالشام إلا جالست أهله ، فقلت لهم كذا وكذا ، فقالوا لى كذا وكذا اللذي ذكرسعيد بن جبير أنه قال لهم فقال (١) متقدم الطليعة لبختنصّر: فضحتى ! لك مائة ألف وتنزع عما قلت . قال : لو أعطيتني بيت مال بابل ما نزعتُ . وضرب الدهر من ضربه، فقال الملك: لوبعثنا جريدة َ خيل إلى الشأم، فإن وجدوا مساغيًا ساغوا ، وإلا امتشّوا(٧) ما قدروا عليه. قالوا : ما ضمّ ك

704/1

<sup>(</sup>١)م: التفسير: "أعطيتني "

<sup>(</sup>۲) ح: «ما ضرب».

<sup>(</sup>٣) ح ، والتفسير : «صحور » .

<sup>(</sup>٤) أَلتَفْسير : «كبر ذلك في روعه» .

<sup>(</sup> ه ) التفسير : « كبر ذلك في ر.ء، , .

<sup>(</sup>٦) التفسير : «قال لهم » .

<sup>(</sup>٧) امتشوا : انتزعوا .

The State of State of

لو فعلت! قال: فمن ترون ؟ قالوا: فلان ، قال: بل الرجل الذي أخبرنى ، ما أخبرنى ، فدعا بختنصر ، فأرسله وانتخب معه أربعة آلاف من فرسانهم ، فانطلقوا فجاسوا خلال الديار ، فسبوا ما شاء اللهولم يخربوا ولم يقتلوا ، ورمى في جنازة صيحون ، قالوا: استخلفوا رجلاً ، قالوا: على رسلكم حتى يأتى أصحابكم ، فإنهم فرسائكم ؟ أن ينغصوا عليكم شيئًا! فأمهلوا حتى جاء بختنصر بالسبّى وما معه ، فقسمه في الناس فقالوا: ما رأينا أحداً أحق بالملك من هذا! فلكوه (١) .

وقال آخرون منهم : إنما كان خروج بختنصَّر إلى بنى إسرائيل لحربهم حين قتلت بنو إسرائيل يحيى بن زكرياء

#### \* ذكر بعض من قال ذلك منهم:

حدثنى موسى بن هارون ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط، عن السندى ، في الحديث الذي ذكرنا إسناده قبل: أن بختنصر بعثه صيحائين لحرب بني إسرائيل حين قتل ملكنهم يحيى بن زكرياء عليه السلام ، وبلغ صيحائين قتله .

حدثنا ابن حُمَيد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال ـ فيما بلغى : استخلف الله عز وجل على بنى إسرائيل بعد شعيا رجلا منهم يقال له ياشية بن أموص ، فبعث الله لهم الحضر نبيتًا ، واسم الحضر ـ فيما كان ١٥٨/١ وهب بن منبته يزعم عن بنى إسرائيل ـ إرميا بن حلقيا ، وكان من سبنط هارون .

وأما وهب بن منبّه فإنه قال فيه ماحدثنى محمد بن سهل بن عسكر البخارى، قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم ، قال : حدثنى عبد الصمد بن معقل ، قال : سمعت وهب بن منبه يقول :

<sup>(</sup>١) الحبر في التفسير ١٥ : ٢٢ – ٢٣ ( بولاق)

وحدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق عمن لا يتهم عن وهب بن منبله اليماني أنه كان يقول : قال الله عز وبجل لإرميا حين بعثه نبيا إلى بني إسرائيل : «يا إرميا ، مين قبل أن أخلقك اخترتك ، ومن قبل أن أصورك في بطن أمك قد ستك ، ومن قبل أن أخر جك من بطن أمك طهرتك ، ومن قبل أن تبلغ الأشد اختبرتك (١) ، ومن قبل أن تبلغ الأشد اختبرتك (١) ، ومن قبل أن تبلغ الأشد اختبرتك (١) ، ولامر عظيم اجتبيتك (١) ». فبعث الله عز وجل إرميا إلى ذلك الملك من بي إسرائيل يسد ده و يرشده ، ويأتيه بالحبر من قبل الله فيما بينه و بين الله عز وجل .

قال: ثم عظ مست الأحداث في بني إسرائيل ، وركبوا المعاصبي ، واستحلنوا المحارم ، ونسئوا ما كان الله صنع بهم ، وما نجناهم من عدوهم سنحاريب وجنوده ، فأوحى الله عز وجل إلى إرميا: أن ائت قومك من بني إسرائيل ، فاقصص عليهم ما آمرك به ، وذكرهم نيعتمي عليهم ، وعرفهم إحداثهم . فقال إرميا : إنى ضعيف إن لم تقوق ، عاجز إن لم تبلغني ، مُخطئ إن لم تسدند في ، مخدول إن لم تنصر في ، ذليل إن لم تعزي . قال الله عز وجل : ألم تعلم أن الأمور كلها الله تندر عن مشيئي ، وأن القلوب كلها والألسن بيدى ، أقلبها كيف شئت تصدر عن مشيئي ، وأن القلوب كلها والألسن بيدى ، أقلبها كيف شئت فنطيعي ! وأنى أنا الله الذي لا شيء مثلي ، قامت السموات والأرض وما فيهن بكلمتي ، وأنا كلمت البحار ففهمت قولي ، وأمرتها فعقلت (؛) أمرى ، وحد دث عليها بالبطحاء فلا تعدي حدي ، تأتي بأمواج كالجبال ؛ حتى وحد دث عليها بالبطحاء فلا تعدي خوفًا واعترافًا لأمرى ، إنى معك ولن يصل إليك شيء معي ؛ وإنى بعثتك إلى خلق عظيم من خاشي لتبلغهم يصل إليك شيء معي ؛ وإنى بعثتك إلى خلق عظيم من خاشي لتبلغهم رسالاتي ، ونستحق (٥) بذلك مثل أجر من اتبعك منهم ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا ، وإن تقصر به عنها تستحق بذلك مثل وزر من تركت في عام ؛ لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئًا . انطلق إلى قومك فقل : إن الله ذكر

709/1

<sup>(</sup>١) التفسير : «نبأتك».

<sup>(</sup>٢) التفسير : « اخترتك » .

<sup>(</sup>٣) التفسير: «اختبأتك».

<sup>(</sup> ٤ ) كذا في ن والتفسير ؟ وفي ط : « نفعلت » .

<sup>(</sup> o ) التفسير : «ولتستحق».

بكم صلاح آبائكم ، فحمله ذلك على أن يستيبكم (١) يا معشر الأبناء . وسلُّهم كيف وجد آباءهم مغبَّة طاعتي ، وكيف وجدوا هم مغبّة معصيتي ! وهل علموا أن أحداً قبلهم أطاعني فشيق بطاعتي ، أو عصاني فسعد بمعصيتي! وأن الدوابُّ مما تذكر أوطانها الصالحة تنتابها ، وأن هؤلاء القوم رَتعوا في مروج الهلكة. أما أحبارُ هم ورهبانهم فاتّخذوا عبادىخو لا "٢٠" يتعبَّدونهم دوني ، ويحكمون فیهم بغیر کتابی<sup>(۲)</sup> ، حتی أجهلوهم أمری ، وأنسو هم ذکری ، وغرّوهم منی . وأما أمراؤهم وقادتهم فبطروا نعمتي ، وأمينوا مكرى ، ونَسَلَّذواكتابي ، ونسُّوا عُهدى ، وغيَّروا سُنُنَّتَى ، وادَّان (٣) لمم عبادى بالطاعة التي لا تنبغي إلا لِي ؛ فهم يطيعونهم في معصيتي ، ويتابعونهم على البيدع التي يبتدعون في ديني ، جُرأةً على وغيرة، وفير ية على وعلى رُسُلي، فسبحان جلالي وعلو مكاني وعظمة شأني! وهل ينبغي لبشر أن يُطاع في معصيتي ! وهل ينبغي أن أخلق عباداً أجعلهم أربابيًا من دونى! وأما قرَّاؤهم وفقهاؤهم فيتعبَّدون في المساجد ، ويتزيَّنون (٤) بعمارتها لغيرى لطلب الدنيا بالدين، ويتفقهون فيها لغير العلم، ويتعلُّمون فيها لغير العمل . وأما أولاد الأنبياء فمكثورون مقهورون مغترّون ، يخوضون مع الخائضين ، فيتمنُّون على مثل نصرة آبائيهم ، والكرامة التي أكرمتهم بها ، ويزعمون أن لا أحد ً أوْلى بذلك منهم منى بغير صدق ولا تفكرولا تدبّر (٥) ولا يذكرون كيف نصر آبائهم لي ، وكيف كان جدّهم في أمرى ، حين غَيَّر المغيَّرون ، وكيف بذلوا أنفسهم ودماءهم، فصبروا وصدقوا حتى عزَّ أمرى ، وظهر ديبي ، فتأنَّيت بهؤلاء القوم لعلَّهم يستجيبون ، فأطولتُ لهم، وصفحت عنهم لعلهم يرجعون، وأكثرت ومددت لهم في العمر لعلهم يتفكر ون (٦)، فأعذرت. وفي كلّ ذلك أمطر عليهم السهاء، وأنبت لهم الأرض، وألبسهم

44./

<sup>(</sup>۱) ت: «يستثيبكم». ح: «يبتليكم».

<sup>(</sup> ٢-٢ ) التفسير : « ليعبدوهم دوني ، وتحكموا فيهم بغير كتابي » .

<sup>(</sup>٣) التفسير : «فادان».

<sup>(</sup> ٤ ) كذا في ت ، ن ، والتفسير ، وفي ط : « يتدينون » .

<sup>(</sup> ه ) كذا في التفسير ، وفي ط : « تعبر » .

<sup>(</sup>٦) التفسير : «يتذكرون».

العافية ، وأظهرهم على العدو ؟ فلا يزدادون إلا طغيانًا وبعداً مني . فحيي متى هذا! أبي يتمرّسون! أم إياى يخادعون! فإني أحلف بعزتي لأقيلضن لم فتنة ١٦١/١ يتحيَّر فيها الحليم، ويضِل فيها رأى ذي الرأى وحكمة الحكيم. ثم لأسلِّطن " عليهم جباراً قاسيًا عاتيًا ، ألبسه الهيبة ، وأنزع مِن صدره الرأفة والرحمة والليان ، يتبعه عدد مثل سواد الليل المظلم ، له عساكر مثل قيطَع السحاب ، ومراكب أمثال العجاج ؛ كأن خفيق راياتُه طيَـرانُ النسور ، وكأن حمـُـلة فرسانه كرير (١) العقبان .

ثم أوحى الله عزَّ وجل إلى إرميا أنَّى مهلك بني إسرائيل بيافث ـــ ويافث أهل ُ بابل ، فهم من ولد يافث بن نوح عليه السلام ــ فلما سمع إرميا وحنى رّبه صاح وبكى وشق ثيابه ، ونبذ الرماد على رأسه، فقال : ملعون يوم ولدت فيه ، ويوم لقَّنت (٢) فيه التوراة ، ومن شرٌّ أيامي يوم ولدت فيه ، فما أبقيتُ آخر الأنبياء إلا لما هو شرّ على ، لو أراد بي خيراً ما جعلني آخر الأنبياء من بني إسرائيل ؛ فمن أجلى تصيبُهم الشقوة والهلاك!

فلما سمع الله عزَّ وجلَّ تضرَّع الحضر وبكاءه ، وكيف يقول ، ناداه : يا إرميا ، أشق عليك ما أوحيت لك! قال : نعم يا رب ، أهدِ كني قبل أن أرى في بني إسرائيل ما لا أسر به، فقال الله تعالى : وعز تي (٣) وجلالي لا أهلك بيت المقدس وبني إسرائيل حتى يكون الأمر من قبكك في ذلك . ففرح عند ذلك إرميا لما قال له ربه ، وطابت نفسه وقال : لا ، والذي بعث موسى وأنبياءه بالحق ، لا آمر رنى بهلاك بني إسرائيل أبداً .

ثم أتى ملك بني إسرائيل فأخبره بما أوْحي الله إليه فاستبشر وفرح؛ وقال: 111/1 إن يعذُّ بنا ربنا فبذنوب كثيرة قدَّ مناها لأنفسنا ، وإن عفا عنَّا فيقدرته .

تُم إنهم لبثوا بعد هذا الوحى ثلاث سنين لم يزدادوا إلا معصية وتمادياً في الشرّ ، وذلك حين اقترب هلا كُهم ، فقل ّ الوحيُّ حين لم يكونوا يتذكّرون الآخرة ، وأمسك عنهم حين (٤) ألهتهم الدنيا وشأنها ، فقال لهم ملكُهم :

<sup>(</sup>١) الكرير : صوت في الصدر كصوت المختنق. (٢) ن والتفسير : « لقيت » .

<sup>(</sup>٣) التفسير : «وعزتى العزيزة». (٤) ن : «حيث».

يا بنى إسرائيل ، انتهوا عمّا أنتم عليه قبل أن يمسّكم بأس الله ، وقبل أن يبعث الله عليكم قومًا لا رحمة كم بكم ، فإن ربّكم قريب التوبة مبسوط اليدين بالحير، رحيم بمن تاب إليه . فأبو اعليه أن ينزعوا عن شيء مما هم عليه . وإن الله ألق في قلب بختنصّر بن نبوز راذان بن سنحاريب بن دارياس بن نمروذ بن فالغ ابن عابر – ونمروذ صاحب إبراهيم عليه السلام ، الذي حاجه في ربه أن يسير إلى بيت المقدس ، ثم يفعل فيه ما كان جده سنحاريب أراد أن يفعل . فخرج في سمائة ألف راية يريد أهل بيت المقدس ، فلما فيصل سائراً أنى ملك بني إسرائيل الحبر أن بختنصّر قد أقبل هو وجنوده يريدكم ، فأرسل ألمك إلى إرميا، فجاءه فقال: يا إرميا، أين ما زعمْت لنا أن ربك أوحي إليك الملك أهل بيت المقدس حتى يكون منك الأمر في ذلك ! فقال إرميا للملك: ألا يهلك أهل بيخلف الميعاد ، وأنا به واثق .

فلما اقترب الأجل ودنا انقطاع ملكهم ، وعزم الله تعالى على هلاكهم ، بعث الله عز وجل ملككا من عنده ، فقال له : اذهب إلى إرميا واستفته . ١٦٣/١ وأمره بالذى يستفتيه فيه. فأقبل الملك إلى إرميا، وقد(١) تمثّل له رجلامن بنى إسرائيل أستفتيك إسرائيل ، فقال له إرميا : مرن أنت ؟ قال : أنا رجل من بنى إسرائيل أستفتيك في بعض أمرى ، فأذن له ، فقال له الملك : يا نبى الله ، أتيتك أستفتيك في أهل رحميى ؛ وصلتُ أرحامهم بما أمرنى الله به ، لم آت إليهم إلا حُسْنًا ، ولم آلحمُ كرامة ، فلا تزيدهم كرامتى إياهم إلا إسخاطًا لى ، فأفتنى فيهم يا نبى الله ! وصل أ ، أمرك الله أن يا نبى الله ! فقال له : أحسن فيما بينك وبين الله ، وصل أ ، أمرك الله أن صورة ذلك الرجل الذى أتيتك أستفتيك في شأن أهلى ، فقال له إرميا : من مورة ذلك الرجل الذى أتيتك أستفتيك في شأن أهلى ، فقال له إرميا : من أو ما طهرت (٢) لك أخلاقهم بعد ، ولم تر منهم الذى تحب ! قال : يا نبى أو ما طهرت (٢) لك أخلاقهم بعد ، ولم تر منهم الذى تحب ! قال : يا نبى الله ، والذى بعثك بالحق ما أعلم كرامة أيئتيها أحد من الناس إلى أهل رحمه

<sup>(</sup>١) كذا فى ح ، وفى ط : « قد » بدون الواو ، وفى التفسير : « وكان قد تمثل » .

<sup>(</sup>٢) طهارة الأخلاق : بعدها عن الدنس والإثم .

إلا وقد أتيتها إليهم وأفضل من ذلك . فقال النبيّ : ارجع إلى أهلك فأحسن إليهم، واسأل الله الذي يُصلح عباد م الصالحين أن يصلح ذات بينكم ، وأن يجمع كم على مرضاته، ويجنّبكم ستخطه (١) . فقام الملك من عنده فلبث أيامًا وقد نزل بختنصّر وجنوده حول بيت المقدس بأكثر (٢)من الجراد، ففزع منهم بنو إسرائيل فزعاً شديداً، وشق ذلك على ملك بني إسرائيل فدعا إرميا فقال: يا نبيّ الله ، أين ما وعدك الله ؟ فقال : إنى بربّى واثق . ثم إن الملك أقبل إلى إرميا وهو قاعد على جدار بيت المقدس يضحك ويستبشر بنصر ربته الذى وعده ، فقعد بين يديه ، فقال له إرميا : مَن أنت ؟ قال : أنا الذي كنت أتيتك في شأن أهلي مرتين ، فقال له النبيّ : أو لم يأن لهم أن يُفيقوا من الذي هم فيه ! فقال المليك : يا نبي الله، كُلُّ شيء كان يصيبني منهم قبل اليوم كُنت أصبر عليه ، وأعلم أن مآ لهم (٣) في ذلك سُخُطي ، فلما أتيتُهم اليوم رأيتُهم في عمل لا يرضاه الله ولا يحبُّه، قال له النبِّي: على أيّ عمل رأيتهم ؟ قال : يا نبتى الله، رأيتُهم على عمل عظيم من سَخَط الله، فلو كانوا على مثل ما كانوا عليه قبل اليوم ، لم يشتد عضبي عليهم ، وصبرت لهم ورجوتهم ، ولكنى غضبت اليوم لله ولك، فأتيتك لأخبرك خبرهم ، وإنى أسألكُ بالله الذي هو بعثك بالحق إلاما دعوت عليهم أن يُنهلكَهم الله . قال إرميا : يا مليك السموات والأرض ؛ إن كانوا على حقٌّ وصواب فأبقهم ، وإن كانوا على سخطك وعمل لا ترضاه فأهلكُهم .

فلما خرجت الكلمة من في إرميا أرسل (١) الله عز وجل صاعقة من السماء في بيت المقدس فالتهب مكان القربان ، وخُسيف بسبعة أبواب من أبوابها . فلما رأى ذلك إرميا صاح وشق ثيابه ، ونبذ التراب على رأسه ، وقال : يا ملك علم السماء ويا أرحم الراحمين ، أين ميعاد ك الذي وعدتني ! فُنودي : يا إرميا ؟ إنه لم يصبهم الذي أصابهم إلا بفتياك التي أفتيت بها رسولنا . فاستيقن النبي أنها

771/1

<sup>(</sup>۱) ح : «وينجيكم من سخطه» .

<sup>(</sup> ٢ ) ح : « في أكثر » . التفسير : «كأمثال الجراد » .

<sup>(</sup>٣) ت: «ما بهم»، ن: «مالحم»، التفسير: «مأربهم».

<sup>(</sup> ٤ ) التفسير : « فما خرجت الكلمة من في إرميا حتى أرسل . . .

فُتياه التي أفتى بها ثلاث مرات، وأنه رسول ُ ربَّه .

وطار (١) إرميا حتى خالط الوحوش، ودخل بختنصّر وجنود ُه بيت المقدس، فوطئ الشأم ، وقتل ِ بني إسرائيل حتى أفناهم ، وخرّب بيت المقدس ؛ ثم أمر جنودَه أن يملأ كلُّ رجل منهم تُرسه ترابًا ثم يقذفه في بيت المقدس ، فقذفوا فيه التراب حتى ملئوه . ثم انصرف راجعًا إلى أرض بابل ، واحتمل معه سبايا بني إسرائيل، وأمرهم أن يجمعوا مَن °كان في بيت المقدس كلتهم ، فاجتمع عنده كل صغير وكبير من بني إسرائيل، فاختار منهم مائة ألف صي، فلما خرجت غنائم جنده ، وأراد أن يقسمها(٢) فيهم ، قالت له الملوك الذين كانوا معه : أيها الملك ، لك غنائمنا كلُّها واقسيم بيننا هؤلاء الصبيان الذين اخترتهم من بني إسرائيل . ففعل فأصاب كلَّ رجل منهم أربعة غلمة ـ وكان من أولئك الغلمان : دانيال ، وحنانيا ، وعزاريا ، وميشايل ــ وسبعة آلاف من أهل بيت داود ، وأحد عشر ألفًا من سبُّط يوسف بن يعقوب وأخيه بنيامين ، وثمانية آلاف من سبط أشر بن يعقوب ، وأربعة عشر ألفاً من سبط زبالون ابن يعقوب، ونفثالي بن يعقوب، وأربعة آلاف من سبط روبيل ولاوي ابني يعقوب ، وأربعة آلاف من سبط يهوذا بن يعقوب ومن بقى َ من بني إسرائيل . 3٦٦/١ وجعلهم بختنصّر ثلاث فرق؛ فثلثا أقرّ بالشام ، وثلثاً سَيى ، وثلثا قتل . وذهب بآنية بيت المقدس حتى أقدَمها بابل ، وذهب بالصبيان السبعين الألف حتى أقدمهم بابل ؛ وكانت هذه الوقعة الأولى التي أنزلها الله ببني إسرائيل بإحدائهم وظلمهم .

> فلما ولى بختنصّر عنهم راجعًا إلى بابل بمن معه منسبايابي إسرائيل أقبل إرميا على حمار له معه عصير من عنب في رك وة (٣) وسلّة تين ، حتى غشى إيلياء فلما وقف عليها ورأى ما بها من الحراب دخله شك"، فقال: أنَّى يحيى هذه الله بعد موتها! فأماته الله مائة عام، وحماره وعصيره وسلَّة تينه عنده حيث أماته

<sup>(</sup>١) التفسير : « ثم إن إرميا » . . .

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في التفسر وفي ط: «يقسمهم».

<sup>(</sup>٣) ت والتفسير : « زكرة » ، وهي زق صغير من أدم يجعل فيه الشراب .

الله وأمات حماره معه ، وأعمى الله عنه العيون فلم يره أحد . ثم بعثه الله فقال له: ﴿ كُمْ لَبِيْنَتَ قَالَ لَبِيْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ كَبِلْ لَبِيْتَ مِائَةَ عَامٍ فَأُ نْظُرُ ۚ إِلَى طَمَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ يقولهم يتغيّر ﴿ وَانظُرُ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ 'نْنْشِزْ هَا ثُمَّ أَنَكْسُوهَا لَحْماً ﴾. (١) فنظر إلى حماره يترصل بعض إلى بعض وقد كانمات معه بالعروق والعرصب، ثم كيف كسي ذلك منه اللحمحتي استوى، ثم جرى فيه الروح، فقام ينهق. ثم نظر إلى عصيره وتينه ، فإذا هو على هيئته حين وضعه لم يتغيّر . فلما عاين من ٦٦٧/١ قدرة الله ما عاين، قال: ﴿ أَعَلَمُ أَنَّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيء قد ير ((١)) . ثم عمر الله إرميا بعد ذلك، فهو الذي يُرى بفلوات الأرض والبلدان (٢).

ثم إنّ بختنصّر أقام في سلطانه ما شاء الله أن يقم ، ثم رأى رؤيا ، فبينما هو قد أعجبه ما رأى إذ رأى شيئًا أصابه فأنساه الذي كان رأى ، فدعا دانيال، وحنانيا وعزاريا، وميشايل من ذراريّ الأنبياء، فقال: أخبر وتي عن رؤيا رأيتُها ، ثم أصابني شيء فأنسانيها ، وقد كانت أعجبتني (٣) ما هي ؟ قالوا له : أخبرنا بها نخبرك بتأويلها ، قال : ما أذكرها ، وإن لم تخبروني بتأويلها لأنزعن " أكتافكم . فخرجوا من عنده ، فدعو الله واستغاثوا وتضرّعوا إليه ، وسألوه أن يعليمهم إياها، فأعلمهم الذي سألهم عنه، فجاءوه فقالوا له: رأيت تمثالا ؟ قال : صدقتم ، قالوا : قدماه وساقاه من فَتَخَار ، وركبتاه وفخذاه من نحاس ، وبطنه من فضَّة ، وصَّدره من ذهب ، ورأسه وعنقه من حديد . قال : صدقتم . قالوا: فبيما أنت تنظر إليه قد أعجبك، فأرسل الله عليه صخرة من السَّمَاء فَدُقَّتُه ، فهي التي أنستكها . قال : صدقتم ، فما تأويلها ؟ قالوا : تأويلها أنك أريت مُلُلك الملوك، فكان بعضُهم ألين مُلْكًا من بعض ، وبعضهم كان أحسن مُلنْكاً من بعض، وبعضهم كان أشداً مُلنَّكا من بعض،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٥٥٩.

<sup>(</sup>٢) الحبر في التفسير ١٥: ٢٩ – ٣١ (بولاق) ، وانظره أيضاً في ه: ٧٤٤ - ١٥٤ (المعارف).

<sup>(</sup>٣) - : « كان أعجبي ».

فكان أول الملنك الفخّار وهو أضعفه وألينه . ثم كان فوقه النحاس وهو أفضل منه وأشد"، ثم كان وق النحاس الفضّة وهي أفضل من ذلك وأحسن، ثم ٢٦٨/١ كان فوق الفضة الذهب ، فهو أحسن مِن الفضة وأفضل ، ثم كان الحديد مُلْكُكُ ؛ فهو كان أشد الملوك وأعز مما كان قبله، وكانت الصخرة التي رأيت أرسل الله عليه من السماء فدقته ، نبيًّا يبعثه الله من السماء فيدق ذلك أجمع ، ويصير الأمر إليه .

> ثم إن أهل بابل قالوا لبختنصّر: أرأيتَ هؤلاء الغلمان من بني إسرائيل الذين كنا سألناك أن تعطيناهم ففعلت! فإنَّا والله لقد أنكرنا نساءنا منذ كانوا معنا ، لقد رأينا نساءنا عَلَيقُن َ بهم ، وصرفن َ وجوههن ۗ إليهم ، فأخرجُهم من بين أظهرنا أو اقتلم ، قال : شأنَكم بهم ، فمن أحبّ منكم أن يقتل من كان في يده فليفعل ، فأخرجوهم . فلمنّا قربوهم للقتل تضرّعوا إلى الله فقالوا : يا ربَّنا ، أصابنا البلاء بذنوب غيرنا ، فتحنَّن الله عليهم برحمته، فوعدهم أن يحييهم بعد قتلهم ، فقتلوا إلا من استبقى بختنصّر منهم ، وكان ممن استبقى منهم: دانيال، وحنانيا، وعزاريا، وميشايل.

ثم إن الله تبارك وتعالى حين أراد هلاك بختنصر، انبعث فقال لمن كان في يديه من بني إسرائيل : أرأيتم هذا البيت الذي أخربت ، وهؤلاء الناس الذين قتلت ، من هم ؟ وما هذا البيت؟ قالوا : هذا بيت الله ومسجد من مساجده ، وهؤلاء أهلُه كانوا من ذراريّ الأنبياء، فظلموا وتعدّوا وعصوا فسلطتَ عليهم بذنوبهم ، وكان رئبهم ربّ السموات والأرض ، وربّ الجلق كلّهم يكرمهم ١٦٩/١ ويمنعهم (١)ويعزُّهم، فلما فعلوا ما فعلوا أهلكهم الله وسلَّط عليهم غيرهم .

قال : فأخبر وني ما الذي يطلع بي إلى السهاء العليا ، لعلَّى أطَّلع إليها فأقتلَ من فيها وأتخذها مُلنَّكًا، فإنِّي قد فرغت من الأرض ومَن فيها، قالوا له : ما تقدر على ذلك وما يقدر على ذلك أحد من الحلائق ، قال : لتفعلُن " أو لأقتلنَّكم عن آخركم، فبكوا إلى الله وتضرّعوا إليه، فبعث الله بقدرته ليرّيه

<sup>(</sup>۱) ن: «ويمتعهم».

ضعفه وهوانه عليه بعوضة فلخلت فى منخره ثم ساخت فى دماغه حتى عضت بأم دماغه ؛ فلما بأم دماغه ؛ فلما على أم دماغه ؛ فلما عرف الموت قال لخاصته من أهله : إذامت فشقتُوا رأسى ، فانظر وا ما هذا الذى قتانى ؟ فلما مات شقتوا رأسه ، فوجدوا البعوضة عاضة بأم دماغه ليتُرى الله العباد قدرته وسلطانه ؛ ونجى الله من كان بقى فى يديه من بنى إسرائيل وترحم عليهم وردهم إلى الشأم وإلى إيلياء المسجد المقد س ، فبنوا فيه وربلوا (١) وكثر وا ؛ حتى كانوا على أحسن ما كانوا عليه .

فيزعمون ــ والله أعلم ــ أنَّ الله أحيا أولئك الموتى الذين قتــِلوا فلحقوا بهم .

ثم إنهم لما دخلوا الشأم دخلوها وليس معهم عهد من الله؛ كانت التوراة قد استُبيت منهم فحرقت وهلكت ، وكانعُزير من السبايا الذين كانوا ببابل فرجع إلى الشأم يبكى عليها ليله وبهاره ، قد خرج من الناس فتوحد (٢) منهم ؛ وإنما هو ببطون الأودية وبالفلوات يبكى ؛ فبيما هو كذلك في حزنه على التوراة وبكائه عليها ، إذ أقبل إليه رجل وهو جالس ، فقال : يا عُزير ما يبكيك ؟ قال : أبكى على كتاب الله وعهده ، كان بين أظهرنا فبلغت بنا خطايانا ، وغضب ربنا علينا أن سلط علينا عدونا ، فقتل (٣) رجالنا ، وأخرب بلادنا ، وأحرق كتاب الله الذي بين أظهرنا ، الذي لا يصلح دنيانا وآخرتنا غيره – أو كما قال – فعلام أبكى إذا لم أبك على هذا ! قال : أفتحب أن يُرد قطه وطه "ر ثيابك ؟ قال : وهل إلى ذلك من سبيل ؟ قال : نعم ارجع فصم وتطه وطه وطه "ر ثيابك ، ثم محيد ألى المكان الذي وعده ، فجلس فيه ، فأتاه ذلك الرجل بإناء فيه ماء – وكان مككا بعثه الله إليه – فسقاه من ذلك الإناء ، فمثلت التوراة في صدره ، فرجع إلى بني إسرائيل ، فوضع لهم التوراة يعرفونها بحلالها وحرامها وسننها وفرائضها فرجع إلى بني إسرائيل ، فوضع لهم التوراة يعرفونها بحلالها وحرامها وسننها وفرائضها فرجع إلى بني إسرائيل ، فوضع لهم التوراة يعرفونها بحلالها وحرامها وسننها وفرائضها

14./1

<sup>(</sup>١) ربلوا : كثر عددهم .

<sup>(</sup> ٢ ) ح : « وانقطع » .

<sup>(</sup>٣) ت: «حتى قتل » . ن: «قتل » .

وحدودها ، فأحبروه حباً لم يحبوه شيئاً قط ، وقامت التوراة (١) بين أظهرهم ، وصلح بها أمرهم ، وأقام بين أظهرهم عُزير مؤدياً لحق الله ، ثم قبضه الله على ذلك ، ثم حدثت فيهم الأحداث حتى قالوا لعزير : هو ابن الله ، وعاد الله عليهم فبعث فيهم نبياً كماكان يصنع بهم ، يسد د أمرهم ، ويعلمهم ويأمرهم بإقامة التوراة وما فيها .

وقال جماعة أخر عن وهب بن منبّه فى أمر بختنصّر وبنى إسرائيل وغزوه ٢٧١/١ إياهم أقوالاً غير ذلك ، تركنا ذكرهاكراهة إطالة الكتاب بذكرها .

<sup>(</sup>١) ح : « وقام أمر التوراة » .

### ذكرخبرغزو بختنصر للعرب

حُد ثت عن هشام بن محمد، قال : كان بدء نزول العرب أرض العراق وثبوبهم فيها، واتخاذهم الحيرة والأنبار منزلا فيما ذكر لنا والله أعلم أن الله عز وجل أوحى إلى برخيا بن أحنيا(١) بن زربابل بن شلتيل من ولد يهوذا قال هشام : قال الشرق : وشلتيل أوّل من اتخذ الطفشيل أن اثت بختنصر وأمره أن يغزُو العرب الذين لا أغلاق لبيوبهم ولا أبواب ، ويطأ بلادهم بالجنود ، فيقتُل مقاتلتهم ويستبيح أموالهم ، وأعلم كفر هم بي ، واتخاذهم الآلهة دوني ، وتكذيبهم أنبيائي ورسلي .

قال : فأقبل برخيا من نكجران حتى قدم على بختنصر ببابل - وهو « نبوخذ نصر » فعر بته العرب - وأخبر ، بما أوحى الله إليه وقص عليه ما أمره به ؛ وذلك فى زمان معكد بن عدنان . قال : فوثب بختنصر على من كان فى بلاده من تجار العرب، وكانوا يقد مون عليهم بالتجارات والبياعات ، ويمتارون من عندهم الحب والتمر والثياب وغيرها .

فجمع من ففر به منهم ، فبنى لهم حيراً (٢) على النتجيف وحصنه ، ثم ضميهم فيه ووكل بهم حرساً وحفظة ، ثم نادى فى الناس بالغزو ، فتأهبوا لذلك وانتشر الحبر فيمن يليهم من العرب ، فخرجت إليه طوائف منهم مسالمين مستأمنين ، فاستشار بختنصر فيهم برخيا ، فقال: إن خروجهم إليك من بلادهم قبل نهوضك إليهم رجوع منهم عما كانوا عليه ، فاقبل منهم ، فأحسن إليهم .

قال: فأنزلُم بختنصَّر السواد (٣) على شاطىء الفرات، فابتنوْ ا موضع عسكرهم بعد، فسمَّوْه الأنبار (٤). قال: وخلَّى عن أهل الحيثر (٥)، فاتَّخذوها منزلاً حياة

<sup>(</sup>١) كذا في ت ، وفي س : «أخيا» ، وفي ابن الأثير ١ : ١٥٣ : «أخنيا» .

<sup>(</sup>٢) الحير : شبه الحظيرة . (٣) السواد هنا : رُستاق العراق .

<sup>(</sup> ٤ ) مدينة على الفرات ؛ ذكرها ياقوت وقال : « وقيل إنما سمى الأنبار لأن بختنصر لما حارب العرب الذين لا خلاق لهم حبس الأسراء فيه » .

<sup>(</sup> ه ) في الأصول : « الحيرة » ، وصوابه من معجم البلدان ٣ : ٣٧٨ .

بختنصّر ، فلما مات انضموا إلى أهل الأنبار ، وبقى ذلك الحيـْر خرابـًا(١) .

وأما غير هشام من أهل العلم بأخبار الماضين فإنه ذكر أن معد بن عدنان لما وليد، ابتدأت بنو إسرائيل بأنبيائهم فقتلوه ، فكان آخر من قتلوا يحيى بن زكرياء ، وعدا أهل الرس (٢) على نبيهم فقتلوه ، فلما اجترءوا على أنبياء الله أذن الله فى فناء ذلك القرن الذين معيّد بن عدنان من أنبيائهم ، فبعث الله بختنصّر على بنى إسرائيل ، فلما فرغ من إخراب المسجد الأقصى والمدائن وانتسف بنى إسرائيل نسفيًا ، فأوردهم أرض بابل أري فيما يرى النائم أو أمر بعض الأنبياء أن يأمره أن يدخل بلاد العرب فلا يستحيى فيما إنسييًا (٤) ولا بهيمة ، وأن ينتسف ذلك نسفيًا ، حتى لا ينبق لهم أثراً . فنظم بختنصر ما بين إيلة والأبكيَّة خيلا ورجلا ، ثم دخلوا على العرب فاستعرضوا كل ٢٧٣/١ ذي روح أتو اعليه وقدروا عليه . وأن الله تعالى أوحى إلى إرميا و برخيا أن الله قد أنذر قومكما ، فلم ينتهوا ، فعادوا بعد المُلكُ عبيدا ، وبعد نعيم العيش عالة يسألون الناس ، وقد تقد مت إلى أهل عربة بمثل ذلك فأبو الإلحاجة ، وقد سليطت بختنصر عليهم لأنتقم منهم ، فعليكما بمعد بن عدنان ، الذي من ولده محمد بختنصر عليهم لأنتقم منهم ، فعليكما بمعد بن عدنان ، الذي من ولده محمد الذي أخرجه في آخر الزمان ، أخيتم به النبوة ، وأرفع به من الضعة .

فخرجا تُطوي لهما الأرض حتى سبقا بختنصّر ، فلقيا عدنان قد تلقّاهما ، فطوياه إلى معد ، ولمعد يومئد اثنتا عشرة سنة ، فحمله برخيا على البُراق ، ورد ف خلفه ، فانتهيا إلى حرّان من ساعتهما ، وطُويت الأرض لإرميا فأصبح بحرّان ، فالتي عدنان و بختنصّر بذات عرق ، فهزم بختنصّر عدنان ، وسار في بلاد العرب ، حتى قدم إلى حصّور واتّبع عدنان ، فانتهى بختنصّر إليها ،

<sup>(</sup>١) الحبر في معجم البلدان ٣ : ٣٧٧ – ٣٨٠، عن هشام، وفيه : « فابتنوا في موضعه وسموها الحيرة لأنه كان حيراً مبنياً ؛ وما زالوا كذلك مدة حياة بختنصر » .

<sup>(</sup>٢) الرس : بئر ، ويروى أن قوياً كذبوا نبيهم ورسوه في هذه البئر (ياقوت) .

<sup>(</sup>٣) حضور ، بالفتح ثم الضم : بلدة باليمن ، من أعمال زبيد . . . ونقل ياقوت عن السميلي : « لما قصد بختنصر بلاد العرب ودوخها وخرب المعمور استأصل الله أهل حضوراء » وقال : « هكذا رواها بالألف الممدودة » . ( ؛ ) ت « إنساقا » .

وقد اجتمع أكثر العرب من أقطار من عربة إلى حَضُور ، فخندق الفريقان، وضرب بختنصر كميناً وذلك أول كمين كان فيما زعم - ثم نادى مناد من جو السهاء: يالثارات الأنبياء! فأخلتهم السيوف مين خلفهم ومن بين أيديهم، فندموا على ذنوبهم، فنادوا بالويل، ونهيى عدنان عن بختنصر بين أيديهم، فندموا على ذنوبهم، فنادوا بالويل، ونهيى عدنان عن بختنصر ونهيى بختنصر عن عدنان، وافترق من لم يشهد حَضُور، ومن أفلت قبل الهزيمة فرقتين: فرقة أخذت إلى ريسوب وعليهم عك ، وفرقة قصدت لوبار وفرقة حَضْر العرب، قال: وإياهم عنى الله بقوله: ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَة كَانَتْ ظَالَمة العرب، قال: وإياهم عنى الله بقوله: ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْية مَا الله عنى الله بقوله الله بالقرى وأحاط بهم كَانَتْ ظَالَمة الله به كافرة الأهل؛ فإن العذاب لما نزل بالقرى وأحاط بهم منهم ﴿ إذا هُمْ مَنْهَا يَرْ كُشُول ﴾ يهربون ، قد أخذتهم السيوف من بين أيديهم منهم ﴿ إذا هُمْ مَنْهَا يَرْ كُشُول ﴾ يهربون ، قد أخذتهم السيوف من بين أيديهم ومن خلفهم . ﴿ لَا تَرْ كُشُول ﴾ لا تهربوا ﴿ وَارْجِعُوا إِلَى مَا أَثَرْ فَتُمْ فِيه ﴾ الله العيشة على النعم المكفورة ﴿ وَمَسَا كَنْ كُمْ مُصَيرِكُم ﴿ لَعَلَكُمْ وَتَعَلَى بالسيف فلما عرفوا أنه واقع بهم أقروا بالذنوب، فقالوا: ﴿ يَاوَيلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَالَمِينَ وَقَلَى بالسيف فلما عرفوا أنه واقع بهم أقروا بالذنوب، فقالوا: ﴿ يَاوَيلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَالَمِينَ وَقَلَى بالسيف زالَتْ تِلْكَ دَعُواهُمْ حَتَى جَمَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِين ﴾ (١٠ موتى وقتلى بالسيف

فرجع بختنصّر إلى بابل بما جمع من سبايا عَربَة (٢) فألقاهم بالأنبار، فقيل أنبار العرب، وبذلك سميت الأنبار، وخالطهم بعد ذلك النّبَط

فلما رجع بختنصر مات عدنان وبقيت بلاد العرب خراباً حياة بختنصر ، فلما مات بختنصر خرج معد بنعدنان معه الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل صلوات الله عليهم حتى أتى مكة فأقام أعلامها ، فحج وحج الأنبياء معه ، ثم خرج معد حتى أتى ريسوب فاستخرج أهلها ، وسأل عمّ ن بقي من ولد الحارث بن منضاض الحرهمي ، وهو الذي قاتل دوس العنق ، فأفنى أكثرهم جرهم على يديه ، فقيل الحرهمي ، وهو الذي قاتل دوس العنق ، فأفنى أكثرهم جرهم على يديه ، فقيل له : بقى جوشم بن جلهمة ، فتز وجمعد ابنته معانة ، فولدت له نزار بن معد .

740/1

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ١١ – ١٥ .

<sup>(</sup>٢) عربة ؛ بالتحريك ؛ هي في الأصل اسم لبلاد العرب ؛ انظر معجم البلدان .

رجع الخبر إلى قصة بشتاسب وذكر ملكه والحوادث التي كانت فى أيام ملكه التى جرت على يديه ويدغيره من عماله فى البلاد خلا ما جرى من ذلك على يد بختنصر

ذكر العلماء بأخبار الأمم السالفة من العجم والعرب ، أنَّ بشتاسب بن

كى لهراسب لما عقد له التاج، قال يوم مكلك : نحن صارفون فكرنا وعملنا وعملنا إلى كل مايننال به البر . وقيل: إنه ابتنى بفارس مدينة فسا، وببلاد الهند وغيرها بيوتاً للنيران، ووكل بها الهرابذة (١)، وإنه رتب سبعة نفر من عظماء

أهل مملكته مراتب، وملَّك كلَّ واحد منهم ناحية جعلها له ، و إن زرادشت ابن أسفيمان ظهر بعد ثلاثين سنة من مُلْكه فادّعى النبوّة، وأراده على قبول دينه ، فامتنع من ذلك ثم صدّقه ، وقبل ما دعاه إليه وأتاه به من كتاب ادّعاه وحيًا، فكُتب فى جلد اثنى عشرة ألف بقرة حقَوْراً فى الجلود ، ونقشا بالذهب ، وصيّر بشتاسب ذلك فى موضع من إصطخر ، يقال له دزنبشت ،

ووكل به الهرابذة ، ومنع تعليمه العامة . وكان بشتاسب فى أيامه تلك مهادنًا لحرزاسف بن كى سواسف ، أخى فراسياب ملك الترك على ضرّب من الصلح ، وكان من شرط ذلك الصلح أن يكون لبشتاسب بباب خرزاسف دابة موقوفة بمنزلة الدواب التى تنوب (٢) على أبواب الملوك، فأشار زرادشت على

بشتاسب بمفاسدة ملك الترك ، فقبل ذلك منه ، وبعث إلى الدابـ والموكّل بها ، فصرفهما إليه ، وأظهر الحبر لحرزاسف ، فغضب من ذلك وكان ساحراً عاتياً فأجمع على محاربة بشتاسب ، وكتب إليه كتابًا غليظًا عنيفًا ، أعلمه فيه أنه

أحدث حدثًا عظيمًا ، وأنكر قبولَه ما قبل من زرادشت ، وأمره بتوجيهه اليه ، وأقسم إن امتنع أن يغزوَه حتى يسفك دمه ، ودماء أهل بيته .

<sup>(</sup>١) الهرابذة : هم خدم النار ؛ أو حكام المجوس الذين يصلون بهم ؛ واحده الهربد (١) المعرب ٣٥١) . (٢) ت ، س : « تكون » .

فلما ورد الرسول بالكتاب على بشتاسب، تجمع إليه أهل بيته وعظماء أهل مملكته ، وفيهم جاماسف عالمهم وحاسبهم ، وزرين بن لهراسب . فكتب ١٧٧/١ بشتاسب إلى ملك الرك كتاباً غليظاً جواب كتابه ، آذنه فيه بالحوب ، وأعلمه أنه غير ممسك عنه إن أمسك. فسار بعضهما إلى بعض، مع كل واحد منهما من المقاتلة ما لا يُحرُّصَي كثرة ، ومع بشتاسب يومثذ زرين أخوه ونسطور ابن زرين وإسفنديار وبشوتن ابنا بشتاسب ، وآل لهراسب جميعاً ، ومع حرزاسف وجوهر مز وأندرمان أخواه وأهل بيته ، وبيدرفش الساحر ، فقُـتـل في تلك الحروب زرين، واشتد ذلك على بشتاسب، فأحسَن الغيّناء عنه ابنه إسفنديار، وقتَلَ بيدرفش مُبارزَة ، فصارت الدّبرة على الترك، فقتِلوا قتلا ً ذريعًا ، ومضى خرزاسف هاربًا ، ورجع بـُشتاسب إلى بـَلـْخ ، فلما مضت لتلك الحروب سنون سعى على إسفنديار رجل يقال له قرزم(١١)، فأفسد قلب بشتاسب عليه، فندَ به لحرب بعد حرب ، ثم أمر بتقييده وصيَّره في الحصن الذي فيه حبس ُ النساء ، وشخص بشتاسب إلى ناحية كرمان وسجستان ، وصار منها إلى ٦٧٨/١ جبل يقال له طميذر (٢) لدراسة دينه والنُّسنك هناك ، وخلَّف لهراسب أباه مدينة بليْخ شيخًا قد أبطله الكبير ، وترك خزائنه وأمواله ونساءه مع خطوس امرأته، فحملت الجواسيس الحبر إلى خزاسف ، فلما عرف جمع جنوداً لا يُحصون كثرة ، وشخص من بلاده نحو بلنخ ، وقد أمل أن يجد فرصة من بشتاسب ومملكته . فلما انتهى إلى تخوم(٣) ملك فارس قدَّم أمامه جوهرمز أخاه \_ وكان مرشحاً للملك بعده في جماعة من المقاتلة كثيرة \_ وأمره أن يُغَـِذُ السير حتى يتوسَّط المملكة ويُوقع بأهلها ، ويُغيِير على القرى والمدن ، ففعل ذلك جوهر مز ، وسفك الدماء واستباح من الحُرَم ما لا يحصى ، واتَّبعه خرزاسف فأحرق الدواوين ، وقتل لهراسف والهرابذة ، وهدم بيوت النيران ، واستولى على الأموال والكنوز ، وسي ابنتين لبشتاسب ، يقال لإحداهما : خماني ، وللأخرى باذافره ، وأخذ \_ فيما أخذ \_ العلم الأكبر الذي كانوا يسمّونه

<sup>(</sup>۱) ت : « فرزم » ، ح : « قلوم » ، س « فرارم » .

<sup>(</sup>۲) كذا في ت، س.

<sup>(</sup>٣) التخوم : جمع تخم ؛ بفنح التاء وضمها : الفصل بين الأرضين من المعالم والحدود .

درفش كابيان ، وشخص متبعًا لبشتاسب ، وهرب منه بشتاسب حتى تحصن في تلك الناحية مما يلي فارس في الجبل الذي يعرف بطميذر ، ونزل ببشتاسب ما ضاق به ذرعًا ؛ فيقال إنه لما اشتد به الأمر وجه إلى إسفنديار جاماسب حتى استخرجه من محبسه ، ثم صار به إليه ، فلما أدخيل عليه اعتذر إليه ، ووعده عقد التاج على رأسه ، وأن يفعل به مثل الذي فعل لهراسب به ، وقلده القيام بأمر عسكره ، ومحاربة خرزاسف .

فلما سمع إسفنديار كلامه كفر (١) له خاشعاً ،ثم نهض من عنده ، ١٩ ١٥ فتولى عرض الجند وتمييزهم ، وتقدم فيما احتاج إلى التقدم فيه ، وبات ليلته مشغولا بتعبئته ، فلما أصبح أمر بنفخ القرون ، وجمع الجنود ، ثم سار بهم نحو عسكر الترك ، فلما رأت الترك عسكره خرجوا في وجوههم يتسابقون ، وفي القوم جوهرمز وأندرمان ، فالتحمت الحرب بينهم ، وانقض إسفنديار وفي يده الرمح كالبرق الحاطف ، حتى خالط القوم ، وأكب عليهم بالطعن ، فلم يكن إلا هنيهة حتى ثلم في العسكر ثلمة عظيمة ، وفشا في الترك أن إسفنديار قد أطلق من الحبس ، فانهزموا لا يلوون على شيء ، وانصرف إسفنديار ، وقد ارتجع العلم الأعظم ، وحمله معه منشوراً ، فلما دخل على بشتاسب استبشر بظفره ، وأمره باتباع القوم ، وكان مما أوصاه به أن يقتل خرزاسف إن قدر عليه بلهراسف ، ويقتل جوهرمز وأندرمان بمن قتل من ولده ، ويهدم حصون الترك ويحرق مدنها ، ويقتل جوهرمز وأندرمان بمن قتل من ولده ، ويهدم حصون الترك ويحرق مدنها ، ويقتل أهلها بمن قتلوا من حملة الدين ، ويستنقيذ السبايا . ووجه معه ما احتاج إليه من القواد والعظماء .

فذكروا أن إسفنديار دخل بلاد الترك من طريق لم يَرُمه أحد قبله ، وأنه قام — من حراسة جنده ، وقتل ما قتل من السباع ، ورمى العنقاء المذكورة — ١٨٠/١ عما لم يقم به أحد قبله ، ودخل مدينة الترك التي يسمونها دزْرُوئين — وتفسيرها بالعربية الصُّفْرية — عنوة حتى قتل الملك وإخوته ومقاتلته ، واستباح أموالك وسبى نساءه ، واستنقذ أختينه ، وكتب بالفتح إلى أبيه ، وكان أعظم الغناء

<sup>(</sup>١) كفر له : خضع ؛ وهو من فعل العلوج للدهاقين ؛ يضع العلج يده على صدره ويطاطى. رأسه ويتطأمن تعظيماً .

في تلك المحاربة بعد إسفنديار لفشوتن أخيه وأدرنوش ومهرين ابن ابنته . ويقال إنهم لم يصلوا إلى المدينة حتى قطعوا أنهاراً عظيمة مثل كاسروذ، ومهر روذ ، ونهرا آخر لهم عظيمًا ، وإن إسفنديار دخل أيضًا مدينة كانت لفراسياب ، يقال لها وهشكند(١١)، ودوّخ البلاد وصار إلى آخر حدودها ، وإلى التُّببُّت وباب صول، ثم قطع البلاد وصيَّر كلِّ ناحية منها إلى رجل من وجوه الترك بعد أن آمنهم ، ووظَّف على كلِّ واحد منهم خراجًا يحمله إلى بشتاسب في كل سنة ، ثم انصرف إلى بلخ .

ثم إن بشتاسب حسد ابنه إسفنديار لما ظهر منه ، فوجهه إلى رستمَم ١٨١/١ بسيجستان ، فحد تت عن هشام بن محمد الكلبيُّ أنه قال : قد كان بشتاسب جعل المُلك من بعده لابنه إسفنديار ، وأغزاه الترك ، فظفر بهم ، وانصرف إلى أبيه ، فقال له : هذا رستم متوسطًا بلادنا ، وليس يعطينا الطاعة لادعاثه ما جعل له قابوس من العتق من رقَّ الملك، فسر إليه فأتنى به ، فسار إسفنديار إلى رستم فقاتله، فقتله رستم . ومات بشتاسب ، وكان ملكه مائة سنة واثنتي عشرة سنة .

وذكر بعضُهم أن رجلاً من بني إسرائيل ؛ يقال له سمى كان نبيتًا ، وأنه بُعِيث إلى بشتاسب فصار إليه إلى بلُّخ ، ودخل مدينتها ، فاجتمع هو وزرادشت صاحب المحبوس ، وجاماسب العالم بن فخد (٢) ، وكان سمى يتكلُّم بالعبرانية ويعرف زرادشت ذلك بتلقين ، ويكتب بالفارسية ما يقول سمى بالعبرانية ، ويدخل جاماسب معهما في ذلك ، وبهذا السبب سمى جاماسب العالم .

وزعم بعض العجم أن جاماسب هو ابن فخد بن هو بنحكاوبن نذكاو بن فرس بن رج بن خوراسرو بن منوشهر الملك ، وأن زرادشت بن يوسيسف (٣) ابن فردواسف بن اربحد بن منجدسف (٤) بن جخشنش بن فيافيل بن الحدى ابن هردان بن سفمان بن ویدس بن أدرا بن رج بن خوراسرو بن منوشهر . وقيل إن بشتاسب وأباه لهراسب كانا على دين الصابئين، حتى أتاه سمى

<sup>(</sup>١) كذا في س ، وفي ت : « وحسكتك » .

<sup>(</sup>٢) كذا في ح. (٣) كذا في ت. (٤) كذا في ت.

وزرادشت بما أتياه به ، وأنهما أتياه بذلك لثلاثينسنة مضت من ملكه .

وقال هذا القائل: كان ملك بشتاسب مائة وخمسين سنة، فكان ممن رتب بشتاسب من النفرالسبعة المراتب الشريفة، وسهاهم عظماء بهكا بهند<sup>(۱)</sup> ومسكنه د هيستان<sup>(۲)</sup> من أرض جرجان، وقارن الفلهوي ومسكنه ماهم اوند<sup>(۳)</sup>، وسورين الفلهوي ومسكنه الرّى.

وقال آخرون : كان ملك بشتاسب مائة وعشرين سنة .

<sup>(</sup>١) كذا في ت ، وفي ط من غير نقط .

<sup>(</sup> ۲ ) دهستان ، بکسر أوله وثانيه ؛ ذكرها ياقوت ، وقال : « إنها بلد مشهور في طرف مازندان ، قرب خوارزم وجرجان » .

 <sup>(</sup>٣) قال ياقوت : « الماه بالهاء خالصة: قصبة البلد؛ ومنه قيل : ماه البصرة وماه الكوفة وماه فارس؛ ويقال لنهاوند وهمذان وقم: ماه البصرة » . وإنظر نهاوند في معجم البلدان – ماه البصرة .

# ذكر الخبر عن ملوك اليمن فى أيام قابوس وبعده إلى عهد بهمن بن إسفنديار

قال أبو جعفر : قد مضى ذكرنا الخبرعمّن زعم أن قابوس كان فى عهد سليمان بن داود عليهما السلام ، ومضى ذكرُنا من كان فى عهد سليمان من ملوك اليمن والخبر عن بلقيس بنت إيليشرح .

فحديًّت عن هشام بن محمد الكلبي أن المُلُكُ باليمن صار بعد بلقيس مدا الكلبي أن المُلكُ باليمن صار بعد بلقيس ١٨٤/١ إلى ياسر بن عمرو بن يعفر الذي كان يقال له ياسر أنعم لإنعامه عليهم بما(٢) قوى من ملكهم ، وجسمت من أمرهم .

قال: فزعم أهل اليمن أنه سار غازياً نحو المغرب حتى بلغ وادياً يقال له وادى الرمل ، ولم يبلغه أحد قبله ، فلما انتهى إليه لم بجد وراءه مجازاً لكرة الرمل ، فبينا هو مقيم عليه إذ انكشف الرمل ، فأمر رجلامن أهل بيته يقال له عمرو — أن يعبر هو وأصحابه ؛ فعبروا فلم يرجعوا . فلما رأى ذلك أمر بصنم نحاس فصنع ، ثم نصب على صخرة على شفير الوادى ، وكتيب في صدره بالمسند : «هذا الصنم لياسر أنعم الحميري ، وليس وراءه مذهب ، فلا يتكلفن "دلك أحد" فيعطب ».

قال: ثم ملك من بعده تُبتَّع، وهو تُبان أسعد، وهو أبوكرب بن ملكى كرب تُبتَّع بن زيد بن عمر وبن تُبتَّع ؛ وهو ذو الأذعار بن أبرهة تبتّع ذى المنار ابن الرائش بن قيس بن صيفي بن سبأ . قال: وكان يقال له الرائد.

من قال : فكان تُبعَ هذا في أيام بشتاسب وأردشير بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب ، وأنه شخص متوجها من اليمن في الطريق الذي سلكه الرائش ، حتى خرج على جبلي طبي ، ثم سار يريد الأنبار ، فلما انتهى إلى الحيرة — وذلك ليلا تحير، فأقام مكانه وسنمتى ذلك الموضع الحيرة ، ثم سار وخلتف به قوماً من الأز د ولخم وجدنام وعاملة وقدضاعة ، فبنوا وأقاموابه ، ثم انتقل إليهم بعد

<sup>(</sup>۱) ح: «سمى».

<sup>(</sup> Y ) ご , ご ( Y )

ذلك ناس من طبي وكلب والسّدكون وبلنحارث بن كعب وإياد . ثم توجّه إلى الأنبار ثم إلى الموصل ، ثم إلى أذربيجان ، فلتى البرك بها فهزمهم ، فقتل المقاتلة ، وسبى الذريّة، ثم انكفأ راجعًا إلى اليمن . فأقام بها دهراً ، وهابته الملوك وعظّمته وأهدت إليه . فقد م عليه رسول ملك الهند بالهدايا والتّحف، من الحرير والمسك والعود وسائر طُر ف بلاد الهند، فرأى ما لم يرّمنله ، فقال : ويحك ! أكل ما أرى في بلادكم ! فقال: أبيت اللعن ! أقل ما ترى في بلادنا، وأكثره في بلاد الصين وسعتها وخصبها وكثرة طُرفها، وأكثره في بلاد الصين، ووصف له بلاد الصين وسعتها وخصبها وكثرة طُرفها، فألى بيمين ليَغُز ونها . فسار بحم ير مساحلا(١١) ، حتى أتى الركائك وأصحاب القلانس السود ، ووجّه رجلا من أصحابه ، يقال له ثابت نحو الصين ؛ في القلانس السود ، ووجّه رجلا من أصحابه ، يقال له ثابت نحو الصين؛ في ما وجد فيها . قال : ويزعمون أن مسيره كان إليها ومقامه بها(٢) ورجعته منها ١٨٦/ في سبع سنين ، وأنه خلق بالتّبتّ (٣) اثنى عشر ألف فارس من حمير ، فهم أهل التبتّ ، وهم اليوم يزعمون أنهم عرب، وخلقهم وألوانهم خلق العرب فهم أهل التبتّ ، وهم اليوم يزعمون أنهم عرب، وخلقهم وألوانهم خلق العرب وألوانها .

حدثنى عبد الله بن أحمد المروزى"، قال : حد ثنى أبى ، قال : حد ثنى الله سليمان ، قال : قرأت على عبد الله ، عن إسحاق بن يحيى ، عن موسى بن طلحة : أن تُبتّعًا خرج فى العرب يسير ، حتى تحيّروا بظاهر الكوفة، وكان منزلا من منازله ، فبيقى فيها من ضعفة الناس ، فسميّت الحيرة لتحيّرهم ، وخرج تُبتّع سائراً ، فرجع إليهم وقد بنوا وأقاموا ، وأقبل تُبتّع إلى اليمن وأقاموا هم ، ففيهم من قبائل العرب كلتها من بنى ليحيان ، وهذيل وتميم ، وجمُعفى وطيئ ، وكلب .

<sup>(</sup>١) مساحلا ، أي سائراً تجاه الساحل . وفي الأصول : «مساجلا» .

<sup>(</sup> ۲ ) ن : « فيها » .

<sup>(</sup>٣) التبت ، بالضم : قال ياقوت : « بلد بأرض البرك في الإقليم الرابع المتاخم لبلاد الهند » .

## ذكرخبر أردشير بهمن وابنته خمانى

ثم ملك بعد بشتاسب ابن ابنه أردشير بهمن ؛ فذكر أنه قال يوم ملك وعقد التاج على رأسه : نحن محافظون على النوفاء ، ودائنون رعيتنا بالخير ؛ فكان يدعى أردشير الطويل الباع ؛ وإنما لقتب بذلك فيما قيل لتناوله كل ما مد إليه يكه من الممالك التي حوله ، حتى ملك الأقاليم كليها . وقيل إفه ابتنى بالسواد مدينة ، وسماها آباد أردشير هي القرية المعروفة بهمينا من الزاب الأعلى، وابتنى بكور دج لة مدينة وسماها بهمن أردشير (١) ، وهي الأبكية ، وسار إلى سجستان طالبًا بثأر أبيه ، فقتل رستم وأباه دستان وأخاه إز واره (٢) وابنه فرمر ز (٣) ، واجتبى الناس لأرزاق الجند ونفقات الهرابذة وبيوت النيران وغير ذلك أموالاً عظيمة ؛ وهو أبو دارا الأكبر ، وأبو ساسان أبي ملوك الفرس الأخر

فحدثت عن هشام بن محمد قال : ملك بعد بشتاسب أردشير بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب ؛ وكان فيما ذكر واحمتواضعاً مرضياً فيهم ، وكانت كتبه تخرج من أردشير : « عبد الله وخادم الله ، السائس (٤) لأمركم » . قال : ويقال إنه غزا الرومية الداخلة في ألف ألف مقاتل .

وقال غير هشام: هلك بهمن ودارا في بطن أمّه ، فملتكوا خماني شكراً لأبيها بهمن ، ولم تزل ملوك الأرض تحمل إلى بهمن الإتاوة والصلح ، وكان من أعظيم ملوك الفرس — فيما قالوا — شأنًا ، وأفضلهم تدبيراً ، وله كتب مدرسائل تفوق كتب أردشير وعهده ، وكانت أم بهمن أستوريا (٥) ، وهي

<sup>(</sup>١) ذكرها ياقوت ؛ وقال : «كورة واسعة بين واسط والبصرة » ، ونقل عن الأصبهانى : «بهمنشير» تعريب «بهمن أردشير » . وكانت مدينة مبنية على عبر دجلة العوراء فى شرقيها تجاه الأبلة .

<sup>(</sup>٢) ح : « إروان » . (٣) ت : « فرمود » ، ح : « قرمداد » ، س : « قرمزد » .

<sup>( ؛ )</sup> ح : « والسائس . ( ه ) س : « أستواريا » .

أستار بنت يائير (۱) بن شمعى بن قيس بن ميشا (۲) بن طالوت الملك بن قيس ابن أبل بن صارور (۳) بن بحرث بن أفيح بن إيشى بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام . وكانت أم ولده راحب بنت فنحس من ولد رُحُبُعُم بن سليمان بن داود عليه السلام . وكان بهمن مللك أخاها زربابل بن شلتايل (٤) على بنى إسرائيل ، وصير له رياسة الحالوت ، ورد ورد إلى الشام بمسألة راحب أختيه إياه ذلك ، فتوفتى بهمن يوم توفتى وله من الولد : ابناه دارا الأكبر وساسان ، وبناته : خمانى التى ماكت بعده ، وفرنك (٥) وبهمن دخت (٢) ، وتفسير «بهمن » بالعربية « الحسن النية » ، وكان ملكه مائة واثنى عشرة سنة .

فأما ابن الكلبي هشام فإنه قال : كان ملكه ثمانين سنة .

ثم ملکت خمانی بنت بهمن، و کانوا ملکوها حباً لابیها بهمن، و شکرا لاحسانه ولکمال عقلها و بها بها وفروسیتها و نجاه استانه ولکمال عقلها و بها بها و نجاه الله و نجاه و نجاه الله و نجاه و نجاه الله و نجاه و نجاه و نجاه الله و نجاه و نجاه و نجاه الله و نجاه و نجاه

وقيل: إن بهمن هلك وابنُه دارا في بطن خماني، وأنها ولدته بعد أشهر من

<sup>(</sup>۱) ح، ت: «ياس ،، (۲) كذا في ت. (۳) ت، س: «صاروده ».

<sup>(</sup> ٤ ) ت : «سلبايل » ( ه ) كذا في س ، وفي ت : «قربك » .

<sup>(</sup>٦) ح: «بهمن رحت»، س: «بهمن زحت».

<sup>.</sup> (v) w: (h) w: (h) w: (h) w: (h)

مُلكها وأنفت من إظهار ذلك، فجعلته في تابوت، وصيَّرت معه جوهراً نفيسًا، ٦٩٠/١ وأجرته في نهرالكُدُر من إصطخر . وقال بعضهم: بل نهر بلُّخ ، وإن التابوت صار إلى رجل طحيّان من أهل إصطخر، كاناله والدصغير فهلك، فلما وجده الرجل أتى به امرأته ، فسرت به لجماله ونفاسة ما وجد معه ، فحضنوه، ثم أظهر أمره حين شبّ ، وأقرّت خماني بإساءتها إليه وتعريضها إياه للتاف ؛ فلما تكامل امتحن فوُجد على غاية ما يكون عليه أبناء الملوك، فحوَّلت التاج عن رأسها إليه ، وتقلُّد أمر المملكة ، وتنقلت (١) خماني وصارت إلى فارس (٢) وبنَّتْ مدينة إصطخر ، وأغزت الروم جيشًا بعد جيش ، وكانت قد أوتيت ظفراً ، فقمَعت الأعداء، وشغلتهم عن تطرّف شيء من بلادها، ونال رعيتُها في ملكها رفاهة وخفضًا. وكانت خمانى حين أغزت أرضَ الروم سُميي لها منها بشرٌ كثير ، وحُسلوا إلى بلادها، فأمرت مَن فيهم من بنتائي الروم ، فبنوا لها في كلُّ موضع من حَيَّز مدينة إصطخر بنيانًا على بناء الروم منيفًا معجبًا ، أحد ذُلُكُ البنيان في مدينة إصطخر ، والثاني على المدرجة التي تسلك فيها إلى دارابجرد، على فرسخ من هذه المدينة، والثالث على أربعة فراسخ منها في المدرجة التي تسلك فيها إلى خراسان. وإنها أجهدت نفسها في طلب مرضاة الله عز وجل ؟ فأوتيت الظفر والنصر، وخففت عن رعيتها في الحراج .

وكان مُلـُكها ثلاثين سنة .

ثم نرجع الآن إلى :

<sup>(</sup>۱) ح: « وانتقلت ».

<sup>(</sup> ٢ ) ت ، س : « أرض فارس <sub>، ،</sub> .

## ذكرخبر بنى إسرائيل ومقابلة تأريخ مدة أيامهم إلى حين تصرمها بتأريخ مدة من كان فى أيامهم من ملوك الفرس

قد ذكرنا فيما مضى قبل سب انصراف من انصرف إلى بيت المقدس من سبايا بنى إسرائيل الذين كان بختنصر سباهم وحملهم معه إلى أرض بابل ، وأن ذلك كان فى أيام كيرش بن أخشو يرش وملكه ببابل من قبل بهمن بن إسفنديار فى حياته وأربع سنين بعد وفاته فى ملك ابنته خمانى ، وأن خمانى عاشت بعد (۱) هلاك كيرش بن أخشو يرش ستاً وعشرين سنة فى ملكها، تمام ثلاثين سنة . وكانت مدة خواب بيت المقدس من لدن خربه بختنصر إلى أن عمر — فيما ذكره أهل الكتب القديمة والعلماء بالإخبار — سبعين سنة ، كل ذلك فى أيام بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب بن لهراسب بعضه ، وبعضه فى أيام خمانى ، على ما قد بين فى هذا الكتاب .

وقد زعم بعضهم أن كيرش هو بشتاسب، وأنكر ذلك من قيله بعضهم، وقال: كي أرش إنما هو عم لجد بشتاسب، وقال: هو كي إرش أخو كيقاوس ابن كيبيه بن كيبيه بن كيلهراسب بن كيوجي ابن كيمنوش بن كيقاوس بن كيبيه بن كيقباذ الأكبر. قال: ولم يملك ابن كيمنوش بن كيقاوس بن كيبيه بن كيقباذ الأكبر. قال: ولم يملك كي أرش قط، وإنما كان مملككا على خوزستان وما يتصل بها من أرض بابل من قبل كيخسرو بن سياوخش بن كيقاوس، ومن قبل ١٩٢/١ لمراسف من بعده. وكان طويل العمر، عظيم الشأن، ولما محر بيت المقدس ورجع إليه أهله من بني إسرائيل كان فيهم عزير — وقد وصفت ما كان من أمره وأمر بني إسرائيل بالى أن صار الملك بناحيتهم لليونانية إما رجل منهم وإما رجل من بني إسرائيل، إلى أن صار الملك بناحيتهم لليونانية والروم بسبب غلبة الإسكندر على تلك الناحية حين قتل دارا بن دارا. وكانت جملة مدة ذلك من فيما قيل — ثمانياً وثمانين سنة.

ونذكبر الآن:

<sup>(</sup>۱) ح : «ثم إن خماني ملكت » .

## خبر دارا الأكبر وابنه دارا الأصغر القرنين القرنين الترنين

وملک دارا بن بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب ، وكان ينبته بجهرازاد - يعنى به كريم الطبع - فذكروا أنه نزل بابل ، وكان ضابطاً لمك كه ، قاهراً لمنحوله من الملوك ، يؤد ون إليه الحراج ، وأنه ابتنى بفارس مدينة سماها دارا بجرد، وحد ف (۱) دواب البُر د ورتبها، وكان معجباً بابنه دارا، وأنه من حبته إياه سمناه باسم نفسه، وصيتر له الملك من بعده، وأنه كان له وزيريسمي رستين (۲) محموداً في عقله ، وأنه شـَجر بينه وبين غلام تربتي مع دارا الأصغر ، يقال له بري شر وعداوة ، فسعى رستين عليه عند الملك ، فقيل : إن الملك ستى بري شربة مات منها ، واضطغن دارا على رستين الوزير وجماعة من القواد ، كانوا عاونوه على بري ما كان منهم ، وكان مملك دارا اثنتي عشرة سنة .

ثم ملك من بعده ابنه دارا بن دارا بن بهمن ؛ وكانت أمه ماهيا هند بنت هزار مرد بن بهرادمه ، فلما عقد التاج على رأسه قال : لن ندفع أحداً في مهوى الهلكة ، ومن ترد أى فيها لم نكففه عنها . وقيل إنه بدى بأرض الجزيرة مدينة دارا ، واستكتب أخا برى واستوزره لأنسه (١) كان به وبأخيه ، فأفسد قلبه على أصحابه ، وحمله على قد لل بعضهم ، فاستوحشت لذلك منه الحاصة والعامة ، ونفروا عنه ، وكان شاباً غراً حمياً حقوداً جياراً .

وحُدَّت عن هشام بن محمد قال : ملك من بعد دارا بن أردشير دارا ابن دارا أربع عشرة سنة ، فأساء السيرة في رعيته ، وقتل رؤساءهم ، وغزاه الإسكندر على تئفَّة (٥) ذلك ، وقد ملَّه أهل مملكته وسئموه ، وأحبَّوا الراحة منه ، فلحق كثير من وجوههم وأعلامهم بالإسكندر ، فأطلعوه على عورة دارا ، وقووه عليه ،

<sup>(</sup>١) الحذف هنا : قطع ذنب الدابة . (٢) كذا في ن .

<sup>(</sup>٣) كذا في ن [(١) ح ، ن : « لأنسة كانت به » .

<sup>(</sup> ه ) على تنفة ذلك ، أي على حين ذلك .

فالتقيا ببلاد الجزيرة ، فاقتتلا سنة . ثم إن رجالا من أصحاب دارا وثبُوا به فقتلوه ، وتقرّبوا برأسه إلى الإسكندر ، فأمرّ بقتلهم ، وقال : هذا جزاء من اجترأ على مَـلَـكه . وتزوّج ابنتـَه روشنك بنت دارا، وغزا الهند ومشارق الأرض ، ثم انصرف وهو يريد الإسكندرية، فهلك بناحية السَّواد، فحمل إلى الإسكندرية فى تابوت من ذهب ، وكان ملكه أربع عشرة سنة، واجتمع ملك الروم، وكان قبل الإسكندر متفرقًا ، وتفرّق ملك فارس وكان قبل الإسكندر مجتمعًا .

قال : وذكر غير هشام أنَّ دارا بن دارا لما مَلَكَ أَمَر فبنيت له بأرض الجزيرة مدينة واسعة وسماها دارنوا ، وهي التي تسمتي اليوم دارا ، وأنه عمرها وشحنها من كل ما يحتاج إليه فيها ، وأن فيلفوس أبا الإسكندر اليوناني من أهل بلدة من بلاد اليونانيين تدعى مقدونية ، كان ملكًا عليها وعلى بلاد أخرى احتازها إليها ، كان صالح دارا على خراج يحمله إليه في كلّ سنة ، وأن فيلفوس هلك ، فملك بعده ابنه الإسكندر ، فلم يحمل إلى دارا ما كان يحمله إليه أبوه من الحراج ، فأسخط ذلك عليه دارا ، وكتب إليه يؤنَّبه بسوء (١) صنيعه فى تر ْكەحـَمـْل ما كان أبوه يحمل إليه من الحراج (٢) وغيره ، وأنه إنما دعاه إلىحبس ٢٩٥/١ ما كان أبوه يحمل إليه من الخراج الصِّبا والجهل ، وبعثاليه بصوْبلحان وكرة وقَـَفـيز من سمسم ، وأعلمه فيما كتب إليه أنه صبى ، وأنه إنما ينبغي (٣) له أن يلعب بالصوْلِحان والكرة اللذيش بعث بهما إليه ، ولا يتقلَّد الملك، ولا يتلبُّس به ، وأنه إن لم يقتصر على ما أمره به من ذلك، وتعاطى المُلْكُ واستعصى عليه ، بعث إليه مَن ْ يأتيه به في وَثاق ، وأن عدّة جنوده كعدة حَبّ السمسم الذي بعث به إليه .

> فكتب إليه الإسكندر في جواب كتابه ذلك، أن قد فهم (١) ماكتب، وأن قد نظر إلى ما ذكر في كتابه إليه من إرساله الصوْ لِحان والكرة ، وتيمّن به لإلقاء

<sup>(</sup>١) ن، س: «لسوه».

<sup>(</sup>٢) ح : «وأن دارا كتب إليه يخوفه ويتوعده ويعرفه في جملة ما كتب إليه أنه إنما دعاه إلى تأخير ما كان أبوه يحمل إليه من الحراج الصبا . . . »

<sup>(</sup>٣) س : «وينبغي له أن . . . » . (٤) س : «فهمت ماكتبت » .

الملقيى الكرة إلى الصولحان، واحترازه (١) إياها؛ وشبته الأرض َ بالكرة ، وأنه محتاز مُلُكُ دارا إلى ملكه ، وبلادًه إلى حيَّزه من الأرض ، وأن نظرَه إلى السمسم الذي بعث به إليه كنظره إلى الصو ْ لِحان والكرة لدَ سَمه وبعده من المرارة والحرافة . وبعث إلى دارا مع كتابه بيصُرّة ٍ من خردل، وأعلمه في ذلك ٦٩٦/١ الجواب أن ما بعث به إليه قليل ؛ غير أن ذلك مثل الذي بعث به في الحرافة والمرارة والقوة ، وأن جنود ه في كلّ (٢) ما وصف به منه .

فلما وصل إلى دارا جواب كتاب الإسكندر ،جمع اليه جنده، وتأهلب لمحاربة الإسكندر ، وتأهَّب الإسكندر وسار نحو بلاد دارا .

وبلغ ذلك دارا ، فزحف إليه فالتهي الفئتان ، واقتتلا أشكَّد القتال ، وصارت الدّبرة (٣) على جند دارا، فلما رأى ذلك رجلان من حرس دارا، يقال إنهما كانا من أهل هـَمـَذان ، طعنا دارا من خُـلفه فأردياه من مركبه ، وأرادا بطعنهما إياه الْعَظْوة عند الإسكندر ، والوسيلة إليه ، ونادى الإسكندر أن يُوُّسر دارا أسراً ولا يقتل ، فأخبير بشأن دارا ، فسار الإسكندر حتى وقف عنده، فرآه يجود بنفسه ، فنزل الإسكندر عن دابَّته حتى جلس عند رأسه ، وأخبره أنه لم يهم قطُّ بقتله ، وأن الذي أصابه لم يكن عن رأيه، وقال له : سَكْنَى ما بدا لك فأسعفك فيه ، فقال له دارا : لى إليك حاجتان : إحداهما أن تنتقم لى من الرجلين اللذين فَتَكَا بي ــ وسماهما وبلادهما ــ والأخرى أن تتزوّج ابنتي روشنك . فأجابه إلى الحاجتين ، وأمر بصلت الرجلين اللذُّين انتهكا من دارا ما انتهكا ، وتزوَّج روشنك وتوسُّط بلاد دارا ، وكان ملكه له .

وزعم بعض أهل العلم بأخبار الأولين أنَّ الإسكندر هذا الذي حارب دارا الأصغر ؛ هو أخو دارا الأصغر الذي حاربه ، وأن أباه دارا الأكبر كان ٦٩٧/١ تزوَّج أمَّ الإسكندر، وأنها ابنة ملك الروم(؛) واسمها هلاى(٥)، وأنها حُميلت

<sup>(</sup>١) ط: «واجتراره» وما أثبته من ن ، وابن الأثير . (٢) ن : « فيما » .

<sup>(</sup>٣) الدبرة: الهزيمة.

<sup>( ؛ )</sup> ت ، ح ، « الزنج » .

<sup>(</sup> ه) ح: « هلايا ».

إلى زوجها دارا الأكبر، فلما وَجَد نَّن رَيِحها وعَرَقها وَسَهَكها (١)، أمر أن يُحتال لذلك منها ، فاجتمع رأى أهل المعرفة فى مداواتها على شجرة يقال لها بالفارسية « سندر »، فطبخت لها فغسلت بها وبماثها ، فأذهب ذلك كثيراً من ذلك النتن ، ولم يُذهب كله ، وانتهت نفسه عنها لبقية ما بها ، وعافها ورد ها إلى أهلها ، وقد عليقت منه فولدت غلاماً فى أهلها ، فسمته باسمها واسم الشجرة التي غُسلت بها ، حتى أذهبت عنها نتنها: « هلاى سندروس»، فهذا أصل الإسكندروس .

\* \* \*

قال : وهلك دارا الأكبر ، وصار الملك إلى ابنه دارا الأصغر ، وكانت ملوك الروم تؤدِّي الحراج إلى دارا الأكبر في كلِّ سنة ، فهلك أبو هلاي ملك الروم جد" الإسكندر لأمَّـه ، فلما صار المُلك لابن ابنته بعث دارا الأصغر إليه للعادة: إنَّك أبطأت علينا بالخراج الذي كنت تؤدُّ يه ويؤدُّ يه مَن ْكان قَبَلْك، فابعث إلينا بخراج بلادك وإلا نابذناك المحاربة . فرجع إليه جوابه: أنَّ قد ذبحت الدجاجة ، وأكلت لحمَّها ، ولم يبق لها بقيَّة ، وقد بقيَّت الأطراف، فإن أحببت وادعناك ، وإن أحببت ناجزناك . فعند ذلك نافره دارا وناجزه القتال، وجعل الإسكندر لحاجبي دارا حكمتها على الفتك به ، فاحتكما شيئًا ، ولم يشترطا أنفسهما ، فلما التقوا للحرب ، طعن حاجبا دارا دارا في الوقعة ، فلحقه الإسكندر صريعًا ، فنزل إليه وهو بآخير رَمَق، فمسح التراب عن وجهه ووضع ١٩٨/١ رأسه في حيج ره، ثم قال له : إنما قتلك حاجباك ، ولقد كنتُ أرغب بكُ يا شريف َ الأشراف وحرّ (٢) الأحرار وملك َ الملوك ؛ عن هذا المصرع ؛ فأوصني بما أحببت . فأوصاه دارا أن يتزوّج ابنته روشنك، ويتخذها لنفسه ويستبقى أحرار فارس ، ولا يولني عليهم غيرهم . فقبل وصيَّته وعمل بأمره ، وجاء اللذان قتلا دارا إلى الإسكندر فدفع إليهما حكمهما ، ووفتى لهما ثم قال لهما: قد وَفَّيت لكما كما اشترطها ولم تكونا اشترطها أنفسكما، فأنا قاتلكما، فإنه ليس ينبغي لقتلة الملوك أن يُستبقَّوْا إلا بذمَّة لا تخفَّر. فقتألهما .

<sup>(</sup>١) السهك : رائحة العرق .

<sup>(</sup>۲) ح: «ياحر».

وذكر بعضهم أن ملك الروم في أيام دارا الأكبر كان يؤدى إلى دارا الإتاوة فهلك، وملك الروم الإسكندر، وكان رجلاً ذا حزم وقوّة ومكر ؛ فيقال إنه غزا بعض ملوك المغرب فظفر به ، وآنس الذلك من نفسه القوة(١) فنشز على دارا الأصغر ، وامتنع من حَمَّل ما كان أبوه يحمله من الحراج ، فحميي دارا لذلك ، وكتب إليه كُتُبًا عنيفة (٢) ، ففسد ما بينهما وسار كلُّ واحد منهما إلى صاحبه وقد احتشدا والتقيا في الحد". واختلفت بينهما الكتب والرسائل ، ووجل الإسكندر من محاربة دارا ؛ ودعاه إلى الموادعة ، فاستشار دارا أصحابه في أمره ، فزيتنوا له الحرب لفساد قلوبهم عليه . وقد اختلفوا في ٦٩٩/١ الحد موضع التقائهما ؛ فذكر بعضهم أن التقاءهما كان بناحية خراسان مما يلي الخَزَرَ ، فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى خلَّص إليهما السلاح ، وكان تحت الإسكندر يومئذ فرسن له عجيب يقال له بوكفراسب(٣) ، ويقال إن رجلاً من أهل فارس حمل ذلك اليوم حتى تخرّق الصفوف ، وضرب الإسكندر ضربة بالسيف حيف عليه منها ، وإنه تعجب من فعله وقال: هذا من فرسان فارس الذين كانت تُوصف شدّتهم ، وتحركت على دارا ضغائن أصحابه ، وكان في حرسه رجلان من أهل همكذان، فراسلا الإسكندر والتمسا الحيلة لدارا حتى طعناه ، فكانت منيّته من طعنهه ا(١٤) إياه ، ثم هربا .

فقيل إنه لما وقعت الصيحة، وانتهى الحبر إلى الإسكندر ركب في أصحابه، فلما انتهى إلى دارا وجـَـــده يجود بنفسه ، فكلّــمه ووضع رأسه في حجره ، وبكي عليه ، وقال له : أتبيت من مأمنك، وغدَر بك ثقاتُك ، وصرت بين أعداثك وحيداً ، فسلني حواثجاً فإنيِّ على المحافظة على القرابة بيننا ــ يعني القرابة بين سلم وهيرج ابني أفريذون – فيما زعم هذا القائل – وأظهر الجزع لما أصابه ، وحمد ربه حين لم يبتله بأمره ، فسأله دارا أن يتزوّج ابنته روشنك ، ويرعى لها حقَّها ، ويعظِّم قدرَها ، وأن يطلب بثأره ، فأجابه الإسكندر إلى ذلك .

<sup>(</sup>١) ح: «بالقوة». ( ٢ ) ح : « كتابا عنيفاً » .

<sup>(</sup>٣) س: «أبو كقراس».

<sup>( ؛ )</sup> ح : «طعنتهما » .

ثم أتاه الرجلان اللذان وثبا على دارا يطلبان الجزاء، فأمر بضرب رقابهما وصلبهما ، وأن ينادكي عليهما : هذا جزاء من اجترأ على ملككه، وغش أهل بلده .

ويقال: إن الإسكندر حمل كتباً وعلوماً كانت لأهل فارس من علوم وخيكُمة، بعد أن نقل ذلك إلى السريانية ثم إلى الروميّة.

وزعم بعضُهم أن دارا قُتُـل وله من الولد الذكور : أشك بن دارا وبنو دارا (١١) وأردشير . وله من البنات روشنك ، وكان مُللك دارا أربع عشرة سنة .

وذكر بعضُهم أن الإتاوة التي كان أبو الإسكندر يؤديها إلى ملوك الفرس كانت بيّضًا من ذهب ؛ فلما ملك الإسكندر بعث إليه دارا يطلب ذلك الخراج ، فبعث إليه : إنّي قد ذبحت تلك الدجاجة التي كانت تبيض ذلك البيض ، وأكلتُ لحمها فأذن بالحرب. ثم ملك الإسكندر بعد دارا بن دارا . وقد ذكرت قول من يقول : هو أخو دارا بن دارا من أبيه دارا الأكبر .

وُذكر أنه قال يوم جلس على سريره: قد أدالنا الله من دارا ، ورزقنا خلاف ماكان يتوعدنا به ، وأنه هدم ما كان فى بلاد الفرس من المدن والحصون وبيوت النيران ، وقنتك الهرابذة ، وأحرق كتبهم ودواوين دارا ، واستعمل على مملكة دارا رجالا من أصحابه ، وسار قددماً إلى أرض الهند ، فقتل ملكها وفتح مدينتها ، ثم سار منها إلى الصين ، فصنع بها كصنيعه بأرض الهند ، ودانت

( mv )

<sup>(</sup>١) كذا في ج .

<sup>(</sup>٢) كذا في ت وابن الأثير: ١ : ١٦٠ . (٣) كذا في ابن الأثير .

له عامة الأرضين ، وملك التنبق والصين ، ودخل الظلمات مما يلي القطب الشمالي والشمس جنوبية في أربعمائة رجل يطلب عين الخللد ، فسار فيها ثمانية عشر يوماً ، ثم خرج ورجع إلى العراق ، وملك ملوك الطوائف ، ومات في طريقه بشهدر زُور

وكان عمره ستمًّا وثلاثين سنة في قول بعضهم ، وحُمرِل إلى أمه بالإسكندرية.

٧٠٢/١ وأما الفرس فإنها تزعم أن مُكُنْك الإسكندر كان أربع عشرة سنة ، والنصارى تزعم أن ذلك كان ثلاث عشرة سنة وأشهراً ، ويزعمون أن قتـْل دارا كان في أول السنة الثالثة من مُكْكه .

وقيل إنه أمر ببناء مدن فبنيت اثنتا عشرة مدينة ، وسهاها كلها إسكندرية ، منها مدينة بأصبهان يقال جيّ ، بنيت على مثال الحيثة ، وثلاث مدائن بخراسان ، منهن مدينة هراة ومدينة مرّو ومدينة سمر قدينة ، وبأرض بابل مدينة اروشنك بنت دارا ، وبأرض اليونانية في بلاد هيلاقوس مدينة للفرس ، ومدناً أخر غيرها .

ولما مات الإسكندر عرض الملك من بعده على ابنه الإسكندروس ، فأبي واختار النسسك والعبادة ، فلسكت اليونانية عليهم فيماقيل بطاميوس بن لوغوس ، وكان ملكه ثمانيا وثلاثين سنة ، فكانت المملكة أيام اليونانية بعد الإسكندر وحياة الإسكندر إلى أن تحوّل الملك إلى الروم المصاص لليونانية ، ولبني إسرائيل ببيت المقدس ونواحيها الديانة والرياسة على غير وجه الملك إلى أن خربت بلاد هم الفرس والروم ، وطردوهم عنها بعد قتل يحيى بن ذكرياء عليه السلام .

ثم كان الملك ببلاد الشأم ومصر ونواحى المغرب بعد بطلميوس بن لوغوس لبطلميوس دينايوس (١) أربعين سنة .

أم من بعده لبطليموس أورغاطس أربعا وعشرين سنة . أم من بعده لبطليموس أورغاطس أربعا وعشرين سنة . أم من بعده لبطلميوس أفيفانس اثنتين وعشرين سنة . أثم من بعده لبطلميوس أورغاطس تسعاً وعشرين سنة . أثم من بعده لبطلميوس ساطر (٢) سبع عشرة سنة .

V. 7/1

<sup>(</sup>۱) كذا فى ح ، وفى ت : « ميانوس » . (۲) ت «بباطر » .

ثم من بعده لبطلميوس الأحسندر(١) إحدى عشرة سنة .

ثم من بعده لبطلميوس الذي اختفي عن ماكه ثماني سنين .

ثم من بعده لبطلميوس دونسيوس ست عشرة سنة .

ثم من بعده لبطلميوس قالوبطرى(<sup>۲)</sup>سبع عشرة سنة .

فكل هؤلاء كانوا يونانيين ؛ فكل ملك منهم بعد الإسكندر كان يدعى بطلميوس ، كما كانت ملوك الفرس يدعون أكاسرة ، وهم الذين يقال لهم المفقانيون (٣) .

ثم ملك الشأم بعد قالو بطرى - فيماذكر الروم -المُصاص، فكان أول من ملك منهم جايوس يوليوس خمس سنين

ثم ملك الشام بعده أغوسطوس ستاً وخمسين سنة . فلما مضى من ملكه ٧٠٠/١ اثنتان وأربعون سنة ولد عيسى بن مريم عليه السلام ، وبين مولده وقيام الإسكندر ثلثماثة سنة وثلاث سنين .

<sup>(</sup>١) ح : «الأحسدر» ، س : «الأحشدر» ، ابن الأثير : «الأخشدر» .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : «كيلوبطره» .

 $<sup>( \ \ \ \ \ )</sup>$  كذا  $\dot{b}$  ت ، س ، وفى  $\dot{v}$  : « القفانيون » .

## ذكر أخبار ملوك الفرس بعد الإسكندر وهم ملوك الطوائف

ونرجع الآن إلى ذكر خبر الفرش بعد مهلك الإسكندر لسياق التأريخ على ملكهم .

فاختلف أهل العلم بأخبار الماضين في الملك الذي كان بسواد العراق بعد الإسكندر، وفي عدد ملوك الطوائف الذين كانوا ملكوا إقليم بابل بعده إلى أن قام بالملك أردشير بابكان.

فأما هشام بن محمد فإنه قال فيما حدّ ثت عنه: ملك بعد الإسكندر يلاقس (١) سلقيس، ثم أنطيحس. قال: وهو الذي بني مدينة أنطاكية. قال: وكان في أيدى هؤلاء الملوك سواد الكوفة ، قال : وكانوا يتطرّقون الجبال وناحية الأهواز وفارس؛ حتى خرج ربحل يقال له أشك، وهو ابن دارا الأكبر، وكان مولده ومنشؤه بالرّي، فجمع جمعًا كثيراً وسار يريد أنطيحس، فزحف إليه انطيحس، فالتقيا ببلاد الموصل فقتل أنطيحس، وغلب أشك على السواد، فصار في يده من الموصل إلى الرّي وأصبهان، وعظمه سائر ملوك الطوائف لنسبه، وشرّفه فيهم ماكان من فعله، وعرفوا له فضله، وبدءوا به في كتبهم، وكتب إليهم فبدأ بنفسه، وسمّوْه ملكا، وأهدو الليه من غير أن يعزل أحداً منهم أو ستعمله.

٧٠٠/١

ثم ملك بعده بوذرز بن أشكان . قال : وهو الذي غزا بني إسرائيل المرة الثانية ، وكان سبب تسليط الله إياه عليهم — فيما ذكر أهل العلم — قتلهم يحيى بن زكرياء ، فأكثر القتل فيهم ، فلم تعد الهم جماعة كجماعتهم الأولى ، ورقع الله عنهم النبوة وأنزل بهم الذل . قال : وقد كانت الروم غزت بلاد فارس ، يقودها ملكها الأعظم يلتمس أن يدرك بثأرها في فارس لقتل أشك ملك بابل أنطيحس ، وملك بابل يومئذ بلاش أبو (٢) أردوان ، الذي قتله أردشير

<sup>(</sup>١) كذا في س ، وفي ت وابن الأثير : «بلاقس» . (٢) ح ، ن : «ابن» .

ابن بابك ، فكتب بلاش إلى ملوك الطوائف يتعليمهم ما اجتمعت عليه الروم من غَزَو بلادهم ، وأنه قد بلغه من حشدهم وجمعهم ما لا كفاء له عنده ، وأنه إن ضعف عنهم ظفروا بهم جميعاً . فوجمه كل ماك من ملوك الطوائف إلى بلاش من الرجال والسلاح والمال بقدر قوته ، حتى اجتمع عنده أربعمائة ألف رجل ، فولتى عليهم صاحب الخضر - وكان ملكًا من ملوك الطوائف يلي ما بين انقطاع السواد إلى الجزيرة – فسار بهم حتى لتي ملك الروم فقتله واستباح عسكره ، وذلك هيتَّج الروم على بناء القسطنطينية ونقل الملك من روميَّة إليها . فكانالذي ولى إنشاءها الملك تسطنطين، وهو أول ملوك الروم تنصّر، وهو ٧٠٦/١ أجنلي من بتي من بني إسرائيل عن فلسطين والأردن لقتلهم - بزعمه - عيسي بن مريم، فأخذ الخشبة التي وجدهم يزعمون أنهم صلبوا المسيح عليها، فعظـّمها الروم ، فأدخلوها خزائنهم ، فهي عندهم إلى اليوم .

> قال: ولم يزل ملك فارس متفرّقًا حتى ملك أردشير . فذكر هشام ما ذكرت عنه ، ولم يبيّن مدة ملك القوم .

وقال غيره من أهل العلم بأخبار فارس : ملك بعد الإسكندر مُللُك دارا أناس من غير ملوك الفرس ، غير أنهم كانوا يخضعون (١) لكل من يملك بلاد الجبل ويمنحونه الطاعة .

قال: وهم الملوك الأشعانون (٢) الذين يُدع وبملوك الطوائف . قال: فكان ملكهم مائتي سنة وستيًّا وستين سنة .

فملك من هذه السنين أشك بن أشجان عشر سنين .

ثم ملك بعده سابور بن أشغان ستين سنة ؛ وفي سنة إحدى وأربعين من ملكه ظهر عيسي بن مريم بأرض فلسطين . وإن ططوس بن أسفسيانوس ملك روميّة غزا بيتَ المقدس بعد ارتفاع عيسي بن مريم بنحو من أربعين سنة، ٧٠٧/١ فقتل مَـن ْ فَى مدينة بيت المقدس ، وسبى ذراريَّهم ، وأمرهم فنُسفت مدينة ـ بيت المقدس ، حتى لم يترك بها حجراً على حجر .

<sup>(</sup>١) ح: « يجتمعون » . (٢) ن: « الأشعانون » ، ت: « الأسعانون » .

ثم ملك جوذرز بن أشغانان الأكبر ، عشر سنين . ثم ملك بيزن الأشغاني ، إحدى وعشرين سنة . ثم ملك جوذرز الأشغاني ، تسع عشرة سنة . ثم ملك نرسى الأشغاني ، أربعين سنة . ثم ملك هرمز الأشغاني ، سبع عشرة سنة . ثم ملك أردوان الأشغاني ، اثني عشرة سنة . ثم ملك كسرى الأشغاني ، أربعين سنة . ثم ملك بلاش الأشغاني ، أربعيا وعشرين سنة . ثم ملك أردوان الأصغر الأشغاني ، ثربعيا عشرين سنة . ثم ملك أردوان الأصغر الأشغاني ، ثلاث عشرة سنة . ثم ملك أردشير بن بابك .

وقال بعضهم: ملك بلاد الفرس بعد الإسكندر ملوك الطوائف الذين فرق الإسكندر المملكة بينهم، وتفرد بكل ناحية من ملك عليها من حين ملكه، ما خلا السواد، فإنها كانت أربعاً وخمسين سنة بعد هلاك الإسكندر في يد الروم. وكان في ملوك الطوائف رجل من نسل الملوك مملكا على الجبال وأصبهان، ثم غلب ولده بعدذلك على السواد، فكانوا ملوكا عليها وعلى الماهات (۱) والجبال وأصبهان، كالرئيس على سائر ملوك الطوائف، لأن السنة جرت بتقديمه وتقديم ولده ؛ ولذلك قُصِد لذكرهم في كتب سير الملوك ، فاقتد صرعلى تسميتهم دون غيرهم.

قال : ويقال إن عيسى بن مريم عليه السلام ولد بأوريشكيم بعد إحدى وخمسين سنة من ملوك الطوائف ؛ فكانت سنو ملكهم من لدن الإسكندر إلى وثوب أردشير بن بابك وقتله أردوان واستواء الأمر له ، مائتين وستاً وستين سنة .

قال : فمن الملوك الذين ملكوا الجبال ثم تهيئات لأولادهم بعد ذلك الغلبة

<sup>(</sup>۱) ت: «المهات». س «المهان».

على السواد أشك بن حره بن رسبيان (١) بن أرتشاخ بن هرمز بن ساهم بن رزان (٢) بن ٧٠٩/١ إسفنديار بن بشتاسب . قال: والفرس تزعم أنه أشك بن دارا . وقال بعضهم: أشك بن أشكان الكبير ، وكان من ولد كيبيه بن كيقباذ، وكان ماكه عشر سنين .

ثم ملك من بعده أشك بن أشك بن أشكان ، إحدى وعشرين سنة .

ثم ملك سابور بن أشك بن أشكان ، إحدى وعشرين سنة .

ثم ملك سابور بن أشك بن أشكان ، ثلاثين سنة .

ثُم ملك جوذرز الأكبر بن سابور بن أشكان ، عشرسنين .

ثم ملك بيرن بن جوذرز ، إحدى وعشرين سنة .

ثم جوذرز الأصغر بن بيزن ، تسع عشرة سنة .

ثم نرسه بن جوذرز الأصغر ، أربعين سنة .

ثم هرمز بن بلاش بن أشكان ، سبع عشرة سنة .

ثم أردوان الأكبر وهو أردوان بن أشكان ، اثنتي عشرة سنة .

ثم كسرى بن أشكان ، أربعين سنة .

ثم بهافرید الأشكانیّ ، تسع سنین .

ثُم بلاش الأشكانيّ ، أربعيًّا وعشرين سنة .

ثم أردوان الأصغر وهو أردوان بن بلاش بن فيروز بن هرمز بن بلاشربن سابور بن أشك بن أشكان الأكبر، وكان جدّه كيبيه بن كيقباذ. ويقال: إنه كان أعظم الأشكانية مُلنْكًا، وأظهرهم عزًّا، وأسناهم ذكراً، وأشدّهم قهراً للوك الطوائف، وأنه كان قد غلب على كورة إصطخر لاتتصالها بأصبهان، ثم تخطّى إلى جُور وغيرها من فارس، حتى غلب عليها، ودانت له ١٠٠/١ ملوكها لهيبة ملوك الطوائف كانت له، وكان ملكه ثلاث عشرة سنة.

ثم ملك أردشير .

وقال بعضهم : ملك العراق وما بين الشأم ومصر بعد الإسكندر تسعون ماكًا على تسعين طائفة كلّهم يعظم من عملك المدائن، وهم الأشكانيون . قال :

<sup>(</sup>١) كذا في س . (٢) كذا في ن ، وفي ت : « زران » وفي س : « زرام » .

فلك من الأشكانيين أفقور شاه بن بلاش بن سابور بن أشكان بن أرش الحبار بن سياوش بن كيقاوس الملك ، اثنتين وستين سنة .

ثم سابور بن أفقور ــ وعلى عهده كان المسيح ويحيى عليهما السلام ــ ثلاثا وخمسين سنة .

ثم جوذرز بن سابور بن أفقور الذي غزا بني إسرائيل طالبًا بثأر يحيى ابن زكرياء، ملك تسعًا وخمسين سنة .

ثم ابن أخيه أبزان بن بلاش بن سابور ، سبعًا وأربعين سنة .

ثم جوذرز بن أبزان بن بلاش، إحدى وثلاثين سنة .

ثم أخوه نرسى بن أبزان ، أربعًا وثلاثين سنة .

ثم عمَّه الهرمزان بن بلاش ، ثمانياً وأربعين سنة .

ثم ابنه الفيروزان بن الهرمزان بن بلاش ، تسعًا وثلاثين سنة .

ثم ابنه كسرى بن الفيروزان ، سبعًا وأربعين سنة .

^^٤/١ شم ابنه أردوان بن بلاش، وهو آخرهم، قتله أردشير بن بابك، خمساً وخمسين سنة .

قال : وكان ملك الإسكندر وملك سائر ملوك الطوائف فى النواحى خمسمائة وثلاثاً وعشرين سنة .

## ذكر الأحداث التي كانت في أيام ملوك الطوائف

فكان من (١) ذلك \_ فيما زعمته الفرس \_ لمضى خمس وستين سنة من علم الأشكانية من علم الأشكانية وخمسين سنة من ملك الأشكانية بن على أرض بابل ، ولإحدى وخمسين سنة من ملك الأشكانية ولادة مريم بنت عمران عيسى بن مريم عليه السلام .

فأما النصارى فإنها تزعم أن ولادتها إياه كانت لمضى ثلثمائة سنة وثلاث سنين من وقت غلبة الإسكندر على أرض بابل . وزعموا أن مولد يحيى بن زكرياء كان قبل مولد عيسى عليه السلام بستة أشهر . وذكروا أن مريم حملت بعيسى ولها ثلاث عشرة سنة ، وأن عيسى عاش إلى أن رُفع اثنتين وثلاثين سنة وأياما ، وأن مريم بقيت بعد رفعه ستسنين ، وكان جميع عمرها نيسفاً وخمسين سنة .

قال: وزعموا أن يحيى اجتمع (٢) هو وعيسى بنهر الأردن وله ثلاثونسنة ، وأن يحيى قتيل قبل أن يرفع عيسى . وكان زكرياء بن برخيا (٣) أبو يحيى بن زكرياء وعمران بن ماثان أبو مريم متزوّجين بأختين ؛ إحداهما عند زكرياء وهي أم يحيى ، والأخرى منهما عند عمران بن ماثان ، وهي أم مريم ، فات عمران بن ماثان وأم مريم حامل بمريم ، فلما ولدت مريم كفلها زكرياء بعد موت أمها ، لأن خالتها أخت أمها كانت عنده . واسم أم مريم حنة بنت فاقود ابن قبيل ، واسم أختها أم يحيى الأشباع (١٠) ابنة فاقود . وكفلها زكرياء ، وكانت مسماة بيوسف بن يعقوب بن ماثان بن اليعازار بن اليوذ بن أحين بن صادوتي بن عازور بن الياقيم بن أبيوذ بن زربابل بن شلتيل بن يوحنيا بن يوشيا بن أمون بن منشا بن حزقيا بن أحاز بن يوثام بن عوزيا بن يورام بن يوشيا بن أسا بن أبيا بن رحبعم بن سليمان بن داود ، ابن عم مريم .

وأما ابن حميد ، فإنه حدثنا عن سلَّمة ، عن ابن إسحاق ، أنه قال :

<sup>(</sup>۱) ح: «فی» . (۲) ن: «صبغ» .

<sup>(</sup>٣) ن: «يرخنا». (٤) ن: «الأشياع».

مريم ـ فيما بلغني عن نسبها ـ ابنة عمران بن ياشهم بن أمون بن منشا بن حزقيا ابن أحزرت بن يوثام بن عزريا بن أمصيا بن ياوش بن أحزيهو بن يارم بن يهشافاظ بن أسا بن أبيا بن رُحُبُهُم بنسليمان. فوليد لزكرياء يحيى ابنخالة ٧١٣/١ عيسى بن مريم ، فنبتّئ صغيراً ، فساح ، ثم دخل الشأم يدعو الناس ، ثم اجتمع يحيي وعيسى ، ثم افترقا بعد أن عمَّـد يحبي عيسى .

وقيل : إن عيسي بعث يحيى بن زكرياء في اثني عشر من الحواريين يعلمون الناس : قال : وكان فيما نهوهم عنه نكاحُ بنات الآخ، فحدثني أبو السائب، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن المنهال ، عنسعيد بنجُبير ، عن ابن عباس ، قال : بَعث عيسى بن مريم يحيى بن زكرياء ، في اثني عشر من الحواريين يعلم ون الناس ، قال : فكان فيما نهو هم عنه نكاحُ ابنة الأخ . قال: وكان لملكهم ابنة أخ تُعجبه ، يريد أن يتزوُّجها، وكانت لها كلُّ يوم حاجة يقضيها، فلما بلغ ذَلكُ أُمُّها قالت لها: إذا دخلتِ على الملك ، فسألك حاجتك فقولي: حاجتي أن تذبح لي يحيي بن زكرياء . فلما دخلت عليه سألها حاجتها ، قالت: حاجتي أن تذبَّح لي يحيي بن زكرياء، فقال: سليبي غير هذا ، قالت : ما أسألنك إلا هذا ، قال : فلما أبت عليه دعا يحيى ، ودعا بطست فذبحه ، فندَرت قطرة من دمه على الأرض ، فلم تـَزَلُ ْ تغلبِي حتى بعث الله بختنصّر عليهم ، فجاءته عجوز من بني إسرائيل ، فدلّته على ذلك الدم ، قال : فألتى الله في قلبه أن يقُتل على ذلك الدم منهم حتى ٧١٤/١ يسكن ، فقتل سبعين ألفاً منهم من سن واحدة ، فسكن .

حدثنا موسى بن هارون الهمنْدانيّ ، قال : حدثنا عمرو بن حماد ، قال : حدثنا أسباط ، عن السدى ، في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح ، عن ابن عباس - وعن مرّة الهملد آتى ، عن ابن مسعود - وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أن "رجلا من بني إسرائيل ، رأى في النوم أن خواب بيت المقدس وهلاك لله إسرائيل على يدى غلام يتيم ، ابن أرملة من أهل بابل ، يُندُ عَى بختنصّر ، وكانوا يصدّ قون فتصدّ ق رؤياهم ، فأقبل يسأل عنه ، حتى نزل على أمَّه وهو يحتطب ، فلما جاء وعلى رأسه حُرْمة

حطب ألقاها ، ثم قعد فى جانب البيت ، فكله ، ثم أعطاه ثلاثة دراهم ، فقال : اشتر بهذه طعاماً وشراباً ، فاشترى بدر هم لحماً ، وبدرهم خبراً ، وبدرهم خمراً ، فأكلوا وشربوا ؛ حتى إذا كان اليوم الثانى فعل به ذلك ، حتى إذا كان اليوم الثانى فعل به ذلك ، حتى إذا كان اليوم الثالث فعل ذلك ، ثم قال : إنى أحب أن تكتب لى أمانا إن أنت ملككث يوماً من الدهر ؛ قال : تسخر بى! قال : إنى لا أسخر بك : واكن ما عليك أن تتخذ بها عندى يداً ! فكله أمه ، فقالت : وما عليك إن كان ؛ وإلا لم ينقصاك شيئاً ! فكتب له أماناً ، فقال : أرأيت إن جئت والناس ولاك ، قد حالوا بينى وبينك ! فاجعل لى آية تعرفنى بها ، قال : ترفع صحيفتاك على قيصبة فأعرف أك بها . فكساه وأعطاه .

ثم إن مليك بني إسرائيل كان يكرم يحيي بن زكرياء ، ويُدني مجلسه ، ويستشيره فى أمره ، ولا يقطع أمراً دونه ، وإنه هوىَ أن ينزوّج ابنة َ امرأة له ، فسأل يحيى عن ذلك ، فنهاه عن نكاحها ، وقال : لست أرضاها لك ، فبلغ ذلك أمَّها فحقدت على يحيى حين نهاه أن يتزوَّج ابنتها ، فعمدت إلى الجارية حين جلس الملك على شرابه، فألبستُها ثيابًا رَقاقًا حمراً ، وطَيَّبتُها ، وألبستها من الُحلي ، وألبستها فوق ذلك كساء أسود ، فأرسلْتها إلى الملك ، وأمرتها أن تسقيم ، وأن تعرض له ، فإن أرادها على نفسها أبت عليه ، حتى يعطيها ما سألته ، فإذا أعطاها ذلك سألتُه أن تؤتى برأس يحيى بن زكرياء في طَسَّت ، ففعلت فجعلت تَسقيه وتعرض له ، فلما أخذ فيه الشراب أرادها على نفسها ، فقالت : لا أفعل حتى تعطيُّني ما أسألك ، قال : ما تسأليني ؟ قالت: أسألك أن تبعث إلى يحيى بن زكرياء ، فأوتَى برأسه في هذا الطَّسْت ، فقال : ويحك ! سليبي غيرَ هذا ! قالت : ما أريد أن أسألك إلا هذا . قال : فلما أبتْ عليه ، بعث إليه فأيِّي برأسه ، والرأسُ يتكلُّم ، حتى وضع بين يديه ، وهو يقول : لا تُبِحَلُّ لَك ، فلما أصبحَ إذا دمُهُ يغلى ، فأمر بتراب فألتُقيي عليه ، فرقى الدم وق التراب يغلى ، فألقي عليه التراب أيضًا ، فارتفع الدمُ فوقه، فلم يزل ° يُلمْقَى عليه الترابَ حتى بلغ سورَ المدينة ،

٧١٦/١ وهو في ذلك يغلبي ، وبلغ صيحائين (١) فنادي في الناس ، وأراد أن يبعث إليهم جيشًا ، ويؤمِّر عليهم رجلا ، فأتاه بختنصَّر ، فكلَّمه ، وقال : إنَّ الذي كنت أرسلت تلك المرّة ضعيف ، فإني قد دخلت المدينة ، وسمعت كلام أهليها ، فابعثني ، فبعثه فسار بختنصَّر ؛ حتى إذا بلغوا ذلك المكان تحصّنوا منه في مدائنهم ، فلم يُطقِهم ، فلما اشتد عليه القام ، وجاع أصحابه أراد الرجوع ، فخرجت إليه (٢) عجوز من عجائز ببي إسرائيل ، فقالت : أين أمير الجند ؟ فأتى به إليها ، فقالت : إنه بلغني أنك تريد أن ترجع بجندك قبل أن تفتح هذه المدينة . قال : نعم ، قد طال مقامى ، وجاع أصحابي ، فلستُ أستطيع المقام فوق الذي كان منسّى ، فقالت : أرأيتك إن فتحتُ لك المدينة ، أتعطِّيني ما أسألك ؛ فتقتل مَّن ْ أمرتك بقتله ، وتكفُّ إذا أمرتُك أن تكفّ ؟ قال لها : نعم ، قالت : إذا أصبحت فاقسم جندك أربعة أرباع ، ثم أقيم علَى كلِّ زاوية ربعًا ، ثم ارفعوا بأيديكم إلى السهاء ، فنادوا : إنَّا نستفتحك يا ألله بدم يحيى بن زكرياء ؛ فإنها سوف تتساقط . ففعلوا ، فتساقطت المدينة ، ودخلُوا من جوانبها ، فقالت له : كفّ يدك، اقتل على هذا الدم حتى يسكن ، فانطلقت به إلى دم يحبي وهو على تراب كثير ، فقتل عليه حتى سكن ، فقتل سبعين ألف رجل وامرأة ، فلما سكن الدم ، قالت له : كفّ يدك ، فإن الله عز وجل إذا قُتلِ أنبي لم يرض حتى يقتل من قتله ومَن " رضي قتله . فأتاه صاحبُ الصحيفة بصحيفته ، فكف عنه وعن أهل بيته ، وخرَّب بيت المقدس ، وأمر به أن تطرح فيه الجييف ، وقال : مَن ْ طرح فيه جيفة فله جزّيتُه تلك السنة ، وأعانه على (٣) خرابه الروم من أجل أنّ بني إسرائيل قتلوا يحيي بن زكرياء ، فلما خرّبه بختنصّر ذهب معه بوجوه بنى إسرائيل وسراتهم ، وذهب بدانيال وعليا وعزريا() وميشائيل ؛ هؤلاء

كلُّهم من أولاد الأنبياء ، وذهب معه برأس الحالوت ، فلما قد م أرض بابل

<sup>(</sup>۱) ت : « صنحابين » ، ن : « صنحابي » .

<sup>(</sup>٢) ح: « إليهم » .

<sup>(</sup> T ) ح : «عليه» .

<sup>(</sup>٤) ت : «وعزوبا»، ن : «وعزوزيا».

وجد صيحائين قد مات ، فملك مكانه ، وكان أكرم الناس عليه دانيال وأصحابه وأصحابه ، فحسدهم المجبوس ، فوشُوا بهم إليه ، فقالوا : إن دانيال وأصحابه لا يعبدون إلهك ، ولا يأكلون من ذبيحتك ، فدعاهم فسألهم فقالوا : أجل إن لنا ربيًا نعبده ، ولسنا نأكل من ذبيحتكم ، وأمر بخلة فخلة ، فألقُوا فيه وهم ستة ، وألقي معهم ستبع ضار ليأكلهم ، فقالوا : انطلقوا فلنأكل ولنشرب ، فذهبوا ، فأكلوا وشربوا ، ثم راحوا فوجدوهم جلوسًا ، والسبع مفترش ذراعيه بينهم لم يخدش منهم أحداً ، ولم ينكأه شيئًا ، فوجدوا معهم رجلاً ، فعد وهم فوجدوهم سبعة ، فقال : ما بال هذا السابع ؟ إنما كانوا ستة ! فخرج إليه السابع — وكان مككًا من الملائكة — فلطمه لطمة فصار في فخرج إليه السابع — وكان مككًا من الملائكة — فلطمه لطمة فصار في الوحش ، فكان فيهم سبع سنين (١) .

\* \* \*

قال أبو جعفر: وهذا القول الذي رُوي عَن ذكرت في هذه الأخبار التي رويت وعمّن لم يذكر في هذا الكتاب، من أن بختنصر، هو الذي ٧١٨/١ غزا بني إسرائيل عند قتلهم يحيى بن زكرياء حند أهل الملل غلط و وذلك أنهم بأمور الماضين في الجاهلية، وعند غيرهم من أهل الملل غلط و وذلك أنهم بأجمعهم مجمعون على أن بختنصر إنما غزا بني إسرائيل عند قتلهم نبيتهم شعيا في عهد إرميا بن حلقيا، وبين عهد إرميا وتخريب بختنصر بيت المقدس إلى مولد يحيى بن زكرياء أربعمائة سنة وإحدى وستون سنة في قول اليهود والنصارى. ويذكرون أن ذلك عندهم في كتبهم وأسفارهم مُبتين ، وذلك أنهم يتعددون من لدن تخريب بختنصر بيت المقدس إلى حين عمرانها في عهد كيرش بن أخشويرش أصبهبذ بابل من قبيل أردشير بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب، من لدن تخريب بختنصر بيت المقدس إلى حين عمرانها إلى ظهور الإسكندر أعلى ابنته خماني سبعين سنة ، ثم من بعد عمرانها إلى ظهور الإسكندر عليها وحيازة مملكتها إلى مملكته ثمانيا وثمانين سنة ، ثم من بعد مملكة الإسكندر طا إلى مولد يحيى بن زكرياء ثليائة سنة وثلاث سنين ، فذلك على قولم أربعمائة طا إلى مولد يحيى بن زكرياء ثليائة سنة وثلاث سنين ، فذلك على قولم أربعمائة سنة وإحدى وستونسنة .

<sup>(</sup>١) الحبر إلى هنا في التفسير ١٥: ٢٦، ٢٦ ( بولاق) -

وأما المجوس فإنها توافق النصارى واليهود فى مدة خراب بيت المقدس ، وأمر بختنصر ، وما كان من أمره وأمر بنى إسرائيل إلى غلبة الإسكندر على بيت المقدس والشام وهلاك(١)دارا ، وتخالفهم فى مدة ما بين ملك الإسكندر ومولد يحيى ، فتزعم أن مدة ذلك إحدى وخمسون سنة . فبين المجوس والنصارى من الاختلاف فى مدة ما بين ملك الإسكندر ومولد يحيى وعيسى ما ذكرت .

v19/1

والنصارى تزعم أن يحيى ولد قبل عيسى بستة أشهر ، وأن الذى قتله ملك لبنى إسرائيل يقال له هيردوس ، بسبب امرأة يقال لها هيروذيا ، كانت امرأة أخ له ، يقال له فيلفوس ، عشيقها فوافقته (٢) على الفُجور ، وكان لها ابنة يقال لها دمنى (٣) فأراد هيردوس أن يطأ امرأة أخيه المسهاة هيروذيا ، فنهاه يحيى وأعلمه أنه لا تحل له ، فكان هيردوس معجبًا بالابنة ، فألهته يومًا ، ثم سألته حاجة فأجابها إليها ، وأمر صاحبًا له بالنفوذ لما تأمره به ، فأمرته أن يأتيها برأس يحيى ، ففعل ، فلما عرف هيردوس الحبر أسنة ط في يده ، وجزع جزعًا شديداً .

\* \* \*

وأما ما قال فى ذلك أهل العلم بالأخبار وأمور أهل الجاهلية فقد حكيت منه ما قاله هشام بن محمد الكلبتي .

وأما ما قال ابن إسحاق فيه ، فهو ما حدثنا به ابن مسيد ، قال : حدثنا سلّمة ، عن محمد بن إسحاق ، قال : عمرت بنو إسرائيل بعد ذلك – يعنى بعد مرجعهم من أرض بابل إلى بيت المقدس – يتحدثون الأحداث ، ويعود الله عليهم ويبعث فيهم الرسل ، ففريقاً يكذ بون وفريقاً يقتلون ؛ حتى كان آخر من بعث فيهم من أنبيائهم زكرياء ويحيى بن زكرياء وعيسى بن مريم ، وكانوا من بيت آل داود عليه السلام . وهو يحيى بن زكرياء بن أدى ابن مسلم بن صدوق بن نحشان بن داود بن سليمان بن مسلم بن صديقة بن برخية بن شفاطية بن فاحور بن شلوم بن يهفاشاط بن أسا بن أبيا بن رحب معم

(١) ح : «وإهلاك». (٢) ح : «فرافقته».

<sup>(</sup>٣) ت : « رمتی » ، س : « دمنه » ، ن : « دمنی » .

انن سليمان بن داود .

قال : فلما رَفع الله عيسي عليه السلام من بين أظهرهم ، وقتلوا يحيى بن زكرياء عليه السلام ـ وبعض الناس يقول: وقتلوا زكرياء ـ ابتعث الله عليهم مليكيًا من ملوك بابل يقال له خردوس، فسار إليهم بأهل بابل ؛ حتى دخل عليهم الشام ، فلما ظهر عليهم أمر رأساً من رءوس جنوده یدعی نبوزراذان ، صاحب القتل ، فقال له : إنی کنت حلفت بإلهی : لئن أنا ظهرت على أهل بيت المقدس لأقتلنُّهم حتى تسيل دماؤهم في وسط ٧٢١/١ عسكرى ؛ إلى ألا أجد أحداً أقتله ، فأمره أن يقتلهم ، حيى يبلغ ذلك منهم . وإنَّ نبوزراذان دخل بيت المقدس ، فقام في البقعة التي كانوا يقرَّبون فيها أوربانهم ، فوجد فيها دماً يغلى ، وسألهم ، فقال : يا بني إسرائيل ؛ ما شأن هذا الدم يغلي ؟ أخبروني خبرَه ولا تكتموني شيئًا من أمره ، فقالوا : هذا دم قربان كان لنا كنا قرّبناه فلم يُقبِلَ مينا ، فلذلك هو يغلي كما تراه ، ولقد قرَّ بنا منذ ثما نمائة سنة القربان ، فيتُقبل منا إلا هذا القربان . قال: ما صدقتموني الخبر ، قالوا له : لوكان كأوَّل زماننا لقبيل منَّا ؛ ولكنه قد انقطع مينَّا الملك والنبوَّة والوحى ؛ فلذلك لم يقبِلَ منا . فذبح منهم نبوزراذان على ذلك الدم سبعمائة وسبعين روحاً من رءوسهم فلم يهدأ ، فأمر فأتبي بسبعمائة غلام من غلمانهم ، فذ بحوا على الدم فلم يهدأ ، فأمر بسبعة آلاف من بنيهم وأزواجهم فذبحهم على الدم فلم يبرد ، فلما رأى نبوزرادان الدم لا يهدأ قال لهم : يا بني إسرائيل ، ويلكم ! أصدقُوني واصبروا على أمر ربكم ؛ فقد طالما ملكم في الأرض تفعلون فيها ما شئتم ، قبل ألا أترك منكم نافخ نار ؛ أنثى ولا ذكراً إلا قتلته ! فلما رأوا الجهد وشدّة القتل صدّقوه الحبر فقالوا : إن هذا دم نبيّ منيًّا كان ينهانا عن أموركثيرة من سخط الله ، فلو أطعناه فيها لكان أرشد كنا، ٢٢٢/١ وكان يخبرنا بأمركم فلم نصدَّقه فقتلناه ، فهذا دمه . فقال لهم نبوزراذان : ما كان اسمُه ؟ قالوا : يحيى بن زكرياء ، قال : الآن صدقتموني ، لمثل هذا ينتقم ربّكم منكم . فلما رأى نبوزراذان أنهم قد صدقوه خَرّ ساجداً ، وقال لمن حوله : أغلقوا أبواب المدينة، وأخرجوا مَّن ْ كان ها هنا من جيش خردوس

وخلا فى بنى إسرائيل . ثم قال : يا يحيى بن زكريًّاء ، قد علم ربّى وربتك ما قد أصاب قومك من أجلك ، وما قتيل منهم من أجلك ، فأهدأ بإذن الله قبل ألا أبقى من قومك أحداً، فهدأ دم يحيى بإذن الله، ورفع نبوزراذان عنهم القتل ، وقال : آمنت به بنو إسرائيل ، وصد قت به وأيقنت أنه لا ربّ غيره ، ولو كان معه آخر لم يصلح ، لو كان معه شريك لم تستمسك (١) السموات والأرض ، ولو كان له ولد لم يصلح ، فتبارك وتقداس وتسبيّح وتكبيّر وتعظَّم ! ملك الملوك الذي يملك السموات السبع بعلم وحُكُّم (٢) وجبر وت وعزَّة ، الذي بسط الأرض وألقَى فيها رواسي َ لا تزول ؛ فكذلك ينبغي لربّي أنْ يكون ويكون مُلِثُكه . فأوحى إلى رأسِ من رءوس بقية الأنبياء أن نبوز راذان حبور صدوق – والحبور بالعبرانية حديث الإيمان – وأن نبوز راذان قال لبيي إسرائيل: إنَّ عدو الله خردوس أمرَني أن أقتلَ منكم حتى تسيل دماؤكم وسط عسكره . وإنى فاعل ، لستُ أستطيع أن أعصيـه . فالواله : افعل ما أمرت ٧٢٣/١ به ، فأمرهم فحفروا خندقاً ، وأمر بأموالهم من الخيل والبغال والحمير والبقر والغنم والإبل فذبحها ، حتى سال الدم في العسكر ، وأمر بالقتلي الذين كانوا قُتُ لُوا قبل ذلك فطرُ حوا على ما قتل من مواشيهم ؛ حتى كانوا فوقهم ؛ فلم يظنُّ حردوس إلا أن ما كان في الحندق من بني إسرائبل.

فلما بلغ الدم عسكره أرسل إلى نبوزراذان : ارفع عنهم ، فقد بلغني دماؤهم ، وقد انتقمت منهم بما فعلوا . ثم انصرف عنهم إلى أرض بابل ، وقد أَفَى بَنِي إِسرائيل أو كاد ؛ وهي الوقعة الأخيرة التي أنزل الله ببني إسرائيل ؛ يةُول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِيتَابِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَجَعَلْهَا جَهَنَّمَ لِلْـكَافِرِينَ حَصِيراً ﴾ (٢). و « عسى » (٤) من الله حق"، فكانت الوقعة الأولى بختنصّر وجنوده ، ثم رد"

<sup>(</sup>١) ط: «يستمسك»، وما أثبته من ت.

<sup>(</sup>۲) ن : «وحكمة » .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ؛ - ٨.

<sup>( ؛ )</sup> من قوله تعالى فى آية ٨ : « عسى ربكم أن يرحمكم » .

الله لهم الكرّة عليهم ، ثم كانت الوقعة الأخيرة خردوس وجنوده ، وهي كانت أعظم الوقعتين ، فيها كان خراب بلادهم وقتل رجالهم وسبي ذراريهم ونسائهم ؛ يقول الله عز وجلّل : ﴿ وَ لِيُتَمِّرُوا ما عَلَوْ ا تَتْبِيراً ﴾ (١) .

رجع الحديث إلى حديث عيسى بن مريم وأمه عليهما السلام. قال : وكانت مريم ويوسف بن يعقوب ابن عمَّها يبليَّان ِ خلعة الكنيسة ، فكانت مريم إذا نفد ماؤها \_ فيما ذكر \_ وماء يوسف أخذ كل واحد منهما قلَّته ، فانطلق إلى المغارة التي فيها الماء الذي يستعذبانه ، فيملأ تُعلُّته ، ثم ٧٢٤/١ يرجعان إلى الكنيسة . فلما كان اليوم الذي لقيَّها فيه جبرتيل ــ وكان أطول ً يوم في السنة وأشد م حرًّا \_ نفد ماؤها ، فقالت : يا يوسف ، ألا تذهب بنا نستعي ! قال : إن عندى لفضلا من ماء أكتفي به يومي هذا إلى غد ، قالت : لكنيّ والله ما عندي ماء ، فأخذت قُلَّتَهَا ، ثم انطلقت وحدها ، حتى دخلت المغارة ، فتجد عندها جبرئيل ، قد مشَّله الله لها بشرا سويًّا : فقال لها: يا مريم ، إن الله قد بعثني إليَّك الأهب لك غلاماً زكيا ، قالت : ﴿ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴾ (٢)، وهي تحسبه رجلاً من بني آدم فقال : إنما أنا رسول ُ ربَّك ، قالت : ﴿ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ ۖ يَمْسَنَّى بَشَرْ وَلَمَ أَكُ لَهِيًّا \* قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنْ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ﴾ (٣)، أى أن الله قد قضى أن ذلك كائن . فلما قال ذلك استسلمت لقضاء الله، فنفخ في جيبها، ثم انصرف عنها ، وملأت قلَّتها .

قال : فحدثني محمد بن سهل بن عسكرالبخاري ، قال حدثنا إسماعيل ابن عبد الكريم، قال : حدثني عبد الصمد بن معقل ، ابن أخى وهب ،

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٧ .

<sup>(</sup>۲) سورة مريم ۱۸.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم ٢٠ ، ٢١ .

قال : سمعت وهباً قال : لما أرسل الله عزَّ وبجل َّ جبرثيل إلى مريم ، تمثّل لها عرار الله عزَّ وبجل َّ جبرثيل إلى مريم ، تمثّل لها ١٠٥/٧ بشرا سويتًا . فقالت : ﴿ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقَيّاً ﴾ ، من نفخ في جيب درعها حتى وصلت النفخة إلى الرَّحيم ، واستملت على عيسى .

قال: وكان معها ذو قرابة لها يقال له يوسف النجَّار، وكانا منطلقيَّـن إلى المسجد الذي عند جبل صهيون ؛ وكان ذلك المسجد يومئذ من أعظم مساجدهم ، وكانت مريم ويوسف يخدمان في ذلك المسجد في ذلك الزمان ، وكان لحدمته فضل عظيم ، فرغبا في ذلك ، فكانا يـلــِيــان معالحته بأنفسهما وتجميرَه وكناسته وطهوره ، وكلّ عمل يعمل فيه ، فكان لا يُعلم من أهل زمامهما أحد" أشد اجتهادا وعبادة منهما، وكان أول من أنكر حمَّل مريم صاحبتُها يوسف، فلما رأى الذي بها استعظمه ، وعظم عليه ، وفظع به ، ولم يدر على ماذا يضع ١١ أمرها! فإذا أراد يوسف أن يتَّهمها ذكر صلاحَها وبراءتها، وأنها لم تغيب عنه ساعة قط ، وإذا أراد أن يبرِّمُ ارأى الذي ظهر بها . فلما اشتد عليه ذلك كلَّمها، فكان أول كلامه إياها أن قال لها: إنه قد وقع في نفسي من أمرك أمر قد حرّصت على أن أميته ، وأكتمه في نفسي ، فغلبتني ذلك ، فرأيت أن الكلام فيه أشفى لصدرى ، قالت : فقل قولا جميلا ، قال : ما كنت لأقول إلا ذلك ، فحد تيني : هل ينبت زرع بغير بــَذْر ؟ قالت : نعم ، قال : فهل تنبت شجرة من غير غيث يصيبها ؟ قالت : نعم ، قال: فهل يكون ولد من غير ذكر ؟ قالت : نعم ، ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر ، والبذر إنها كان من الزرع الذي أنبته الله من غير بذر! أو لم تعلم أنَّ الله أنبت الشجر من غير غيث، وأنه جعل بتلك القدرة الغيث حياة للشجر بعد ما خلق كلَّ واحد منهما وحده! أو تقول لم يقدر الله على أن ينبت الشجر ، حتى استعان عليه بالماء ، ولولا ذلك لم يقدررْ على إنباته ! قال لها يوسف : لا أقول ذلك ، ولكنيّ أعلم أنّ الله بقدرته على ما يشاء يقول لذلك : كن فيكون . قالت له مريم: أوَ لم تعلم أنَّ الله عزَّ وجلَّ

VY7/1

<sup>(</sup>۱) ت، ن: «بصنع».

خلق آدم وامرأته من غير ذكر ولا أنثى ؟ قال : بلى ، فلما قالت له ذلك وقع فى نفسيه أن الذى بها شيء من الله عز وجل ، وأنه لا يسعه أن يسألها عنه ؛ وذلك لما رأى من كمانها لذلك . ثم تولى يوسف خدمة المسجد ، وكفاها كل عمل كانت تعمل فيه ؛ وذلك لما رأى من رقة (١) جسمها واصفرار لونها ، وكلم وتجهها ، ونتوء بطنها ، وضعف قوتها ، ودأب نظرها ؛ ولم تكن مريم قبل ذلك كذلك ؛ فلما دنا نفاسها أوحى الله إليها أن اخرجى من أرض قومك ؛ فإنهم إن ظفروا بك عير وقد وقتلوا (١) ولدك . فأفضت عند ذلك إلى أختها – وأختها حينئذ حب لى ، وقد به شهرت بيحي – فلما التقيا وجدت أم يحيى ما فى بطنها خر لوجهه ساجداً معرفاً بعيسى ؛ فاحتملها يوسف إلى أرض مصر على حمار له ، ليس بينها حين ركبت الحمار وبين الإكاف (١) بلاد قومها أدرك مريم النفاس، وألح أها إلى آرى حمار – يعنى مزود الحمار – بلاد قومها أدرك مريم النفاس، وألح أها إلى آرى حمار – يعنى مزود الحمار – بلاد قومها أدرك مريم النفاس، وألح أها إلى آرى حمار – يعنى مزود الحمار بلاد قومها أدرك مريم النفاس، وألح أها إلى آرى حمار – يعنى مزود الحمار بلاد قومها أدرك مريم النفاس، وألح أها إلى آرى حمار بعنى مزود الحمار بلاد قومها أدرك مريم النفاس، وألح أها إلى آرى حمار بعنى مزود الحمار بلاد قومها أدرك مريم النفاس، وألح أها إلى آرى حمار بعنى مزود الحمار بلاد قومها أدرك مريم النفاس، وألح أها إلى آرى حمار بعنى مزود الحمار بعدس منها وخدت شدة التجأت إلى النخلة ، فاحتضنتها واحتوشتها الملائكة ، قاموا صفوفاً عد قدن مها(٤).

فلما وضعت وهي محزونة ، قيل لها : ﴿ أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلَّمَ رَبُّكِ تَحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلَّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ إلى ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلَّمَ النَّهَا ، وذلك في الشناء .

فأصبحت الأصنام التي كانت تُعبَد من دون الله حين ولدت بكل أرض مقلوبة منكوسة على رءوسها ، ففزعت الشياطين وراعها ، فلم يدرُوا ما سبب ذلك ، فساروا عند ذلك مسرعين ، حتى جاءوا إبليس ، وهو على عرش له ، في لُنجة خضراء، يتمثل بالعرش يوم كان على الماء ويحتجب ، يتمثل بحجب النور التي من دون الرحمن ، فأتو ، وقد خلا ست ساعات من النهار ، فلما

<sup>(</sup>١) ت : « دقة » . (٢) ن : « وقتلوك و ولدك» .

<sup>(</sup>٣) الإكاف ، ككتاب وغراب : برذعة الحمار .

<sup>( ؛ )</sup> الحبر في التفسير ١٥ : ٩٩ ، ٥٠ ( بولاق ) .

 <sup>(</sup>٥) سورة مريم ٢٤ – ٢٦.

رأى إبليس بجماعتهم ، فزع من ذلك ، ولم يرهم بجميعاً منذ فرقهم قبل تلك الساعة ؛ إنما كان يراهم أشتاتاً ، فسألهم فأخبر وه أنه قد حدث في الأرض حدث أصبحت الأصنام منكوسة على رءوسها ، ولم يكن شيء أعون على هلاك بني آدم منها ؛ كنا ندخل في أجوافها فنكلتمهم ، وندبتر أمرهم فيظنون أنها التي تكلتمهم ، فلما أصابها هذا الحدث صغرها في أعين بني آدم ، وأذلها وأدناها ، ذلك وقد خشينا ألا يعبدوها بعد هذا أبداً . واعلم أنا لم نأتيك حتى أحصينا الأرض ، وقلبنا البحار وكل شيء قوينا عليه ؛ فلم نزدد بما أردنا الاجهلا . قال لهم إبليس : إن هذا لأمر عظيم ، لقد علمت بأني كنتمته ، وكونوا على مكانكم هذا . فطار إبليس عند ذلك ، فلبث عنهم ثلاث ساعات ، فرقه وين نبلك فرقه ولكن الحكان الذي ولد فيه عيسي ؛ فلما رأى الملائكة محد قين بذلك فرقه أن ذلك الحكث فيه عيسي ؛ فلما رأى الملائكة محد قين بذلك المكان ، عليم أن ذلك الحكث فيه ، فأراد إبليس أن يأتيه من نوقه ، فإذا فوقه روس الملائكة ومناكبهم عند السهاء . ثم أراد أن يأتيه من تحت الأرض ؛ فإذا أقدام الملائكة راسية أسفل مما أراد إبليس . ثم أراد أن يدخل من بينهم فنحو و عن ذلك .

ثم رجع إبليس إلى أصحابه فقال لهم : ما جئتكم حتى أحصيت الأرض كلّها مشرقها ومغربها ، وبرّها وبحرها ، والحافقين ، والجوّ الأعلى ؛ وكلّ هذا بلغتُ في ثلاث ساعات ؛ وأخبرهم بمولد المسيح ، وقال لهم : لقد كتيمتُ شأنه ، وما اشتملت قبله رحم أنثى على ولد إلا بعلمى ، ولا وضعتْه قطّ ، إلاّ وأنا حاضرها ؛ وإنى لأرجو أن أضِل به أكثر مما يهتدي به ، وما كان نبى قبله أشد على وعليكم منه .

وخرج فى تلك الليلة قوم يَـوَمُـوْنه من أجل نجم طلع أنكروه، وكان قبل ذلك يتحد ثون أن مطلع ذلك النجم من علامات مولود فى كتاب دانيال . فخرجوا يريدونه ، ومعهم الذهبوال يُر واللبّان ، فروا بملك من ملوك الشأم ، فسألهم : أين يريدون ؟ فأخبروه بذلك ، قال : فما بال الذهب والمر واللبان أهديتموه له من بين الأشياء كلّها ؟ قالوا : تلك أمثاله : لأن الذهب هو سيّد المتاع كلّه، وكذلك هذا النبي هو سيّد أهل زمانه، ولأن المر يتجبر به

VYA/1

V 44/1

الجرح والكسر ، وكذلك هذا النبيّ يشنى به الله كلّ سقيم ومريض ؛ ولأن اللبان ينال دخانه السماء ولا ينالها دخان غيره ، كذلك هذا النبيّ يرفعه الله إلى السماء لا يرفع في زمانه أحد غيره.

فلما قالوا ذلك لذلك الملك حدّث نفسه بقتله، فقال: اذهبوا، فإذا عامتم مكانه فأعلمونى ذلك، فإنى أرغب فى مثل ما رغبتم فيه من أمره. فانطلقوا حتى دفعوا ما كان معهم من تلك الهدية إلى مريم، وأرادوا أن يرجعوا إلى هذا الملك ليعلموه مكان عيسى ، فلقيتهم ملك فقال لهم: لا ترجعوا إليه ، ولا تُعلموه بمكانه ، فإنه إنما أراد بذلك ليقتله؛ فانصرفوا فى طريق آخر ، واحتملته مريم على ذلك الحمار ومعها يوسف، حتى وردا أرض مصر، فهى الربوة التى قال الله: ﴿ وَآوَ يَنَاهُمَا إِلَى رَبُوة إِذَاتِ قَرَارٍ وَمَمِينٍ (١) ﴾ .

فكشت مريم اثنتي عشرة سنة تكتمه من الناس ، لا يطلع عليه أحد ؟ وكانت مريم لا تأمن عليه ولا على معيشته أحداً، كانت تلتقط السنبل من حيث ما سمعت بالحصاد ، والمهد في منكبها والوعاء الذي تجعل فيه السنبل في ٢٣٠/١ منكبها الآخر ، حتى تم لعيسي عليه السلام اثنتا عشرة سنة ؛ فكان أوّل آية رآها الناس منه أن أمّه كانت نازلة في دار د هقان من أهل مصر، فكان ذلك الدهقان قد سرُقت له خزانة ، وكان لا يسكن في داره إلا المساكين ، فلم يتهمهم ، فحزنت مريم لمصيبة ذلك الدهقان ، فلما أن وأي عيسي حُزْن أمّه بمصيبة صاحب ضيافتها ، قال لها : يا أمّه ، أتحبين أن أدلة على ماله ؟ أمّه بمصيبة صاحب ضيافتها ، قال لها : يا أمّه ، أتحبين أن أدلة على ماله ؟ قالت : نعم يا بني " ، قال : قولي له بجمع لي مساكين داره ، فقالت مريم للدهقان ذلك ، فجمع له مساكين داره ، فلما اجتمعوا عمد إلى رجلين منهم : أحدهما أعمى والآخر مُقعد ، فحمل المقعد على عاتق الأعمى ، ثم قال له : فم به ، قال الأعمى ، ثم قال له : فكيف قويت على ذلك البارحة ؟ فلما سمعوه يقول ذلك ، بعثوا الأعمى ، حتى فكيف قويت على ذلك البارحة ؟ فلما سمعوه يقول ذلك ، بعثوا الأعمى ، حتى قام به ، فلما استقل قائمًا حاملاً هموي المقعد إلى كوة الخزانة . قال عيسى : قال عيسى : قال البارحة ، لأنه استعان الأعمى بقوته ، والمقعد بعينيه ، فقال هما المتعل المالك البارحة ، لأنه استعان الأعمى بقوته ، والمقعد بعينيه ، فقال

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنين ٥٠ .

المقعد والأعمى: صدق ، فرد اعلى الدهقان ماله ذلك ، فوضعه الد هقان في خزانته ، وقال : يا مريم خدى نصفه ، قالت : إنى لم أخلق لذلك ، قال الد هقان : فأعطيه ابنك ، قالت : هو أعظم منى شأناً ، ثم لم يلبث الدهقان أن أعرس ابن له فصنع له عيداً فجمع عليه أهل مصر كُلتهم ، فلما انقضى ذلك زاره قوم من أهل الشأم لم يحذر هم الدهقان ، حتى نزلوا به ، وليس عنده يومئذ شراب ، فلما رأى عيسى اهتمامه بذلك دخل بيتاً من بيوت الد هقان ، فيه صفاًن من جرار ، فأمر عيسى يده على أفواهها ، وهو يمشى ، فكلتما أمر يده على جررة امتلأت شراباً ، حتى أتى عيسى على آخرها ، وهو يومئذ ابن اثنتى عشرة سنة ، فلما فعل ذلك عيسى فزع الناس لشأنه وما أعطاه الله من ذلك ؛ فأوحى الله عز وجل إلى أم مريم ، أن اطلعى به إلى الشأم ، ففعلت الذي أمرت به ، فلم تزل بالشأم حتى كان ابن ثلاثين سنة ، فجاءه الوحي على اللذي أمرت به ، فلم تزل بالشأم حتى كان ابن ثلاثين سنة ، فجاءه الوحي على لقيه على العقبة لم يُطيق ثلاث سنين . ثم رفعه الله إليه ، فلما رآه إبليس يوم لقيه على العقبة لم يُطيق منه شيئاً ، فتمثل له بربجل ذى سن وهيئة ، وخرج لقيه على العقبة لم يُطيق منه شيئاً ، فتمثل إبليس ،حتى خالطوا ،جماعة الناس .

\* \*

وزعم وهب أنه ربما اجتمع على عيسى من المرضى فى الجماعة الواحدة خمسون ألفاً ، فمن أطاق منهم أن يبلغه بلغه ، ومن لم يطبق فلك منهم أتاه عيسى عليه السلام يمشى إليه ؛ وإنماكان يبداويهم بالدعاء إلى الله عز وجبل، فجاءه إبليس فى هيئة يبهر الناس حسنها وجمالها ، فلما رآه الناس فرغوا له ، ومالوا نحوه ، فجعل يخبرهم بالأعاجيب ؛ فكان فى قوله : إن شأن هذا الرجل لعبرب ، تكلم فى المهد، وأحيا الموتى ، وأنبأ عن الغيب ، وشيفى المريض ؛ فهذا الله . قال أحد صاحبيه : جهلت أيها الشيخ ، وبئس ما قلت ! لا ينبغى لله أن يتجللي للعباد ، ولا يسكن الأرحام ، ولا تسعه أجواف النساء ؛ ولكنه ابن الله . وقال الثالث : بئس ما قلها ، كلا كما قد أخطأ النساء ؛ ولكنه ابن الله . وقال الثالث : بئس ما قلها ، كلا كما قد أخطأ وجهل ؛ ليس ينبغى لله أن يتخذ ولداً ؛ ولكنه إله معه ؛ ثم غابوا حين فر غوا

(۱) ت: «لعجيب».

من قولهم ، فكان ذلك آخر العهد منهم .

حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثناعمرو بن حماد ، قال : حدّثنا أسباط ، عن السدى في خبر ذكره ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس ــ وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود ــ وعن ناس من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم ، قال : خرجت مريم إلى جانب المحراب لحيض أصابها فاتَّخذتِمن دونهم حجابًا من الجدران ، وهو قوله : ﴿ فَا نُتَبِذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقيًّا \* فَأُتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ﴾ في شرق المحراب ، فلما طَهُرُت إذا هي برجل معها ، وهو قوله : ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ﴾ فهو جبرئيل ﴿ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴾ . فلما رأته فزعت منه وقالت: ﴿ إِنِّي أُعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا \* قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا \* قَالَتْ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَنِّي بَشَرْ ۗ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾ – تقول زانية – ﴿قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَىَّ هَيْنُ وَلِنَجْمَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ﴾ (١). فخرجت، عليها جلبابُها، فأخذ بكمتيها، فنفخ في جيب درعها \_ وكان مشقوقاً من قدُد امها فدخلت ٧٣٣/١ النفخة في صدرها ، فحملت ، فأتتها أختها امرأة زكرياء ليلة ً تزورها ، فلما فتحت لها الباب التزمتُها ، فقالت امرأة زكرياء : يا مريم ُ أشعرت أنى حبلي . قالت مريم : أشعرت أني أيضًا حبلي . قالت امرأة زكرياء: فإني وجدت ما في بطني يسجد لما في بطنك ، فذلك قوله : ﴿ مُصَدِّقًا بَكَلِّمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ . . فولدت امرأة ُ زكرياء يحيى ، ولما بلغ أن تضع مريم ، خرجت ْ إلى جانب المحراب الشرق منه ، فأتت أقصاه : ﴿ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلِّي جَدْعِ النَّخْلَةَ ﴾ يقول : أَلِحَأُهُا الْمُحَاضُ إِلَى جَدْعِ النَّخَلَّةِ، ﴿ قَالَتْ ﴾: وهي تطلق من الحبل استحياء من الناس: ﴿ يَا لَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ﴾.

<sup>(</sup>۱) سورة مريم ۱۹ – ۲۱ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ٣٩.

تقول : نسياً : نُسي ذكرى ، ومنسياً ، تقول : نُسيى أثري ، فلا يرى لى أثر ولا عين . ﴿ فَنَادَاهَا ﴾ ،جبرثيل: ﴿ مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴾ ، والسرى هو النهر . ﴿ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ ﴾ ، وكان جذعًا منها مقطوعًا فهزَّته ، فإذا هو نخلة ، وأجرى لها فى المحراب نهراً فتساقطت النخلة رطبًا جنيًّا ، فقال لها : كُلِّي واشربي وقرَّى عيناً ، ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَكَنْ أَكَلُّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ ، فكانمن صام في ذلك الزمان لم يتكلّم حتى يمسى ، فقيل لها : ٧٣٤/١ لا تزيدي على هذا ، فلما ولدتنه ذهب الشيطان فأخبر بني إسرائيل أنّ مريم قد ولدت ، فأقبلوا يشتدون ، فدعوها ﴿ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْ يَمُ لَقَد جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴾ \_يقول عظيمًا ﴿ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ أَمْرًأَ سَوْء وَكَمَا كَانَتْ أَمُّكِ بَغِيًّا ﴾ ، فما بالك أنت يا أخت هارون! وكانت من بني هارون أخى موسى ؛ وهو كما تقول : يا أخا بني فلان ؛ إنما تَعْنَى قَرَابِتَهُ . فقالت لهم ما أمرها الله، فلما أرادوها بعد ذلك على الكلام، أشارت إليه \_ إلى عيسى \_ فغضبوا وقالوا : لَسُخريتُها بينًا حين تأمرنا أن نكلتم هذا الصبى أشدُّ علينا من زفاها! ﴿ قَالُوا كَيْفَ 'نَكَلُّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴾ فتكلتم عيسى فقال : ﴿ إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتَانِيَ الْكِيَّابَ وَجَمَلَنِي نَبِيًّا \* وَجَمَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ ﴾ (١) فقالت بنو إسرائيل: ماأحبلها أحد غير زكرياء ، هو كان يدخل إليها ، فطلبوه ففرّ منهم فتشبّه له الشيطان في صورة راع ، فقال : يا زكرياء ، قد أدركوك ، فادعُ الله حتى تنفتح لك هذه الشجرة فتدخل فيها ، فدعا الله فانفتحت له الشجرة ، فدخل فيها وبقى من ردائه هـُدَبُ ، فمرت بنو إسرائيل بالشيطان ، فقالوا : يا راعى ، هل رأيت رجلاً من ها هنا قال : نعم سحر هذه الشجرة ،

<sup>(</sup>١) سورة مريم ٢٣ – ٣١.

فانفتحت له ، فدخل فيها ، وهذا هُدب ردائه ، فعمدوا فقطعوا الشجرة ، وهو فيها بالمناشير ، وليس تجد يهوديًا إلا تلك الهدبة في ردائه ؛ فلما ولد عيسى لم يبق في الأرض صنم يعبد من دون الله إلا أصبح ساقطًا لوجهه . ٧٣٥/١

حدثني المثنيّ ، قال : حدثنا إسحاق بن الحجاج ، قال : حدثنا إسماعيل ابن عبد الكريم ، قال: حدثني عبد الصمد بن معقيل ، أنه سمع وهبًا يقول : إن عيسى بن مريم عليه السلام لما أعلمه الله أنه خارج من الدنيا جزع من الموت ، وشكق عليه ، فدعا الحواريين ، فصنع لهم طعاماً ، فقال : احضروني الليلة، فإن لى إليكم حاجة، فلما اجتمعوا إليه من الليل، عشَّاهم وقام يخدمُهم ، فلما فرغوا من الطعامأخذ يغسيل أيديهم ويوضئهم بيده(١)، ويمسحُ أيديهم بثيابه ، فتعاظموا ذلك وتكارهوه ، فقال : ألامن رد على شيئًا الليلة مما أصنع فليس منتى ولا أنا منه! فأقرّوه حتى إذا فرغ من ذلك قال: أمّا ما صنعت بكم الليلة مما خدمتكم على الطعام، وغسلت أيديكم بيدى، فليكن لكم بى أسوة ؛ فإنكم تروْن أنى خيركم ، ولا يتعظم بعضكم على بعض ، وليبذُلُ الله بعضكم نفسته لبعض ؛ كما بذلت نفسى اكم . وأما حاجتى التي أستعينكم عليها ، فتدعون الله لي ، وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلِّي ، فلمنا نصبوا أنفسهم للدعاء، وأرادوا أن يجتهدوا، أخذهم النوم؛ حتى لم يستطيعوا دعاء ، فجعل يُوقظهم ، ويقول : سبحان الله ! ما تصبرون لى ليلة واحدة تعينوني فيها! قالوا: والله ما ندري ما لنا! لقد كنا نسمر فنكثر السَّمر، وما نطيق الليلة سَـمـَرا ، وما نريد دعاءً إلا حيل َ بيننا وبينه ! فقال: يُـذُ هـَب بالراعي وتتفرق الغنم . وجعل يأتى بكلام نحو هذا ، ينعمَى به نفسه ، ثم قال : ٧٣٦/١ الحقُّ ليكفرن بي أحدكم ، قبل أن يصيحَ الديكِ ثلاث مرات ؛ وليبيعنني أحدكم بدراهم يسيرة ، وليأكلن تمنى . فخرجوا فتفرُّقوا ؛ وكانت اليهود تطلبه ، فأخذوا شمعون، أحد الحواريين، فقالوا: هذا من أصحابه، فجحد وقال: ما أنا بصاحبه ، فتركوه ، ثم أخذه آخر فجحد كذلك ، ثم سمع صوت ديك ،

<sup>(</sup>۱) ت ، ح : «ويوصيهم» .

فلكتى ، فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود ، فقال : ما تجعلون لى إن دلته كم على المسيح ؟ فجعلوا له ثلاثين درهما، فأخذها ودلهم عليه وكان شبّه عليهم قبل ذلك فأخذوه ، فاستوثقوا منه ، وربطوه بالحبل ، فجعلوا يقودونه ، ويقولون : أنت كنت تحيى الموتى ، وتنتهر الشيطان ، وتبرئ المجنون ، فلا تفتح نفسك من هذا الحبل ! ويبصقون عليه ، ويلقون عليه الشوك ، وصلبوا أفلا تفتح نفسك من هذا الحبل! ويبصقون عليه ، فرفعه الله إليه ، وصلبوا ماشبّه لهم ، فكث سبعاً . ثم إن أمه والمرأة – التى كان عيسى يداويها فأبرأها الله من الحنون – جاءتا تبكيان عند المصلوب ، فجاءهما عيسى عليه السلام، فقال : على من تبكيان ؟ فقالتا : عليك ، فقال : إنى قد رفعي الله فقال : على مكن تبكيان ؟ فقالتا : عليك ، فقال : إنى قد رفعي الله يلقون إلى مكان كذا وكذا ، فلقوه إلى ذلك المكان أحد عشر ، وفقد الذى كان باعه ، ودل عليه اليهود ، فسأل عنه أصحابه ، فقالوا : إنه ندم على من ببعهم يقال له يحيى ، فقال : لو تاب تاب الله عليه ! ثم سألم عن غلام منكم يحد ث بلغة قوم (١) فلينذرهم وليد عهم ، فانطلقوا فإنه سيصبح كل إنسان منكم يحد ث بلغة قوم (١) فلينذرهم وليد عهم .

VTV/1

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عمن لا يتهم ، عن و هنب بن مريم ثلاث ساعات من النهار ، حتى رفعه الله إليه .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق : والنصارى يزعمون أنه توفّاه الله سبع ساعات من النهار ؛ ثم أحياه الله ، فقال له : اهبط ، فأنزل على مريم المجدلانية في جبلها ، فإنه لم يبك عليك أحد بكاءها ، ولم يحزن عليك أحد حزبها ؛ ثم لتجمع (٢) لك الحواريين ، فبنُشّهم في الأرض دُعاة الى الله ، فإنك لم تكن فعلت ذلك . فأهبطه الله عليها ، فاشتعل الجبل حين

<sup>(</sup>۱) ح: «قوبه».

<sup>(</sup> ٢ ) ن : « ثم ليجتمع لك الحواريون » .

هبط نوراً ، فجمعت له الحواريين ، فبشهم وأمرهم ، أن يبلغوا الناس عنه ما أمره الله به ، ثم رفعه الله إليه ، فكساه الريش ، وألبسه النور ، وقطع عنه لذة المطعم والمشرب ، فطار في الملائكة وهو معهم حول العرش ، فكان إنسيًا مَلكيا سمائيًا أرضيًا ، وتفرق الحواريون حيث أمرهم ؛ فتلك الليلة التي أهبيط فيها الليلة التي تدخن فيها النصاري .

وكان ممن وجه من الحواريين والأتباع الذين كانوا في الأرض بعدهم، فطرس الحواري ومعه بولس وكان من الأتباع ، ولم يكن من الحواريين الى رومية ، ٧٣٨/١ ومية وأندراييس ومثى (١) إلى الأرض التي يأكل أهلها الناس وهي فيما نرى للأساود وتوماس إلى أرض بابل من أرض المشرق ، وفيلبس إلى القيروان وقر طاجنه ؛ وهي إفريقية ، ويتُحنس إلى دفسوس (٢) ؛ قرية الفتية أصحاب الكهف ، ويعقوبس إلى أوريت اليم ، وهي إيليا بيت المقدس ، وابن تلما إلى العرابية ، وهي أرض الحجاز ، وسيمن إلى أرض البربر دون أفريقية ، ويهوذا العرابية ، وهي أرض الحجاز ، وسيمن إلى أرض البربر دون أفريقية ، ويهوذا حين أحدث ما أحدث .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن عمر ابن عبد الله بن عروة بن الزبير ، عن ابن سلم الأنصاري ، ثم الزَّرَق ، قال : كان على امرأة مناً نند ر " ؛ لتظهرن على رأس الجماء – جبل بالعقيق من ناحية المدينة – قال : فظهرت معها ، حتى إذا استوينا على رأس الجبل ، إذا قبر عظيم ، عليه حجران عظيمان ؛ حجر عند رأسه ، وحجر عند رجليه ؛ فيهما كتاب بالمسنك ، لا أدرى ما هو ! فاحتملت الحجرين معى ؛ حتى إذا كنت ببعض الجبل منهبطاً ثقلًا على " ، فألقيت أحد هما وهبطت إذا

<sup>(</sup>۱) ت: «وهتی»، ن: «ومشی».

<sup>(</sup>٢) كذا في ط ؛ وفي ياقوت : «أفسوس ، بضم الهمزة وسكون الفاء والسينان مهملتان والواو ساكنة : بلد بثغور طرسوس ؛ يقال إنه بلد أصحاب الكهف » .

<sup>(7)</sup> ت: «أرميقس»، ن: «أربويس».

٧٣٩/١ بالآخر ، فعرضتُه على أهل السريانية : هل يعرفون كتابَه (١) ؟ فلم يعرفوه ، وعرضتُه على مَن ْ يكتب بالزّبور من أهل اليمن ، ومن يكتب بالمسنَّد فلم يعرفوه . قال : فلما لم أجد أحداً ممَّن يعرفه ألقيتُه تحت تابوت لنا ، فمكث سنين ، ثم دخل علينا ناس من أهل ماه من الفرس يبتغون(٢) الخـّرز ، فقلت لهم : هل لكم من كتاب ؟ فقالوا : نعم ، فأخرجتُ إليهم الحجرَ ، فإذا هم يقرءونه ، فإذا هو (٣) بكتابهم : هذا قبر رسول الله عيسي بن مريم عليه السلام إلى أهل هذه البلاد ؛ فإذا هم كانوا أهلها في ذلك الزمان، مات عندهم فدفنوه على رأس الجبل.

حدَّثنا ابن حميد ، قال: حدثنا سلَّمة ، عن ابن إسحاق ، قال : ثم عدواً على بقية الحواريِّين يشمَّسونهم ويعذبونهم ، وطافوا بهم ، فسمع بذلك ملك الروم – وكانوا تحت يديه ، وكان صاحبَ وثن – فقيل له : إن رجلا كان في هؤلاء الناس الذين تحت يديك من بني إسرائيل عدوا عليه فقتلوه ، وكان يخبرهم أنه رسول الله ، قد أراهم العجائب ، وأحيا لهم الموتى ، وأبرأ لهم الأسقام ، وحَلَق لهم من الطين كهيئة الطير ، ونفخ فيه فكان طائراً(٤) بإذن الله ، وأخبرهم بالغيوب . قال : ويُحكم ! فما منعكم أنتذكروا هذا ليمن أمره وأمرهم! فوالله لو علمت ما خلّيتُ بينهم وبينه . ثم بعث إلى الحواريين ، فانتزعهم من أيديهم ، وسألهم عن دين عيسى وأمرِّه ، فأخبروه خبره ، فتابعهم على دينهم ، واستنزل سرجس (٥) فغيتبه، وأخذ خشبته التي صليب عليها، فأكرمها وصانها لما مستَّها منه ، وعدا على بني إسرائيل ، فقتل منهم قتلي كثيرة ؛ فمن هنالك كان أصل النصرانية في الروم .

VE+/1

وذكر بعض أهل الأخبار أن مولد عيسى عليه السلام كان لمضيّ اثنتين وأربعين سنة من مُلْنُك أغوسطوس، وأن أغوسطوس عاش بعد ذلك بقيّة ملكه،

<sup>(</sup>۱) ن: « کتابته ». ( ٢ ) ت : « يبيعون » .

<sup>(</sup>٣) ح: ««فيه». ( ٤ ) ح : «طيرا » .

<sup>(</sup> ه ) ح : « سرحين » .

وكان جميع ملكه ستا وخمسين سنة ــ قال بعضهم : وأياما .

قال : ووثبت اليهود بالمسيح، والرياسة ببيت المقدس فى ذلك الوقت لقيصر، والمليك على بيت المقدس من قيبل قيصر هيردوس الكبير الذي دخلت عليه رُسُل ملك فارس الذين وجمَّههم الملك إلى المسيح، فصار إلى هيردوس غاطا، وأخبروه أن ملكِ فارس بعث بهم ليقرّبوا إلى المسيح ألطافًا معهم من ذهب ، ومرّ ولبان، وأنهم نظروا إلى نجمه قد طلع ، فعرفوا ذلك بالحساب ، وقرّبوا الألطاف إليه ببيت لحم من فلسطين . فلما عرف هيردوس خبرَهم كاد المسيح ، فطابه ليقتله ، فأمر الله الملك أن يقول ليوسف الذي كان مع مريم في الكنيسة ما أراد هيردوس من قتله، وأمره أن يهرب بالغلام وأمّه إلى مصر، فلما مات هيردوس قال الملك ليوسف وهو بمصر : إن هيردوس قد مات ، وملك مكانه أركلاوس ابنه ، وذهب منن كان يطلب نفسْ الغلام ، فانصرف به إلى ناصرة من فلسطين ليتم قول شعيا النبي : من مصر دعوتُك. ومات أركلاوس، وملك مكانه هيردوس الصغير ، الذي صُلب شبه المسيح في ولايته ، وكانت الرياسة في ذلك الوقت لملوك اليونانية والروم ، وكان هيردوس وولده من قبِلَهم ؛ إلاَّ أنهم كانوا يلقّبون باسم الملك، وكان الملوك الكباريلقّبون بقيصر ، وكَان ملك ٧٤١/١ بيت المقدس في وقت الصلب لهيردوس الصغير من قبل طيباريوس بن أغوسطوس دون القضاء ، وكان القضاء لرجل روى يقال له: فيلاطوس من قبل قيصر، وكانت رياسة الحالوت ليونن بن بهبوثن .

> قال : وذكروا أن الذي شُبُّه بعيسي وصُلِّب مكانه رجل إسرائيلي ، يقال له : أيشوع بن فنديرا . وكان ملك طيباريوس ثلاثا وعشرين سنة وأياما منها إلى وقت ارتفاع المسيح ثماني عشرة سنة وأيام ؛ ومنها بعد ذلك خمس سنين .

## ذكر من ملك من الروم أرض الشام بعد رفع المسيح عليه السلام

إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قول النصاري

قال أبو جعفر : زعموا أن مُلُــُاك الشام من فلسطين وغيرها صار بعد طيباريوس إلى جايوس بن طيباريوس ، وأن ملكه كان أربع سنين .

ثم ملك بعده ابن له آخر ، يقال له : قلوديوس أربع عشرة سنة .

شمملك بعده نيرون، الذي قتل فطرس وبولس، وصلبه منكسا، أربع عشرة سنة .

ثم ملك بعده بوطلايوس ، أربعة أشهر .

ثم ملك بعده أسفسيانوس أبو ططوس الذى وجهه إلى بيت المقدس عشر سنين . ولمضى ثلاث سنين من ملكه وتمام أربعين سنة من وقت رفع عيسى عليه السلام وَجه أسفسيانوس ابنه ططوس إلى بيت المقدس، حتى هدتمه وقتل من بنى إسرائيل غضبًا للمسيح

V 2 Y / \

ثم ملك بعده ططوس بن أسفسيانوس، سنتين .

ثم من بعده دو مطيانوس، ست عشرة سنة .

ثم من بعده نارواس(١)، ست سنين .

ثم من بعده طرايانوس (٢)، تسع عشرة سنة .

ثم من بعده هدريانوس، إحدى وعشرين سنة .

ثم ملك من بعده ططورس (٣) بن بطيانوس؛ اثنتين وعشرين سنة .

تْم من بعده مرقوس وأولاده، تسع عشرة سنة .

ثم من بعده قوذوموس<sup>(٤)</sup>، ثلاث عشرة سنة .

<sup>(</sup>١) ت : « باذاوس » ، س : « ثادواس » . (٢) ن : « طرطانوس » .

```
ثم من بعد ه فرطناجوس، ستة أشهر .
                                  ثُم من بعده سبر وس<sup>(۱)</sup> · أربع عشرة سنة .
                                     ثم من بعده أنطنياوس (٢) ، سبع سنين .
                                           ثم بعده مرقيانوس ، ستّ سنين .
                                         ثُم بعده أنطنيانوس، أربع سنين .
                                       ثم الحسندروس ، ثلاث عشرة سنة .
                                          ثم غسميانوس (٣) ، ثلاث سنين .
                                             ثم جوردیانوس ، ست سنین .
                                            ثم بعده فليفوس ، سبع سنين .
V27/1
                                               ثم داقیوس ، ست سنین .
                                                 ئم قالوس ، ست سنين .
                        ثم بعده والرييانوس وقاليونس (٤) ، خمس عشرة سنة .
                                                      ثم قلوديوس ، سنة .
                                       ثم من بعده قريطاليوس ، شهرين .
                                             ثِم أورليانوس ، خمس سنين .
                                               ثم طيقطوس ، ستة أشهر .
                                     ثم فولوريوس ، خمسة وعشرين يوماً .
                                                 ثم فرابوس ، ست سنين .
                                               ثم قوروس وابناه، سنتين .
                                            ثم دو قلطیانوس ، ست سنین .
                                            ثم محسميانوس ، عشرين سنة .
                                             ثم قسطنطينوس ، ثلاثين سنة .
                                              ثم قسطنطين ، ثلاثين سنة .
                                                ثم قسطنطين عشرين سنة .
```

<sup>(</sup>١) ت : «شيروس» ، ن : «سريوس» . (٢) ت ، ن : «أنطيناوس» .

<sup>( &</sup>quot; ) - : « عسمانوش <math> " ) س : « عسانوس <math> " ) ن : « عسمانوس <math> " )

<sup>(</sup> ع ) ت : « فاليوس » .

V & & / 1

ثم اليانوس المنافق ، سنتين . نم يويانوس ، سنة 🤇 ئم والمطيانوس وغرطيانوس ، عشر سنين . ئم خرطانوس ووالنطيانوس الصغير ، سنة . ثم تياداسيس الأكبر ، سبع عشرة سنة . لم أرقديوس وأنوريوس ، عشرين سنة . . ثم تياداسيس الأصغر ووالنطيانوس ست عشرة سنة . ئم مرقیانوس ، سبع سنین .

ثم لاون ، ست عشرة سنة .

ئم زانون ، ثمانی عشرة سنة . ثم أنسطاس، سبعا وعشرين سنة .

ئم يوسطنيانوس، سبع سنين .

ثم يوسطنيانوس الشيخ ، عشرين سنة .

تم يوسطينس (١) اثنيي عشرة سنة .

تم طیباریوس، ست سنین .

تُم و يقيس وتاذاسيس ابنه ، عشرين سنة .

ثم فوقا الذي قُـتل ، سبع سنين وستة أشهر .

مُم هيرَقُلُ الذي كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثين سنة . فن لدن عُمر بيت المقدس بعد تخريبه (٢) بختنصر الى الهجرة على قولم ــ ألف سنة ونيف، ومن مُلك الإسكندر إليها تسعماثةسنة ونيَّف وعشرون سنة، من ذلك من وقت ظهوره إلى مولد عيسى ثلثماثة سنة وثلاث سنين . ومن مولده إلى ارتفاعه اثنتان وثلاثون سنة، ومن وقت ارتفاعه إلى الهجرة خمسهائة وخمس وثمانون سنة وأشهر .

وزعم بعض أصحاب الأخبار أن قتل بني إسرائيل يحيي بن زكرياء كان في عهد أردشير بن بابك لثَّانيَ سنين خلتْ من ملكه ، وأنَّ بختنصَّر إنما صار إلى الشأم لقتال اليهود من قبِلَ سابور الجنود ابن أردشير بن بابك

<sup>(</sup>۱) ت ، ح ، ن : « بوسطسین » ، س : « بوسطیس » .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : «بعد أن أخربه بختنصر » .

## نزول قبائل العرب الحيرة والأنبار أيام ملوك الطوائف

وكان من الأحداث أيام ملوك الطوائف إلى قيام أردشير بن بابك بالمائك عمد - فيما ذكر هشام بن محمد - دنو من دنا من قبائل العرب من ريف العراق ونزول من ونل منهم الحيرة والأنبار وما حوالى ذلك .

فحد تتعن هشام بن محمد، قال: لما مات بختنصر انضم الذين كان ١٠٥١٠ أسكنتهم الحيرة من العرب حين أمر بقتالهم إلى أهل الأنبار وبقيى الحير خرابا ، فغبر وا بذلك زماناً طويلا ، لا تطلع عليهم طالعة من بلاد العرب ، ولا يقد م عليهم قادم ، وبالأنبار أهلها ومن انضم إليهم من أهل الحيرة من قبائل العرب من بنى إسماعيل وبنى معد بن عدنان ؛ فلما كثر أولاد معد ابن عدنان ومن كان معهم من قبائل العرب ، وملثوا بلادهم من تهامة وما يليهم ، فرقتهم حروب وقعت بينهم ، وأحداث حدثت فيهم ، فخرجوا يطلبون المتسع فرقتهم من بلاد اليمن ومشارف الشأم ، وأقبلت منهم قبائل حى نزلوا البحرين ، وبها جماعة من الأزد كانوا نزلوها فى دهر عمران بن عمرو ، من بقايا بنى عامر ، وهو ماء الساء بن حارثة (٢) ، وهو الغيط ريف بن ثعلبة بن امرىء القيس بن مازن بن الأزد (٣) .

وكان الذين أقبلوا من تبهامة من العرب مالك وعمرو ابنا فهم بن تيم الله ابن أسد بن وبَرة بن تغليب بنحُلُوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ، ومالك بن زهير بن عمرو بن فهمبن تيم الله بن أسد بن وبَرة ، في جماعة من

<sup>(</sup>١) ح ، وابن الأثير : «وبقيت الحيرة»... (٢) ت «حارية».

<sup>(</sup>٣) فى معجم البلدان ٣: ٢٧٨: « ومازن هو جماع غسان ، وغسان ماء شرب منه بنومازن فسمواغسان ، ولم تشرب منه خزاعه ولا أسلم ولا بارق ولا أزدعمان ؛ فلا يقال لواحد من هذه القبائل غسان ، و إن كان من أولاد مازن » .

قومهم ، والحيثقار (١) بن الحيق (٢) بن عنصير بن قنص بن معد بن عدنان ، في قَنَص كلّها . ولحق بهم غطفان بن عمر و بن الطّمَثان بن عود مناة بن يَقَدُ مُ ابن أفضَى بن دُعمي بن إياد بن نزار بن معد بن عدنان ، وزُهر (٣) بن الحارث بن الحارث بن الشلل (٤) بن زهر بن إياد وصبح ، بن صبيح (٥) بن الحارث بن أفضى بن دُعمي بن إياد .

Y£7/1

فاجتمع بالبحرين جماعة من قبائل العرب، فتحالفوا على التَّنُوخ \_ وهو المقام \_ وتعاقدوا على التوازر والتناصر ، فصاروا يداً على الناس ، وضمّهم المقام \_ وكانوا بذلك الاسم ، كأنهم مُمارة من العمائر .

قال : وتنتخ عليهم بطون من نُمارة بن لحم . قال : ودعا مالك بن زهير جَدَ يمنة الأبرش بن مالك بن فهم بن غانم بن دوْس الأزدى إلى التُنوخ معه، وزوَّجه أخته لميس ابنة زهير ، فتنخ جَدَ يمة بن مالك وجماعة ممن كان بها من قومهم من الأزد، فصار مالك وعمرو ابنا فهم والأزد حُلَفاء دون سائر تَنوُخ ، وكلمة تَنوُخ كلّها واحدة .

184/1

وكان اجتماع من اجتمع من قبائل العرب بالبحرين وتحالفهم وتعاقدهم أزمان ملك الطوائف الذين ملكهم الإسكندر ، وفرق البلدان بينهم عند قتله دارا بن دارا ملك فارس على ملوك الطوائف ، وقهرهم ودان له الناس ، وضبط له الملك .

قال: وإنما سُمَّوا ملوك الطوائف ؛ لأن ّكل َّ ملك منهم كان ملكه قايلا من الأرض ، إنما هي قصور وأبيات ، وحولها خندق وعدوَّه قريب منه ، له من الأرض مثل ذلك ونحوه ، يُغيِر أحدُهما على صاحبه ثم يرجع كالخطفة .

قال : فتطلُّعتْ أَنفس مَن كان بالبحرين من العرب إلى ريف العراق ،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ١ : ١٩٦ ومعجم البلدان: « الحيقاد »،وابن خلدون ٢ : ٤ : « الحفتار » .

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان : «الحيوة » .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : « زهير » .

<sup>( ؛ )</sup> ح : « السلل » وفي ابن خلدون : « اليل » .

<sup>(</sup> ه ) في ط من غير نقط ؛ وما أثبته عن ابن خلدون .

وطمعوا في غلبة الأعاجم على ما يلي بلاد العرب منه أو مشاركتهم فيه ، واهتبلوا ما وقع بين ملوك الطوائف من الاختلاف ، فأجمع رؤساؤهم بالمسير (١) إلى العراق، ووطِّن جماعة ممن كان معهم على ذلك ؛ فكان أول مُـنَ ْ طلع منهم الحيقار بن الحيق في جماعة قومه وأخلاط من الناس ، فوجدوا الأرمانيين \_ وهم الذين بأرض بابل وما يليها إلى ناحية الموصل \_ يقاتلون الأردوانيين ، وهم ملوك الطوائف ؛ وهم فيما بين نيفتر(٢) \_ وهي قرية من سواد العراق إلى الأبلة وأطراف البادية \_ فلم تكدين هم، فدفعوهم عن بلادهم .

قال : وكان يقال لعاد إرم ، فلما هلكت قيل لثمود إرم ، ثم سمّوا VEA/1 الأرمانية في وهم بقايا إرم ، وهم نَبَط السواد . ويقال لدمشق : إرم .

قال : فارتفعوا عن سواد العراق وصاروا أشلاء بعد ُ في عرب الأنبار وعرب الحيرة ، فهم أشلاء قَـنَـص بن معد" ، وإليهم ينسب عمرو بن عدَّى بن نصر ابن ربيعة بن عمر و بن الحارث بن سعود بن مِالك بن عَـمَم بن نُـمارة بن لخم.

وهذا قول مضر (٣) وحمَّاد الرواية ؛ وهو باطل ، ولم يأت في قَـنَـص ابن معد " شيء أثبتُ من قولُ حُبير بن مُطْعيم: إن النعمان كان من ولده .

قال : وإنما سمّيت الأنبار أنبار لأنها كانت تكون فيها أنابير الطعام ، وكانت تسمَّى الأهراء(٤) ، لأن كسرى يرزق أصحابه رزقهم منها .

قال : ثم طلع مالك وعمرو ، ابنا فَهُم بن تيم الله ، ومالك بن زهير بن فَهُمْ بن تيم الله، وغَطَفَان بن عمرو بن الطَّمَثَان، وزهر بن الحارث وصُبح ابن صُبيح؛ فيمن تَنَخ عليهم من عشائرهم وحلفائهم على الأنبار، على ملك الأرْمانيين ، فطلع نُمارة بن قيس بن نُمارة ، والنجدة ــ وهم قبيلة من العماليق يدعون إلى كندة ــ وملكان بن كندة ، ومالك وعمرو ابنا فيَهم ومين حالفهم، وتَمَنَّخ معهم على نيفتر على ملك الأردوانيِّين ، فأنزلهم الحيرَ الذي كان بناه

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ١: ١٩٦: «على المسير».

<sup>(</sup> ٢ ) كذا ضبطها ياقوت : ﴿ بكسر أوله وتشديد ثانيه وراء » .

<sup>(</sup> ٣ ) ابن خلدون : « عند نسابة مضر » .

<sup>(</sup> ٤ ) قال ياقوت : « فلم دخلتها العرب عربتها فقالت الأنبار » .

٧٤٩/ بختنصر لتجار العرب الذين وُجدوا(١) بحضرته حين أمر بغزو العرب فى بلادهم ، وإدخال الجيوش عليهم ، فلم تزل طالعة الأنبار وطالعة نفسر على ذلك ، لا يدينون للأعاجم ، ولا تدين لهم الأعاجم ؛ حتى قدمها تبع — وهو أسعد أبو كرب بن ملكيكرب في جيوشه ، فخلف بها من لم تكن به قوة من الناس ، ومن لم يتقنو على المضى معه ، ولا الرجوع إلى بلاده ، وانضمتوا إلى هذا الحير ، واختلطوا بهم ؛ وفي ذلك يقول كعب بن جعيل بن عبرو بن غنم بن قمير بن تعلية بن عوف بن مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل :

وَغَزَا تُبَّعُ فِي حِمْيَرَ حَتَّى نَزَلَ ٱلْحِيرَةَ مِنْ أَهْلِ عَدَنْ

وخرج تبتّع سائراً ثم رجع إليهم، وأقاموا فأقرّهم على حالهم ، وانصرف راجعاً إلى اليمن، وفيهم من كلّ القبائل من بني ليحيان؛ وهم بقايا جُرْهم ؛ وفيهم جُنعني ، وطيء ، وكلب ، وتميم ؛ وليسوا إلا بالحيرة \_ يعني بقايا جرهم . قال ابن الكلبي : لحيان بقايا جُرْهم .

ونزل كثير من تنفُوخ الأنبار والحيرة وما بين الحيرة إلى طف الفرات وغربية، إلى ناحية الأنبار وما والاها في المظال والأخبية ، لا يسكنون بيوت المدر ، ولا يجامعون أهلها فيها ، واتصلت جماعتهم فيما بين الأنبار والحيرة ، وكانوا يسمون عرب الضاحية ؛ فكان أول من ملك منهم في زمان ملوك الطوائف مالك بن فهم ، وكان منزله ممالا) يلى الأنبار . ثم مات مالك ، فملك من بعده أخوه عمرو بن فهم ، فملك من بعده جمديمة الأبرش بن مالك بن فهم ، فملك من بعده جمديمة الأبرش بن مالك بن فهم ، فملك من بعده جمديمة

قال ابن الكلبي : كوس بن عُد ثان بن عبد الله بن نصر بن زَه ران ابن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد بن

<sup>(</sup>۱) كذا فى ح ، وفى ط : « وجد »

<sup>(</sup>٢) ت ، ح: «فيما».

<sup>(</sup>٣) في ط «غانم » ، والصواب ما أثبته من جمهرة الأنساب ٣٥٨ .

\* \* \*

قال ابن الكلبي : ويقال إن جلديمة الأبرش من العاربة الأولى ، من بي وَبَار بن أميم بن لوذ بن سام بن نوح . قال : وكان جلديمة من أفضل ملوك العرب رأيا ، وأبعدهم منعاراً ، وأشد هم نكاية ، وأظهرهم حزماً ، وأوّل من استجمع له الملك بأرض العراق ؛ وضم إليه العرب ، وغزا بالجيوش ، وكان به بررض ، فكنت العرب عنه ، وهابت العرب أن تسمية به وتنسبه إليه إعظاماً له ، فقيل : جلديمة الوضاح ، وجلديمة الأبرش ؛ وكانت منازله فيما بين الحيرة والأنبار وبقة وهيت وناحيتها ، وعين التمر ، وأطراف البر إلى الغوير (١) والقطه عنها وجلية وما والاها ، وتنجش إليه الأموال ، وتنفيد الغوير (١) والقطامة وخليسا في منازلم من جو وما حولم ؛ وكانت طسم وجديس يتكلمون بالعربية ، فأصاب حسان بن تبع أسعد أبي كرب ، قله أغار على طسم وجديس باليمامة ، فانكفأ جذيمة راجعاً بمن معه ، وتأتى ٧٥١/١ خيول تُبعً على سرية لحذيمة فاجتاحتها ، وبلغ جذيمة خبر هم ، فقال جذيمة (٢) :

رُبَّمَا أَوْفَيْتُ فِي عَلَمَ تَرْفَعَنْ بُرْدِي شَمَالاتُ (٢) فِي فَن بُرْدِي شَمَالاتُ (٢) فِي فَن فُتُو أَنَا كَالِئُهُمْ فِي بلايا غَزْوة باتوا (٤) مُمَّ أَبْنَا غَانمِي نَعَم وَأَنَاسُ بَعْدَنَا مَاتُوا نَحْنُ كُنَّا فِي مَمَرَّهُمُ إِذْ مَمَرَّ الْقَوْمِ خَوَّاتُ لَيْتَ شِعْرِي مَا أَمَاتَهُمُ نَعْنُ أَدْلَجَنَا وَهُمْ بَاتوا (٥) ليْتَ شِعْرِي مَا أَمَاتَهُمُ نَعْنُ أَدْلَجَنَا وَهُمْ بَاتوا (٥)

<sup>(</sup>١) ط: « الغمير » وانظر معجم البلدان .

<sup>(</sup> ٢ ) وردت أبيات من هذه القصيدة فى سيبويه ٢ : ١٥٤ ، وابن سلام ٣٣ ، ٣٣، والأغانى ١٤ ، ٧٧ ، والمؤتلف للآمدى ٣٤ . والخزانة ٤ : ٥٦٧ ؛ مع اختلاف فى الرواية .

 <sup>(</sup>٣) أوفيت : أشرفت ، والعلم : المرتفع من الأرض ، والشالات : جمع الشال ؛ من الرياح والنون في « يرفعن » ، تأكيد الفعل ضرورة .

<sup>(</sup> ٤ ) فتو : جمع فتى ، وكالئهم : حافظهم . ﴿ وَ ﴾ الإدلاج : سير الليل كله .

VOY/1

فَسَتَبْكِيني الْبَنْيَاتِي

وَلَنَا كَانُوا وَنَحْنُ إِذَا قَالَ مِنَّا قَائِلٌ صَاتوا وَلَنَا ٱلْبِيدُ ٱلْبِمَادُ ٱلَّتِي أَهْلُهَا السُّودَانُ أَشْتَاتُ ثَبَةُ الْأُخْيَارِ شَاهِدَةٌ ذَا كُمُ قَوْمِي وأَهلاّ تِي (١) قَدْ شَرِبْتُ الْخَمْرَ وَسُطَهُمُ لَاعِماً فِي غَيْرٍ أَصْوَاتِ فَعَلَى مَا كَانَ مِنْ كَرَمٍ أَنَا رَبُّ النَّاسِ كُلِّهِمُ غَيْرً رَبِّي الْكَافِتِ الْفَاتِ

يعنى بالكافت الذي يكفت أرواحهم ، والفات الذي يفيتُهم (٢) أنفسهم ؟ يعني الله عز " وجل" .

قال ابن الكلبي : ثلاثة أبيات منها حق ، والبقية باطل .

قال : وفي مغازيه وغاراته على الأمم الحالية من العاربة الأولى يقول الشاعر في الحاهلية:

أَضْحَى جَذِيمَةُ فِي يَبْرِينَ مَنزِلِهِ قَدْ حَازَ مَاجَمَعَتْ فِيدَهْرِهَا عَادُ

فكان جَلَيْمة قد تنبَّأ وتكهنَّن، واتخذ صنمين ؛ يقال لهما : الضيزنان \_ قال : ومكان الضيزنين بالحيرة معروف ـ وكان يستسقى بهما ويستنصر بهما على العدو"، وكانت إياد بعين أباغ، وأباغ رجل من العماليق، نزل بتلك العين ، فكان يغازيهم ؛ فذُّ كرر لجذيمة غلام من لخم في أخواله من إياد يقال له عدى بن نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سعود بن مالك بن عمم بن نُمارة بن لحم ، له جمال وظرف ، فغزاهم جذيمة ، فبعث إياد قومًا فسقوا سك نة الصنميس الحمر ، وسرقوا الصنميس ، فأصبحا في إياد ، فبعث إلى جَلَيْمَة: إنَّ صنمينُكُ أصبحا فينا، زهداً فيك ورغبة فينا ؛ فإن أوثقت لنا ألاً تغز وَنا رددناهما إليك .

قال : وعدى بن نصر تدفعونه إلى . فدفعوه إليه مع الصنمين ، فانصرف

<sup>( 1 )</sup> ط : « ثبوة α . وفي البيت وما بعدد إقواء ، وانظر حواشي ط .

<sup>(</sup>٢) ط: «يفتهم».

عنهم ، وضم عدياً إلى نفسه ، وولا ه شرابه ، فأبصرته رقاش ابنة مالك ، أخت جد يمة ، فعشقت وراسلته ، وقالت : يا عدى ، اخطبي إلى الملك ، فإن الله حسباً وموضعاً ، فقال : لا أجترئ على كلامه في ذلك ، ولا أطمع أن يزوج تنيك ، قالت : إذا جلس على شرابه ، وحضر و ندماؤه ، فاسقيه صر فا ، واسق القوم مزاجاً ، فإذا أخذت الحمرة فيه ، فاخطبي إليه ، فإنه لن يرد ك ، ولن يمتنع منك ؛ فإذا زوجك فأشهيد القوم ؛ ففعل الفتي ما أمر ته به ، فلما أخذت الحمرة مأخذ ها خطبها إليه ، فأملكه إياها ، فانصرف ٧٠٣/١ إليها ، فأعرس بها من ليلته ، وأصبح مضرجاً بالخلوق ، فقال له جذيمة وأنكر ما رأى به : ما هذه الآثار يا عدى ؟ قال : آثار العرس ، قال زوج تنيها الملك ، فضرب جدّ يمة بيده على جبهته ، وأكب على الأرض ندامة زوج خدى على وجهه هارباً ، فلم يُر له أثر ، ولم يُسْمع له وتله قال : هذكر ، وأرسل إليها جذيمة ، فقال :

حَدِّثینی وأَنْتِ لَا تَكْذَبِینِی أَبِحُرِ زَنَیْتِ أَمْ بِهَجِین! أَمْ بِهَجِین! أَمْ بِهَبْدُ فَأَنْتِ أَهْلَ لِدُونِ فَأَنْتِ أَهْلَ لِدُونِ فَأَنْتِ أَهْلَ لِدُونِ فَأَنْتِ أَهْلَ لِدُونِ فَقَالَت : لا بل أنت زوجتنی امرأ عربیا ، معروقاً حسیباً ، ولم تستأمیر نی فی نفسی ، ولم أكن مالكة لأمری ؛ فكف عنها ، وعرف عذرها .

ورجع عدى بن نصر إلى إياد ، فكان فيهم ، فخرج ذات يوم مع فتية متصيدين ، فرمى به فتي منهم من له بنيما بين جبلين ، فتنكس فمات ، واشتملت رقاش على حبل (١) ، فولدت (٢) غلاماً ، فسمته عمراً ورشحته (١) ، خولدت (٢) غلاماً ، فسمته عمراً ورشحته (١) ، حتى إذا ترعرع عطرته وألبسته وحلته ، وأزارته خاله جله يمة ، فلما رآه أعجب به ، وألقيت عليه منه مقة ومحبة ، فكان يختلف مع ولده ، ويكون معهم . فخرج جديمة متبدياً بأهله وولده في سنة خصبة مكلئة ، فضر بت له أبنية في روضة ذات زهرة وغدر (١) ، وخرج ولده وعمر و معهم يجتنون الكمائة ،

<sup>(</sup>١) ح : « حمل » . (٢) كذا في ابن الأثير ، وفي ط : « نتلد » .

<sup>(</sup>٣) رشحته ، ئى ربته . (١) غار : جمع غادير .

٧٥٤/١ فكانوا إذا أصابوا كمأة جيَّدة أكلوها ، وإذا أصابها عمرو خبأها في حُبُجُنْزَته(١) فانصرفوا إلى جذيمة يتعادون ، وعمرويقول :

هٰذَا جَنَاىَ وَخِيَارُهُ فِيهِ إِذْ كُلُّ جَانٍ يَدُهُ إِلَى فِيهِ

فضمة إليه جلّا يمة والتزمه ، وسر " بقوله وفعله ، وأمر فجعل له حلى من فضة وطوق ، فكان أول عربي ألبس طوقًا ، فكان يسمى عمراً ذا الطوق ، فبينا هو على أحسن حاله ، إذ استطارته الجن " فاستهوته ، فضرب له جلّا يمة في البلدان والآفاق زماناً لا يقدر عليه . قال : وأقبل رجلان أخوان من بلله ين برجسر يقال لهما : مالك وعقيل ، ابنا فارج بن مالك بن كعب بن القين بن جسر ابن شيع الله بن أسد بن و برة بن تغليب بن حلوان بن عران بن الحاف بن قضاعة من الشام يريدان جلّاية، قد أهديا له طرّ فا ومتاعاً ، فلما كانا ببعض الطريق نزلا منزلا " ، ومعهما قينة لهما يقال لها : أم "عمرو ، فقد مت إليهما طعاماً ، فبينا هما يأكلان إذ أقبل فتى عربان شاحب ، قد تلبيّد شعره ، وطالت أظفاره ، وساءت حاله ، فجاء حتى جلس حبّ و (") منهما ، فد " يده وطالت أظفاره ، وساءت حاله ، فجاء حتى جلس حبّ و (") منهما ، فد " يده إليها ، فقالت : يريد الطعام ، فناولته القينة كراعا(") ، فأكلها ثم مد " يده إليها ، فقالت : «تعطي العبد كراعا فيطمع في الذراع » ، فذهبت مثلا ، ثم ناولت الرجلين من شراب كان معها ، وأوكت وقيها (ه) ، فقال عرو بن عدى :

٧٠٠/١ صَدَدْتِ الْكَأْسَ عَنَّا أُمَّ عَرْو وكَانَ الْكَأْسُ بَعْرَ اهَا الْيَمِينَا (٥)
وَمَا شَرُّ الشَّلِاتَة أُمَّ عَمْرُو بِصَاحِبِكِ الذي لا تَصْحَبِينَا (٢) !
فقال مالك وعقيل : من أنت يا فتى ؟ فقال : إن تنكر آنى أو تنكرا
نسبى ، فإنى أنا عمرو بن عدى، ابن تنوخية ، اللخمى، وغداً ما تريانى فى نمارة
غير معصى » .

<sup>(</sup>١) الحجزة : معقد الإزار ، وفي ت : « حجرته » . (٢) الحجرة : الناحية .

<sup>(</sup>٣) الكراع : مستدق الساق من البقر الغم .

<sup>( ؛ )</sup> الزق : السقاء ، وأوكى الزق : ربطه وشد عليه .

<sup>(</sup> ه ) البيتان ينسبان إلى عمرو بن كلثوم ؛ وهما فى معلقته ص ٢١١ – بشرحالتبريزى .

<sup>(</sup>٢) في المعلقات: « لا تصبحينا ».

فنهضا إليه فضمًاه وغسلا رأسه، وقلها أظفاره ، وأخذا من شعره وألبساه مما كان معهما من الثياب وقالا : ما كنا لنُّهدى لِحذيمة هدّية أنفس عنده ، ولا أحبّ إليه من ابن أخته ، قد ردّ ه الله عليه بنا . فخرَجا به ، حتى دفعا إلى باب حَــَذ يمة بالحيرة ، فبشَّراه ، فسرَّ بذلك سروراً شديداً ؛ وأنكره لحال (١) ما كان فيه، فقالا : أبيت اللعن ! إنَّ من كان في مثل حاله يتغيُّر . فأرسل به إلى أمَّه ، فكث عندها أياماً ثم أعادته إليه، فقال : لقد رأيتُه يوم ذهب وعليه طُوق ، فما ذهب عن عيني ولا قلبي إلى الساعة ، فأعادوا عليه الطوُّق ، فلما نظر إليه قال: « شبِّ عمرو عن الطَّـوْق »، فأرسلها مثلا ، وقال لمالك وعقيل : حُكْمتكما ، قالا : حُكْمنا منادمتك ما بقينا وبقيت ! فهما نكَ مانا جَدَد يمة اللذان ضُربا مثلاً في أشعار العرب ، وفي ذلك يقول ٧٠٦/١ أبو خبراش الهذلي":

لَعَمْرُكَ مَا مَلَّتْ كَبِيشَةُ طَلْعَتى وَإِنَّ ثُواَلِي عِنْدَهَا لَقَلِيلُ (٢)

أَلَمْ تَعْلَمِي أَنْ قَدْ تَفَرَّقَ قَبْلَنَا لَدِيما صَفَاء مَالِكٌ وَعَقِيلُ

وقال مُتمتّم بن نويْرة :

وَكُنَّا كَنَدْمَانِي جَذِيَّةَ حِقْبَةً مِنَالدَّهَرِ حَتَّى قِيلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا (٦) فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا لِطُولِ أَجْتِماعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَمَا

وكان ملك العرب بأرض الجزيرة ومشارف بلاد الشام عمرو بن ظرب ابن حسَّان بن أذينة بن السَّمينُدَع بن هوبر العملتيُّ ـ ويقال العمليقيّ، من

<sup>(</sup>١) ن: « محال » .

<sup>(</sup>٢) ديوان الهذليين ٢ : ١١٦ . والثواء : المقام ، و بعد البيت الأول وقبل الثانى : تَقُولُ أَرَاهُ بَعْدَ عُرْوَةَ لَاهِياً وَذَلكَ رُزْهِ أَوْ عِلْمُتِ جَلِيلُ وَلَا تَحْسَبِي أَنِّي تِناسِيتُ عَهْدَهُ وَلَكُنَّ صَبْرِي يَا أَمِيمَ جَمَيلُ (٣) من قصيدة مفضلية ص ٢٦٧ .

عاملة العماليق ، فجمع جَذيمة جموعًا من العرب ، فسار إليه يريد غَزاته ، وأقبل عمرو بن ظرب بجموعه من الشام، فالتقوا، فاقتتلوا قتالاشديداً ، فقرته عمرو بن ظرب ، وانفضّت جموعه، وانصرف جَذيمة بمن معه سالمين غانمين ، فقال فى ذلك الأعور بن عمرو بن هناءة بن مالك بن فهم الأزدى:

٧٠٧/١ كَأَنَّ عَمْرَو بْنَ ثَرْبِي لَمْ يَعِشْ مَلِكًا وَلَمْ تَكُنْ حَوْلَهُ الرَّايَاتُ تَخْتَفَقُ (١) لاَقَى حَذِيمَةَ فِي حَأْوَاءَ مُشْعِلَةٍ فِيهَا حَرَاشِفُ بِالنِّيرَانِ تَرْ تَشْقَ (٢)

فملكت من بعد عمرو ابنته الزّباء واسمها نائلة ، وقال فى ذلك القعقاع بن الدرماء الكلمي :

أَ تَعْرِفُ مَنْزِلًا بَيْنَ الْمُنَقَّى وَ بَيْنَ كَجَرٌّ نَاثِلَةَ الْقَدِيمِ

وكانجنود الزّباء بقايامن العماليق والعاربة الأولى، وتزيد وسليح ابي حداً وابن عمران بن الحاف بن قضاعة، ومن كان معهم من قبائل قضاعة، وكانت للزّباء أخت يقال لها زبيبة ، فبنت لها قصراً حصيناً على شاطئ الفرات الغربي ، وكانت تسَشتُو عند أختها ، وتربع ببطن النجار ، وتصير إلى تدمر . فلما أن استجمع لها أمرها ، واستحكم لها مد كها ، أجمعت لغزو جد يمة الأبرش تطلب بثأر أبيها ، فقالت لها أختها زبيبة – وكانت ذات رأى ودهاء وإرثب : يا زباء ؛ إنك إن غزوت جد يمة فإنما هويوم له ما بعده ؛ إن ظفرت أصبت بأرك ، وإن قد شمن أن غزوت جد يمة فإنما هويوم له ما بعده ؛ إن ظفرت أصبت بأرك ، وإن قد شمن ذوب على من تكون الدائرة ! فقالت لها الزّباء : قد ولا تدرين لمن تكون العاقبة ، وعلى من تكون الدائرة ! فقالت لها الزّباء : قد أد يت النصيحة ، وأحسنت الروية ، وإن الرأى ما رأيت ، والقول ما قلت . فانصرفت عمّا كانت أجمعت عليه من غزو جد يمة ، ورفضت ذلك ، وأتت فانصرفت عمّا كانت أجمعت عليه من غزو جد يمة ، ورفضت ذلك ، وأتت

(١) البيتان في شرح المقامات للشريشي ٢: ٥

V0X/1

<sup>(</sup>٢) الجأواء : الكتيبة . والحرشف : الرجالة ؛ شبهوا بجماعة الجراد .

<sup>(</sup>٢) ح: "تقال ".

أمرها من وجوه الحَتْل (١) والحَدْع والمكر. فكتبت إلى جلَدِيمة تدعوه إلى نفسها وملكها ، وأن يصل بلاده ببلادها . وكان فيما كتبت به : أنها لم تجد مللك النساء إلا إلى قبيح في السماع ، وضعف في السلطان ، وقلة ضبط المملكة ، وإنها لم تجد للكها موضعاً ، ولا لنفسها كفْتًا غيرك، فأقبِل إلى ، فاجمع ملكي إلى ملكك، وصل بلادك، وتقلد أمرى مع أمرك .

فلما انتهى كتابُ الزّباء إلى جَذيمة ، وقدم عليه رسكُها استخفّه ما دعته إليه ، ورغب فيما أطمعته فيه، وجمع إليه أهل الحجى والنهى ، من ثقات أصحابه، وهو بالبَقّة من شاطئ الفرات، فعرض عليهم ما دعته إليه الزّباء، وعرضته عليه ، واستشارهم فى أمره ، فأجمع رأيهُم على أن يسير إليها ، ويستوليى على ملكها . وكان فيهم رجل يقال له قصير بن سعد بن عمر (٢) بن جذيمة بن قيس بن ربى (٣) بن منارة بن لخم . وكان سعد تزوّج أمّة لجذيمة ، فولدت له قصيراً ، وكان أريبًا حازمًا ، أثيراً عند جذيمة ، ناصحاً ، فخالفهم ١٩٥٧ فيما أشاروا به عليه ، وقال : «رأى فاتر، وغدر حاضر» ، فذهبت مثلا . فراد وه الكلام ونازعوه الرأى ، فقال : «إنى لأرى أمراً ليس بالحسا ولا الزكا» (١) ، فذهبت مثلا . وقال للكلام وقال أيها ، فإن كانت صادقة فلتقبل إليك ، وإلا لم مثلا . وقال بلذ يمة : اكتب إليها ، فإن كانت صادقة فلتقبل إليك ، وإلا لم مثلا . وقال بعليه قصير، فقال قصير :

إِنِّي أَمْرُو ۚ لَا يُمِيلُ الْعَجْزُ تَرُوبِيتِي إِذَا أَتَتْ دُونَ شَيْء مِرَّةُ الْوَذَمِ

فقال جذيمة: لا ولكنك امر ؤ رأيك في الكين لا في الضّح، فذهبت مثلا . فدعا جـَذيمة ابن َ أخته عمرو بنعديّ فاستشاره ، فشجّعه على المسير ،

<sup>(</sup>۱) ح: «الحيل».

<sup>(</sup> ٢ ) في الأغاني وابن خلدون والشريشي : «عمرو» .

<sup>(</sup>٣) كذا في س وفي ابن خلدون : « إربي » .

<sup>( ؛ )</sup> من قول العرب للزوج زكا وللفرد خسا ؛ ومنه : «ما أدرى كم حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخسا أم زكا » . وانظر اللسان – خسا .

وقال: إن (١) نُمارة قومى مع الزباء، ولو قدروا لصاروا معك، فأطاعه وعصى قصيراً، فقال قصير: «لا يطاع لقصير أمر »، وفي ذلك يقول نهشل بن حرّى ابن ضَمَرة بن جابر التميمي :

وَمَوْ لَى عَصَانِي وَاسْتَبَدَّ بِرِأْ بِهِ كَمَالُمْ يُطَعْ بِالْبَقَّتَيْنِ قَصِيرُ (٢) فَلَمَّا رأى ما غِب أَمْرِي وَأَمْرِهِ وَوَلَّتْ بِأَعْجَازِ الْأَمُورِ صُدُورُ (٣) تَمَى تَنْيِشًا أَنْ يَكُونَ أَطَاعَنِي وَقَدْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْأَمُورِ أَمُورُ أَمُورُ تَمَى تَنْيِشًا أَنْ يَكُونَ أَطَاعَنِي وَقَدْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْأَمُورِ أَمُورُ

وقالت العرب: «ببقة أبرم الأمر» ، فذهبت مثلا ، واستخلف بجذيمة عمرو بن عدى على مملكه وسلطانه ، وجعل عمرو بن عبد الجن الجرمى معه على خيوله ، وسار في وجوه أصحابه ، فأخذ على الفرات من الجانب الغربتى . فلما نزل الفرضة دعا قصيراً ، فقال : ما الرأى ؟ قال : «ببقة تركت الرأى» ، فلما نزل الفرضة دعا قصيراً ، فقال : ما الرأى ؟ قال : «ببقة تركت الرأى» ، فذهبت مثلا ، واستقبلته رسر الرابياء بالهدايا والألطاف ، فقال : يا قصير ، كيف ترى ؟ قال : «خطر يسير في خطرب كبير »(١) ، فذهبت مثلا ، وستدقاك الحيول ؛ فإن سارت أمامك فإن المرأة صادقة ؛ وإن أخذت جنبيمك وأحاطت بك من خكفك ؛ فإن القوم غادرون ، فاركب العصا بجنبيمك وأحاطت بك من خكفك ؛ فإن القوم غادرون ، فاركب العصا وكانت فرسماً لجذيمة لا تجارى في فإني راكبها ومسايرك عليها . فلقيت الحيول والكتائب ، فحالت بينه وبين العصا ، فركبها قصير ، ونظر إليه جديمة مولياً على متشنها ، فقال : «ويل امه حرزماً على ظهر العصا ! »، فذهبت مثلا ، فقال : يا ضل ما تجرى به العصا ! وجرت به إلى غروب الشمس ثمن فقت ، وقد قطعت أرضاً بعيدة ، فبني عليها برجاً يقال له برج العصا . وقالت العرب : «خير ما جاءت به العصا» ، مثل تضربه .

وسار جَـَذ يمة ، وقد أحاطت به الحيول ، حتى دخل على الزبـّاء ، فلما

<sup>(</sup>١) ح : « إنما » ، وكذا فى ابن الأثير .

<sup>(</sup> ٢ ) الأبيات في اللسان ٨ : ٢٤١ ، وياقوت ٢ : ٣٥٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) فى ط : « فلمَا تبين » ، وأثبت ما فى ياقوت واللسان .

<sup>(</sup>٤) في مجمع الأمثال ن ١ : ٣٣٣ : «خطب يسير » .

رأته تكشَّفت فإذا هي مضفورة الإسب(١)، فقالت: يا جذيمة « أدأب عروس ترى ! » (٢) ، فذهبت مثلاً ، فقال : بلغ المدَّى ، وجفَّ النَّرى ، وأمرَ غَدُّ رأرى ، فقالت : « أما وإلهي ما بنا من عدم مَوَاس ، ولا قلَّة أواس ؛ ولكنه شيمة ما أناس»(٣) . فذهبت مثلا ، وقالت : إنى أنبئت أن دماء الملوك شفاء من الكلب ، ثم أجلسته على نطع ، وأمرت بلطست من ذهب ، فأعد ته له وسقته من الحمر حتى أخذت مأخذ ها منه، وأمرت براهشكيه فقطعا، وقد مت ٧٦١/١ إليه الطَّسْت ، وقد قيل لها : إن قَطَرَ من دمه شيءٌ في غير الطَّسْت طُلُب بدِمه ــ وكانت الملوك لا تُقتَل بضرب الأعناق إلا في قتال ، تكرِمة للمُلك ــ فلما ضعفت يداه سقطتا ، فقطر من دمه في غير الطست ، فقالت : لاتضيّعوا دم الملك ، فقال جذيمة : « دعوا دما ضيتعه أهله » ، فذهبت مثلا ، فهلك جَـَّذَ بِمَةُ وَاسْتَبَقَتُ ( ٤ ) الزباء دمه ، فجعلته في بـرس <sup>( ٥ )</sup> قطن في رَبَّعة لها ، وخرج قَـصير من الحيّ الذي هلكت العصا بين أظهرهم ؛ حتى قدم على عمرو ابن عدى وهو بالحيرة ، فقال له قصير: أداثر "أم ثائر" (١) ، قال: لا ، بل ثائر "سائر" ، فذهبت مثلا ، ووافق قصير الناس وقد اختلفوا ، فصارت طائفة منهم مع عمرو بن عبد الحنّ الحريّ ، وجماعة منهم مع عمرو بن عدى ؟ فاختلف بينهما قصير حتى اصطلحا ؛ وانقاد عمرو بن عبد الجن ٌ لغُمرو بن عدى ، ومال إليه الناس ، فقال عمرو بن عدى في ذلك :

<sup>(1)</sup> T , m : «  $|V_{mT}|$  »  $|V_{mT}|$  . «  $|V_{mT}|$  » و $|V_{mT}|$  .

<sup>(</sup>٢) كذا في الطبرى وابن الأثير وتجارب الأمم ٩ ، وفي المغتالين من الأشراف ١١٤ : « أذات عروس » ، وفي المسعودي ٢ : ٩٤ : «أي متاع عروس» ؛ و بعدها في الأغاني ١٤ : ٧٤ :

<sup>«</sup> بل أرى متاع أمة لكعاء غير ذات خفر » .

<sup>(</sup>٣) في الأغاني : «شيمة من أذاس » .

<sup>(</sup>٤) كذا في ح ، وفي ط : « واستشفت » ، وفي المسعودي : « استصفت » .

<sup>(</sup> ه ) كذا في ط ، وفي المسعودي : « وجعلته في برنية » .

<sup>(</sup> ٢ ) في الميداني : « أثاثر أنت » .

دَعَوْتُ ابْنَ عَبْدِ الْحِنِّ لِلسِّلْمِ بَعْدَ مَا تَتَابَعَ فِي غَرْبِ السَّفَاهِ وَكُلْسَمَا (١) وَلَيْمَا الهُ عَوْتُ الْمِنَ عَنْ صَدِّنَا بِاغْتِرَامِهِ مَرَيْتُ هَوَاهُ مَرْيَ آم رَوَائِمَا

فقال عمرو بن عبد الجن مجيبًا له :

أَمَا وَدِمَاء مَا ثُورَات تَخَالُهَا عَلَى تُقَلَّةِ العُزَّى أَوِ النَّسْرِ عَنْدَمَا مَا وَمَا قَدَّسَ الرُّهُ هَبَانُ فَى كُلِّ هَيْكُلِّ أَبِيلَ الْأَبِيلِينَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَا

— قال : هكذا وجد الشعر ليس بتام ؟ وكان ينبغى أن يكون البيت الثالث: « لقد كان كذا وكذا » —

- فقال قصير لعمرو بنعدى : تهيأ واستعد ، ولا تُطل تم خالك . قال : وكيف لى بها وهى أمنع من عُقاب الجو ؟ فذهبت مثلا ، وكانت الزّباء سألت كاهنة لها عن أمرها وملكها ، فقالت : أرى هلاكك بسبب غلام مهين ؛ غير أمين ، وهو عمرو بن عدى ، ولن تموتى بيده ، ولكن حقك بيدك ، ومن قبله مايكون ذلك . فحذ رت عمراً ، وات خذت نفقاً من متجلسها الذى كانت تجلس فيه إلى حصن لها داخل مدينتها ، وقالت : إن فتجأنى أمر دخلت النفق إلى حصنى . ودعت رجلا منصوراً أجود أهل بلادها تصويراً ، وأحسنهم عملا لذلك ، فجهزته وأحسنت إليه ، وقالت له : سرحتى تقدم وأحسنهم عملا لذلك ، فجهزته وأحسنت إليه ، وقالت له : سرحتى تقدم ما عندك من العلم بالصور . والثقافة له ؛ ثم أثبت عمرو بن عدى معرفة ، ما عندك من العلم بالصور . والثقافة له ؛ ثم أثبت عمرو بن عدى معرفة ، وصوره جالساً وقائماً ، وراكباً ومتفضلاً ، ومتسلحا بهيئته ولبسته وثيابه ولونه ؛ فإذا أحكمت ذلك ، فأقبل إلى .

٧٦٣/١ فانطلق المصوِّر حتى قدم على عمرو ، وصنع الذي أمرته به الزّباء ، وبلغ ما أوصته به ، ثم رجع إليها بعلم ما وجهّهته له من الصُّور على ما وصفت له ، وأرادت أن تعرف عمرو بن عدى، فلا تراه على حال إلا عرفته وحدّ رته ،

<sup>(</sup>١) التتابع : الإسراع في الشر، وللجاجة، وفي ح : « تتابع » . وكلم : ذهب في سرعة .

وعلمت علمه . فقال قصير لعمر و بن عدى : اجله ع أننى واضرب ظهرى ، ودعشى وإياها . فقال عمر و : ما أنا بفاعل وما أنت لذلك بمستحق منى ! فقال قصير : « خَل عنى إذاً وخلاك ذم " » ، فذهبت مثلا .

قال ابن الكلبي : كان أبو الزبّاء اتّىخذ النفق لها ولأختها، وكان الحصن لأختها في داخل مدينتها ، قال : فقال له عمرو ، فأنت أبصر ، فجدع قصير أنفه ، وأثر بظهره ، فقالت العرب : « لمكر ما جدع أنفه قصير » ، وفي ذلك يقول المتلمس :

وَمِنْ حَذَرِ الْأُوْتَارِ مَا حَزَّ أَنْفَهُ ۚ قَصِيرٌ وَخَاضَ المَوْتَ بِالسَّيْفِ بَيْهُسُ (١)

ويروى : « ورام الموت » . وقال عدىّ بن زيد :

كَقَصِيرِ إِذْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَ أَنْ جَ دَّعَ أَشْرَافَهُ لِشُكْرٍ قَصِيرُ

فلما أن جدع قصير أنفه وأثر تلك الآثار بظهره ، خرج كأنه هارب ،
وأظهر أن عمرًا فعل به ذلك ، وأنه يزعم أنه متكر بخاله جذيمة ، وغره من
الزباء ، فسار قصير حتى قدم على الزباء ، فقيل لها : إن قصيراً بالباب ، ١١٤/١
فأمرت به فأدخيل عليها ، فإذا أنفُه قد جُدع ، وظهره قد ضرب ، فقالت :
ما الذي أرى بك يا قصير ؟ فقال : زعم عمرو بن عدى أنمى غررت خاله ،
وزيمنت له السير إليك ، وغششته ومالأتك عليه ؛ ففعل بى ما تريس ! فأقبلت وأليك ، وعرفت أنى لا أكون مع أحد هو أثقل عليه منك . فألطفته وأكرمته ،
وأصابت عنده بعض ما أرادت من الحزم والرأى والتجربة والمعرفة بأمور الملوك ؛

<sup>(</sup>١) من أبيات في الحاسة ٢ : ٦٥٨ - بشرح المرزوقي . وبيهس: رجل من نزارة كان يحمق ؛ فقتل له سبعة إخوة، فجعل يلبس القميص مكان السراويل ، والسراويل مكان القميص ، فإذا سئل عن ذلك قال :

البس لكلِّ عِيشَةٍ لَبُوسَها إمّا نعيمَهَا وإمَّا بُوسَهَا فتوسَهَا وامَّا بُوسَهَا فتوصل بما صوره من حاله عند الناس إلى أن طلب بدماء إخوته .

فلماً عرفت أنها قد استرسلت إليه ، ووثقت به ، قال لها : إن لي بالعراق أموالاً كثيرة ، وبها طرائف وثياب وعطر ؛ فابعثيني إلى العراق لأحمل مالي وأحمل إليك من بُرُوزها وطرائف ثيابها، وصنوف ما يكون بها من الأمتعة والطِّيب والتجارات ، فتصيبين في ذلك أرباحًا عظامًا ، وبعض ما لا غني بالملوك عنه ؛ فإنه لا طرائف كطرائف العراق! فلم يزل يزيّن ما ذلك حتى سرّحته ، ودفعت معه عيراً ، فقالت : انطلق إلى العراق ، فبعبها ما جهزناك به ، وابتع ، لنا من طرائف ما يكون بها من الثياب وغيرها . فسار قصير بما دفعت إليه حتى قدم العراق ؛ وأتى الحيرة متنكِّراً ، فدخل على عمرو بن عدى ، فأخبره بالخبر ، وقال : جهـ زني بالبز والطُّر ف (٢) والأمتعة ؛ لعلَّ الله يمكن من الزباء فتصيب (١) ثأرك ، تقتل عد وك . فأعطاه حاجته ، وجه زه بصنوف الثياب وغيرِها ، فرجع بذلك كله إلى الزبيَّاء ؛ فعرضه عليها ، فأعجبها ما رأت ، وسرَّها ما أتاها به ، وازدادت به ثقة ، وإليه طمأنينة ؛ ثم جهـّزته بعد ذلك ٧٦٠/١ بأكثر مما جهـ زته في المرة الأولى ، فسار حتى قدم العراق ، ولتي عمرو بن عدى ، وحمل من عنده ما ظن أنه موافق للزباء ؛ ولم يترك جَهُداً ، ولم يدع طُرُفةً ولا متاعًا قدرعليه إلا حَمله إليها . ثم عاد الثالثة إلى العراق فأخبر عمرًا الحبر ، وقال : اجمع لى ثقات أصحابك وجندك ، وهيتًى لهم الغرائر والمسوح ... قال ابن الكلي : وقصير أول من عمل الغرائر - واحمدُل كلَّ رجلين على بعير في غرارتين ، واجعل معقد رءوس الغرائر من باطنها ، فإذا دخلوا مدينة الزّباء أقمتك على باب نفقها ، وخرجت الرجال من الغرائر ، فصاحوا بأهل المدينة (٣) فمن قاتلهم قتلوه ، وإن أقبلت الزباء تريد النفق جَلَّالْتُهَا بالسيف .

ففعل عمرو بن عدى ، وحمل الرجال في الغرائر على ما وصف له قصير ، ثم وجَّه الإبل إلى الزبَّاء عليها الرجال وأسلحتُهم، فلما كانوا قريباً من مدينتها ، تقد م قصير إليها ، فبشِّرها وأعلمها كثرة ما حمل إليها من الثياب والطرائف ، وسألها أن تخرج فتنظر إلى قطرات تلك الإبل ، وما عليها من الأحمال ؛ فإني

<sup>(</sup>۲) ح: « والطرائف ». (۱) ح : «فتدرك».

<sup>(</sup>٣) ح: «يا أهل المدينة».

جئت بما صاء وصمت فذهبت مثلا . وقال ابن الكلبى : وكان قصير يكمن النهار (١) ويسير الليل وهو أوّل من كمن النهار وسار الليل . فخرجت الزباء فأبصرت الإبل تكاد قوائمها تسوخ فى الأرض من ثقل أحمالها، فقالت :

مَا لِلْجَمَالِ مَشْيُهَا وَثَيدًا! أَجَنْدَلًا يَحْمِلْنَ أَمْ حَدِيدًا! ٧٦٦/١ أَمْ صَرَفَاناً بَارِ داً شَدِيدًا!

فدخلت الإبل المدينة ، حتى كان آخرها بعيراً مرّ على بواب المدينة وهو نَبَطَى بيده منخسة ، فنخس بها الغرائر التى تليه ، فتصيب خاصرة الرجل الذى فيها ، فضرط . فقال البواب بالنبطية « بشتابسقا » (٢) يعنى بقوله : « بشتابسقا » : فى الجوالق شرّ وأرعب (٣) قلبنا ؛ فذهبت مثلاً ، فلما توسطت الإبل المدينة أنيخت ، ودل قصير عمرا على باب النفق قبل ذلك ، وأراه إياه ، وخرجت الرجال من الغرائر ، وصاحوا : بأهل المدينة ! ووضعوا فيهم السلاح ، وقام عمرو بن عدى على باب النفق ، وأقبلت الزباء مولية مبادرة تريد النفق لتدخله ، وأبصرت عمرا قائمناً ، فعرفته بالصورة التي كان صورها لها المصور فصت خاتمها ، وكان فيها سمّ – وقالت : « بيدى لابيدك ياعمرو » ، فذهبت فصنّ خاتمها ، وكان فيها سمّ – وقالت : « بيدى لابيدك ياعمرو » ، فذهبت مثلا ، وتلقناها عرو بن عدى ، فجلنها بالسيف فقتلها ، وأصاب ما أصاب من أهل المدينة ، وانكفأ راجعاً إلى العراق ، فقال عدى بن زيد فى أمر جذيمة وقصير والزبناء وقتل عمرو بن عدى إياها قصيدته :

أَبُدِّكَ الْمَنَازِلُ أَمْ عُفِينًا تَقَادَمَ عَهْدُهَا أَمْ قَدْ بَلينَا

إلى آخرها .

وقال المخبَّل، وهو ربيعة بن عوف السعديُّ :

يَا غَمْرُ وَ إِنِّى قَدْ هَوِيتُ جِمَاعَكُمْ ۚ وَلِكُلِّ مَنْ يَهُوْى الْجِمَاعَ فِرَاقُ

<sup>(</sup>۱) ح : «بالنهار».

<sup>(</sup>۲) ت،ح: «بستا».

<sup>(</sup>٣) ت ، س : «وراعب».

مَنْ لَا يُزَايِلُ بَيْنَهُ الْأُخْلَاقُ َ بَلْ كُمْ رَأَيْتُ الدَّهْرَ زَايَلَ بَيْنَهُ طَابَتْ بِهِ الزَّبَّاءِ وَقَدْ جَمَلَتْ لَهَا دُوراً وَمَشْرَبَةً لَهَا أَنْفَاقُ (١) حَمَلَتُ لَهَا عَرًا وَلَا بِخُشُونَةً مِنْ آلِ دُومَةً رَسْلَةً مِمْنَاقَ حَمَلَتُ تَفَرَّعَهَا وَلَا بِخُشُونَةً مِنْ آلِ دُومَةً رَسْلَةً مِمْنَاقً حَمَّلَتُ مِعْرَاقُ (٢) حَمَّلَتُ مِغْرَاقُ (٢) حَمَّلَتُ مِغْرَاقُ (٢) شِعْبُ الْعَبيطِ فحومة فأفاق وَأَبُو حُذَيْفَةَ يَوْمَ ضَاقَ بِجَمَّهِ ِ وَلَهُ معدُّ وَالْعَبَادُ وَطَيِّنْ وَمِنَ الْجُنُودِ كَتَائِبْ وَرِفَاقُ يَهِبُ النَّجَانِبَ وَالنَّزائِعَ حَوْلَهُ جُرْداً كَأَنَّ مُتُونَهَا الْأَطْلَاقَ (٦) فَأْتَتْ عَلِيهِ سَاعَةٌ مَا إِنْ لَهُ مُمَّا أَفَاءَ وَلَا أَفَادَ عَتَاقُ فَكَأَنَّ ذَٰلِكَ يَوْمَ حُمَّ قَضَاوُهُ ﴿ رَفَدٌ أَمِيكِ إِنَاوُهُ مُهَرَانُ ۗ

وقال بعض شعراء العرب:

نَحْنُ قَتَلْنَا فَقَيْحَلًا وَابن راعن وَنَحْنُ خَتَنَّا نَبْتَ زَبًّا بِمِنْجَلِ (١) فَلَمَّا أَتَهُا الْمِيرُ قَالَتْ أَبَارِدٌ مِنْ النَّمْرِ هٰذَا أَمْ حَديدٍ وَجَنْدَلِ

وقال عبد باجر(°) ـ واسمه بهرا من العرب العاربة؛ وهم عشرة أحياء: عاد ، وتمود ، والعماليق ، وطسم ، وجديس ، وأميم (٦) ، والمود (٧) ، وجرهم ، ويقطن ، والسلف قال: والسلف دخل في حمير ...:

<sup>(</sup>۱) ح: «طلبت».

<sup>(</sup>۲) س : «تقرعها».

<sup>(</sup>٣) النزائع : جمع نزيمة ؛ وهي الناقة تنزع إلى وطنها ، والأطلاق : جمع طلق ، وهو ا خيل ؛ وفى ط : « البرائع » ، وما أثبته من س .

<sup>( ؛ )</sup> ط : «خنينا » ، وما أثبته من ت .

<sup>(</sup>ه) ت: «ناجر».

<sup>(</sup> ٦ ) قال السهيلي : « يقال : بفتح الهمزة وكسر الميم و بضم الهمزة وفتح الميم ؛ وهو أكثر ؛ و و جدت بخط بعض المشاهير : « أميم » بتشديد الميم » .

<sup>(</sup> ٧ ) س : « والنود » .

لا رَكِبَتْ رِجْلُكِ مِنْ بَيْنِ الدُّلِي لَقَدْ رَكِبْتِ مَرْ كَبَا غَيْرَ الْوَطِي لَا رَكِبْتِ مَرْ كَبَا غَيْرَ الْوَطِي عَلَى الدَّلِي عَلَى السَّوِي (١) إِنْ كُنْتِ غَضْبَى فَأَغْضَبِى عَلَى الرَّرِكى عَلَى السَّعِ عَلْمَ وَ بْنَ عَدِى \*

فصار الملك بعد جمّد يمة لابن أخته عمرو بنعدى بن نصر بن ربيعة بن الحارث بن مالك بن عمرو بن تمارة بن لحم، وهو أوّل من اتخذ الحيرة منزلاً من ملوك العرب ، وأول ممّن مجّده أهل الحيرة في كتبهم من ملوك العرب بالعراق ، وإليه ينسبون ؛ وهم ملوك آل نصر ، فلم يزل عمرو بن عدى ملكمًا حتى مات وهو ابن مائة وعشرين سنة ، منفرداً بملكه ، مستبداً بأمره ، يغزو المغازي ويصيب الغنائم، وتفد عليه الوفود دهرة الأطول ؛ لا يدين لملوك الطوائف ٧٦٩/١ بالعراق ، ولا يدينون له ؛ حتى قدم أردشير بن بابك في أهل فارس .

وإنما ذكرنا فى هذا الموضع ما ذكرنا من أمر جدّيمة وابن أخته عمرو بن عدى لما كنا قدمنا من ذكر ملوك اليمن ؛ أنه لم يكن لملكهم نظام ، وأن الرئيس منهم إنما كان ملكاً على مخلافه ومحجره ، لا يجاوز ذلك ؛ فإن نزع منهم نازع ، أو نبغ منهم نابغ (٢) فتجاوز ذلك وإن بعدت مسافة سيره من مخلافه فإنما ذلك منه عن غير ملك له موطد، ولا لآبائه ؛ ولا لأبنائه ، ولكن كالذى يكون من بعض من يشرُد من المتلصصة ، فينُغير على الناحية باستغفاله أهلها ، فإذا قصده الطلب لم يكن له ثبات ؛ فكذلك كان أمر ملوك اليمن ؛ كان الواحد منهم بعد الواحد يخرج عن مخلافه ومحجره أحياناً فيصيب مما يمر به ثم يتشمتر (٣) عند خوف الطلب ، راجعاً إلى موضعه ومخلافه ، من غير أن يدين له أحد من غير أهل مخلافه بالطاعة ، أو يؤد تى إليه خر جاً ؛ حتى كان عمر و

<sup>(</sup>١) ت : » الوطى » .

<sup>(</sup>٢) ح : «تابع».

<sup>(</sup>٣) ح: «يشمر».

ابن عدى ّ الذى ذكرنا أمره، وهو ابن أخت جاد يمة الذى اقتصصنا خبره ، فإنه اتصل له ولعقبه ولأسبابه الملك على ما كان بنواحى العراق وبادية الحجاز من العرب باستعمال ملوك فارس إياهم على ذلك ، واستكفائهم أمر مَن وليهم من العرب ؛ إلى أن قتل أبرويز بن هرمز النعمان بن المنذر ، ونقل ما كانت ملوك فارس يجعلونه إليهم إلى غيرهم ، فذكرنا ما ذكرنا من أمر جاديمة وعمر و ابن عدى من أجل ذلك ؛ إذ كناً نريد أن نسوق تمام التاريخ على مسلك ملوك فارس ، ونستشهد على صحة ما روي من أمرهم بما وجدنا إلى الاستشهاد به فارس ، ونستشهد على صحة ما روي من أمرهم بما وجدنا إلى الاستشهاد به عليها سبيلا ً . وكان أمر أل نصر بن ربيعة ومن كان من ولاة ملوك الفرس وعمالهم على ثغر العرب الذين هم ببادية العراق عند أهل الحيرة متعالما عثيمة وأسفارهم .

وقد حُدَّثت عن هشام بن محمد الكلبيّ أنه قال : إنى كنت أستخرج أخبارَ العرب وأنساب آل نصر بن ربيعة ، ومبالغ أعمار مَن عمل منهم لآل كسرى وتاريخ سنيهم من بـيـَع الحيرة ، وفيها ملكهم وأمورهم كلسّها .

فأما ابن حميد، فإنه حدثنا في أمر ولد نصر بن ربيعة ومصيرهم إلى أرض العراق غير الذى ذكره هشام ؛ والذى حد ثنا به من ذلك عن سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن بعض أهل العلم : أن ربيعة بن نصر اللخمي رأى رؤيا نذكرها بعد وشوق عند ذكر أمر الحبشة ، وغلبتهم على اليمن وتعبير سلطيح وشيق وجوابهما عن رؤياه – ثم ذكر في خبره ذلك أن ربيعة بن نصر لما فرغ من مسألة سطيح وشتى وجوابهما إياه ، وقع في نفسه أن الذى قالا له كائن من أمر الحبشة ؛ فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما يُصلحهم ، وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاذ ، فأسكنهم الحيرة . قال : فمن بقية ربيعة ابن نصر كان النعمان ملك حيرة ، وهو النعمان بن المنذر بن النعمان بن المنذر وعلمهم .

VV1/1

## [ ذكر طسم وجديس ]

قال أبو جعفر : ونذكر الآن أمر طسم وجديس إذ كان أمرهم أيضًا كان فى أيام ملوك الطوائف، وأن فناء جد يس كان على يد جسان بن تُبتَّع ، إذ كنتًا قد منا فيما مضى ذكر تبابعة حمير،الذين كانوا على عهد ملوك فارس.

وحدً تن عن هشام بن محمد . وحد ثنا ابن حميد، قال : حد ثنا سلمة ، عن ابن إسحاق وغيرهما من علماء العرب ، أن طسسما وجديساً كانوا من ساكيى اليمامة ، وهي إذ ذاك من أخصب البلاد وأعمرها وأكثرها خيراً ، لهم فيها صنوف النار ومعجبات الحدائق والقصور الشامخة ، وكان عليهم ملك من طسم ظلوم غشوم ، لا ينهاه شيء عن هواه ، يقال له عملوق ، مضرا بجديس ، مستذلا من هم . .

وكان ممّا لقوا من ظائمه واستذلاله؛ أنه أمر بالا تنهادي بكر من جديس الله ورجها حتى تدخل عليه فيفترعها ، فقال رجل من جديس ، يقال له الأسود بن غفار لرؤساء قومه : قد ترون ما نحن فيه من العار والذل الذي ينبغي للكلاب أن تعافه وتمتعض منه ؛ فأطيعوني فإني أدعوكم إلى عز الدهر ، ٧٧٢/١ ونني الذل . قالوا : وما ذاك ؟ قال : إني صانع للملك ولقومه طعاماً ، فإذا بجاءوا بهضنا اليهم بأسيافنا وانفردت به فقتلته ، وأجهز كل رجل منكم على جليسه ، فأجابوه (١) إلى ذلك ، وأجمع رأيهم عليه فأعد طعاماً ، وأمر قومه فانتضو اسيوفهم ودفنوها في الرمل ، وقال : إذا أتاكم القوم يرفلون في حلكهم ، فخذوا سيوفهم ، ثم شد وا عليهم قبل أن يأخذوا مجالسهم ، ثم اقتلوا الرؤساء ؛ فأذكم إذا قتلتموهم لم تكن السفلة شيئاً ؛ وحضر الملك فقتل وقتل الرؤساء ، فشد وا عليهم ، فهرب رجل من طسم يقال له رياح (٢) بن فشد وا على العامة منهم ، فأفنو هم ، فهرب رجل من طسم يقال له رياح (٢) بن فشد و حتى أتى حسان بن تبع ، فاستغاث به ، فخرج حسان في حيمير ،

<sup>(</sup>١) ح : « فأجابوا » .

<sup>(</sup> ۲ ) أبن خلدون و ياقوت : « رباح » .

فلما كان من اليمامة على ثلاث ، قال له رياح : أبيت اللعن ! إن لى أختاً متزوّجة فى جديس ، يقال لها : اليامة ، ليس على وجه الأرض أبصر منها ، إنها لتبصير الراكب من مسيرة ثلاث ، وإنى أخاف أن تنيذر القوم بك ، فمر أصحابك ، فليقطع كل رجل منهم شجرة فليجعلها أمامه ويسير وهى فى يده ، فأمرهم حسان بذلك ، ففعلوا ، ثم سار فنظرت اليمامة ، فأبصرتهم ، فقالت يده ، فأمرهم حسان بذلك ، ففعلوا ، ثم سار فنظرت اليمامة ، فأبصرتهم ، فقالت خديس : لقد سارت حيم ير . فقالوا : وما الذي ترين ؟ قالت : أرى رجلا في شجرة ، معه كتيف يتعرقها (١) ، أو نعل يخصفها . فكذ بوها ؛ وكان ذلك كما قالت ، وصبتحهم حسان فأبادهم وأخرب بلادهم وهد م قصورهم .

١/٧٧١ وحصورهم .

وكانت اليمامة تسمتى إذ ذاك جوّا والقرية ؛ وأتى حسان باليمامة ابنة مرّة ، فأمر بها ففقئت عيناها ؛ فإذا فيها عروق سود ، فقال لها : ما هذا السواد فى عروق عينيك ؟ قالت : حُبُجير أسود يقال له الإثمد ، كنت أكتحل به . وكانت فيما ذكروا أوّل من اكتحل بالإثمد ، فأمر حسان بأن تسمتى جو اليمامة (٢) .

وقد قالت الشعراء من العرب في حسان ومسيره هذا ، فمن ذلك قول الأعشي (٣) :

كُونِي كَمِثْلِ الَّذِي إِذْ غَابَ وَافِدُهَا أَهْدَتْ لَهُ مِنْ بَعِيدِ نَظْرَةً جَزَعَا مَا نَظَرَتُ ذَاتُ أَشْفَارٍ كَنَظْرَتُهَا حَقًّا كَمَاصَدَقَ الذَّنُبِيُّ إِذْ سَجَعَا<sup>(1)</sup> مَا نَظَرَتُ ذَاتُ أَشْفَارٍ كَنَظْرَتُهَا جَقًّا كَمَاصَدَقَ الذَّنُبِيُّ إِذْ سَجَعَا<sup>(1)</sup> إِذْ قَلَاتُ مُقْلَةً لَيْسَتْ بِمُقْرَفَةً إِذْ يَرْ فَعُ الْآلُ رُأْسَ الْكَلْبِفَارُ تَفَعَا<sup>(0)</sup> إِذْ قَلَالُ مُ اللَّهُ مُثَلِّقًا لَيْسَتُ بِمُقْرَفَةً إِذْ يَرْ فَعُ الْآلُ رُأْسَ الْكَلْبِفَارُ تَفَعَا (<sup>0)</sup>

<sup>(</sup>١) يتعرفها : يأخذ ما عليها من اللحم بأسنانه نهشاً .

<sup>(</sup>٢) افظر القصة في شرح ديوان الأعشىٰ ٧٤.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٧٢ – ٧٤ ؛ من قصيدة مطلعها :

بَأَنَتْ سُعَادُ وأَمْسَى حبلها انْقَطَعا ﴿ وَاحتلَّتِ الْغَمْرَ فَالْجَدَّيْنِ فَالْفَرَعَا

<sup>(</sup> ٤ ) الذئبي : أحد الكهنة .

<sup>(</sup>ه) الديوان:

<sup>\*</sup> إِذْ نَظَرَتْ نَظْرَةً لَيْسَتْ بَكَاذِبَةً \*

ورأس الكلب : جبل باليمامة .

أُوْ يَخْصِفُ النَّمْلَ، لَهْنَى أَيْةً صَنَّعَا! فَكَذَّ بُوهَا بَمَا قَالَتْ فَصَبَّعَهُمْ ذُوآلِ حَسَّانَ يُزْجِى المِوْتَ وَالشِّرَعَا فَأَسْتَنْزَ لُوا أَهْلَ جَوِّ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَهَدَّمُوا شَاخِصَ الْبُنْيَانِ فَأَتَّضَعَا ٧٧٤/١

قَالَتْ أَرَى رَجُلًا فِي كَفَةٍ كَيْفُ

ومن ذلك قول النمر بن تولب العُكُلَّى :

هَلَّا سَأَلْتَ بِعَادِياء وَ بَيْتِهِ وَالْخَلِّ وَالْخَمْرِ الَّتِي لَمْ 'تَمْنَعَ (١) وَفَتَاتِهِمْ عَنْزِ عَشِيَّةً آنَسَتْ مِنْ بَعْدِ مَرْ أَى فِي الْفَضَاءِ وَمَسْمَعِ قَالَتْ أَرَى رَّجُلًا يُقَلِّبُ كَفَّهُ أَصْلًا وَجَوْ آمِن لَمْ يَفْرَع (٢) وَاللَّهُ وَجَوْ آمِن لَمْ يَفْرَع وَأَن وَرَأَت مُقَدَّمَة الْخَميسِ وَقَبلَهُ رَقْصَ الرِّكَابِ أَلَى الصَّيَاحِ بِنُبَعِ وَكُمَّأَنَّ صَالِحَ أَهْلِ جَوِّ غُدُوءً صُبِحُوا بِذَيْفَانِ السَّمَامِ الْمُنْفَعِ كَانُوا كَأَنْهُم مَنْ رأَيْتَ فَأَصْبَحُوا يَلْوُونَ زَادَ الرَّاكب الْمُتَمَّعِ قَالَتْ يَمَامَةُ احْمِلُونِي قَا مُكَالِهُ إِنْ تَبْعَثُوهُ بَارِكاً بِي أَصْرَعِ

وحسان بن تُبتّع ، الذي أوقع بجديس ، هو ذو معاهر ، وهو تُبتّع بن تُبتّع ٧٧٥/١ تُبان أسعد أبي كرب بن ملكيكرب بن تبتّع بن أقرن ؛ وهو أبو تبتّع بن حسان الذي يزعم أهل اليمن أنه قديم مكة ، وكسا الكعبة ، وأن الشِّعب من المطابخ إنما سمى هٰذا (°) الاسم لنصبيه المطابخ في ذلك الموضع وإطعامه الناس َ ؛ وأن َ أجياداً إنما سمى أجياداً ، لأن خيله كانت هنالك ؛ وأنه قدم يترب فنزل منزلا يقال له منزل الملك اليوم ، وقَــَـَل من اليهود مقتلة عظيمة بسبب شكاية مـَن ° شكاهم إليه من الأوس والخزرج بسوء الجوار، وأنه وبجَّه ابنه حسان إلى السُّند

<sup>(</sup>١) ذكر ابن بدرون في شرح الرائية ٦٨ من هذه الأبيات البيتان : الثاني والثالث .

<sup>(</sup> ٢ ) ابن بدرون :

أَرَى رَجُلًا 'يُقَلُّبُ' لَعْلَهُ لَقْلِيبَ ذِي وَصْلِ لَهُ وَمُشَمَّعُ

<sup>(</sup> ٣ ) ابن بدرون : « ركض الحياد » .

<sup>. «</sup> لد إ » : ٦ ( ٤ ) .

<sup>(</sup>ه) ت: «بهذا».

وسمرا ذا الجناح إلى خراسان، وأمرهما أن يستبقا إلى الصين، فر سمر بسمر قند فأقام عليها حتى افتتحها، وقتل مقاتلتها، وسبى وحوى ما فيها ونفذ إلى الصين، فوافى حسّان بها، فن أهل اليمن من يزعم أنهما ماتا هنالك، ومنهم من يزعم أنهما انصرفا إلى تبع بالأموال والغنائم.

ومما كان فى أيام ملوك الطوائف ما ذكره الله عزّ وجلّ فى كتابه من أمر الفتية الذين أووا إلى الكهف فضُرِب على آذانهم .

تم الجزء الأول من تاريخ الطبرى ، ويليه الجزء الثانى وأوله : ذكر الخبر عن أصحاب الكهف

## فهرس الموضوعات

| صفحة          |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 4             | القول في الزمان ما هو                                          |
|               | القول في كم قدر جميع الزمان من ابتدائه إلى انتهائه وأوله       |
| 19- 1.        | إلى آخره                                                       |
| Y1 - Y.       | القول في الدلالة على حدوث الأوقات والأزمان والليل والمهار.     |
|               | القول في هل كان الله عزّ وجلّ خلق قبل خلقه الزمان والليل       |
| 77 - 77       | والنهار شيئاً غير ذلك الحلق                                    |
|               | القول في الإبانة عن فناء الزمان والليل والنهار وألا " شيء يبقى |
| **            | غیر الله تعالی ذکره                                            |
| •             | القول في الدلالة على أن الله عزّ وجلّ القديم الأول قبل كلّ     |
| M1 - 1X       | شيء وأنه هو المحدث كلّ شيء بقدرته تعالى ذكره .                 |
| <b>41- 44</b> | القول في ابتداء الحلق ما كان أوله                              |
| £7- TV        | القول في الذي ثني خلق القلم                                    |
| •             | القول فيما خلق الله في كلي يوم من الأيام السنة التي ذكر        |
| 7 1           | الله في كتابه أنه خلق فيهن السموات والأرض وما بينهما .         |
|               | القول في الليل والنهار أيَّهما خلق قبل صاحبه وفي بدء خلق       |
| V 11          | الشمس والقمر وصفتهما، إذكانت الأزمنة بهما تعرف                 |
|               | ذكر الأخبار الواردة بأن إبليس كان له ملك السماء الدنيا         |
| VA - VI       | والأرض ما بين ذلك والأرض                                       |
|               | ذكر الحبر عن غمط عدو الله نعمة ربه واستكباره عليه              |
| ۸۳            | وادعائه الربوبية وادعائه                                       |
|               |                                                                |

| صفحة      |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
|           | القول في الأحداث التي كانت في أيام ملك إبليس وسلطانه |
| ٨٤        | والسبب الذي به هلك وادعى الربوبية                    |
| ٨٤        | ذكر السبب الذي به هلك عدو الله وسوَّلت له نفسه من    |
| ۸۸ ۸۰     | أجله الاستكبار على ربه عز وجل                        |
| 1.0 - A9  | القول في خلق آدم عليه السلام                         |
| 7.1 - 711 | القول فى ذكر امتحان الله تعالى أبانا آدم عليه السلام |
|           | القول في قدرة مدة مكث آدم في الجنة ووقت خلق الله عزّ |
| 117-117.  | وجلَّ إياه ووقت إهباطه إياه من السماء إلى الأرض .    |
|           | ذكر الوقت الذي خلق فيه آدم عليه السلام من يوم الحمعة |
| 17. – 117 | والوقت الذي أهبط فيه إلى الأرض                       |
|           | القول في الموضع الذي أهبطآدم وحواء إليه من الأرضحين  |
| 171 - 171 | أهبطا إليها أهبطا اليها                              |
|           | ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم عليه السلام بعد     |
| 101-147   | أن أهبط إلى الأرض                                    |
| 102 - 107 | ذكر ولادة حواء شيثاً                                 |
| 172 - 100 | ذكر وفاة آدم عليه السلام                             |
|           | ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم من لدن ملك     |
| 071 - AVI | شيث بن آدم إلى أيام يرد                              |
| 194 - 149 | ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح عليه السلام         |
|           | ذكر بيوراسب، وهوالازدهاق                             |
|           | ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم عليهما        |
| 777 - 777 | السلام                                               |

| 740                               |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| صفحة                              |                                                      |
|                                   | ئر إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وذكر من كان فى    |
| 40· — 444                         | ره من ملوك العجم                                     |
| YV1 - Y01                         | ر أمر بناء البيت                                     |
|                                   | ر الخبر عن صفة فعل إبراهيم وابنه الذى أمر بذبحه فيما |
|                                   | ن أمر به من ذلك ، والسبب الذى من أجله أمر إبراهيم    |
| 777 - 777                         |                                                      |
| *** - ***                         | ر ابتلاء الله إبراهيم بكلمات                         |
| 777 - 777                         | نمرود بن کوش بن کنعان                                |
| <b>**</b> V - <b>Y</b> 9 <b>Y</b> | ر لوط بن هاران وقومه                                 |
|                                   | ر وفاة سارة بنت هاران وهاجرأم إسماعيلوذكر ، أزواج    |
| ۳۱۱ – ۳۰۸                         | هيم عليه السلام وولده                                |
| 414-414                           |                                                      |
|                                   | ر خبر ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عليه        |
| T10-T18                           | لام                                                  |
|                                   | ر إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام وذكر نسائه          |
| TT1- T17                          | ده                                                   |
| <b>779 - 777</b>                  | ر أيوب عليه السلام                                   |
| ٣٦٤ - ٣٣٠                         | ر يعقوب وأولاده                                      |
|                                   | ۰.<br>ته الخضر وخبره وخبر موسى وفتاه يوشع عليهم      |
| ۳۷٦ <u>-</u> ۳۲۵                  | لام                                                  |
| ۳۸٤ — ۳۷۷                         | نهر وأسبابه والحوادث الكائنة فى زمانه                |
|                                   | ر نسب موسی بن عمران وأخباره وما کان فی عهده          |
| ٥٨٣ - ٢٣١                         | له منوشهر بن منشخورنر الملك من الأحداث               |

| صفحة       |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| 245 - 547  | ذكر وفاة موسى وهارون ابني عمران عليهما السلام .    |
| ٤٤٢ — ٤٣٥  | ذكر يوشع بن نون عليه السلام                        |
| ٤٥٢ — ٤٤٣  | ذكر أمر قارون بن يصهر بن قاهث                      |
| 403 - 703  | ذكر القائم بالملك ببابل من الفهرس بعد منوشهر       |
|            | ذكر أمر بني إسرائيل والقوام الذين كانوا بأمرهم بعد |
| ٤٦٠ _ ٤٥٧  | يوشع بن نون والأحداث التي كانت في عهد زو وكيقباذ . |
| 173-773    | إلياس واليسع عليهما السلام                         |
|            | ذكر خبر شمويل بن بالى بن علقمة بن يرخام بن اليهو   |
| ٤٧٥ — ٤٦٧  | ابن تهو بن صوف، وطالوت وجالوت.                     |
|            | ذکر خبر داود بن إیشی بن عوید بن باعز بن سلمون بن   |
|            | نحشون بن عمی نادب بن رام بن حصرون بن فارص بن       |
| ٤٨٥ - ٤٧٦  | يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم                 |
| ٤٨٨ ٤٨٦    | ذكر خبر سليمان بن داود عليهما السلام               |
| ٤٩٥ ٤٨٩    | ذكر ما انتهى إلينا من مغارى سليان عليه السلام      |
|            | ذكر خبر غزوته أبا زوجته جرادة وخبر الشيطان الذي    |
| 7.63 - 4.0 | أخذ خاتمه                                          |
|            | ذكر من ملك إقليم بابل والمشرق من ملوك الفرس بعد    |
| 3.0 - 2/0  | كيقباد                                             |
| ۲۱ ه – ۱۳ه | أمر بني إسرائيل بعد سليان بن داود عليهما السلام .  |
| 770 - 770  | ذكر صاحب قصة شعيامن الوك بني إسرائيل ، وسنحاريب.   |
|            | ذكر خبر لهراسب وابنه بشتاسب وغزو بختنصر بني        |
| ۰۰۷ _ ۰۳۷  | إسرائيل وتخريبه بيت المقدس                         |
| ۸۵۰ ــ ۲۰  | ذكر خبر غزو بختنصّر للعرب                          |
|            |                                                    |

|              | ·                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| صفحة         |                                                            |
|              | رجع الحبر إلى قصة بشتاسب وذكر ملكه والحوادث اأي            |
|              | كانَّت في أيام ملكه التي جرت على يديه ويد غيره من          |
| 170-070      | عماله فی البلاد خلا ما جری من ذلك علی ید بختنصر            |
| •            | ذكر الخبر عن ملوك اليمن في أيام قابوس وبعده إلى عهد        |
| 770-770      | بهمن بن إسفنديار                                           |
| ۸۶۰ - ۱۷۰    | ذکر خبر أردشير بهمن وابنته خمانی                           |
|              | ذكر خبر بني إسرائيل ومقابلة تأريخ مدة أيامهم إلى حين       |
| ov1          | تصرّمها بتأريخ مدة من كان فى أيامهم من ملوك الفرس .        |
|              | خبر دارا الأكبر وابنه دارا الأصغر بن دارا الأكبر ،         |
| 740-140      | وكيف كان هلاكه ، مع خبر ذى القرنين .                       |
| οΛέ — οΛ·    | ذكر أخبار ملوك الفرس بعد الإسكندر وهم ملوك الطوائف .       |
|              | ذكر الأحداث التي كانت في أيام ملوك الطوائف ﴿ وَفِيهِا      |
| د ۸ه ــ ه ۲۰ | قصة عيسى ومريم عليهما السلام)                              |
|              | ذكر من ملك من الروم أرض الشام بعد رفع المسيح عليه          |
| ア・アーヘ・ア      | السلام إلى عهد النبي صلَّى الله عليه وسلم في قول النصاري . |
| 771-7-9      | نزول قبائل العرب الحيرة والأنبار أيام ملوك الطوائف         |
| 777 - 779    | ذكر طسم وجديس                                              |
|              | ·                                                          |



رقم الإيداع ١٩٧٩/٤٨٧٩ الترقيخ الدول ٧ - ١٢٤ – ٢٤٧ - ٩٧٧

1/49/449

طبع بمطابع دار الممارف (ج. م. ع.)

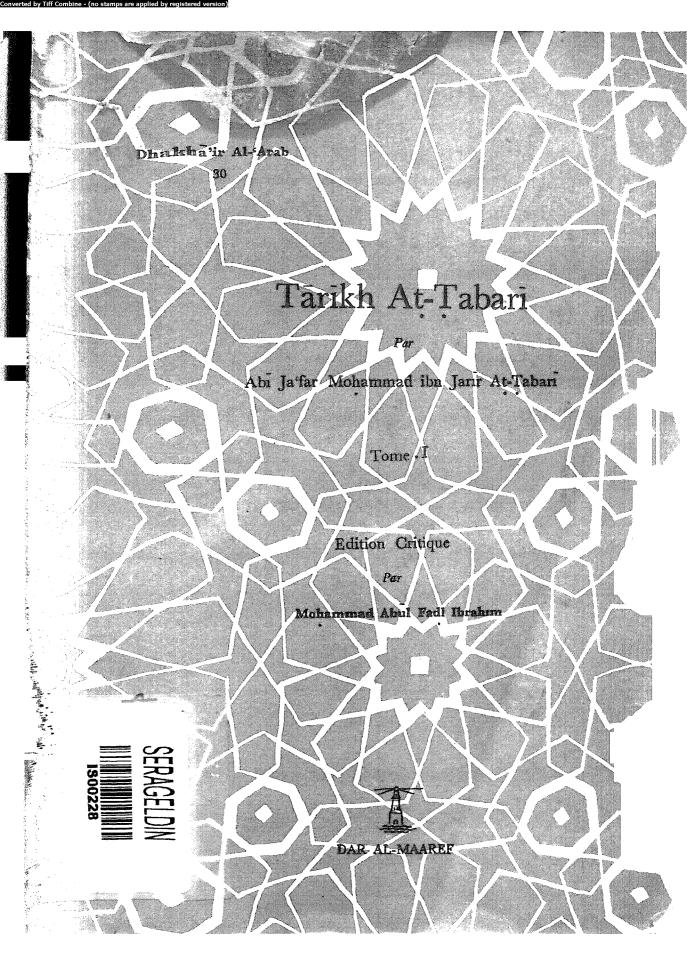